السياس الله

الهادي روجي إدريس

# الدَّولةُ الصِّنهَ احِيَّة

تاريخ إفريقية في عَهَد بَنِي زَيْرِيُ مِن القَـرُن 10 إلى القَـرُن 12 مـ.

> خدال الديت حمادي المشاجلي

> > الجسنزة الأولت



.

.

## الدَّولةُ الصِّنهَاجَيَّةِ

تارينخ إفريقية في عَهد بَني زيري مِن القَرِّن 10 إلى القَرِّن 12 مر.

> نْشَلْهُ إلى الْعَرَبَيَّة حَــُمَّادِي السَّـَـاحِلِيٰ

> > الجئزءُ الأولت



هذه الترجمة تصدر للكتاب المشور باللغة الفرنسية سنة 1962 La Berbérie Orientale sous les Zirides Xe - XIIe siècle Par Hady Roger Idris الصادر عن : Librairie d'Amérique et D'Orient ADRIEN-MAISONEUVE 11, Rus Saim-Sulpice, PARIS (66)

جهميع الحقوف تحفوظة الطبع الأول المالي 1992

La traduction de cette thèse est publiée avec l'accord de l'éditeur initial de l'ouvrage.

(ننشر هذه الترجمة باتفاق مع الناشر الأُصل<sub>ي</sub>َ للكتاب) دارا**لعت ربّ الإست لايّ** صت ب : 1378-113 معت بيروف بيشان

## بشش والله الرعم زالرجيم

### تَصَديْر

في نطاق الجهود المبدولة في سبيل نشر البحوث والدراسات الجامعية المتعلقة بتاريخ الهوب العربي، سواء منها المؤلفة رأسًا باللغة العربية أو المتحولة عن اللغة الفرنسية أ<sup>10</sup>، قررت دار النرب الإسلامي، عن جزاها الله كل خير، تعرب ونشر أطروحة المأسوف عليه الأستاذ الهادي روجي إدريس التي تحصمها لتاريخ الدولة الصنهاجية ونشرها بالفرنسية في سنة 1962 بعنوان وبلاد البرير الشرقية في عهد بني زيري، .

والجدير بالملاحظة أنّ مؤلّف هذا الكتاب هو مؤرّخ فونسي من أصل تونسي وكلد. يفرنسا وفقد أباه أصيل مدينة باجة التونسية في سنّ مبكّرة، فسهرت أمّه الفرنسية الجنسية 
على تربيته تربية فونسية خالصة وأضافت إلى اسمه العربي «الهادي» اسما فونسيا «ورجي». 
ولكن ذلك لم يمع الفتي من الحنين إلى وطنه الأصلي. قما إن التحق بالمهد الثانوي، حتى 
حرص على حدق لفة آبائه وأجداده، فاختار دراسة اللّمة العربية كامة أجيبة ثانية إلى 
خطوله على المكافوريا التحق بالمهد وأثانا أوقات فواغه في إثقان المعلومات أفي 
طلّماها عن أسائلته العربية، وذلك بواسطة مطالعة أنهات الكتب العربية. وإثر 
اللّمة والآداب البكافوريا التحق بالحلمة هدا الاتجاء، فأعد شهادة الدواسات الخيا 
وزارة التربية والتعليم الفرنسية في مطلع الأربعينات مدرساً لقد الهادياً. وزورًا عند رخبته عتمهد كارته 
بتونس. واسته والتعليم الفرنسية في مطلع الأربعينات مدرساً لقد والآداب العربية بمهد كارته 
الإسلامية والتعرب على مناهج البحث العلمي، بمناعدة نخبة من المستشرفين الفرنسين 
المؤمنية مهدئة بونس، وفي مقتضيم العالم اللغوي الشهير الأستاذ ويليام مارسي 
(Margais)

الدولة الأغلبية، تأليف محمد الطالبي وتعريب المنجي الصيادي، 1985.

وتاريخ إفريقية في العهد الحفصيء، تأليف روبار برنشفيك وتعريب حمَّادي السَّاحلي، ١٩٥٥.

العقارين). وسرعان ما الجهت هئته إلى التعمق في دراسة فنرة من فنرات التاريخ التونسي منذ عهد بدراسة معرفة من فنرات التاريخ التونسي منذ عهد قريب من إعداد أطروحته ونشرها في شكل كتاب مجمل عنوان «بلاد البربر الشرقة في المهدد الحضيمي» وأشار عليه بدراسة تاريخ الدولة الصنهاجية الذي ما زال في حاجة إلى دراسة علمية معمدة ، ووعده بالإشراف على عمله . فشرع هنذ ذلك الحيث في أحصاء وجعم للصادر والمراجع والوفائق اللازمة للقيام بذلك العدم في ذلك تعيينه أستاذا وحداستا واستعلاها تحت إلى المراف الأستاذ برنشفيك . وقد ساعده على ذلك تعيينه أستاذا وكران تابعة إداريًّا الحامة باريس . فا لبت الأسات العلما بتونس الذي أنشئ منذ شرالتائج وكان تابعة إداريًّا بطعمة باريس . فا لبت الأستاذ الحديث بالمتراسات الشرقة أن على غير التائية الأداء بعد المعاملة المجازات المهدية الجزائر من حك على عمل وسائله القي أنتها في آخر سنة 1959 وأصدرها بالجزائر سنة 1962 في شكل كتاب في جزاير) وغط إلى شكل كتاب في الدراسات الشرقة في عهد بني زيري» ، وذلك تحت إشراف معهد الدراسات الشرقة في عهد بني زيري» ، وذلك تحت إشراف معهد الدراسات الشرقة النابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الجزائر عنه الشراف معهد الدراسات الشرقة النابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الجزائر عديمة الشراف معهد الدراسات الشرقة النابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الجزائر المترقة النابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الجزائر المترقة النابع لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بمدينة الجزائر.

ويستطيع مطالع هذا الكتاب أن يتبيّن من أوّل وهلة أنّ صاحبه قد سار على نفس المنهج الذي سلكه قبله الأستاذ برنشفيك في تأليف أطروحته المشار إليها أعلاه.

فقد استهل المؤلّف كتابه بدراسة تحليليّة ضافية للمصادر والمراجع التي اعتمدها في نقل الأخبار والروايات. ويلاحظ المطالع أنه اعتمد على وجه الخصوص المصادر الأربعة الثانية :

 ابن خلدون: «كتاب العبر»، النص العربي والترجمة الفرنسية التي أصدرها دي سلان في الجزائر ما بين سنة 1852 وسنة 1856 بعنوان «تاريخ البربي<sup>(3)</sup>.

في اجترائر ما بين سنه 1852 وسنه 1856 بعنوان وتاريخ البرير»^... 2 – ابن عذاري : «البيان المغرب في تاريخ الأندلس والمغرب» (الجزء الأوّل).

3 – ابن الأثير: «الكامل في التاريخ».

4- ورحلة التجاني ٤.

وكثيرًا ما نقل المؤلف عن تلك المصادر فقرات بجدافيرها ، دون زيادة ولا نقصان ، لا سبّما في الجزء الأوّل من الكتاب المخصّص للتاريخ للسّياسي. وقد رأينا من الأمانة أن نقل ثلك الفقرات بنصّها العرفي الأصلي ، ولم نَزَ فالدة في إعادة صياغنها في لفّة عربيّة حديثة ، مثل بقيّة نصوص الكتاب المنقولة من اللّغة الهرنسيّة.

أنظر في القسم المخصّص للمصادر والمراجع قائمة البحوث والفصول التي نشرها المؤلّف قبل صدور كتابه.

<sup>3)</sup> أشار المؤلِّف إلى هذه الترجمة في الهوامش بعبارة «البربر»، اقتداء بالأستاذ برنشفيك.

ولكن المؤلف لم يكتف دائدًا – والحق يقال – بقل الفقرات كما هي ، بل كثيرًا ما كان يقارن بين محتلف الروايات ويبرز ما فيها أحيانًا من تنافضات ويردفها بتعاليق وملاحظات تدل على ليلامه بالمرضوع المطروق وتشبّعه بروح نقديّة عالمية ، مع ما كان يتحلّى به من نزاهة علميّة جديرة بالتنويه ، بالإضافة إلى حرصه الشّديد على الدّقة العلميّة والتحرّى في نقل الأحمار والإشارة دومًا وأبدًا إلى مصادرها.

وقد قسم المؤلّف كتابه إلى قسميّن كبيرَين

ا- القسم الأول: وهو يبحث في جميع أطوار التاريخ السياسي لكامل المنطقة المعتدة من طرابلس شرقاً إلى بجاية غربًا، والمعرفة لدى الإحبارين المسلمين باسم والجريقة، وقد أطلق عليا المؤرّخون الغربيّون اسم وبلاد البربر الشرقية، وذلك منذ نشأة الدّولة الصّهاجية (أي إمارة مناد و زيري وتأسيس مدينة أشير في سنة 232هـ / 292هـ) حتى دحول الموحّدين إلى الورقية وانتصارهم على النرمان في سنة الأحماس (355هـ/ 1660هـ). وإلحدير بالملاحظة أن المؤلف لم يقتصر على تاريخ دولة بني زيري (كما تأسيس مدينة اللقامة (488هـ/ 1007) بل درس أيضًا تاريخ دولة بني حاد مدينة تأسيس مدينة اللقامة (488هـ/ 1007) إلى استيلاء عبد المؤمن بن علي على بجاية السياط بتاريخ بأبناء عمومتهم بني زيري، بعيث لا يمكن فصل هذا عن ذاله (10) والدينة، وخفضاً لذاطة الإدارية والسياسية والمؤسسات الاقتصادية والإجناعة والمحرية الفائدة عن المورقية، أي كل ما يمكن أن يمثل والخضارة المتهروائية الني بلغت ذريبًا في عهد المؤسنة المشورائية والإجناعة الفائمة دريبًا في عهد المؤلفة المؤرائية التي بالمحت ذريبًا في عهد الدّولة الصناجية .

وَبِنَاءَ عَلَى مَا يَكتبِ هذا التألِيف من أهميّ تاريخيّ بالغة ، فقد أقدمًا بطبية خاطر على نقله من اللغة الفرنسيّة إلى اللغة العربيّة ، تلبيّة لطلب صديقنا انحترم الحاج الحبيب اللمسي صاحب ددار الغرب الإسلامي ، ، وذلك تعميمًا للفائدة ومساهمةً مَنَا في إثراء -المكتبة التاريخيّة العربيّة بالكتب النفسية .

وقد ألما بتعريب الكتاب بجميع أبوابه ولصواه وحواشيه، دون زيادة ولا نقصان، ما عدا إضافة بعض التوضيحات الطفيفة والإحالة على بعض المصادر الطبوعة التي كانت مخطوطة عند تأليف الكتاب أو الطبعات الجديدة لبعض المصادر التي اعتمدها المؤلّف في طبعات قديمة أصبحت غير متوفّرة في الوقت الحاضر. وقد حرصنا على وضع تلك الاضافات بين مقلّفين [ ] للتمييز بينها وبين تعاليق وإحالات المؤلّف. كما اختصرنا

<sup>4)</sup> أنظر التوطئة.

عددًا قليلاً من الهوامش ذات الطابع الأكاديمي البحت، إذ لا يفوتنا أنَّ الكتاب هو في الأصل رسالة أعدّها صاحبا لنبل شهادة الدكتراه.

وخنامًا نرجو أن تمطي هذه الترجمة بحسن القبول لدى القرّاء الأفاضل وأن تُساهم في تعريف الناطقين بالضّاد بحقبة هامّة من تاريخنا العربيّ الإسلامي المجيد. والله الموقق والهادي إلى سواء السبيل

تونس في ١٥ جمادى الثانية ١٤١١ – الموافق لأوّل يناير ١٩٩١. حمّادي السّاحلي

## توطئة ُ

منذ صدور أطورحة جورج هارسي ، العرب في بلأد البرير من الفرن الحادي عشر إلى التراد المرير من الفرن الحادي عشر إلى القرن الرابع عشر (١٩١٣) التي ما والت صاحمة إلى الآن على نحو جدير بالملاحظة ، كان علينا أن تنظر أطوحة روبار برنشليك ، بلاد البرير الشرقية في عهد بني حفس (١٩٤٠ – ١٩٤٧) ، لنظفر بأول دواسة تأليفية موقفة حول إحدى فترات تاريخ البلاد التونسية في العصر الوسيط .

وإن دراستا هذه حول بلاد البربر الشرقية في عهد بني زيري، التي لم تكن إلى حادً الآن موضوع بحث معمّق، كان من الممكن أن يكون إعدادها أيسرً، لو صدرت قبل ذلك دراسة أخرى لتجديد أطروحة فندر هيدن حول الدولة الأطلية، وبالخصوص لو ظهرت دراسة شاملة حول الدولة الفاطعية بافريقية التي أصبحت الآن معروفة على وجه : (ن

أمًا بالنسبة إلى الفترة الممتلدّة من الغزوة الموحّدية إلى قيام الدّولة الحفصيّة ، فإن قلّة الوثائق تجعل من الصعب إعداد دراسة جدّيّة حولها.

ومن ناحية أخرى، فإن الجزء الأوّل من كتاب هويسي مبراندا<sup>(2)</sup> حول تاريخ اللّمولة الموحدية لم يتناول باللئوس إفريقيّة إلاّ باعتبارها مجالاً للعمليّات الحربيّة التي قامت بها جيوش عبد المؤمن بن على.

وإن طبيعة المعلومات المتوقرة لدينا لدراسة تاريخ المغرب الإسلامي في العصر الوسيط، لتكني وحدها لتبرير توسيع مجال دراستنا في المكان والزمان، أي المغرب الأوسط والهويقة عجمر المعنى، خلال أكثر من قرنين، منذ أن تسلّم مقاليد الحكم أمير قبيلة صنهاجة البريرية التابعة للمغرب الأوسط، بلكين بن زيري بن مناد (310هـ/ 972م)

<sup>] [</sup>إثر صدور كتاب الأسناذ إدريس في سنة 1962 ظهرت على التوالي أطروحة الأسناذ محمَّد الطالبي حول الدُّولة الأُعليبّ في سنة 1966 وأطروحة الأسناذ فرحات الدشراوي حول الدولة الفاطسيّة كالمفرب في سنة 1981]

<sup>2) [</sup> Huici Miranda ، التاريخ السياسي للإمبراطوريّة الموحّدية ، الجزء الأوّل ، تطوان ، 1956].

الذي عينه المعرّ لدين الله الفاطعي ، قبل تحوّله إلى مصر، لتسيير شؤون المغرب ، إلى حدوث الغزوة الهلالية التي انتهت في حدود سنة 165هـ / 1160 . ومن ناحجة أخرى ، فإنه لا مناص من الرّجوع إلى منشإ الدولة الصنهاجيّة (أي إمارة مناد وزيري وتأسيس مدينة أشير في سنة 324هـ/ 935م).

كما أن تاريخ بني حكاد الذين حكوا المغرب الأوسط عمليًا مند تأسيس القلمة (398هـ/ 1007م) . إلى احتلال بجاية من طوف عبد المؤون بن علي (547هـ/ 1150م) ، مربط أشد الارتباط بتاريخ أباء عمومتهم بني زيري في إفريقية ، بحيث لا يمكن فصل هذا عن ذاك ، لأن أعبارهم منداخلة ضمن المصادر التي هي بين أبدينا . ولين كان احتلال الزمان لمدينة المهدية (623هـ/ 1413م) إعلانًا عن سقوط بني زيري في إفريقية ، فإن الملحبة المسابرة بقد ستواصل بضع سنوات أخرى ، بفضل بقاء بني منا على وأس مملكة بجاية ، وأخيرًا لهل يمكن التوقف قبل النها الغزوة الموحنية التي أزات الذمان عن مساوط إلى يعلن المؤرة الملالية؟ لا سبّما وأن عبد المؤرن بن على هو الذي وضع حدًّا السيطة بني هلال الذين قضوا على الدولة الصنابكية دلك أن دخولهم إلى بلاد الموب ، إثر القطبة التي حصلت بين المؤرث بن بديس وخلال الفائق الصنابة الميانية المنازة التي بدين المؤرث كن بايتها . وخلال الفائق الصنابة المنازة التي بسنصفها للا يم نذكر ناباتها . وخلال الفائق الصنابة المنازة التي المنازة المنابعة السامي الذي يشتل عليه المؤرد الأول من هذا الكتاب العاوين النالية : النشأة - الازدهار - الأوره — عاراد الدول البوض - الاحتضارة النوائق النوف - الاحتضارة النوائق البوض - الاحتضارة التي النائة النوفة المنافقة المنابة المنازة المؤلول الموض - الاحتضارة التي النائة المنازة المنازة المنافق - عاراد الدولوب - عاراد الدولوب - المحتفارة النوف - عاراد الدولوب المنازة المنافق - المنازة المنازة المنازة المنازة المناؤن - المنازة المنازة المناؤن - المنازة المنازة المؤلوب - الاحتفارة التهاد المؤلوب - الاحتفارة التولية المنازة المنازة المؤلوب - الاحتفارة التولية المؤلوب - الاحتفارة التولية المؤلوب - الاحتفارة التولية المنازة المؤلوب - الاحتفارة المنازة المؤلوب - الاحتفارة المؤلوب - الاحتفارة التولية المنازة المؤلوب - الاحتفارة المنازة المؤلوب - الاحتفارة المنازة المؤلوب المؤلوب

وأنه لمن دواعي الفيطة والسرور أننا استطعنا أن نعطي للجزء الثاني المتعلّق بالمؤسسات والحياة العامة نفس الأهميّة، وأن نفسّمه أيضًا إلى سنّة أبواب: البلاد والعباد – النظام السياسي والإداري – الحياة الإجماعيّة – الحياة الإقتصاديّة – الحياة الدينيّة – الحياة الثقافيّة والفنة.

ولأوّل وهلة يمكن أن يبدو هذا التوازن اصطناعيًّا ، ولكننا رأينا أنه مفروض علينا ، سواء بالنظر إلى طبيعة المواذ المتوقرة لدينا ، أو بجسب مقتضيات العرض . إلا أن هذا التصميم كغيره من التصاميم الأخرى ، له تمند في المقابل . فلو كنا وضعنا الباب الأوّل من الجزء الثاني في صدر الكتاب ، لرئيما كان من الممكن أن يزيد ذلك في توضيح التاريخ المباري ، إذ أنه يمثل — إن صبح التعير — ركوزته الجغوافية واليوقية ، تماماً عثل الباب ما قبل الأحمر المتعلق بالحياة الدينية ، والذي يمثل أحمد عناصره الأساسية . إلا أننا قد حاوات الم الأمر من التكوار والإحالات التي لا مفر منها. واتي انتهز هذه الشعيص إلى أقضى حد تمكن من التكوار والإحالات التي السيد روبار . ترطثة توطئة

برنشليك الذي تفصّل على باقتراح موضوع هذه الدواسة والإشراف عليها. كما أنوجَه بعبارات التقدير والاعتراف بالجميل إلى السيدين جورج مارسي وحسن حسني عبد الوقاب اللّذين لم بيخلا عليَّ بمساعدتهما ونصائعهما ، وكذلك إلى السيدين ربحي بلاشير وكلود كاهين اللّذين أخاطائي برعايتهما . وأخيرًا أشكر صديق شارل بلاً على توفير أسباب صدور هذه الدواسة التي هي مدينة إلى حدّ بعيد لحماس الناشر وإخلاصه.

الجزائر، ماي 1959 المؤلّف



## المقكدّمكة\_المصادر

نظرًا لقلة الهفوظات وضآلة الوثائق المتملّقة بالمسكوكات والقائش والآثار، فقد اضطُررنا اضطرارًا إلى الاعتاد على المعلومات المستملة أساسًا من الكتب والمأجودة بصورة غير مباشرة. وسنحرص في الدراسة النقدية الموالية المتملّقة بأهم المصارد المعتملة، على الغير بين الكتب الأصلية والكتب المركزة على النقول، وترتيب كلّ منها حسب تواريخها المبيرة ومواضيعها، وفقًا للتصميم الذي وقع عليه الاختيار. وصوف نتوقف طويلاً عند كتب الأخيار المفتودة التابعة للعمر الصنهاجي، والتي تُعتبر مع ذلك من المصادر الأساسية للمعلومات المتناقلة، وكذلك عند جميع المؤلفات الكفيلة بالتعويض عن النقص في التمصوص التاريخية.

#### الإخباريون وأشباه المؤرّخين

#### أ) المصادر الأصلية:

ا- لقد ألف الطبيب القهواني الذاتع الصيت ابن الجزار<sup>(1)</sup> (المتوتى سنة 395 هـ/ 1004م) ثلاثة كتب تاريخية وهي: كتاب مغازي إفريقية (حول الفنح العربي) وكتاب أخيار المدولة (حول الدّرة الفاطمية) وكتاب التعريف بصحيح التاريخ (جموعة تراجم في 10 أجراء اطلع عليا باقوت). ويُقال إنّه ألّف أيضًا كتاب طبقات

إ. وكلمان / 23/1 – 274 واللمجنى ، 4241 السيطى ، البقية ، 117 الكشف، /3182 ابن أبي أصبيع ، الجزائر
 إ. 860 ، 8 – 121 الأفهاء ، 52/10 – 137 الأنطاق ، 321 و ياضي الطوس ، عضوط بارس ص 101 سعيد الأندلسي ، طيفات الأمم ، الترجية ، 110 ، والرحالة ص 88 (المراجع) ، هذا وإن الكتاب الأندلسي ، طيفات الأمم ، الترجية ، 110 مال سنة 377 هـ لأنه قد جاء في ذكر والذا ابن الجزّار، وعلى كلّ ينفي تصحيح 377 كما يالي : 377 و الأن المركزار، وعلى كما جاء في الكافحة ، 297 .

القضاة (2) وكتاب عجائب البلدان (كتاب في الجغرافيا) (3).

كما أعتمد ابن الجزّار الذي يُعبّر المصدر الأسامي الوَّلَف كتاب العيون الجميران أن كتاب العيون الجميران أن كتاب المعين الجميران أن كتاب المعين والجميران أن كتاب المعين والمشرق المصندي مؤلفان آخران من مؤلفي التراجم وهما: القيرواني أبو بكر المالكي والمشرق المصندي 2 وقد خفل [أبو إسحاق إبراهم] الرقين (1028 - 2018م) منصب وئيس ديوان الإنشاء في المداد المسابر وباديس والملاز، وقال بعدة مهيّات دييلوماسية وألف كتاباً في التاريخ حول أنساب البرير. وقد تناول كتابه تاريخ الموقية والمحرب (أو تاريخ القيروان) بالمرس الفترة المعتدة إلى سنة 41 هم / 2010 - 2017م، حد رواية ابن خلدون (6) الذي كان يؤمية، نفس المصداقية التي كان يمنحها لابن حيّان (المؤمية من والمعداقية التي كان يمنحها لابن حيّان (المؤمية من والمعدارة)

ويبدو أنَّ آثار رَجل البلاط هذا الذي ريِّما كَانَ المُؤرِّخ الرَّحِي لمخدوبيه، قد كانت المسدر الأسامي للإخباريين، بالنسبة إلى الفترة المعبَّة بالأمر. ذلك أن ابن حمّاد وابن الأبار وابن عذاري والتجاني والنويري وابن خطدون وابن شكاد والشمّاخي والصفدي وغيرهم، لم يمتنعوا عن الاستشهاد بتلك الآثار، الأمر الذي يخفّف من معاة فقلناباً "؟

٤- كثيرًا ما تُسب إلى ابن رشيق الشّاعر الذائع الصّيت والناقد والكاتب بديوان الإنشاء ومادح للمرّ بن باديس (للترفي سنة 262هـ/ 1147 – 1148م) ، كتابًا من كتب الأخيار بحمل عنوان: تاريخ القبروان أو ميزان الأعمال في أيّام (أو: تاريخ) الدّبار ؟

<sup>2)</sup> الحلل السندسيّة، [طبعة بيروت، 1984، 707/1].

<sup>(3)</sup> Fagnan ، مقتطفات غير منشورة ، 127 ؛ وابن الجلجل ، 90 ، الإحالة 3 .

<sup>4)</sup> بروكلمان، 344/7 – 427 والملحق 587/1؛ وأماري تاريخ المسلمين بصقاية، 288/2، الإحالة 1.

<sup>5)</sup> أنظر الباب 12 من هذا الكتاب، دائرة المعارف الإسلامية، أبو عبد الله الشيعي، 106/1-107.

أ) البرير، 2663، وفي البيان، 272/1 - 273، جاء ذكر الرقيق ضمن أحداث سنة 415هـ.
 7) المقاشق، 7/1.

<sup>7</sup> م) [صدرت تطلق من كتاب الرقيق دناريخ إفريقيّة والمغرب؛ تبدأ من أواسط القرن الأوّل إلى أواخر القرن الثاني هـ، تحقيق المنجى الكعبى، نشر السّقطى، تونس 1968]

أنظر حول ابن رشيق: بروكلمان، 307/1، والكشف رقم 2283، 142/2، والقدّمة، 81، الإحالة 2، والبير، 1/16/2 الإحالة 3، وابن قلطي، 304/1، الإحالة، والصفدي، الترجمة، 1912، 259، الإحالة 2، وتدريدن، الأعالمة، 19. أنظر أيضًا الباب الثاني عشر من هذا الكتاب.

المقدّمة – المصادر

ولأوَّل وهلة يبدو أنَّ إشارة ابن بسّام (المتوفّى سنة 52هـ/ 1147 – 1148م) إلى رجوع المترّ الإلى طاعة الخليفة الفاطمي ، ثوّيد هاده النسبة <sup>(9)</sup>. ولكن رخم أنَّ الأمر يتعلّق بشاعر من شعراء العصر الصنهاجي ، فإنه لا شيء يدل على أن ابن بسّام قد اقتبس تلك الفقرة من أحد كتب ابن رشيق الذي لم يشر إليه أي مصدر من المصادر الأصلية .

وبالمكس من ذلك فإن المؤلف المجهول لكتاب مفاخر البرير، بعدما محدّث عن ابتداء الدولة الموحّديّة، أشار إلى أن كلّ ذلك قد ذكره العالم الشيخ والباحث الحصيف أبو علي ابن رشيق في كتابه ميزان الأعمال في أيّام اللّمولي<sup>(10)</sup>.

ولم يذكر مساحب البيان كتاب ابن رشيق إلا في آخر قائمة كتب الأخبار، ولم يشر إليه من بين المؤلفات القسنهاجية (11). كما أشار ابن خلدون إلى أن أبن رشيق في كتابه ميزان الأهمال لم بورد، مثل غيره من الكتاب الخامل الذكر، سوى جدول تاريخي مقتضب جداً (22) وأعيرًا فقد ذكر السخاوي من بين الإخبار يمن القبوائين القبروائين المائم عبد الرحمان بن محملد بن رشيق (23). فلا يمكن حينئو أن نسب إلى صاحب العمدة كتابًا تاريخيًّا رئيما ألقه فيها بعد كانب تحرّ بحمل نفس اللقب، ورئيما عكن الأخبار أهمله أصحاب النارجم الذين اهمتوا بالمخصوص بالإغبار أهمله أصحاب النارجم الذين اهمتوا بالخصوص بالإغاض يمكن أن يؤكد أن ابن رشيق وابن شرف كانا يتنافسان في نفس الميانات

4- لقد أتمّ الأديب الشهير وشاعر المعرّ بن باديس ابن شرف (المتوقّى سنة 460 هـ/ 1088م) (1<sup>(4)</sup> التأليف الذي كان قد وضعه ابن رشيق ، وذلك في شكل كتاب يحمل عنوان **الل**يل.

وقد ذكر ابن عذاري هذا الكتاب من بين مصادره<sup>(15)</sup> واعتمد عليه في أخبار مدّة ولاية المعرّ حتّى سنة 433هـ/ أوائل 1052م، وهي السنة التي ينتهي فيها كتاب

<sup>9)</sup> إدريس، حوليّات معهد الدراسات الشرقية بالجزائر 1953، 25، 39.

<sup>10)</sup> مفاخر البريو، 59 - 60.

<sup>10)</sup> مسحر البريو، 39-11) البيان، 3/1.

<sup>12)</sup> المقدّمة، 1/8.

<sup>13)</sup> السخاوي، 129.

<sup>14)</sup> يروكلمان، 268/1 - 315 والملحق، 473/1. أنظر أيضًا الباب الثاني عشر من هذا الكتاب.

<sup>15)</sup> البان، 2/1.

ابن شرف، حسبما يبدو، ويبدأ كتاب أبي الصلت (16). كما أشار التجاني إلى كتاب ابين شرف عندما ذكر وفاة الفقيه الليبدي (المتوفّى سنة 440 هـ/ 1048) (المتوفّى سنة 440 م) 1048. وتعتث عن ابنه الذي لا نعرف تاريخ وفاته (18). كما أشار البرزيل من جهته إلى تاريخ ابن شرف (19).

وعندما تعرض ابن ناجي تقضية محمد بن عبد الصعد التي أثيرت حوالي سنة وعندما تعرض ابن ناجي تقضية محمد بن عبد الصعد التي أثيرت حوالي سنة بقلم إليه جعفو بن محمد بن شرف<sup>(02)</sup>. ويبدو أن هذا الابن الذي كان فيلسوقًا وشاعرًا وناثرًا، لم يكن مؤرّحًا. وليس من المؤكّد أن تكون الفقرة المذكورة مقتبسة مباشرة من تاريخ ابن شرف، بل ربّعا بحقاق الأمر بخير شفوي استقاه أحد الأندلميين أو زيادة أضافها ابن الشاعر الذي نقل مؤلفات والده إلى كاتب السيّر الأليام المقارة لكنسي أهمية بالفة . إذ الإليام الصاحبي أو يت باديس كانت عقوبة سلّطها الله على مرورة التحرّي في اعتاد الأكيام الصاحبين [أي ابن عبد الصحد]. وهذا دليل على ضرورة التحرّي في اعتاد الأكيام المقولة عن ابن شرف الذي بعدما عدح المبرغ بن باديس ، أصبح أحد الفارين من إفريقية ، الخادمين لركاب الأمويين بالأندلس (20). وأخيرًا فإن لدينا بعض أشعاد إبن شرف حول نكبة القروان (20).

بعض اشعار ابن شرف حول لحجه العيروان . 5 ـ لقد تجوّل الفقيه والتاجر الفيرواني محمّد بن سعدون<sup>(24)</sup> (المتوفّى سنة 485 أو 486 هـ / 1092 ـ 1093م بأغمات)، في بلاد المغرب والأندلس واعتنق المذهب الصوفي في

<sup>61)</sup> نفس الرجع ، 29/1 . إنّ سنة 453 هـ ( 1603م التي أشار إليها ابن شرف كتاريخ وفاة الممرّ أي موضعين من كتابه (المياد، //292 – 298) ، عند ذكر بعض المطومات العامة حول المحرّ ، لا عند تسلسل الأحداث الثاريخيّة ، لا تندأ عل أذّ كتاب اللميل بحنة إلى تلك الفترة .

<sup>17)</sup> رحلة النجاني، 83: وقال ابن شرف في صلته لتاريخ الرقيق.

 <sup>(3)</sup> غس للرجع: وأخدير عد ابن شرف في تاريخه .
 (4) البرزلي ، غطوط ح . ح . عبد الوهاب ، ص 39 (قفا الصفحة) : والليل لابن شرف ، نفس المؤلف ، المختصر ،
 (5) المروب الصفحة : وتأليف ابن شرف الذي على الرقيق .

<sup>20)</sup> معالم الإيمان، 238/3.

الصلة، 25/2-546 وقتم 1208 - حول جعفر ابن شرف. أنظر أيضًا: المتري، طبة القاهرة 1949، 1637-363, والفسي 520-521, وم 1557، والمبدئي، 116-211. أنظر أيضًا الباب 12 من هذا الكتاب.

<sup>22)</sup> برنشفيك، تحيّة غوديفروا ديمونيين، 147-158.

<sup>23)</sup> معالم الإيمان، ا/13-15 و/2402 وابن بـــام، ا/1، 74 و1/4، 100، 777-179، 181-184، وياقوت، معجم الأدياء, و ح . ح. عبد الوقاب، المستخب المدرسي، 78-18، ولليمني، 98-101.

<sup>24)</sup> إدريس، حوليات معهد الدراسات الشرقية بالجزائر، 1955، 35-36.

آخر حياته على وجه الخصوص. وألّف من بين كتبه الأخرى كتاب **ناسي أهل الإبمان** بما طواً ع**لى مدينة القبروان**<sup>(22)</sup> المعروف أيضًا باسم : تعوية أهل اللعبوان بما جرى على المبلدان من هيجان اللهنن وتقلّب الزمن<sup>(66)</sup>. وهذا العنوان المثير للذكريات يعني أن موضوع الكتاب يمتد إلى تاريخ خراب القبروان.

ولكنّ ابن سعدون لم يُشرِ في أوّل الفقرة التي أوردها ابن عداري<sup>(27)</sup> حول بني عُشِد، من ابتداء دولتهم إلى عهد المستشر، إلاّ إلى ثلاثة أبواب فقط من كتابه، حيث قال: وفيه باب أذكر فيه أوّل من وضع هذه الدعوة التي شرع فيا عُمِيد الله وذرّية، والسّب الذي دعاهم لذلك، وباب أذكر فيه تسييم الركبان، بدعوتهم وذرّية، والسّب الذي دعاهم لذلك، وباب أذكر فيه تسييم الركبان، بدعوتهم

ودُعَانهم إلى البلدان، وباب أذكر فيه عبيد الله تونسبه وانتاءه إلى النَّبيُّ ﷺ كاذبًا، وسبب مُلكِه المغرب كلَّه ه.

فيحقّ لنا حينتلو أن نتساءل هل أنه ألّف أبوابًا أخرى حول بني زيري ذاتهم؟ وهل أنّه لم يكن سوى كاتب مناهض للدعوة الفاطميّة؟<sup>(28)</sup>

أبو المبتلت أميّة بن عبد العزيز (22) (المتوفّى سنة 220هـ/ 1115م)، هو ذلك العالم الأسلس أميّة بن عبد العزيز (22) (المتوفّى سنة 500هـ/ 1112 - 1111م؛ متوجّهًا إلى المهديّة حيث أقام إلى آخر حياته. وقد مدح الثلاثة خلفاء الصناجيّين الأخيرين بجيبي وعلي والحسن الذين خصّره برعايتهم، وألفّ للحسن كتابًا في التاريخ، اعتبره التجافي، ذَيْلاً لتاريخ الرقيق (60). فهل كان عنوان هذا الكتاب: الليابيّة في مفاخر صناجة (110) وهو عنوان الكتاب الذي نسبه ياقوت إلى مؤدّخنا. إنّ هذا الانتراض مشكوك فيه ، لأن المؤلّف الجميول لكتاب مفاخر العير قد ميّز كتاب إنّ هذا الانتراض مشكوك فيه ، لأن المؤلّف الجميول لكتاب مقاضر العير قد ميّز كتاب

<sup>25)</sup> معالم الإيمان، 245/2 - 246.

<sup>26)</sup> اليان، 281/1

<sup>27)</sup> نفس الرجع.28) الديباج، 273.

<sup>(29)</sup> بروتلمان، 1487-487، 1481 والملحق، 1891، 1894 | Pons-Boignes ، المؤرّمون والجغرافيون العرب بالأندلس، 180-190 بالكوّمون والجغرافيون العرب بالأندلس، 180-190 بالكوّمون العرب الكوّمو، 181، 1902-1908 بالقاهرة، 1802، 1972-1908 معجم الأوباء، 277-70, أعمال القاهرة، 1824، الإحالة 3، الإحالة 3، الليّحالة 3، الليّحالة 5، الليّحالة 5، الليّحالة 1800، وحسب هذا الكتاب توفي أبو المبلّ سنة 336 م. شلوات اللهج» 14/8-85 ، 1441 وحديد من المثالث منة 350 و250 م، تاويخ المسلمين به قبلة 1401، وحسب هذا الكتاب توفي سنة 537 و250 م، تاويخ المسلمين به قبلة 1401،

<sup>30)</sup> رحلة النجاني ، 125.

<sup>31)</sup> معجم الأدباء، 64/7.

<sup>..</sup> دولة الصنهاجية 1

الديباجة في أخيار صنهاجة، المطابق –حسبما يبدو – للكتاب السابق الذكر، عن «كتاب أبى الصّلت الذي وضعه للحسن صاحب المهديّة (<sup>(32)</sup>.

وقد سبق أن رأيتا أنَّ كتاب أبي الصّلت يبدأ حيث توقّف ابن شرف، أي حوالي سنة 443هـ/ 1052م، وذلك حسب رواية ابن عذاري الذي أشار إلى ما يلى:

وإلى هذا انتهى كلام أبي الصّلت في أخيار المهليّة وأميرهاً الحسن بن علي بن يجيى بن تميم إلى سنة 517 [1133]، (333]. بل يبدو أنَّ أبا الصّلت المطّلع على الأحداث أحسن اطّلاع ، قد أورد بعض الوثائق الأصليّة (340 التي استشهد بها كلَّ من ابن عدارى والتجافى وابن الخطيب وابن خلدون.

7- اين شئاد<sup>(162</sup> المشهور باسم أبي محمد عبد العزيز بن شئاد بن تميم بن المعرّ بن ياديس، وللمعرف المعرف أكثر باسم أبي العرب عرّ الدّين الصّنهاجي: هو حفيد الخليفة الصّنهاجي الرّابع تميم بن المعرّ (المتوفّى سنة 100هـ/ 1108م). وقد كان من رجال حاشية الخامس يجيى بن تميم (المتوفى سنة 200هـ/ 1601م). وقد كان من رجال حاشية الخسن، حيث صرّح بأنه طالم كتابًا من عزانة كب هذا السلطان<sup>(60)</sup>.

وتشهد على وجوده في صفليّة قصّة تتعلّق بعبد المؤمن بن علي ، مفادها أنّ أحد سكّان المهديّة المسلمين ، التقى به سنة 551هـ / 1156ـ 1157م في بالرمو ورواها . 270 .

وممًا لا شكَّ فيه أنَّه تحوَّل إلى سوريا. فقد روى عماد الدين [الأصفهاني]

<sup>32)</sup> المفاخر، 51.

<sup>33)</sup> اليان، 1/309.

<sup>34)</sup> إدريس، تحليل وترجمة نصّين يرجع ناريخهما إلى العصر الصّنهاجي، تونس، 1952.

<sup>(35)</sup> بروكلمان، اللحق، 3/77، والربيخ السلمين بصقائية، 1/10 - 41، (486)، وروال، 207/2 كانربيز، توجعة للحق، الحق، الحق، 13/2 والمائية، 1/10، الحق، أماؤي، 43/2 بيل، بتوغائية، 77، الإحالة 2؛ الأشخاط، 47، أبو المقداء، وربيغ، 1/2، 2، المشخاط، 47/2 أبر القداء، واربيغ، 1/2، 25/2 - 99 (مصلية) و113، 13/2 و11، 192، 192، 194.

<sup>36)</sup> ابن خلکان، 240/2.

<sup>(37)</sup> أماري، الربع المسلمين بعقلية ، ص 880 : يؤكّد المؤلف أنَّ ابن شداد كان موجودًا في مصكر عبد المؤمن بن علي أثناء المحركة الحرية التي داوت بالمهابة سنة 253هـ/ 1929م . والجدير بالملاحظة أنَّ هذه الرواية التي أفرودها النجائي في رحظته ، ص 480 ، مغولة عن شاهد عبان . إلاَّ أنَّ الجملة الرحيدة الحرّرة في صينة التكلّم: وقال الحاكي كنت حاضرًا وحبد المؤمن بيكي ... ، ، فهد – حسبا يدو – أنّها متقولة على لمان الشخص الذي أخير ابن شداد بما جرى في ظلت المحرّكة ، ولعله يكون المهادي المشي بالأخر.

القدّمة – الممادر

صاحب خويدة القصر أنّ الأمير عبد العزيز بن شدّاد بن تميم الذي كان يقيم آنذاك يدمشق، قد أبلغه في سنة 571هـ/ 1176م ديوان جدّه تميم (38).

ومن جهة أخرى، فقد أورد التجاني فقرة من تاريخ ابن شدّاد تتعلّق بشهادة أدل بها [محمّد بن البراء] المهدوي في دهشق بسنة 522هـ/ 1186 (<sup>(39)</sup>

وقد آلف ابر شقاد كتابًا في أخبار الفيروائي ، كيتراً ما اقضب الناقون عنوانه ، وهو : كتاب الجمع والبيان في أخبار الفيروان ، فيمن فيها وفي سائر بلاد المعرب من الملوك والأعيان ، أو : كتاب الجمع والبيان في أعبار المغرب والفيروان<sup>(40)</sup>. كما ألف كتابًا آخر في أخبار صقابًة .

ولقد استشهد بابن شداد كلُّ من ابن خلكان والنجاني وأبو الفداء والنويري والمقريزي. وبعد ذلك بسنين طويلة تأسّف ابن أبي دينار لعدم تمكّه من استعمال تا**ريخ القبروان<sup>(4)</sup>.** 

8- وَأَلْفُ حَدْد بن إبراهم بن أبي بوسف المخزوبي لصاحب بجاية العزبر بن حماد (للموقى سنة 518 هـ/ 1124م) كتابًا في التاريخ، يقول ابن الأبار إنه اطلع عليه. و- أمّا ابن حماد (= ابن حمادُي(٩٥) (المتوقى سنة 628هـ/ 1231م)، أصيل بلدة

<sup>38)</sup> الغربية، غطوط باريس رقم 3300، ص 60 (وجه الصفحة). [أنظر القسم المطبوع من الخريدة حول شعراء المغرب (ط 3)، تونس 1986، ص 142].

<sup>(9)</sup> وحلة النجاني ، 14، والإحالة 1. ولا ينبغي الخلط بين ابن شداد حفيد تم واثنين آخرين بحسلان نفس لقبه ، إحداد نافس علب (المتوفي سنة 632 هـ / 1234 - 55) ، وهو مؤلف ترجمة صلاح الدين ، والآخر (المتوفي سنة 132 مـ / 134 و 134 و 134 و 134 و 134 و 134 مـ / 134 و 134 و 134 و 134 مـ / 134 مـ / 134 و 134 مـ / 134 م

<sup>(40)</sup> تم العنور مؤترًا على المخطوط الترميم للجزء الثاني من الجميع والبيان، الذي كان قد تُقيد من دار الكتب الوطنية بونس. ومن مواجع ألي الفعاء (من سنة 972 إلى منا الكتب عطأ. أنظر: ويومية إلى يقبل تسبة للخطوط إلى هذا الكتب عطأ. أنظر: عنوية إلى يقبل ألي منا الكتب عطأ. أنظر: عنوية إلى يقبل ألي يقبل المنظم المنا عام 200 الإطاقة 85] والوبع ألي المنا المناه 105 م 1972.

<sup>41)</sup> المؤنس، 39.

<sup>42)</sup> التكملة، تحقيق ابن الشنب، 156.

<sup>(3)</sup> لقد أعطانا الغيرين احمه الكامل؛ (138–130) ، ومو أبر عبد الله عمله بن على بن حماد بن حيى بن أبي بكر الصنابجي. أنظر: والوغة المغارف الإسلامية (الطبة الثانية) ، القصل الخاص بأبي يربي المؤاة ، وقد جاء في أنه لا ينبغي الخلط بن ابن حماد وابن حماد وابن حماده ، الزبخ المؤلفة العينيين ، نتر وترجمة فندرجيدن ولين وروسال ، أوليكا / 1/25–260 ، الإحالة 3 والمفاهر ، 15–58 ويرتفيك ، نحية فرديتروا ديونيين القاموة ، 133 و 173 (1857 - 188 ) والصفادي ، والمهادي ، والمهادي ، والمهادي والمهادي ، والمهادي

حيرة النابعة لقلمة بني حمّاد، فقد زاول دراسته في بجاية وطاف في أنحاء المغرب وتوكي النصاء بالجزيرة ثمّ بسلا. وقد ألف كتاب النبد المختاجة في أخبار ملوك صنهاجة بيافريقية وبجاية، وهو مفقود، وكتابًا صغيرًا قد وصلنا حول تاريخ المبيديّين. ويبدو أن الكتاب الأوّل الذي اعتماد كلّ من ابن خلدون والمؤلف المجهوب المفاحر العربر، يُعيّر مفيدًا النبسة إلى تاريخ بني حمّاد بوجه خاص وتاريخ بني زيري بوجه عامّ. وقد استغيد النجاق أيضًا بابن حمّاد.

10 - كما ألّف سَريه ابن حمّادُو البرنوسي السبق (القرن السادس عشر هجري / الثاني عشر ميلادي) كتاب المقتبس (أو القبس) في أعبار المغرب والأندلس الذي اعتمده ابن عاري (٤٩٠).

11– وأخيرًا تجدر الإشارة إلى و**مذكّرات،** عبد الله آخر ملوك بني زيري في غرناطة (469–483هـ/ 1076 – 1091م)<sup>(45)</sup>.

#### ب) كتب الأحبار المغربيّة:

12 - يُعتَر كتاب البيان المُمْوِب في أحبار الأندلس والمَعْوب الذي جمع مادّته الكانب المغربي ابن عذاري المراكبي، أهم مصدر من مضادرنا. فكثيرًا ما يذكر المؤلّف المصادر التي اعتمدها، وقد أشار إليها في مقدّته (<sup>68)</sup>.

13 أمّا كتاب مفاخر العربي الذي جمع مادّته مؤلفه المجهول سنة 7.2 هـ / 1312م، فهو من المصادر الأصلية التي اعتمدها ابن خلدون، وقد أفادنا بكنير من المعلومات الهامة.

14— يتضمن كتاب العبر للمؤرّخ الكبير ابن خلدون (المتوفّى سنة 808 هـ / 1406م) معلومات وثائقية على غاية من االأهميّة ، إلاّ أنّها تفتقر في أغلب الأحيان إلى المراجع وتسم بمزايا ونقائص معروفة حقّ المعرفة . والجدير بالتذكير أنه يتميّن علينا أن لا

<sup>44)</sup> البيان، 2111-23 أعمال الأعمال، 465، الإحالة 2؛ المفاعر، 64، لين يروفسال، أرابيكا، 25/1 – 26، الإحالة 3، دائرة المعارف الإسلامية (الطبعة الثانية)، الفصل الخاصرَ بأبي يريد، 168/1.

<sup>45)</sup> لقد وضع عبدالله مذكراته في بلدة أمغات [بالمنزب الأقصى]، بعدما خلَّمه يوسف بن تأشفين سنة 483هـ/ 1090م ؛ ليني برونسال، الأندلس، 1935(9، الجوء الثاني، 236–237.

21 المُدَّمة – المسادر

نجاري بلا روية كتابًا يختلف عن كتب الأخبار المهودة ، ولكن لا ينبغي الاعتماد على المعتماد عليه بصورة مطلقة. كما تجدر الإشارة إلى أنَّ أَبَن محلدون قد اعتمد كتاب المؤرخ الحقوي (48) الحقوي ابن نجيل، المقود<sup>(48)</sup>، واستشه بالكاتب الأندلسي ابن النحوي (48)

16-15 ويمكن أيضًا استقاء معلومات مثير قة من أعمال الأعلام ورقم الحمل للكاتب العزائل المناطق المناط

17-18-19 أمّا الكتابان اللّمان وضعهما في العصر التركي كلّ من الوزير السرّاج [14] [14] وعمود مقديش (49) [بزهة الأنظار] (49) ، فإنهما لا يتضمّنان مطبوات غير موجودة في الصادر الأخرى، فلا/يمكن الإشارة إليهما إلاّ على سبيل الذكر، وكذلك الشأن بالنسبة إلى "سيم في هلاله (50).

#### ج) المصادر الموحّدية المختلفة:

بالنسبة إلى الغزوة المرحكمية، بمكن الرجوع إلى الرئائق القديمة التي تمّ إثراؤها من حسن الحظ بفضل ليني بروفسال، كما تمّ إحياؤها منذ عهد قريب بعناية هويسي. ميزاندا.

20 - مذكرات البيذق المعاصر للمهدي [ابن تومرت] وعبد المؤمن [بن علي] .

21 – 37 رسالة رسميّة موحّديّة.

22 - كتاب نظم الحمان في أخيار الومان، لابن القطأن (المتوفّى سنة 629هـ/ 1230)، الذي كان قاضيا بسجلماسة. وقد ذكره ابن عذاري من بين مصادره (أث)، كما اعتمده في كثير من الأحيان عند الحديث عن وقائع سابقة بكثير لقيام الدولة الموجدية، وبعضها يتعلن بيني زيري (<sup>(52)</sup>).

<sup>47)</sup> البرير، 36/2، 288 - 293. وحول ابن نحبل أنظر: تاريخ **إفريقيّة في العهد الحفصي** [الترجمة العربية ، 405/2].

<sup>48)</sup> البريو، 2/2 – 5.

<sup>48</sup> م) [لا ابن مقديش كما جاء في النصّ الأصلي]. 49) حول مقديش، أنظر: نالينو: ماثوية أماري، 1/006-356.

<sup>50)</sup> جورج مارسي، العرب في بلاد البرير، المقائمة ، 8–10؛ بروكلمان ، 22/2–72 والملحق ، 64/2 , هارتمان . بنو هلال، برلين 89، 28، 315؛ يل ، الجازية.

<sup>(5)</sup> البيان، 3/1; ليني برونسال، واللق لم يسبق نشرها حول الثاريخ الموحّدي، المقدّشة، 6، الارحالة 1. ولنفس المؤلف بابعي، 2/35- و93، والإعلان عن نشر الجزء 13 من نظم الجمان (من سنة 500 إلى سنة 500). أنظ أيضًا: Pons-Boignes) من 275.

<sup>52)</sup> البيان، الترجمة 1، الفهرس 502.

23 - كتاب المعجب في تلخيص أخبار المغرب لعبد الواحد المرّاكثي الذي انتهى من
 كتابته في سنة 621هـ/ 1224م.

24 - روض القرطاس لابن أبي زرع (أوائل القرن الرابع عشر م)، الذي ألفه سنة 1326
 حول تاريخ فاس والمغرب الأقصى، وهو تقليد لكتاب ابن عذاري، البيان بالنسبة
 إلى الفترة التى نبحث فها.

25- تاريخ الدولتين، المنسوب إلى الزركشي (القرن 15م).

26 - الحلل المؤشية، وهر كتاب في تاريخ المرابطين والموخدين، وضعه مؤلف مجمول في سنة 766هـ / 1374م ).

72 – المصادر الأباضية، وأهمتها كتاب السير للشماخي (المترقى سنة 228 هـ / 1521م)، وهو مجموعة من التراجع، ينضمن بعشير للمطومات التاريخية حول بني زيري وبعض منتظفات من كتاب أباضية مفقودة، ومن كتاب الرقيق (23).

#### د) المصادر الفاطمية والمتفرقة:

خلاقًا لما هو متوقع ، فإن المعلومات الممكن استقاؤها من كتب الأعجار الفاطميّة زهيدة ، إذ أنَّ مؤلّفها لم يتمتّرا قطَّ بإفريقيّة ، ولكنّ هذا ألبدان الذي هو الآن بصدد الاستكشاف قد يهيّئ لنا مفاجآت سارةً .

. 28- إنَّ آثار قاضي للمزَّ لدين الله الذاتع الصّيت ، أبي حنيفة النَّمان توضّع لنا للذهب الشيعي بإفريقيّة قبل قيام الدولة الصنهاجيّة ، وكذلك تاريخ الفترة الأولى من العهد الفاطمہ .

وتمثل هذه الآثار في كتاب الهمة وكتاب دعاتم الإسلام (لم ينظير الجزء الثاني إلى حدّ الآن) وكتاب المجالس والمسايرات (لم ينشر بأكمله إلى حدّ كتابة هذه الدراسة(<sup>553)</sup> وكتاب الفتاح الدعوة.

<sup>(33)</sup> لم نجن أي قائدة من غطوطتي كتاب أبي زكرياه وطبقات الدرجيني بلكتبة الجامية بالجزائر، لأنّ الشياخي قد استمى من هذين الأثرين السابقين لكتابه بمئة طويلة، أهمّ المطومات التعلقة بالفترة المعنبة بالأمر.

 <sup>53</sup>م) إذن بين آثار الفاضي النحمان التي تُشرِت بعد صدور النصلُ الفرنسي لهذا الكتاب، نذكر بالخصوص:
 التناح الدعوة، تحقيق وداد القاضي، بيروت 1970.

<sup>-</sup> التاح الدعوة، تحقيق فرحات الدشراوي، تونس 1975.

<sup>-</sup> الجالس والمسايرات، نشر كلية الآداب، تونس 1978].

<sup>54)</sup> لم نستفد كثيرًا من هذا الكتاب.

المقدّمة – المصادر

القضاعي (المتوفّى سنة 454هـ/ 1062م)، وهي كتب عديدة مفقودة.

- 31- كما استفدنا من تأليف الكاتب بديوان الإنشاء الفاطمي ابن الصيفي (المتوقى سنة 420 هـ/ 1029م) ، وهو يحمل عنوان: الإشارة إلى من نال الوزارة.
- 23 وألّف ابن ميسر (المتوبّق سنة 677هـ/ 1278م)، المواصل لعمل المؤرّخ الفاطمي المسبحي (المتوبّق سنة 420هـ/ 1029م)، كتاب قضاة مصر، والحوليّات المصرية التي لم يصلنا منها إلا القسم الثاني <sup>(550</sup>، وقد اقتبسنا منه معلومات مفيدة.
- 33 ومن بين مؤلّفات المقريزي (المتولّق سنة 846 هـ/ 1442م) نذكر: خطط مصر وبالخصوص تاريخ الخلفاء الفاطميّين الذي يحمل عنوان اتعاظ الحمثفاء، ومن سوء الحظّ فإن المخطوط المنشور يتوقّف في سنة 363هـ (656).
- 34- كما أنّ تأليف الكاتب أبي المحاس بن تغري بردي (القرن الخامس عشرم): النجوم الزاهرة، يعتبر كتابًا لا يستهان به.
  - 35 ويتضم كتاب سجلات منتصرية بعض الفقرات المفيدة.
- 35 م كما اطلعنا على **ديوان وسيرة** «داعي الدعاة» المؤيّد في الدين (المتوفّى سنة 470 هـ/ 1077 – 1078م).

#### ح.) كتب الأخبار الشرقية:

3- يكتسى كتاب التاريخ العام الذاتع الصّبت ا**لكامل في التاريخ**، الذي ألّفه الكاتب السوري ابن الأثير (المتوفّي سنة 630هـ/ 1234م)، أهمّة بالغة. إلاّ أنّ هذا الكتاب الجامع والمحكم الحياف<sup>670</sup>، الذي يحتوي على عدّة وثائق لم يذكر المؤلف في

<sup>55)</sup> من سنة 439 إلى 553هـ، مع نقص من سنة 362 إلى سنة 378هـ.

<sup>56)</sup> لقد أدرج القريزي في كتاب ا**لخطط** بعض متعلقات من هذا الكتاب، وقد نقلها حرقيًا أو لحَصها. كما أضيفت إلى النشرة المصرية من كتاب **الأتماظ** في الملحق. ولم تتمكّن من الأطلاع على المخطوط الكامل الذي يوجد المالية التعريف المستقدم المستقدم التعريف المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم المستقدم

<sup>56</sup>م) [من بين المصاهر الفاطعيّة التي تُشرِت بعد ظهور النصّ الفرنسي لهذا الكتاب، نذكر بالخصوص كتاب عيون الأحجار للنامي إدريس عماد الدين:

السبع الرابع ، نشر مصطفى غالب ، بيروت 1973.

<sup>-</sup> السبع الخامس، نفس الناشر، بيروت 1984.

السبع السادس، نفس الناشر، بيروت 1984.
 مقتطفات، نشر فرحات الدشراوي، توئس 1979.

<sup>–</sup> تاريخ الخلفاء الفاطميّين بالمغرب، نشر محمد اليعلاوي، بيروت 1985].

 <sup>(57)</sup> ليس من النادر أن يتخلى المؤلف عن سرد الأحداث حسب تسلسلها الناريخي ليجمع في عرض متابع أحداثًا في نقرات بنياعدة. أنظر شادًا ما قاله ابن الأدير إثر الفصل المعلق بغزوة بني هلال (442 -543هـ):

- أغلب الأحيان مصادرها ، ويا للأسف ، ينبغي تناوله بكلّ حذر ، كما هو الشأن بالنسبة إلى كتاب ابن خلدون.
- 37 كتاب نهاية الأرب، وهو عبارة عن موسوعة من تأليف الكاتب المصري التويري (المتوقّى سنة 733هـ/ 1332م)، تنضسّن بعض الأخبار عن بني زيري، وهي ليست مجرّد تقليد لتاريخ ابن الأثير.
- 38- ومن أهم مزايا حوليات الكاتب السوري أبي الفداء (المُتوفَّى سنة 732هـ/ 1331م)، أنها تحتوي على استشهادات مقتبسة من تاريخ ابن شداد.

#### و) المصادر غير الإسلامية:

—40—9 إنَّ المصادر المسيحيّة التَّادرة والمتفرّقة التي اعتمدها كلَّ من دي ماس لاتري وأماري وكورتوا وغيرهر (<sup>527</sup>) ، لا تكتبي نفس أهميّة الوالتي اليهوديّة العربيّة التابعة ليمة القاهرة والتي يواصل الباحث غواتين دراسة منجيّة (<sup>68)</sup>.

#### الجغرافيون والرحالون

#### أ) المصادر الأصلية:

لقد جمع بعض الماصرين للفترة المعنبة بالأمر الذين زاروا كلهم إفريقية – ما عدا واحد منهم فقط – وثانق جغرافية غزيرة المادة تغطي كامل تاريخ الدولة الصنهاجيّة. ومن حسن الحظ فهي ما زالت محفوظة إلى حدّ الآن.

- 41 لا ينبغي إهمال كتاب الجغرافيا الذي ألّقه اليمقوبي (المتوفّي بعد سنة 278 هـ/ 891م)، وهو مؤلّف مشرق اعتنق المذهب الشيعيّ وطاف في أنحاء بلاد المغرب، وذلك بالرغم من أنّ الكتاب سابق للعصر الصنهاجيّ.
- 42 كما أنَّ كتَّاب المؤلِّف المشرق ابن حوقل (المُوقى بعد سنَّ 367هـ/ 977م)، الذي زار المفرب هو أيضًا، يوفر لنا معلومات ثمينة حول إفريقية قُبيل قيام الدَّولة الشناخة.

وكان ينبغي أن يأتي كل شيء من ذلك في السنة التي حدث فيا، وإنّما أوردناه متابعًا ليكون أحسن
 لسبات، فإنه إذا انقطع رقعَلتك الحوادث في السنين لم يُقيم ( (الكامل ، و/238) .

<sup>57</sup>م) [أنظر قائمة المراجع غير العربية الواردة في آخر الجزء الأوَّلُ من هذا الكتاب].

<sup>(88)</sup> ون سُو الحلط بالسبة إلى موضوع دراستاً ، فإنَّ ها الباحث قد أعطى الأولوية لبلدان المشرق والشرق الأقصى ، وتأتي الوثائق الغربية الصّميعة في المقام الأخير. ولكنّ تفضّل بإسدادنا بنسخة مرتوزة من الدراسة التي سيساهم بها في تحكّ ليلي بروفسال ، وهي تبحث في موضوع له علاقة بدراستاً . ولكن ضيق الوقت لم يسمح لنا باستغلال ذلك الفصل البائم الأحمر.

المَلَيَّة – المادر

43- من المحتمل أن يكون المقدسي (المتوبّى سنة 378هـ/ 858م) قد زار هو أيضًا بلاد المغرب. وتعدّر شهادته على غاية من الأهميّة لأنها صادرة عن رجل محبّ للاطّلاع ومؤهل اللفهم.

44 - أما البكري (المتوفّى سنة 47هـ 4 1904م)، فإنه لم يغادر الأندلس. وقد ألّف في سنة 46هـ 40 منا بالأعناد على المعلومات الشفوية أو المنقولة من الكتب. ويتمثّل مصدره الأساسيّ في الكاتب محمّد بن بوسف الورّاق (25 (المتوفّى سنة 63هـ 4/ 79م)، الذي هاجر إفريقية ووضع نفسه في خدمة أمراء بني أميّة بالأندلس، وقد كتب لهم عدّة مؤلّفات تاريخية وجغرافيّة، أهمّها كتاب مسالك إفريقيّة والملكها.

والجدير بالملاحظة أن آثار هذا الكاتب الذي تُعتَير شهاداته المتلقة بالقرن الحادي عشر أقلّ قيمة من الشهادات المتعلقة بالقرن العاشر [ميلاديّ]<sup>(60)</sup>، قد تضمّت معلومات حول بعض المسالك المضبوطة ، واستطرادات تاريخيّة ثمينة .

45 بعد الدّراسات التي زاولها بقرطبة والرّحلات الطويلة التي قام بها، تحوّل الإدريسيّ (للتوفيّ سنة 560هـ/ 1666م) إلى صقابة بدعوة من ملكها رُجّار النّاني. وقد ألّف له كتابًا جغرائيًا غزير المادّة أتمّه في سنة 2018هـ/ 1154م ثمّ توسّع فيه وأشاء إلى الملك غليرم الأوّل. إلاّ أن ذلك الكتاب لم يصلنا إلاّ في شكل عنصر لم يتم نشره إلى حد الآن. أمّا بالنسبة إلى المغرب فإن وكتاب رُجّاره يوفّر لنا معلومات غزيرة مستدة في أن واحد من الكتب ومن الملاحظات الشخصية. وإننا نجد فيه وصفًا صالحًا في الجملة بالنسبة إلى مهود آخو ملوك بني زيري. وبالمقابلة بينه وبين الكتب الجغرافية السابقة، وبالخصوص كتاب البكري، نلاحظ ما انجرت عن غزوة بني هلال من تغييرات عيفة.

#### ب) الكتب المنقولة:

46 ـ ينغي الاطّلاع على كتاب الاستيصار الذي جمع مادّته كاتب بحهول في سنة 587هـ / 1919م.

47 - ومن ناحية أخرى فإن المعجم الجغرافي الذي ألَّفه الكاتب المشرقي ياقوت (المتوفَّى سنة

<sup>59)</sup> برنشفيك، تمية غوديفروا دي مونين، القاهرة، 1935 - 1945 /194 - 151.

<sup>6)</sup> من ذلك مثلاً أنه لم يُشرَحى عِرْدَ الإشارة إلى بني ملال ، إلا أنه أشار إلى بناء أسوار القيروان في سنة 444 من طرف المعرّ بن باديس ، ولكنة ذكر أن بب ثلك المدينة قد تم في سنة 425 عرضًا عن 449هـ. كما أنه أشار إلى تلك المواقع عند الحليث عن القلمة التي أصبحت مركزًا هامًّا للقواظل بعد عراب القيروان ، البكري ، 25-26 .

627هـ/ 1229م) لم يهمل ذكر المواقع المغربية التي خصّص لها عدّة فقرات ليست على غاية من الطرافة ولكنها مع ذلك مفيدة.

48 – ويُعتَّر كتاب الرحَّالة التونسي [عبد الله] التجاني، الرحلة وثبقة تاريخية وجغرافية على غاية من الأ " ... وهو عبارة عن وصف للرحلة التي قام بها المؤلف في إفريقية من سنة 706 إلى سنة 709 هـ/ 1037 – 1030م. ولتن كان من الممكن الاستغناء عمًا وردت فيه من معلومات جغرافية موجودة في بعض المصادر الأخرى أو لا تهمً الفترة التي تتناولها بالدرس، فإنه لا عنى لتا عن العروض التاريخيّة التي تتفسّن استشهادات مقتبسة من بعض كتب الأخبار المفقودة، لا سبّما منها التابعة للعصر الصنهاجيّ.

#### التراجم والمصادر الفقهية والأدبية

تمثّل مصادرنا بالنسبة إلى الحياة الدينيّة في كتب التراجم والسيّر<sup>(10)</sup> التي ألّفها الكتّب الآتي ذكرهم، وهم كلّهم من أهل السنّة: للمالكي (المتوتّى سنة 575هـ/ 1779م)، والدبّاغ (المتوتّى سنة 690هـ/ 1000م)<sup>(69)</sup>، وابن ناجي (المتوتّى سنة 630هـ/ 1979م)، وابن الجوزي (المتوتّى سنة 630هـ/ 1679م)، وابن الجوزي (المتوتّى سنة 633هـ/ 1678م)، وابن المحاد (المتوتّى سنة 633هـ/ 1678م)، وابن العماد (المتوتّى سنة 631هـ/ 1678م)، وعلوف [المتوتّى سنة 1010هـ/ 1678م)، وعلوف [المتوتّى سنة 1010هـ/ 1678م)، وعلوف [المتوتّى سنة 1030هـ/ 1678م)

كما استفدنا من الاطّلاع على مناقب الجبنياني (المتوفّى سنة 369هـ/ 979م)، وعمرز بن خلف (المتوفّى سنة 413هـ/ 1022م).

ومن بين كتب الفقه (<sup>63)</sup>، نذكر بالخصوص **رسال**ة ابن أبي زيد [القبرواني] (المتوبّى سنة 86هـ م/ 969م)، التي من المفيد جناً مقارتها مع **دعائم الإسلام ا**لقاضي النممان. كما أنَّ الفتاوى العديدة العمادرة في العصر الصنهاجي والتي نقلها لنا كلُّ من البرزلي

أو يصلنا كتاب الأفحار التجيبي (المتوقي سنة 432هـ / 1030م) وإجزء الثالث (المنترض) من كتاب وياض النفوس لأبي بكر المالكي ، وكتاب العواني ، وغير ذلك من كتب التراجم.

<sup>62)</sup> وهو مؤلف كتاب واصطلة التظام في تولويخ ملولة الإسلام، وفيه أرأي مصيب ومعندل حول السيديّين بإفريقة، . - مقديش ، 343/1.

<sup>63)</sup> هناك كتب فقهية أخرى مثل النوافو لابن أبي زيد، ما زائت مخطوطة ولا يسمح المقام بالبحث عنها ودراستها.

المقدّمة – المصادر 27

والونشريسي وابن الشبّاط ، قد تضمّنت معلومات واضحة كلّ الوضوح حول حقيقة الحياة الاجتماعية والاقتصادية(<sup>69)</sup>.

وبالنسبة إلى الحياة الأدبية، فقد عَوَّضْنا الكتابَيْن الهامَّيْن المفقوتِيْن حول تاريخ الأدب الصنهاجي، وهما الأعوذج لابن رشيق وحديقة القصر لأبي الصلت، بالمقتطفات التي نقلها عنهما كلُّ من التَّجاني والصفدي وعماد الدين الأصفهاني وابن فضل الله العمري(65).

```
(أممثل القد أضمرُرنا في كل إحالة إلى إعادة ذكر اسم الفقيه وتاريخ وفاته، لوضع كل فترى في إطارها الثاريخي. وأممثنا ذكر النماؤي المصرف التي لا تهم إلا تاريخ الفقه الإسلامي. وبالنسبة إلى الفتارى الأخرى، فإن الموارك المسلمون عن المن السؤول المسلمون عن الموارك المسلمون الغربي الغربية من الغربية والمسلمون الغربية المسلمون الغربية والمسلمون المسلمون المسلم
```

- أبو عبد الملك مروان البوفي (قبل 440 / 1048).

ابن أبي زيد االقيرواني (386 / 996).
 ابن محرز (450 / 306).

<sup>-</sup> الداوودي (402 / 1011). بن الصابوني تلميذ أبي عمران الفاسي.

أبو (كرياء يحيى الشقراطسي (429 / 1038).

أبو عمران الفاسي (430 / 1038).
 اللخمي (478 / 1085).

أبو حفض عمر بن العطار (430 / 1038).
 عبد الحميد بن الصابغ (486 / 1093).

<sup>-</sup> أبو بكر بن عبد الرحمان (432 – 435 / - المازري (536 / 1141). 1040 – 1040 (؟)

<sup>1040 – 1043). –</sup> أبو الفرج النونسي معاصر (؟) للماذري. -- أبو الطبّب بن خلدون (435 / 1040). – ابن مشكان آخر تلامذة الماذري.

<sup>(65)</sup> من ذلك أن اجزء المابع عشر من كتاب مسالك الأبصار؛ غطوط الكتبة الوطنية باريس وتم 2327، يتضمن من صفحة له إلى المواجهة المهادية المسلم إلا على الأبخراء المشدى الوطنية المسلم إلا على الأبخراء المشروة بين ناحية أخرى تجدر الإضارة إلى أن خويفة المصر لمحاد الدين الأصفهان تضمن بعض قطع من عظوارت الكاتب المسقل المهادري إلى يشرون (دعصف القرن القابل عشر بالادري).

واستفينا بعض المطومات حول المبادلات الثقافية بين إفريقية من جهة وبين بقية بلدان الغرب الإسلامي والمشرق من جهة أخرى، من كتب التراجم والفهارس التي ألفها بعض الكتاب الأندلسيين أمثال ابن الفرضي (المتوقى سنة 878هـ/ 1012م)، والحديدي خير (المتوقى سنة 878هـ/ 1183م)، وابن خير (المتوقى سنة 878هـ/ 1183م)، وابن خير (المتوقى سنة 878هـ/ 1230م)، وابن الأكبار (المتوقى بونس سنة 838هـ/ 1260م)، والفري (المتوقى سنة 1601هـ/ 1651م)، وابن أراق أنها بعض الكتاب الشرقيين أمثال عماد الدين الأصفهاني (المتوقى سنة 597هـ/ 1201م)، وابن شاخ 102مم، وبابن القفطي (المتوقى سنة 595هـ/ 1201م)، وابن شاكر الكتاب اللهوات سنة 573هـ/ 1274م، وابن شاكر 1248م./ 1274م، وابن شاكر 1258م./ 1274م، وابن شاكر 1258م./ 1274م، والمبغدي (المتوقى سنة 673هـ/ 1274م، وابن شاكر 125مم، عدم 1274م، والمبغدي (المتوقى سنة 673هـ/ 1274م، والمبغدي (المتوقى سنة 673هـ/ 1274م)، وابن شاكر 126مم./ 1274م، والمبغدي (المتوقى سنة 673هـ/ 1274م) والمبغدي (المتوقى سنة 673هـ/ 1274م)، والمبغدي والمبغدي

وأخيرًا لا يُعرِتنا أن نذكر كتابَيْن نفيسِّن من كتب المختارات الأديّة، ألَّهُمها في العصر الحديث الكاتبان الترنسيّان عمد النفر [المتوفى سنة 1912] عنوان الأربب، وحسن حسنى عبد الومّاب [المتوفّى سنة 1968] المشخب المعرض<sup>699)</sup>.

وينبني أن نضيف إلى أبحاث الأستانيز، المتخصِّصَيْن في الآثار الإسلاميّة بالمغرب العربي ، جورج مارسي وهانري تراس ، أبحاث سليمان مصطفى زييس في تونس ولويس غولفين في الجزائر (<sup>(60)</sup>).

وبالنسبة إلى الفنون الصغرى، استقينا معلوماتنا من أعمال جورج مارسي ولويس بوانسو وفرنسوا فيري.

وأمًّا فيما يتعلَّق بالمسكركات والنقائش، فقد اعتمدنا على دراسات فرّوجيا دي كنديا وكتاب هازال، بالنسبة إلى المسكركات، ورجعنا إلى منشورات برنار روا (Roy) ولويس بوانسو وسليمان مصطفى زبيس بالنسبة إلى النقائش.

<sup>65</sup>م) [بعد ظهور النص الفرنسي من هذا الكتاب ، صدرت أطروحة الأسناذ الشاذلي بو يحيى التي تحمل عنوان : الحياة الأدبية في عهد بني زيري، (باللغة الغرنسية) ، تونس 1972].

<sup>66)</sup> على إثر انتلاع حوادث [الجزائر]، توقف التقيب من المواقع الأثريّة في إفريقيّة الصّناجية بعض الوقت، بعدما شهد تقدّنًا كان يبشر بكلّ خير. أمّا كتاب لويس غولفين الذي صدر أخيرًا بعنوان: المفوب الأوسط في عهد بني زيري (باللغة الفرنسية)، فإن قيمت تكن بالخصوص في القسم الأثري المناز.

## القِسِهُمُ الأوك التّاريخ السِّياسيّ

## البَــَابِ الْأَوَّابُ نشــُـــأة الدّولـــَة الصِّــنهَاجِيَّـة

#### الفصل الأوّل أصل صنهاجة

في مطلع القرن الرّابع الهجري الموافق للقرن العاشر المبلادي، وعلى وجه التحديد عندما انتزع الفاطميّون إفريقيّة من أيدي الأغالبة، بدأ ظهور الصنهاجيّين التابعين لقبيلة بربريّة حضريّة مستقرّة غربيّ المغرب الأوسط، والذين سيحكون تلك البلاد فيما بعد، وقد برزوا من شبه الظلّ الأسطوري الذي يسمح لنا مع ذلك بأن نلمح من خلاله عاض تلك القرّة الحديدة.

وحول منشا صنهاجة (1) دافع علماء الأنساب البربر والعرب عن نظريَّتُين متناقضتيُّن :

ا) بالنسبة إلى ابن علدون، العبر، 1526، فإن كلمة صنهاج هي الصيغة للمرتبة لكلمة زناج وهو اسم الجلد الأعلى اللذي أطباق طلاحية المحاصرة في المحاصرة في المحاصرة الكلمات الثلاث: زناجة وصنهاجة وسينينال، أنظر: مارسل كومين، مجلة السواسات العربية، عدد 33، الجزائر، ماي جويلية 1944، ووالما فالية، مالي الجوائد 3، الإحالة 3، والبالوكتابي، نفس الجلة، عدد 38، الجزائر، ماي جويلية 1948، وومو فالية، للقلمة، 5 – 6، الإحالة 3، فينهي حيثلر وفض هديان فتهاء الملة العرب اللذين قروا قراءة كلمة صنهاجة على النحو التالى: صنهاجة (بالفسم)، حسب ابن دريد الذي لا يعترف بأي قراءة أخرى أو صنهاجة (بالكسر)، حسب البعض الآخر، أنظر ابن خلكان، 17/1.

والجدير باللاحظة في هذا الصدد أنّ ليني برونسال الذي يرجع إليه الفضل في نشر وترجمة ملكوّات عبدالله التي ألفها آخر أمراء بني زيري بالأندلس في مدينة أغمات، بعدما خلعه يوسف بن تاشفين سنة 433هـ / 1900م، يفترض أنّ المخطوط الوحيد المستعمل هو سيتمة التصرّ الأصلي التي واجعها هذا الأخير، ويظنّ أنّ الأمر رئما يتمثّن بالتسخة التي جليا ابن الخطيب من أغمات سنة 761هـ/ 1369– 1360م. وبما أنّ حرف والسّاد، كان مشكولاً بالكسر في كثير من المواضع في المخطوط، فإن ليني روفسال قد اقترح قراءة كلمة صِنْهابكة الواردة في تلك المواضع ــ

#### ا نظرية علماء الأنساب البربر (2):

لقد قسّم علماء الأنساب البربر القبائل البربريّة إلى مجموعتيّن ويستَنيَّن: البرانس أعقاب برنس بن برّ، والبَّتر المنحدوون من سلالة مادغيس الأبتر بن برّ، ونسبوا الجدّ الأعلى برّ الذي أعطى اسمه لهذه المجموعة إلى كنمان بن حزم بن نوح<sup>(3)</sup>. وسوف لا نتوقف عند النظر في صحة هذا التقسيم، ولكننا نقول إنه يحسّم، حسب

وسوف لا تتوقف عند النظر في صحة هذا التقسيم، ولكننا نقول إنه يجسّم، حسب الاحتال، الشعور الذي كان مجدة ويبدو أنّ الاحتال، الشعور الذي كان مجدة عندات القبائل البرريّة حول نسب كلّ قبيلة. ويبدو أنّ علماء الأنساب قد نَبُنُوا تارةً النظريّة السّابقة للتجربة وطورًا تأويل الوقائع المتربّبة على النجربة (4).

وبطبيعة الحال فإن الاتَّجاه الثاني هو الأكثر إفادة. وممَّا تجدر الإشارة إليه في هذا

بالكسر. ولعل الشكل قد زيد فيما بعد من طرف ناسخ أو قارئ، يمكن أن يكون ابن الخطب ذاته ، أو رئهما ارتكر
 على الملاحظة المشار إليا أعلاء التي أبداها بعض اللغوبين العرب. وحتى لوكان ذلك الشكل من وضع المؤلف ذاته ،
 ناله لا يمثل حجة غير الله الله الله فقد فضلنا الاعتباد على القراءة المعهودة. أنظر: ملدكوات عبد الله ،
 الرجمة ، 326 ، 237 ، 238 ، الإحالة 13.

إلى حزم: الجديهة: ا 461 مطاخر، 17-13، 46-66: العير، 6/151؛ البرير، 1، المقددة 15، 2/2-3؛
 إلى حزم: الجديمة: 106-101 البكري، 101، البلدان، 104/102 فرزال، 3/13-66، 2/04/2 والإحالات؛ بدر طائرة المقدمة: 3-6، الإحالات؛ 2/104 المعرب المقدمة: 3-6، الإحالات إلى بلاد البرير، المقدمة: 18، دائرة المعارف الإحالات، 18/18.

<sup>3)</sup> غربيي، عصور المغرب المطالعة، 202-212 (الشرة الثانية)؛ ماضي شهال إفريقيا، 227-229. وحسب مذا المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف والمؤلف المؤلف المؤلف وأبناء ماغديس هم البلو الوخل المتبدول في السهول». ولا حاجة لنا في مناقشة هذا الافتراض الجذاب والجريء في نفس المؤلف.

<sup>4)</sup> إن حوالى ، 1/101-101. ويذكر المؤلف على التوالى: 1) العشباجيّين العنكس ، 2) والعشباجيّون اللدين هم بين الحبيثة والزنج وهم بنو تأغاف ملولة تأذكمة والقبائل الثابعة لهم . وحسب بعضهم الإنهم أنوج منحدون من أحمات ونجات ورضا الميضة . الأخم أنام من أصل صباجي . وأخمات أرضات الميض المن يعبدون أو السوحان يعبدون أورج بعد 7 أجيال أصحاب الرأي الأول على الكندي اللذي يؤكد أن البيض المين يعبدون أو السوحان يعبدون أورج بها بعد 7 أجيال والمنكس من ذلك فإن الزاوج المنابع بعد 7 أجيال المنابع المنابع أنما أصحاب الرأي المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع أنما المنابع أنما أصحاب الرأي المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع أنما المنابع المنابعة المنابع المنابعة المنابع المنابعة ويؤم يعبط ، بهنا هميوس 1926 علياد والإطاقة و.

الصّدد أنّ قبيلتي كتامة وصنهاجة المواليتين للفاطميّين، وقبيلة مصمودة التي بعثت الحركة الموحّدية، هي من القبائل المنحدرة من البرانس، بينا عدوّتها اللّدودة زناتة التي يتمي إليها بنو برزال ومغراوة وبنو يفرن ويكوّنون بطونها الثلاثة الرئيسيّة، تتحدر من البتر، وكذلك الشأن بالنسبة إلى قبيلة مكناسة الأحرر قرابةً منها. كما تتمي أيضًا إلى البتر قبائل نفوسة وهوارة وبنو دمار ولوائة ونغزاوة النابعة للمنطقة الجنوبيّة من إفريقيّة (<sup>(2)</sup>).

وَلَئنَ كَانَتَ هذه القرابة القبليّة الحقيقيّة أَو الوهميّة لا تحول دائمًا دون الصراعات بين الإخوة، إلا أنّه بدون هذه الرابطة، يظلّ كلّ تحالف غير متجانس معرّضًا للانفصام.

و أَوْاعَيُرًا فإنَّ بعض علماء الانساب البرير الراغبين في إسناد نسب شريف إلى أبناء جنسهم ، لم يتردّدوا في تأكيد انحدار البرير من سلالة عربيّة مُضَرية ، حيث جعلوا من بر ابنًا من أبناء قيس عيّلان بن إلياس بن مُضر، وقد فنّد ابن حزم هذا الادّعاء<sup>60)</sup>. وبما أنَّ معظم اللائفين العرب القادمين إلى المغرب ، إن لم نقل جلّهم ، هم من سلالة حِمْريّة ، فلا غرابة حينئذ إذا ما لاحظنا أنَّ بعض علماء الأنساب الذين هم مع ذلك من أصل عربي قد أسندوا . إلى البرير أصلاً عربيًّا .

### 2 - نظرية علماء الأنساب العرب (<sup>(7)</sup>:

إنّ صاحب هذه النظريّة ، أو على الأقلّ أوّل من نادى بها ، هو النسّاب العربي الشهير أصيل الكوفة ، ابن الكلبي (المتوفّى سنة 204 أو 206 هـ / 821 –821م) ، وقد نسج على

<sup>5)</sup> وحول نب زنانة ، أنظر: ابن حرم ، الجمعهرة ، ا64 ؛ الاستشهاد يوسف الوزاق الذي أورد خبرًا متفولاً عن أبوب بن أبي يزيد للخبر ، أبي المنازع عن أبوب بن أبي يزيد غلد بن كيداد ، ابن أبي يزيد الشهير ، وصاحب الحمارع ، 622 – 643 ؛ ابن حوال ، 1061-107 الذي أحصى القبائل الزنانية إحصاء ضاماً ، الهرو ، المالملة أبد المقوش العربية ، 12/2 – 230 ، 277 – 380 والإحالات ، دائرة المعارف الإصادمية ، 1/92 ( لوائة ) ، و1293 ( زنانة ).

أ) أبن حزم، الجمعيرة، 161. وقد لاحظ المؤلف أن النسابين (العرب؟) لا يعرفون ابناً لقيس عيلان بجدل اسم برّ.
 والجدير بالملاحظة أن الإدريسي (الترجمة ، 102) يؤكد أن الزائين م في الأصل من العرب الخلص المتحدوين من برّ
 بن قيس بن إياس بن مُشر، ولم يصبحوا بريراً إلا بواسطة المصاهرة مع للصاحدة.

<sup>7)</sup> الطبري، طبقة القاهرة ، (229؛ ابن حرم، الجديهرة ، 6–7، 406، 406 +410، 111، 161، 161، ابن خلكان ، 1/89؛ العبر، 12/6، النويري، 2/101–101؛ مطاحر، 51، 66–69؛ الرّائخي، طبقة 1847، 254 السكري، 21، المؤسس، 71–72؛ البلدان، 104/2؛ بن طائية، المقدّمة، 5–6/ الإحالة 2، فرونال، 204/2.

منواله كثير من المؤلفين اللاّحقين<sup>(8)</sup>.

ومن المعلوم أنَّ علم الأنساب العربي التقليديّ قد ميز بين عرب الشهال أو العدنائيين المناب في المدانيّين المناب في المناب العربيّ والمتحاليّين الذين هم من سلالة المطابق ليقطان بن عابر (9). والحال أنَّ ابن الكلبي قد زعم أنَّ أحد أحفاد قحطان، وهو إفريقش بن صيني قد تحوّل من البن إلى إفريقيّة مروزًا بسوريا وفلسطين، حيث التقي بعض الكنمائين الذين أبقاهم يوشع، فاصطحيهم إلى إفريقيّة التي فتحها وقتل ملكها جرجير. ولا شك أن الأمر يتعلّق بالبطريق البيزنطي الذي كان مقيمًا بقرطاجة وقتله عبد الله بن سعد أثناء غزوته الأولى ضدّ إفريقيّة في عهد المخليفة عثان بن عثان (10). فيا لما من غلطة تار حدة إ

وحسب هذه الرواية فقد أقرّ إفريقش بإفريقيّة الكنمانيّين الذين أصبحوا يسمّون البربر، عندما قال لهم : «ما أكثر بربرتكم»، ومكث الحميريّون الذين قدموا مع القائد الفاتح في إفريقيّة، وصهم تنحدر صنهاجة وكتامة ، حسبما يبدو.

وقد لخَص ابن خلدون هذه الرواية في مقلمته (11) ، دون أن يشير إلى جرجير ولا إلى الكنمائيين، واعتبر البرير أهل البلاد الأصليين، للسّبب الذي نعرفه. كما أشار إلى تلك الرواية التي نقلها عدد من المؤلفين الآخرين<sup>(12)</sup>، وفنّدها باعتبارها من قبيل الخرافات.

إِلاَّ أَنَّه بعدما أَكَد في كتاب العِيَّر<sup>(13)</sup> أنَّ البرير ليسوا من أصل عربي، استثنى منهم الصنهاجيّين والكتاميّين الذين ينحدرون من أصل عربي، حسب علماء الأنساب العرب، وأيّد هذا الرأي<sup>(14)</sup>.

- أنظر: مُرَّار، تاريخ الأدب العربي، 177-178، بروكلمان، 1381-140، دارة المعارف الإسلامية، 2730-731. لقد احتد التنافس بين عرب الشال والجنوب منذ العهد الأموي، وذلك في شكل نزاع بين القيسيّين والكليتين. أنظر: يكولسون، تاريخ العرب، كمبريدج 1930، 199، الإحالة 2.
- و) دائرة العارف الإسلامية، 69/2 61/3 (تحطان). إن آلتطابق بين يقطان وقحطان يلمحق الفحطائين بالتقاليد التورائية (مثل العدنائين بالنسبة إلى إسهاعيل ابن إيراهم).
  - 10) ابن عبد الحكم، فتح المغرب والأندلس، ترجمة غاتر، الطبعة الثانية، الجزائر 1948، 42-47.
    - 11) القنبة ، 19/1–23.
  - . 294-293 ، 243-240 ، 144-143 ، 111 ، 114 ، 243-243 ، 294-293 . 294-293 .
    - 13) البرير، 185/1 و 64/2 وما بعدها.
- 41) كما نُسِب الهواريّون إلى أصل حديثي، البخوبي، عليمة 1892، 186، مقابعي، 17–72. المؤنس، 71–72. ونسب نفس الأصل إلى للصامدة، فورنال، 204/2، الإحالة 5. أنظر أيضًا حول هذا الموضوع: البعقوبي، 75–736.

وهناك رواية أخرى لاحقة بدون شك للرواية المذكورة، قد تبنَّاها بعض المؤلفين الآخرين، ومن بينهم ابن شدّاد حفيد تمم. وهي تنسب إلى المثنّى بن الموسُّور بن يحصوب الدور الذي قام به إفريقش، وقد أهملت تمامًا ذكر هذا الأحر<sup>(15)</sup>.

وحسب رواية أسطوريّة نقلها أو اختلفها ابن شدّاد – وهي تشبه ما تنبّأ به فيما بعد أحد المغاربة من مستقبل لمناد –(16) قدم المثنّى بن العِسْوَر إلى المغرب إثر اجتياح اليمن من طرف الحبشيّين، بناءً على نصائح أحد العرّافين الذين تنبّاً بأن أحفاده سيقيمون دولة عتيدة بالمغرب. ويبدو أن خبر هذا التنبُّؤ قد نُقِل أبًّا عن جدّ إلى أن تحقَّق.

كما ادّعي النسّابون الزناتيّون من جانبهم أن قبيلتهم تنحدر من أصل حميري<sup>(17)</sup>.

ومهما يكن من أمر فإنّ بني زيري الصنهاجيّين قد ادّعوا دومًا وأبدًا أنّهم ينتسبون إلى أصل حميري. ولنا عدّة شهادات على هذا الادّعاء الذي لم يتردّد بعض المتملّقين في الإعلان غنه في مدائحهم (18).

واليك فيما يلي هذه النَّادرة المعبّرة<sup>(19)</sup>: فقد هجا الشَّاعر الصَّابوني (المتوفّى سنة · 409 هـ / 1018 - 1019م) المدعو ابن الوسطاني (20) ناسبًا مساوته إلى جنسه البربري. فدافع عنه الشاعر السرّاي، ملاحظًا أنّ الصّابوني قد تهجّم بهذا الهجاء على عُدَّة العزيز بالله

<sup>15)</sup> العِيَر، 152/6، ينقل هذه الرواية عن ابن النحوي، وقد نقلها أيضًا عماد الدين الأصفهاني في خويدة القصر؛ وابن خلكان ، 198/1. أنظر أيضًا مقديش ، 137/1 ، الاستشهاد بابن شدّاد الذي ربّما يكون هو صاحب هذه الرواية . ولكنّنا نجد بوادرها في الجمهوة ، 462 - 463 ، عند الحديث عن أوريغ جدّ الهوّارين. حيث صرّح ابن حزم أن الذين يعتبرون أن أوريغ يتحدر من المثنّى بن المسور هم مخطئون. ثم أضاف قائلاً: وهناك من يدّعي أيضًا أنّ صنهاج ولمط هما أبنا امرأة تدعى تازكي (أو تازكاي) ، وأبوهما مجهول . وقد تزوّجها أوربغ وأنجب منها أبناً أسمه هوّار . بحيث أنَّ صنهاج ولمط وهوّار هم إخوة من الأمَّ.

<sup>16)</sup> أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب.

<sup>17)</sup> البرير، 182/3 – 183.

<sup>18)</sup> أنظر بالخصوص ثلاثة أبيات شعر للحلواني، ابن بسّام، 230/6-231. كما مدح إساعيل بن إبراهيم القيرواني اللغوي الزويلي ابن باديس مصرّحًا بأنه ينحدر من حِمْيَر وقحطان، ابن قفطي، 192/1 – 193. ولم يتردّد ابن رشيق في النسج على هذا المنوال (العمدة، المقدّم، 2/1)، وكذلك على الصيرفي، (العمري، مخطوط باريس 3027، ص 92 (القفا) و93 (الوجه)). أنظر أيضًا: الفصل الثاني من الباب الثاني، وقد جاء فيه أن المنصور يفتخر بنسبه

<sup>19)</sup> أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب.

<sup>20)</sup> هل ينبغي تصحيح هذا الاسم بالواسطى أو الوسطاني؟

(المنصور) الذي هو من أصل بربري. ولكنّ الصابوني قد أفحمه معلنًا أنّ المعزّ (بن باديس) ينتمي إلى بيت حميري!

#### التَّلكاتة (21):

ومن بين الفروع المديدة التابعة لقبيلة صنهاجة ، والتي يُعتبر تقدير عددها بسبعين فرعًا ، تقديرًا اصطلاحيًّا ، نكتني بالإشارة إلى الفَرعَيْن الأكثر أهميّة ، واللذين أسّسا بعض الإمبراطوريّات في بلاد المغرب ، وهما فرع تَلكَاتة (أو تُلكَاتة أو تَلكَاتة) الذي يتنمي إليه بنو زيري بإفريقية والأندلس وبنو حمّاد بالمغرب الأوسط ، وفرع لمتونة الذي تمكّن بمساعدة أبناء جنسه من فرع مسوفة ، من إقامة الدولة المرابطية . وقد كان فرع تكلاتة أهل مَدَر (حضريّين) وفرع لمتونه أهل وَيَر (بدو رحل) .

وليست لدينا معلومات مدَّقة حول حدود المنطقة التي كان يقيم بها التلكانة عند سقوط الدولة الأغلية ، ولكن يبدو أنهم استقروا قبل ذلك في المنطقة الغربية من المغرب الأوسط. وقد أشار ابن خلدون إلى أن الصنهاجيّين ، ويعني بذلك التلكانة كانوا مشهورين بأنهم من الاولياء الخليفة على بن أبي طالب والزناتيّين المغراوة من «موالي» الخليفة عثان بن عمّان ، ولكنّه لا يدري كيف تمّ ذلك . ومن الواضح أنّ هذا الولاء ناتج عن إخلاص صنهاجة للفاطميّين وإخلاص مغراوة للأمويّين.

الهير، 152/6-151 الميان، 262/3 مقاخر، 51-52؛ ابن حوقل، 105/1 لين يرونسال، واللق لم يسبق نشرها هن الموخمين، الفهرس، ص-264، ولنفس المؤلف، ملاكوات عبدالله، الترجمة 304، والإحالة 25.
 إلكامة للمتعملة هي وولاية، عندما اعتقوا الإسلام أصبحوا وموالي، (جمع مولي).

#### الفصل الثاني **مَنَاد**(1)

كان مَنَاد بن منقوش على رأس تلكاتة قبل سقوط الدّولة الأغلبيّة سنة 296 هـ/ 900 . وقد تحوّل إلى المشرق في نفس السّنة التي زار فيها تلك الرّبوع ويونس القائم بدين برغواطة (2). وكان مناد آنداك صاحب القلمة المناديّة القريبة من سجلماسة . وحسب هذه الرواية فإن مناد قد أقام عاصمته في قلمة كانت تحمل اسمه وتقع في ضواحي تلك المدينة . وقد قبل إنه كان من موالي على بن أبي طالب وإن نسبه يرجع إلى قحطان (3).

وحسب ما رواه ابن خلدون فإن بعض مؤرّخي المغرب قد اعتبروا أنّ مَناد بن منقوش كان يحكم قسمًا من إفريقيّة والمغرب باسم العبّاسيّين وبواسطة الأغالبة (<sup>4)</sup>. وممّا يزيد في صعوبة التحقّق من صحّة هذه الرّوابة أن صورة ذلك الرّجل كانت تكتسي صبغة خرافيّة لا جدال فيا.

فقد كان يتميّز بقوّة عجيبة «وكان كثير المال والولد، حسن الضيافة لمن يمرّ به» [على

<sup>)</sup> التوبري، 2/1031 – 1034 البكري، 1377 البيات، 22/11، العير، 153/6 الكامل، 374/8 ماماعو، 1،5 ، فرزنان، 2072 – 208.

<sup>2)</sup> حسب ابن عداري (البيان) والبكري، اهتادًا على أبي العبّاس فضل بن مفضل بن عمرو التدّحكيمي، فقد رحل إلى المشرق في تلك السف بالإضافة إلى تناد: وعبّاس بن ناصح وزيد بن بنات الآوائق صاحب الواحية ورغوض بن معيد البرّاري بجد بني عبد الرزّاق ويُعرفن بيني وكيل الشفرية وأحر ذهب عني اسمه، وقد نقلنا العبارة التي استعملها البكري وعام واحده. ويبدو أنّ السنة التي أرورها البيان (200 مر / 186 – 817) مشكرك في صحبًا، إذ سني أنّ إن مناذ عبد تربي تربي رونها المنافقة على 1920م، فلمل المقصود 200 أو 200 مرد.

<sup>3</sup> ذكر ابن خلدون في الغيرة ، 1536 نسب مناد حسب المؤرخ الأنداسي ابن النحوي. أمّا النسب الذي أورده ابن شكاد ونقلة عماد الدين في عويهة العصر (عشارط باريس 3330 ص 50 تقا) وابن خلكان (98/1) والنويري (20/2) ، فهو مقصًا. أكثر. أنظ : فوزنال ، 207/2

<sup>4)</sup> البير، 153/6، وحسب جورئج مارسي وليني بروفسال (حوليات معهد الدراسات الشرقية، 1997 ( 1976 و الإجالة 3 من 197 ) وإن الإثمارة لي للمحقومة مصال بن جماد وليا لبلغة ، المفرقة مل مثال من الزجاج في سنة 721هـ/ 743هـ و المحتف القرن الثامن إن لم نقل إلى أوائد.
أوائله. كما نجد امم مصال في شكل مصالة ، ولكن هذا الامم لا يكتمي صبغة صباحية خالصة ، مثل : مصالة بن حير أمر مكتابة . أنظر الفصل الثالث من هذا الباب.

حدّ تعبير ابن عذاري]. وكان له مسجد بأتي إليه النّاس من كل صوب وحدب. وعندما يتحوّل إليه لأداء الصّلاة، كان يسلّم على القادمين ثم يصطحيهم إلى بيته ويخصّهم بكرمه الحاتمي. فيقيمون في ضيافته ما شاؤوا من الوقت ثم يغادرون بيته محمّلين بالهدايا والمؤونة والملابس.

وهابس. وأدات يوم استقبل مناد في بيته رجاًلاً مغربيًّا كان قد سلبه قطاع الطريق أمنعته وهو والمجمع من الحجّ ، فالتمس من مناد أن يمدّ إليه يد المساعدة. وبعدما تفخص الضيف كتف النحجة التي ذبيحت تكريمًا له ، طلب إلى مضيّقه أن يقلّم إليه أبناءه فتم له ذلك . ولمّا لم يحد لدى أي واحد من وألئك الأبناء الأمارة التي كان يبحث عنها ، سأل مناد هل أنّ له أبناء آخرين . فأجابه أنّ إحدى زوجاته التي لم تنجب أولادًا من قبل هي الآن حامل . وعند ذلك أوصاه الصّباحيّون بأن على الما المناد المغرب بأسرها وسوف يخلف أحفاده أي عن جدّ. فأكد مناد أنّ ما تنبًا به الرّجل مطابق للروايات التي يناقلها الصناجيّون جبلًا بعد جيل ، ولكنّهم لم يكونوا يعرفون إلى حدّ ذلك التاريخ في أيّ في عن من فروع قبلتهم سوف يظهر ذلك الشخص الموهرب. ولا تعلم شيئًا آخر عن مناد ، كما أن تاريخ وفاته غير معلوم. وكذلك الشأن بالنسبة إلى بداية زيري بن مناد .

### الفصل الثالث زيري بن مَنَاد<sup>(1)</sup>

ما إن وُلد زيري حتى بَدَت عليه إشارات تؤكّد صحّة ما نتباً به له الزائر المغربي . فقد كان طفلاً بهاً من أجمل ما خلق الله . على أنّ جمال أبناء مناذ قد كان مضرب الأمثال في المغرب .

وعندما بلغ الطفل سنّ العاشرة ، كان يبدو وكأنه في سنّ العشرين. ومن فرط تأثيره على أقرانه ، أنّهم كانوا يسمّونه والسلطان». وقد كانوا يتشبّهون في لعبهم بجنود الخيّالة ، مهتمعلين العصيّ بدلاً من اللّواب ، وكانوا يتظاهرون بشنّ المعارك الحربيّة تحت قيادته. وبعد ذلك كان يصطحبهم إلى بيت والدّيّه ، حيث كانت أمّه تقدّم إليهم الطعام تحت إشرافه ، بدون أن يتناول شيئًا من ذلك .

ولمًا أصبح في ربعان الشباب كان يقوم على رأس أبناء عمّه وبعض الشبّان الصناديد بغارات على قبائل زناتة ، فيقتل ويسبي ثم يوزّع الغنائم بدون أن يستأثر لنفسه بأدنى امتياز. ويفضل ما كان يتحلّى به من شجاعة وحزم وحسن سلوك وشهامة وتواضع مع العامّة ، ظهر بطهر البطل الذي أكّدت التكوّنات أنه سيرز في صفوف الصّنهاجيّن.

وعندما تبيّن أن التلكانة هم الذين سيحقّفون التنبّؤات المملّن عنها، بفضل زيري بن مَناد، حسدتهم القبائل الأخرى وشنّت هجومًا على زيري، ولكنّه تمكّن بعد معارك طويلة من دحر خصومه وقتلهم، ثمّ رجع إلى جبله محمّلًا بالفنائم والأسرى.

وأَكَد ابنِ الأثير أَن زيري «تقدّم في أيّام أبيه وقاد كُتيرًا من صنهاجة وأغار بهم وسبى ه<sup>(2)</sup>. ويقضح من ذلك أنّ مناد الذي لا شكّ أنه كان طاعنًا في السنّ آنذاك قِد تنازل عن جزء من سلطته إلى ذلك الابن الباسل. وسنرى أنّ ملوك بني زيري كانوا يعهدون في أغلب الأحيان بمهامً مدئيّة وعسكريّة سامية إلى أولياء عهدهم.

ا) النويري، 2/144−1909, البرير، 2/8، 888+ الكامل، 246/8، ابن خلكان، 197/1، شغرات، 2/92− 30, المؤرس، 72−73, فورنال، 2/802. 2/141, 8/246.

#### ابتداء الخلافة الفاطميّة في إفريقيّة:

لقد قدم عُبَيِّد الله المهدي<sup>(3)</sup> من المشرق معتملًا على نسبه العلوي ، فتمكّن في سنة 296 هـ/ 909م من خلع الأسرة المالكة العربيّة التابعة للخلافة الإسلاميّة السنيّة ببغداد والمواصلة لعمل الولاة الأمويّين والعبّاسيّين. وقد نجحت في ظرف قرن واحد (184–296هـ/ 800م) ، في إقامة الدولة الأغلبيّة العتبدة وتأسيس تلك الحضارة التي سنطلق عليها امم والحضاوة الفيروائيّة ،

والجديرابالذكر أنَّ صانعي هذا النصر المذهل الذي سرعان ما تتوج بقيام خلافة شيعية والجديرابالذكر أنَّ صانعي هذا النصر المذهب مضادة للخلافة السنة، هم أولئك الكتاميون من سكّان جبال القبائل الصغرى بالمغرب الأوسط. فهؤلاء البرير الحضريون اللبين اعتقوا المذهب الشيعي منذ عهد قريب قد انضحوا بحماس إلى الفاطميّين في ظلّ رايتهم البيضاء، وأصبحوا يمثلون القوة المسكرية والهياكل الأساسية للدّولة الجديدة التي حافظت في الظاهر على أهم عناصر النظام الإداري القائم اللذولة الجديدة التي حافظت في الظاهر على أهم عناصر النظام الإداري القائم الذات

ولتوطيد أركان دولته، كان على المهدي أن يظهر ما كان يسّم به من حزم شديد خلال سنوات عديدة تميّزت بالثورات البالغة الخطورة التي أعلنها الكتاميون وبإعدام الداعية أبي عبد الله، محاولته الاستحواذ على الدولة التي ساهم مساهمة فعّالة في تشهيدها.

وبعدما تمكن المهدي من السيطرة على الوضع في أفريقيّة ، توجّهت أنظاره إلى المشرق وعلى وجه التحديد إلى مصر، لأنّ المغرب لم يكن يمثّل بالنّسبة إليه سوى قاعدة انطلاق لغزو العالم الإسلامي . ولكن المحاولة التي كانت سابقة لأوانها قد باعت بالفشل . وعندثذ أرجأ تحقيق مطامعه الشرقيّة إلى فرصة لاحقة ، وحوّل ثِقّل سلاحه إلى المغرب الأقصى .

#### منطقة النفوذ الفاطميّ الأصليّة :

كانت مبلطة المهدي تمتدّ إلى كامل المناطق التي كانت خاضعة للدّولة الأغلبيّة ، أعني في الجملة البلاد التونسيّة الحالية بإضافة طرابلس وبرقة ومنطقة قسنطينة باستثناء جبل الأوراس الذي كان خاضِعًا للخوارج ، وصقليّة . وكانت ضواحي طرابلس في قبضة

<sup>3)</sup> لنظر: ح. ابراهيم حسن وط. أحمد شرف، عبيدالله المهدي، القاهرة 1947.

الأباضيّن المستقرّين في جبل نفوسة ، في حين كانت منطقة الجريد التي يسيطر عليها الخوارج خاضعة المسلطة المركزيّة . ويفعل الواقع لم تَعُدُّ منطقة القبائل الصغرى الكتامية ، منطقة حدوديّة خارجة عن السلطة المركزيّة .

ويبدو أنّ بقيّة مناطق المغرب الأوسط – بما في ذلك بلاد صنهاجة – ما زالت تجهل سناطة الخليفة الفاطمي المباشرة. ومع ذلك فقد تمكّنت تلك السلطة من السيطرة على تاهرت وسجلماسة والتعجيل بسقوط الدولتين الخارجيّتين القائمتين هناك، (بنو رسم في تاهرت وبنو مدرار في سجلماسة).

أمًا بالنسبة إلى المغرب الأقصى ، فمنذ انقسام المملكة العلويّة بين أبناء إدريس الثاني ، إثر وفاة مؤسّس فاس سنة 213هـ / 828م ، أصبح الوضع السباسي في تلك البلاد على غابة من الغموض . فقد كانت المعارك حاصية الوطيس بين الدَّويِّلات الإدريسيّة العديدة التي لم تكن سيادتها تتجاوز المدن الخاصعة لها . وكانت قبائل برغواطة البريريّة المعتفقة لديانة غربية خارجة عن السنّة ، محتلّ منطقة الشاويّة (4). كما كان يقيم جنوب تطوان قومٌ آخرون من البرير الخوارج ، وهم الغمارة ، علاوة على الدّولتين القائمتين في سبتة ونكور.

### إفريقية في عهد عبيد الله المهديّ :

مماً لا شك فيه أنَّ مصادرنا التي تكاد تكون كلّها سنية قد سوّدت صورة إفريقية المضطهدة من طرف حكّامها الجدد. ولكن ، باستثناء الأرستفراطيّين وكبار البورجوازيين الحنفيّين الذين سرعان ما اعتنقوا المذهب الشيعي ، من المؤكّد أنَّ الدعاية الشيعية لم تستطع الثانير في الجماهير الشعبية المتمسكة بالمذهب المالكي ، بل انها بالعكس من ذلك قد زادت في إشماع ذلك المدهب بواسطة المجادلات الدينيّة ، وفي ترسيخ عقيدة المالكيّين ، بسبب ما تعرضوا له من ألوان القمع . ولم تستطع لا عجرفة الكتاميّين المسؤولين عن الكثير من الابتزازات ، ولا تفاقم الجباية أكثر فأكثر، تقريب الأهالي المغلوبين على أمرهم ممّن كانوا يطلقون عليم اسم والمشارقة ».

. ولتن كان تأسيس مُدينة المهديّة التي استقرّ بها عبيد الله المهديّ سنة 308هـ/ 921م، مطابقًا لرغبة كثير من مؤسّسي الدّول الإسلاميّة في استهلال مُدّة ولايتهم بنقل عاضمة

<sup>4)</sup> كانت تلك القبائل تسيطر على المنطقة الواقعة بين وادي بو رقراق ووادي أمّ الربيع والمحيط الأطلسي والجبل.

مُلُكهم من مدينة إلى أخرى، إلّا أنّ بناء تلك المدينة الجديدة يدلّ أيضًا على أنّ الخليفة الفاطمي لم يكن يشعر بالأمان في رقادة ومن باب أولى وأحرى في القيروان التي كانت مركز المقاومة المالكيّة. كما أنّ اختيار موقع المهديّة ينمّ عن مطامع توسّعيّة في اتّجاه المشرق.

#### مساعى الفاطميّن في المغرب الأقصى:

تتميّز الفترة الجديدة التي ستبدأ في تاريخ المغرب الأقصى بالتنافس بين إمبراطوريّين التين، هما الأمبراطوريّة الفاطميّة في إفريقيّة والأمبراطوريّة الأمويّة في قرطبة. وسيكون هذا التنافس مصحوبًا بالتناحر بين الرعاة الزناتيّين الرُّحَّل وبين المزارعين الصّنهاجيّين الحضريّين.

### مقاومة الزناتيّين وتأسيس أشير (5):

لقد بذل الخليفة الفاطمي جهودًا جبًارة من سنة 304 إلى سنة 319 هـ/ 917 من المنافقة الفاطمي جهودًا جبًارة من سنة 304 إلى سنة 319 ما 917 مكانامة المنافقة المؤالين للأمويّين، وذلك بالاعتباد أولاً وبالذات علاقات القرابة. وقد كان على رأس تلك القبائل على وجه الخصوص مصالة بن حبوس المسيطر على منطقة تاهرت وابن عمّه موسى بن أبي العافية المهيمن على قسم كبير من المغرب الأقصى.

ولكن الجياش الفاطبيّة ، بعداما أحرزت عدّة انتصارات على الأدارسة الذين تفهقروا في انجاه المغرب الأوسط وملّيلة ، تصدّت لقبيلة مغراوة التي تمثّل مع قبيلة بني يفرن ، فرعّش أساسيِّين من فروع صنهاجة . وقد كان المغراويون يتنقّلون تحت قيادة محمّد بن خرّر في جميع أنحاء المغرب الأوسط من منطقة الشلف إلى ما وراء تلمسان. وقد أعلنوا الثورة وقتلوا مصالة بن حيوس سنة 312هـ/ 924م. فغادر أبو القاسم بن عبيد الله المهديّة سنة 315هـ -316هـ / 927 – 928م ، لتهدئة المغرب الأوسط وانتصر على المغراويّين، ثم أجلاهم

أ) الدويري، 2/105-106، الكامل، 2/6/8، اليان، 17/11 (و 262/3)، ابن حوال ، 107/1 (الميكر، عالم 107/1).
 أ/30-20/3 (المريم: 2/5-6) - 889 - 989، ابن خلكان، 1/17/1 (المبكري، 60) مطلوات، 3/29- 30.
 فورنال، 2/30-20/2 (19-22/4) مثارل العدري جومليان، تاريخ شهال إفريقياً، 6/65 - 88، خورتيي، عصور المدرب المطلعة، العلمة العل

إلى الصحراء واحتل تاهرت. وواصل مسيرته إلى أن بلغ نكور وجراوة حيث هزم الأدارسة. ولكنّه لم يذهب إلى أبعد من ذلك ، إذ لاحظ أن سلطة القائد المكتاسي موسى بن أبي العافة قرّلة عا ف الكفامة.

وَيِّ تَلْكَ الْفَرَةِ بَالنَّاتِ (316 هـ / 929م) نادى الأمير الأمويي عبد الرّحمان النَّالثِ بنفسه خليفة وأمير المؤمنين في قرطبة وتلقّب باسم النَّاصر لمدين الله ، معلنًا عن قيام خلافة سنيّة مضادة للخلافة الشمعة.

ويعدما استولى الأمويّون على ملّيلة منذ سنة 314هـ/ 927م ، احتلّوا مدينة سبتة ، فخلع موسى بن أبي العافية طاعة الخليفة الفاطمي وأعلن عين ولائه للأمويّين ، وسرعان ما اقتدى به محمّد بن خزر ومغراوة وبنو يفرن . في حين ظلّت مكناسة وفيّة للخليفة الفاطمي في تاهرت . إلّا أنّ معظم مناطق شهال المغرب الأقصى وقسمًا من المغرب الأوسط قد أصبحت شبه محميّات أمويّة . وعندما توقي عبيد الله المهدي سنة 232هـ/ 934م ، وجد موسى بن أبي العافية نفسه من جديد ، بعد جهد جهيد ، على رأس ممالكه السابقة في حين استولى . المغراويّون على المغرب الأوسط حتى تخوم منطقة الشلف . إلّا أن مجموعة أخرى مغراويّة قد تمكّنت معد ذلك بقليل من الاستيلاء من جديد على تاهرت .

وقد وجّه أغلب الملوك الأدارسة ورؤساء مكناسة وزناتة سفارات متكرّرة إلى قرطة. كما أغدق الأمويّون من جانبهم الهدايا والإعانات على رؤساء مغراوة الذين قلّموا إليهم شواهد الطاعة مرارًا وتكرارًا.

وفي أثناء تلك الفترة بالنَّات بمكن أن يكون قد حصل بين الزناتيّين والصنهاجيّين ذلك الاشتباك الذي أشار إليه مصدران (<sup>6)</sup> من مصادرنا ، ربّما بالاعتماد على رواية ابن شدّاد. إلّا أن ذلك لا يطّل ضهانًا ثابتًا لصحّة تلك الرواية .

وبعدما أخضع زيري الصنهاجيّين لسلطته، ربّما يكون الزناتيّون قد تأهّبوا لمهاجمته بالتّواطق مع أبناء قبيلته الذين كسّر شوكتهم منذ عهد قريب. ولمّا اطّلع زيري على ما كان يُحاك ضدّه، شنّ الحرب على الزناتيّين، فهجر عليهم لّيلاً على حين غفلة بارض مغيلة <sup>[7]</sup>

 <sup>6)</sup> النويري، 246/8 الكامل، 246/8.

وهو حصن يقع في متصف الطريق بين فاس ومكتاس. ليني بروفسال، وقائق لم يسبق نشرها حول التاريخ الموحمدي، 10/4 الإحالة 2.

«وقتل منهم كثيرًا وغنم ما معهم»، ثمّ عاد الصنهاجيّون إلى جبل تيتري محمّلين بالغنائم ومعهم 300 فرس أخذوها من العدوّ.

#### تأسيس مدينة أشير (324 هـ / 935 – 936م):

وعندئذ ذاع صبت زيري بن مناد في جميع أنحاء المغرب وتأكّدت قوّته. ونزولاً عند رغبة أتباءه اللذين أصبح ضبيّناً وأسس رغبة أتباعه اللذين ازداد عددهم أكثر فأكثر غادر عمل إقامته الذي أصبح ضبيّناً وأسس جنوب مدينة الجزائر في جبل تيتري مدينة أشير<sup>(8)</sup> التي كثيرًا ما كانت تسمّى: أشير زيري، وذلك في سنة 324هـ/ 933-940<sup>(9)</sup> في عهد الخليفة الفاطمي الثاني أبي القاسم القائم بأمر الله (322-28هـ/ 934-946).

قاستقدم البنائين من حمزة والمسيلة وطبنة. واستجابة لطلبه أوفد إليه الخليفة الفاطمي الحرقين ووضع على ذمّته مهندسًا معماريًّا لا مثيل له في إفريقية ، كما أمدّه بجميع المعدّات ولا سيّما الحديد. ولمّا انتهى بناء المدينة لم يُخفر الخليفة رضاه عن ذلك (10). فقدتم كلّ المساعدة إلى زيري الذي عمّر المدينة المحيدة بعض أعيان طبنة والمسيلة وحمزة. وقد كانت تلك القلمة الحصينة تشم بنقطة ضعف وحيدة تقع في الجهة الشرقية من المدينة، وقد عُهد بحمايتها إلى عشرة رجال فقط ، كما كان بها منهاً للمياه الغزيرة. وسرعان ما أصبحت أشير عامرة بالتجارية تقع في تلك المنطقة بالقود ، بل بالمقايضة بواسطة الإبل والبقر والغنم. ويقال إن زيري قد ضرب النقود وأجرى رواتب العسكريين حتى صار الناس يتصرّفون في مالمن من غارات الزناتين، مبالغ طائلة من الدراهم والدنانير. وبعدما أصبح السكان في مأمن من غارات الزناتين،

 <sup>8)</sup> حول أشير انظر الباب السابع من هذا الكتاب.

و) حسب الديري، وحسب الكاهل 544هـ، ربّما بسبب الاشتباء بين 324 و 564، لا سبّما وأن الفقرة تتحدّث عن القائم لا خلفانه. ولين ورد تاريخ تأسيس أشير في بعض المصادر في عهد الخليفة الفاطمي الثالث اساعيل المنصور (343 – 344هـ) (ابن علمون) وضى في عهد المرّ (البيان، 3)، فذلك بسبب الخلط بين تأسيس المدينة ذاته وبين الأشنال التي أجربت في فترة لاحقة، بناء الأسوار والحصون الجديدة الغ....

الرصفان التي يجريت في قان الحقة البعد المسئول ويستمون المسئولة التي المسئولة التي يجرب الرموري، بالاعتاد بدون شلك على ابن شكاد، صرّح الخليفة قائلاً : نفضُل أن يكون أجوارنا العرب خير من البحرب التيمر التيم

تفرّغوا لأشغالهم في كنف الأمن والأمان. وإنّنا لنميل إلى نسبة هذا الوصف المثالي إلى ابن شدّاد الذي نسب أيضًا إلى زيرى الواقعتين الآتي ذكرهما.

لقد عادت الحروب بين الزناتين والصنهاجيين إثر تأسيس أشير<sup>(11)</sup>. ويقال إنّ زيري قد عهد بالحكم إلى أخيه ماكسن بن مناد ثمّ هجيم على مدينة جراوة (<sup>12)</sup> التي كان موسى بن أي العافية والتيا عليها باسم الخليفة الأمويّ عبد الرّحمان النّاصر وكان يدفع له الخراج. ولا يمكن أن تكون هذه الغزوة قد وقعت إلاّ بعد سنة 311هـ / 931م، وهي السنة التي تصادف تاريخ خروج الأمير المكتامي القويّ النفوذ عن طاعة الأمويّين، وهو لم يكن بحرّد والو على جراوة.

ويقال إنه قد قدم لمقابلة زيري وتوجّه إليه بالخطاب التالي : يا مولاي ! إني لم أدخل في طاعة الأمويين إلا للاحتهاء بهم من زناتة . والآن وقد بعثك الله إليّ وجمع بيننا ، فقد صرت عبدك الطبع والمستعدّ لإعانتك . فإني قريب منك ، والسيف القريب أحسن لحمايتي من السّف المعد!

ويبدو أن هذا الخطاب الغريب قد اختُلِق اختلاقًا(13). وبعدما أغدق عليه زيري المطايا قال له : خاطبني عندما تتعرّض لأيّ خطر ، فإني قادرٌ على إمدادك بكلّ ما تحتاج إليه من جند .

فاشتكى إليه موسى بن أبي العافية من رجال غمارة الذين اعتنقوا مذهب شخص ادّعى النبوّة [يُقال له حامم]، وانساقوا نحو الفساد واستحلال المحرّمات. فأسرع زيري صحبة موسى بن أبي العافية إلى معاقبة أولئك المارقين. وقيل إنه قد هزمهم وأعذ المفتري إلى أشير وأحاله على الفقهاء (14) الذين حكموا عليه بالإعدام (15).

ومن المعلوم<sup>(16)</sup> أنَّ حامم المفتري قد ظهر سنة 310 هـ / 922–923 م في إقلم بحكاسة الواقع في أرض غمارة التابعة لمنطقة نكور، وعلى وجه التحديد في «الجبل المنسوب إليه» ،

<sup>11)</sup> حسب النويري (بالاستناد إلى ابن شدّاد)؟

<sup>12) ُ</sup>وهو ميناء يقع شرقيّ مليلة .

 <sup>(13)</sup> فورنال، 220/2: اعتبر بحثى هذا الخطاب مثيرًا للسخرية.
 (14) حسب النويري والكامل بالاعتاد بدون شك على ابن شدّاد.

كان يستشهد بالآيات الدرائية التالية: ﴿وحمَّ، تتريل من الله العزيز الحكيم ﴾ (الجالية، 1-2 والأحقاف، 1-2)،
 هحمّ، تتريل من الله العزيز العلم ﴾ (غافر، 1-2).

<sup>16)</sup> مفاخر، 77؛ البكري، 100-101؛ البيان، 192/1؛ البربو، 144/2.

وهو جبل حاميم القريب من تطوان. «وقُتِل بمصمودة السّاحل في أحواز طنجة؛ سنة 315هـ/ 927 – 928م. وبناءً على ذلك فإن وفاته قد سبقت بيضع سنوات دخول الأمير المكتاسي في طاعة الأمويّين، سنة 319هـ/ 931م، ومن باب أولى وأحرى لا يمكن أن تكون العقوبة التي سلَّطها زبري على حاميم قد وقعت بعد تأسيس مدينة أشير (324 هـ / 935–936م). فهذه الواقعة - على الأقلُّ حسبما رُوِيَتْ لنا - هي من نسج الخيال.

ومهما يكن من أمر، فإنَّ الفَاطميِّين، أمامٌ قلَّة المساعدة المقدَّمة إليهم من طرف المكناسيّين النابعين للمنطقة الشرقية (تاهرت) وارتداد المكناسيّين النابعين للمنطقة الغربيّة ، قد حاولوا القيام مجملة عسكربَّه قويَّة ضدّ الزناتيّين والمكناسيّين الموالين للأمويّين<sup>(17)</sup>. فني السنة التي تأسّستُ فيها مدينة أشير (324هـ/ 935 – 936م)، توغّل الخصيّ ميسور في تراب المغرب الأقصى وتمكّن من إخضاع مدينة فاس بعد حصارٍ دام عدّة شهور. فالنجأ موسى بن أبي العافية إلى الجبل ولكنَّه انهزم عدَّة مرَّات وأجبر على الأنسحاب إلى الصحراء. وكان الأدارسة الموالون للفاطميّين هم أوّل المستفيدين من هذه الحملة التي يبدو أنّ زيري لم يشارك فيها .

وبعد انصراف ميسور، تمكّن موسى بن أبي العافية من استرجاع ممالكه والانتصار على الأدارسة في نكور.

وبعد وفاة موسى بن أبي العافية في سنة 327هـ / 938 – 939 م<sup>(18)</sup> ، ظلّ ابنه مَدْيَن وقيًّا للأمويّين وللتحالف مع مغراوة. وقد حاول الأمويّون – مهما كانْ الحال – الحفاظ على حالة السلم القائمة بين مغراوة ومكناسة وأبناء موسى بن أبي العافية الثلاثة الذين اقتسموا عمالكه(۱۹).

إِلَّا أَنَّ النَّورة العارمة التي أعلنها أبو يزيد طوال ما يناهز الاثنتي عشرة سنة ، لم تسمح للفاطميّين بالتدخّل في المغرب الأقصى حيث استطاع الزناتيّون الموالون للأمويّين تركيز مواقعهم بدون أيّ إزعاج. وفي المقابل تقلّص إلى حدّ كبير تأثير المكناسيّين، وقد انضمّ قسم منهم لا سيّما أتباع حميد بن زليطن – إلى الأمويّين (20).

<sup>17)</sup> تاريخ المغرب، 185/1.

<sup>18)</sup> البريو، 270/1. بعض المصادر الأخرى تذكر تاريخًا مِتَاخَرًا أكثر، 328 – 341هـ، انظر فورنال، 220/2 – 221.

<sup>19)</sup> تاريخ المغرب، 185/1.

<sup>20)</sup> نفس المرجع.

### علي بن حمدون وتأسيس المسيلة (21):

قبل ظهور «صاحب الحمار» لم يكن زيري بن مَناد وأتباعه الصنهاجيّون ، الممثلين الوحيدين للخليفة الفاطعي في المغرب الأوسط الذي كان جزء منه في قبضة بني حمدون المنافسين للصنهاجيّين فيما بعد. ذلك أنّ علي بن حمدون المعروف بابن الأندلسي والمنضم إلى عبيد الله المهدي قبل قدومه إلى المغرب ، قد أخذ نصيبه من مخاطر المرحلة الأولى وساهم مساهمة فعالة في تأسيس الدولة الفاطعية .

وإثر رجوعه من إحدى غزواته في المناطق الغربية ، كلّف أبو القاسم محمد، ابن المهدي وولي عهده ، علي بن حمدون بيناء مدينة لمنع تقدّم الزنائيّن. وقد تمّ ذلك فيما بين سنة 313 و 315 هـ / 925 – 928 و 125 على غوم الزاب ، ربّما في موقع بلدة صغيرة كانت تسمّى المسيلة ، وقد أطلق عليها اسم المحمديّة نسبةً إلى أبي القاسم محمد ، وغيّن عليّ بن حمدون واليًا عليها وعلى كامل منطقة الزاب . وقد تربّى ولداه ، جعفر الذي سيخلفه وعميى في بلاط أبي القاسم محمد ، وأرضعت أمّ جعفر الأمير معد الذي سيتولّى الخلافة فيما بعد باسم المعرّ لدين الله (225).

ُ وقد قبل بدون ذكر السّبب، أنَّ عليّ بن حمدون هو الذي خرّب مدينة أدنة التي توجد بينها وبين المحمّدية (المسيلة) مرحلة، وبينها وبين طبنة مرحلتان(<sup>24)</sup>، وذلك بعد رجوع ميسور من المغرب الأقصى سنة 324هـ/ 935–93a .

البيان، ١/١٥و١، 144- 152، 258/2 - 252، 253/3 - 262، البرير، 2/10ء، 528 - 553 - 554 المؤيس،
 البكري، 99 ومواضع مختلفة، البلدان، 7/58 - 59، ابن خلكان، 113/1، فورنال، 147/2 - 441،
 مسرة جوفر، 75، 120، 175، الإحالة 8.

<sup>22)</sup> لعل التاريخ الأول يصادف بداية الأشغال والتاريخ الثاني يصادف نهايتها. البكري والبيان: 313هـ، أبو الفداء والبلدان والعبر والمؤسى: 316هـ.

<sup>23)</sup> البرير، 2/554.

<sup>24)</sup> جاء في الميان (24/1) ما يلي: ووي سنة 33 خرب على بن حدون المروف بابن الأندلسي مدينة المسابقة، ولا شك أن هذا النص ناقص ، فينغي إنحام بما أورده البكري حول هذا الموضوع (ص 144). وحول أدنة ، أنظر ابن حداد ، الترجمة ، 50 الاحالة 2.

### أبو يزيد حتى سنة 336 هـ / 948 م :

بفضل وجود زيري بن مناد غربًا وعلي بن حمدون شرقًا، أصبح الخليفة الفاطمي لا يغشى أيّ خطر جسم في المغرب الأوسط، وفي مقدوره أن يواصل بنجاح مقاومة البربر المؤالين للأمويّين. وفي ذلك الوقت بالذّات ثار في جبل أوراس (<sup>25)</sup> الزناقي الخارجي أبو يزيك [علد من كيداد]. ومن بين أخبار هذه الثورة التي كادت تفضي إلى إجلاء الفاطميّين خارج بلاد المغرب، سوف لا نعرض هنا إلا لأخبار العمليّات الحربيّة التي قام بها الصنابحيّون وبنو

حمدون. فقد اندلعت الثيرة في أواخر سنة 332هـ/ أوائل سنة 944م وتمكّنت في أقلّ من ستة أشهر من اخضاع أفريقيّة بتامها وكمالها ما عدا المهديّة<sup>(26)</sup>. وسنلاحظ ضعف المقاومة الفاطميّة<sup>(26)</sup>، ذلك أنّ جيش الخليفة لم يتصدّ للمرّة الأولى للمُغير إلّا في باجة، ولكنّة انهزم وأُجبِرَ على التقهقر إلى مدينة تونس التي سقطت بين أبدي المتمرّد وأسرع أهلها إلى الاعتراف بأبي يزيد انتقامًا من الشيعة <sup>(27)</sup>.

ثمّ دخل وصاحب الحمار، القيروان التي تحالفت معه هي أيضًا، وذلك يوم 23 صفر ثمّ دخل وصاحب الحمار، القيروان التي تمالفت معه هي أيضًا، وذلك يوم 23 صفر 333 هـ/ 15 أكتوبر 944 م، وحرج أهلها الذين لم يتعودوا على الحرب، وعلى رأسهم نقهاؤهم لقتال الشيعة إلى جانب الخوارج، ولكن الدائرة قد دارت عليهم. وكان الخوارج ينظرون بعين الرضا إلى تقتيل حلفائهم المزعومين من أهل السنة. [ نقد قال أبو يزيد لجنوده حسب رواية ابن عنداري -: وإذا التقيتم مع القوم، فانكشفوا عن أهل القيروان، حتى يتمكن أعداؤكم من قتلهم، فيكونون هم الذين تعلوهم، لا نحن ا فتستريح منهم (128). يتمكن أعداؤكم من قتلهم، فيكونون هم الذين تعلوهم، الانجن منهم القيروان، ومعد ذلك يقلل حاول الجيش الفاطعي بقيادة ميسور إزاحة أبي يزيد من القيروان.

<sup>62)</sup> استادًا إلى ابن حمّاد (19-20) لا ينتي توتورنو (المرجع السابق) احتّال قيام على بن حمدون بجملة ضدّ أبي يزيد حوالي سنة 429 ويكن للمصدر الذي اعتماد عليه لم يذكر أي تاريخ ، بل يدو أنه روى تلك الواقعة في سنة 427 م.

<sup>27)</sup> لوتورنو، المرجم المذكور، 108–116. وجاء في **دائرة المعارف الإسلامية**، الطبقة الثانية، 168، ان تاريخ الاستيلاء على باجة هو: 13 عرم 333هـ/ 5 ستمبر 944م.

<sup>28) [</sup>ابن عداري، البيان، 218/1]. انظر أيضًا، إدريس، بحلَّة الدَّراسات الإسلاميَّة، 1936، 80-87.

ولكن بعد عدّة معارك طاحنة ، وإثر انفصال قسم من الفرق المساعدة المتكوّن من بني كملان التابعين لهوّارة (<sup>(29)</sup> ، انهزم الجيش وقُتِلَ قائده يوم 12 ربيع الأوّل 333 هـ / 2 نوفمر 944 م، ولعلّ الأمر يتعلّن بهزيمة الوادي المالح الذي يبعد عن المهديّة بحوالي عشر كيلومترات<sup>(30)</sup>.

وفي أواخر ربيع الثاني سنة 333هـ/ ديسمبر 944م، أمر القائم بأمر الله بجفر خندق حول أرباض المهديّة وزويلة واستنجد بزيري بن مَيّاد ورؤساء كتامة وبعض القبائل الأخرى، حاثًا إياهم على الالتحاق به. فتأمّب أولئك الرؤساء، ومن بينهم بدون شكّ على بن حمدون، للاستجابة لنداء الخليفة المتحصّن في شبه جزيرة المهديّة (31).

ولكنّ خطر الهجوم على أبي يزيد من خلف، لم يخفّفنو من سرعة مسيرته. فقد بادر إلى حصار المهديّة، رغبةً منه في عدم التخفيف من حماس جنوده المنتصرين، واعتقادًا منه في الانتصار، وربّما حرصًا منه على التعجيل بجسم الأمر قبل تعرّض ساقة جيشه للخطر<sup>(32)</sup>. وإثر ذلك شنّ هجومًا قويًّا على المهديّة يوم 3 جمادى الثانية 333هـ/ 21 جانتي 345م.

فلخل أبو يزيد زويلة من باب الفتح ورثفرق أصحابه ينهون ويقتلون ». ثمّ واصل طريقه إلى أن بلغ المصلّى من باب المهديّة. وكان الفاطميّون يحتقدون ، وحسبما أنذر به المهدي عند بناء المهدية » ، أن المتمرّد سوف لا يتجاوز ذلك الموضع الذي يبعد عن المهديّة مسافة ورمية سهم ». وقد علم أبو يزيد ، وهو يتأمّب لاجتياز المصلّى ، أنّ الكتاميّين قد قضوا من ورائه على قسم من جيشه في باب الفتح ، وأنّ زيري بن مناد قد قدم منذ قليل على رأس جيش من الصّناجيّين. فتراجع جنود النكاريّة في اتّجاه باب الفتح ليتمكّنوا من الهجوم على زيري والكتّاميّين من خلف. واضطرّ أبو يزيد في آخر الأمر إلى العودة إلى معسكره (33).

وقد تواصل حصار المهديّة حتى شهر صفر 334 هـ / سبتمبر – أكتوبر 945 م ، تتخلّله هجومات عنيفة وهجومات مضادّة. وكان زيري بن مناد يقوم من حين لآخر بمناوشات لا نعرف تفاصيلها . ويقال إنّ القائم بأمر الله قد وجّه إليه خطابًا ، عندما كانت المجاعة المريعة

<sup>29)</sup> كان بنوكسلان بالأوراس من أكبر أنصار أبي بزيد" أمّا الذين كانوا يعملون في صغوف ميسور، فقد تم إجلاؤهم من منطقة المسيلة قبل عشرين سنة من ذلك التاريخ، وهذا ما ينشر انفصالهم عن أبي بزيد.

<sup>30)</sup> البيان، 218/1 ب الكامل، 166/8 ب البرير، 532/2، 207/3 ب البكري، 29.

<sup>31)</sup> الكامل، 8/166-167؛ رحلة التجاني، 325؛ الأتّعاظ، 113؛ المؤنس، 56-57.

<sup>32)</sup> الكامل، 166/8. يقال إن أبا بزيد قد بادر إلى الهجوم على المهدية بعدما علم أن الصنهاجيين والكتأميين ويعض القبائل الأخرى كانوا يتأخيرن لمذ يد المساعدة إلى الخليفة الفاطمي.

<sup>33)</sup> الكامل، 167/8؛ الأتّعاظ، 113-114؛ فورنال، 224/2.

السائدة في المهدية على أشدّها ، لإعلامه بالوضع . فأرسل الأمير الصّنهاجيّ إلى المحاصرين فرقة عمّلة بالمؤونة ، متركبة من ألف حمولة من القمح وعفورة بمائتي فارس صنهجي وعمسائة من العبيد . وقد تمكّنت هذه الفرقة من الدخول إلى المهدئة وأرسل الخلفة إلى زيري ، جزاءًا على هذا الملدد النفيس ، هديّة ثمينة تتمثّل في مجموعة من الأقمقة والخول الأصيلة والسّروج المزركثة بالأحجار الكريّة. وغن نستغرب من تفكير الخليفة في إرسال هدايا من هذا القبيل في مثل تلك الظروف العصيبة ، وبالخصوص التفويت في عدد من الخيول النافعة لجنوده والصالحة على الأقلّ لترويدهم باللحوم (34)

وبعدما انفصل عن وصاحب الحمار، جلّ جنوده الذين سنموا طول الحصار وشبعوا من الغنائم، عاد الى القيروان في صفر 334هـ/ سبتمبر – أكتوبر 945م.

ومن شدّة مهارة ذلك العجوز الداهية ، أنّه استعاد سيرته السابقة المتضفّة التي كان تخلّيه عنها قد أبعد عنه عنداً كبيرًا من أنصاره . فتجمّع البربر من جديد تحت قيادته ، شعورًا منهم لا محالة بخطورة الوضع .

وقد كانت مدينتا تونس وسوسة اللّتان استرجعهما الخليفة الفاطمي مسرحًا لمعارك حامية الوطيس. وكانت المعركة الدائرة للاستيلاء على المدينة الأولى موضوع روايتين متناقضتين، الأولى مغربيّة والثانية فاطميّة(35).

فحسب الرواية الأولى(<sup>35)</sup> طلب القائم بأمر الله لهلى جميع أنصاره ، وبالخصوص علي بن حمدون ، تجميع جنودهم لمساعدته على محاربة أبي يزيد. فقام والي الزاب بتعبئة جيش غفير في المسلة وسطيف وقسنطينة ، وتوجّه على رأسه إلى المهديّة . ثم تحوّل إلى ضواحي باجة مرورًا بالكاف. وكان ابن وصاحب الحمارة أيّوب قد استولى على باجة ، بعدما استرجع

<sup>34)</sup> البرير، 5/2 - 6؛ النويري، 107/2؛ الكامل، 246/8؛ فورنال، 247/2.

البرير، 3/42 - 355 . (2097 ماتان الروايان الثنان تنهيان بموت على بن حمدون المفاجئ ، مطابقتان للمعلومات التي أوردها الكرى.

<sup>36</sup>م) أبيان ، 2962 با بن حماًد، 19-20. وهناك رواية ثالثة فرية من رواية ابن طاري بالكامل ، 1698 اليور، 250 اليور، 250 اليور، 34/2 - 35. ويذكر ابن طاري في البيان (1612) أنَّ والى اللبياة وقد هاك في فتد أبي يزيك، سنة 250 و 77 زولير 257 م 25. اكتربر 359 م). ومن الواضح أن هذا التاريخ خاطئ. أمّا فرزال (257 - 257 كان المنطقة التي نسيا ابن الأثير وابن خلدون إلى طلي بن حمدون ربّا قام بها القائد الفاطمي المشرف على حامية مدينة تونى ، ابن على بن حمدون بها تقام بها الافتراض مطابق لمعطبات الرواية الفاطئي.

مدينة تونس. فباغت على بن حمدون ليلاً في معسكره وهزمه وأجبره على الهروب. وقد دارت المركة حسب الاحتال في وادي مجردة (36). ويُعزى سبب انهزام على بن حمدون إلى تقاعس أحد قوّاده وهو أبو الفضل بن أبي سلاس. وأثناء هروبه في الظلام سقط ابن حمدون في إحدى الوهاد، فلتي حقه، وذلك سنة 334هـ/ 945 – 946م.

وبالعكس من ذلك، فإن بعض المصادر<sup>(37)</sup> تؤكّد أنه لم يمت بل التجأ إلى المسيلة. وزحف أيُّوب على مدينة تونس ولكنَّه هُزِم شرَّ هزيمة من طرف الحامية الفاطميَّة وأُجبِر على العودة إلى القيروان في ربيع الأوّل 334 هـ / أكتوبر – نوفمبر 945م. وإثر هذه الهزيمة فكّر أبو يزيد في الرحيل من القيروان، وأرسل ابنه أيّرب من جديد لمحاربة على بن حمدون في موضع يقال له بلطة (38). وبعد معارك طويلة كان فيها القتال سجالاً بين الفريقين، استطاع أيّوب الاستيلاء على المسيلة غدرًا. ففرّ على بن حمدون على رأس 300 فارس و 400 راجل إلى بلاد كتامة ، حيث جنَّد عددًا كبيرًا من رجال كتامة ونفزاوة ومزاتة وغيرهم من البربر، ثمَّ توجّه إلى قسنطينة وعَسْكُرَ بها. ومن هناك شنّ بنجاح هجومًا على الهواريّين اللَّذين كان يعتمد عليهم أبو يزيد. ورغم ما بذله «صاحب الحمار» من جهود، لم يستطع منع خصمه من الاستيلاء على تيجس وباغاية. وعندئذ قام بحصار سوسة.

أمَّا الرواية الفاطميَّة (39) فقد أهملت ذكر على بن حمدون وأكَّدت أنَّ خصم أبُّوب بن أبي يزيد هو القائد الفاطمي حسن بن على . وحسب هذه الرواية فقد دارت معارك حامية الوطيس حول مدينة تونس (التي انتقلت من فريق إلى فريق عدّة مرّات) ومدينة باجة. وفي ربيع الثَّاني هزم القائد الفاطمي الحسن بن علي شرَّ هزيمة أيُّوب بن أبي يزيد الذي سرعان ما أَعَدَ ثأره. فانسحب الحسن بن علي إلى بلاد كتامة وتحصّن بها (ثمّ استولى على تيجس وباغاية) من وراء أبي يزيد. وفي 6 جمادى الثانية ضرب أبو يزيد الحصار على سوسة (<sup>(40)</sup>.

ولئن صدَّةنا الرواية المغربية التي نسبت إلى علي بن حمدون خطأً بعض العمليَّات

<sup>36)</sup> جاء في نصَّ ابن حمَّاد: وبفحص على وادي وجرَّة. ونقترح تصحيح الكلمة الأخيرة كما يلي: ومجردة أو بجردة. 37) رواية ابن خلدون الثالثة، البرير، \$53 – 535 و **الكامل**، \$169/8.

<sup>38)</sup> وهي بلدة أثبت البكري وجودها في منطقة باجة (ص 57). البربر، 534/2 - 535.

<sup>39)</sup> حسب رواية فاطميَّة معاصرة، أثبت عماد الدين الإدريسي أهمَّ ما جاء فيها في عيون الأخبار (النصف الثاني من الجزء الخامس) واعتمدها الرقيق. انظر: دائرة المعارف الإسلاميّة، الطبعة الثانية، الفصل الخاصُّ بأبي يزيد (167/1 - 168 ، شتارن).

<sup>40)</sup> انظر تلخيص هذه الرّواية في الفصل المشار اليه أعلاه من دائرة المعارف الإسلامية ، 168/1.

المذكورة ولا سبّما الماوك التي دارت رحاها حول ضواحي تونس، قهل مجوز لنا رفضها لفائدة الروابة الفاطمية، خصوصًا وغن لا نملك نصّها الأصلي؟ أفلا بجوز لنا أن نفترض أنَّ الروابة الفاطمية المحتلمة في الاتجاه المعاكس، ربّما اشتبه الروابة الفاطمية أن السّية، فنسب إلى الحسن بن علي الأمم على ناقلها بسبب تشابه اسميَّ القائد الفاطمي ووالي المسيئة، فنسب إلى الحسن بن علي الأعمال الباهرة التي قام جا علي بن حمدون؟ فليس من المعقول أن يكون ابن حمدون قد بقي مكتوف اللدين المناف المنطر الدولة الفاطمية .

ويناء على ذلك يمكننا تقديم هذا الافتراض الذي يوقق شيئًا ما بين الروايتين المتنافضتين. فلملَ علي بن حمدون قد لتي حتفه في الظروف السابقة الذكر وبتي المتخاصات أيُوب بن أبي يزيد والقائد الفاطمي الحسن بن علي وجهًا لوجه طوال جميع مراحل الفترة اللهكنة(14)

ويبدو أنّ الأمويتين بالأندلس ، أعداء الفاطميين من قديم ، قد كانوا ، رغم بعد الشقة ينهم ، ينابعون بشغف أطوار ثورة أبي يزيد . وقد دخل النكّاري في مفاوضات مع أمراء قرطبة ، بالرغم من نزعته الخارجية المنظرقة وربّما بإيعاز من أهل القيروان المالكيين . من ذلك أنّ مبوكيّن اثنين من قيل وصاحب الحماره قد مثلاً أمام عبد الرحمان الناصر في آخر شوّال 335هـ / 14 جوان 495م(<sup>49)</sup> وسلّما إليه وسالة من أبي يزيد يعلمه فيها بانتصاره على الشيعة ويقدّم إليه شواهد الطاعة معرّقًا به كإمام . وقيل أن أبا يزيد قد صار منذ ذلك التاريخ حتى وفاته يوجة الرسائل تلو الرسائل إلى قرطية

وفي سنة 334هـ/ 13 أوت 946م وصل إلى قوطبة وفد يضمّ ثلاثة أشخاص من أهل الفيروان، أبرزهم تمم بن أبي العرب التميمي. وبعدما استمع الخليفة الأمويّ باهمام إلى المعلومات التي قدمها إليه الوفد، سلّم إليه خطابًا إلى أبي بزيد مرفوقًا بعدّة هدايا وخِلَع. وليس من الغريب أن نجد من بين أعضاء الوفد ابن الكاتب الشهير أبي العرب التميمي (صاحب كتاب طبقات علماء إفريقية) الذي توفّي في رجب 333هـ/ 17–18 مارس

ا4) معركة بلطة، احتلال المسيلة عاتبية جيش من الكتامين، الاستيلاء على تبجس وباطابة. وبما أنَّ كلُّ شخص بمسلل امم على يكنّى عادةً بأبي الحسن، غير المعتمل أن يكون اسم الحسن بن على تحريقاً الأبي الحسن على بن حسلون، ولي هذه الصورة فإذ والى الزاب والقائد الفاطعي ليسا سوى شخص واحد.

 <sup>42</sup> أيان (الرجمة) ، 25/2 - 355 - 355 - 355 ألير، 20/3 - 35/2 - 207 ، 33/0 أساليا الإسلامية ،
 42 أساليا الإسلامية ، الطبقة الثانية ، 18/1 (طبارة)

945م وهو يحارب الشيعة. وقد كان من أبرز أنصار فكرة انضمام أهل السنَّة في القيروان إلى صف وصاحب الحمار (43).

ولقد توقّف الكفاح الذي كان يخوض غماره القائم بأمر الله بجماس ونجاح مطّرد ، إثر وفاته يوم 13 شوَّال 334هـ / 18 ماي 946م. إلَّا أنَّ وليُّ العهد المنصور الذي كتم خبر وفاة والده، قد تمكّن من تخليص سوسة والدخول إلى القيروان يوم 23 شوّال 334 هـ/ 28 ماي 946م. فاضطرّ أبو يزيد إلى التقهقر إلى الغرب بعد معركة طاحنة دارت رحاها يوم 13 محرّم 335 هـ / 14 أوت 946م(44). وبعد أن أحرز القائد الحسن بن علي انتصارات باهرة، التحق بالمنصور

والجدير بالملاحظة أنَّ أبا يزيد قد انهزم في الوقت الذي كانت فيه الإعانة القادمة إليه من الأندلس على وشك الوصول. فعاد الأسطول الأموي الذي كان في طريقه إلى إفريقيّة على أعقابه، لما لاحظ قائده ابن رماحس عدم جدوى تدخَّله. وغادر المنصور القيروان يوم 26 ربيع الأوّل 335 هـ/ 25 أكتوبر 946م لملاحقة المتمرّد.

وفي طبنة تلقّى رسالة من جعفر بن على بن حمدون الذي خلف والده بوصفه واليًّا على المسيلة والزَّاب، يعلمه فيها بإلقاء القبض على رجل ادَّعي الإمامة وأثار فتنة سياسيَّة ودينيَّة في جبل الأوراس. وبعدما غادر الخليفة طبنة التحق به جعفر بن على وأهدى إليه خيولاً وجمالاً وزبادًا وسلَّم إليه الرجل المفتري وأربعة من أنصاره، فقتله بعدَّما عذَّته عذانًا فظمًّا (45).

ثمّ مرّ من مقّرة <sup>(46)</sup> حيث دخل كثير من الناس في طاعته بسبب ما أغدق عليهم من الهدايا. ولكنّ ذلك لم يمنع أبا يزيد من تعبئة عدد كبير من المجنّدين.

وميل إن المنصور قد كاتب زيري بن مناد وماكسن بن سعد (47) وأرسل إليهما مجموعة من الهدايا المتركبة من الذهب والفضّة والتحف العجيبة. فأتاه القائدان بجماعة من المحاربين من صنهاجة وعجيسة، وانضمًا إليه مع الرجال الذين تمكّنا من تجنيدهم. وحسب معلومات أخرى فإن زيري لم يلتحق بالمنصور إلّا فيما بعد، ولكننا لا نستطيع التحقّق من ذلك ، لأننا

<sup>43)</sup> ابو العرب (الترجمة)، الجزائر، 1920، المقلمة، 10-16؛ إدريس، مجلَّة الدراسات الإسلامية، 1936،

<sup>44)</sup> سرة جوذر، 44 – 46.

<sup>45)</sup> ابن حمّاد، 26 فرنال، 267/2.

<sup>46)</sup> شيال شط الحضنة، شيال غربي بسكرة.

<sup>47)</sup> ابن حمَّاد، 27. هذا الشخص غير معروف في المصادر الأخرى.

لا نعرف تفاصيل تلك الحملات العسكريّة معوفة جيّدة، ولا شكّ أن زيري كان كثير التنقّار.

-وبعدما هزم المنصور أبا يزيد قرب مقّرة (12 جمادى الأولى 335هـ/ 9 ديسمبر 947م)، دخل المسيلة والتجأ أبو يزيد إلى جبل سالات بالقرب من بو سعادة.

وانضم قدم كبير من مغراوة الزنائيين إلى صف المنصور، كما دخل في طاعته الأمير القوي النفوذ محمد بن خور (<sup>48)</sup>. ولكن عوض أن يلاحق الخليفة الفاطمي المنصرّد الذي لم يُعْثَر له على أثر، توجّه في عزّ الشتاء وتحت الثلوج نحو بلاد صنهاجة حيث ذاق جنوده المذاب(49).

وفي دمرة (<sup>(52)</sup> أو بلاد غمارة <sup>(51)</sup> أو بالأحرى في حائط حمزة <sup>(52)</sup> التقى المنصور بالأمرر زيري وإخوته وأغدق عليهم العطايا وأهدى إلى زيري وأبنائه وإخوته الخيول الأصيلة ذات السروج المطرّزة بالذهب والفضّة.

ونلاحظ هنا المبالغة في أمر انضهام مغراوة إلى صفّ المنصور وتلخّل زبري وصنهاجة . وسيكون لهذين العاملين مفعول كبير لصالح الفاطميّين<sup>(63)</sup>.

وانهرم أبو بزيد هزيمة أولى نكراء وكاد أن يُقبَض عليه «فقد أدركه فارسان فعقرا فرسه، فسقط عنه، فأركبه بعض أصحابه، وأدركه الأمير زبري فطعنه وألقاه، وكثر عليه القتال حتى خلصه أصحابه، وخلصوا به، وتبعهم المنصور فقتل منهم ما يزيد على عشرة آند. (64)

فابتمد الخليفة عن مدينة حمزة وعسكر على حافة وادي لعلم <sup>(53)</sup>، حيث أقعده المرض مئة تناهز الشهرين ولم يعد هناك أيّ أثر للعدوّ ، فقرّر التحوّل إلى تاهرت ، وانتهز أبو

<sup>48)</sup> نفس المرجم، انظر أيضًا: فورنال، 266/2.

<sup>· 49)</sup> لوتورنو، المرجع المذكور، **تورة أبي يزيد**.

<sup>50)</sup> الكامل، 172/8؛ تاريخ أبي الفداء، 92/2؛ فورنال، 270/2، الإحالة 3.

<sup>51)</sup> البرير، 538/2.

<sup>52)</sup> ابن حمّاد، 29؛ الأتعاظ، 123؛ البكري، 64 - 65؛ فورنال، 270/2.

<sup>53)</sup> ابن حمَّاد، 30؛ العِبَر، 6/154؛ فورنال، 290/2–292،

<sup>54)</sup> الأتّعاظ، 124. انظر أيضًا: الكامل، 172/8؛ ابن حمّاد، 31.

<sup>55)</sup> ابر حمّاد، 29.

يزيد فرصة ابتعاد المنصور ليحاصر المسيلة التي كانت بدون شكّ بين يدي جعفر بن علمي <sup>(65)</sup>. فرجع الخليفة إلى الغرب ودخل المسيلة يوم 5 رجب 335هـ/ 30 جانني 947 م ، بيخاً اختفى أبو يزيد في جبال عقد وكيّانة <sup>(77)</sup>.

ومن المسيلة التي جعل منها قاعدة لعملياته الحربية ، شنّ المنصور هجومًا يوم 10 شعبان 335 هـ / 6 مارس 947 م. وتواصلت ملاحقة أبي يزيد عبر جبل وَعْر حوالي خمسة أشهر. وانطلق المنصور من المسيلة يوم أوّل رمضان 335 هـ / 60 مارس 947 م للزحف على جبل كيّانة . ومن الغد تمكّن من ملاحقة عدوة الذي أفلت من قبضته مرّة أخرى والتجأ أبو يزيد إلى قلعة تاقربست<sup>830</sup> واحتمى بها ، وهي تقع في الموضع الذي ستقام فيه فيما يعد قلعة يني حيّاد ، ولم تتم إزاحته منها إلا يوم 22 محرّم 336 هـ / 13 أوت 947م ، بعد عدّة عمليات تضليل ومحاصرة قام بها قبصر الفتي وزيري بن مناد<sup>(60)</sup>. وأخيرًا ألتي القبض على عمليات تضليل ومحاصرة قام بها قبصر الفتي وزيري بن مناد<sup>(60)</sup>. وأخيرًا ألتي القبض على أبي يزيد الذي مات متأثرًا بجراحه يوم 27 عرّم 365 هـ / 18 أوت 947م.

وتجمعت بقايا جيش الخوارج تحت قيادة فضل بن أبي يزيد الذي كان يقوم بعملياته بالتنسيق مع معبد بن خرر. فقد حاولا الهجوم على ساقة جيش المنصور ولكنهما سقطا في كمين نصبه زيري بن مناد وخسرا خلقاً كثيرًا. فطارد المنصور معبد بن خرر إلى أن وصل إلى السيلة ولم يُعكّر له على أثر (61). وفي صفر 336 هـ/ أوت - سبتمبر 947م اضطر الخليفة الفاطمي إلى التدخل في تاهرت لبسط سلطانه عليا من جديد، بعدما انفصل عنه الأمير المكاسى حميد بن زليطان. وتوقف في سرق حمزة حيث اجتمع بالصنهاجيّين التابعين

<sup>56)</sup> نفس المرجع . انظر أيضًا : اليويو، 538/2؛ فورنال ، 270/2؛ لوتورنو، المرجع المذكور، دائرة المعارف الإسلامية (2)، 168/1.

<sup>57)</sup> ابن حمّاد، 30.

<sup>85)</sup> أبن حماد، الترجمة، 51، الإحالة 1؛ جبل كبّان هو القسم الغربي من جبل المعاديد الحالي، فورنال، 272 – 273.

و5) ابن حماد، 32؛ العِيَر، 6/154؛ فورنال، 273/2.

<sup>60)</sup> ابن حمّاد، 32-36, ا**لاتعاظ، 21**4-125, وحلة التجاني، 234-235, الميان، 220/13, فريال، 27/13, وريال، 27/13, وريال، 27/13, 188/1، جور<sup>ا</sup>ج مارسي، 27/14, ورواني 168/1، جور<sup>ا</sup>ج مارسي، 146/1، 18/15. الم**ارب** ا**لإسلامي،** والمشرق، باريس 1946، 147-153.

<sup>61)</sup> البرير، 211/3 – 212.

لزيري بن مَناد وجمع الإمدادات الواردة عليه من كلّ مكان ثمّ ذهب لتخليص تاهرت(٤٠٤).

وحسبما رواه ابن خلدون ، فإنّ المنصور قد عَين أثناء إقامته بتاهرت يعلى بن محمّد البغرني واليّا على تلك المدينة وزيري بن مَناد قائلًا على قبيلة صناجة وكامل المنطقة (<sup>63)</sup>.

رم أضاف المؤرّخ (60) أن الخليفة ، قبل مغادرته للمغرب ، قد جازى زيري بن مُناد ، فأغدق عليه عطايا ثمينة وعيّنه قائدًا على صنهاجة ورخّص له في بناء القصور والديار والحيامات في أشهر

ودخل المنصور القروان يوم الخميس 27 جمادي الثانية 336هـ/ 15 جاني 948م رخُصِّ باستقبال حمامي <sup>(65)</sup>.

وقيل إنّه سرعان ما استأنف حملته للقضاء على فضل بن أبي يزيد (66). ويبدو أنّ ابن خلدون قد أشار إلى هذه الحملة عندما أكّد أنّ زيري بن مناد والصنهاجيّن قد قاموا بحملتهم بالاشتراك مع شفا (؟) وقيصر – وهما من موالي المنصور – ضدّ فضل الذي هجم صحبة معبد بن خرَر على طبئة ويسكرة ثم النجأ إلى جبال كيّانة ليفلت من ملاحقة المنصور. وفي آخر الأمر انزم فضل وقيل يوم أوّل ذي القعدة سنة 336 هـ / 13 ماي 948 م. وطيف برأسه في القبروان (67).

<sup>62)</sup> العبير، 2/532 – 540، 212/3 ؛ ابن حمّاد، 36؛ فورنال، 276/2. غادر المنصور المسيلة متوجّهًا إلى تاهرت في 24 صفر

<sup>(6)</sup> البرير، 23/و30 - 600؛ فوزنال، 279/2؛ المؤنس، : 72. ووأول أتصال زيري بالنصور، لما دخل المذرب في طلب أفي بيد الخارجي، ودخل بلاد صناحة سنة 33.3هـ (944 - 947)، وهناك واذاه زيري بهما كره وأهل بيته ودخل في طاحته ضغط عليه ووصله بصلة ونصب له فازة وقلده سيفًا وعقد له على أهل بيته ومن أتصل به من أهل صناحة والبرير،

<sup>64)</sup> وأضاف صاحب للتونس قائلاً: ووزاده ولاية تأمرت فضيقها إلى عنله واتست ولايته . والواقع أن تسميت واليا على تامرت قد تشت بعد ذلك التاريخ بمدة طويلة ، حسب للمنادر الأعرى ، بما في ذلك تاريخ ابن خلدون ذاته ، انظر: الهجر، 3/16.

<sup>65)</sup> وكان قد غادر عاصمته منذ أكثر من سنتين.

<sup>66)</sup> ابن حُماد، 37.

<sup>(67)</sup> عاترة المعارف الإسلامية (2) ، (1681 ؛ ابن حماد : 38، البريم، 2(33) وحسب ابن خامدون (البريم، 3(21)) فإن المصور الذي عاد إلى إفريقية منة 333 هـ قد قام في آخر السنة بجملة عسكريّة ضدّ الفضل. وممّا لا شك فيه أن تلك الحملة قد تمت في صنة 336هـ.

وكان من حكمة المنصور أن عفا عن أهل القيروان الذين كانوا قد تحالفوا مع «صاحب الحمار» وخفّف من المذهب الشبعي ووضع حدًّا للاضطهادات المسلّطة على أهل السنّة.

#### زيري بن مَناد من 336 إلى 343هـ/ 948 – 955م:

لا نعرف بالضبط تفاصيل المعارك التي دارت فيما بعد بين المغراويّين، وقد انضم معد بن نخرر من جديد إلى الأمويّين، وبين الصنهاجيين النابعين لزيري بن مناد<sup>(68)</sup>. وكلّ ما نعلمه أن الزناتين قد حاصروا مدينة أشير بقيادة المدعو كمات بن مكنيّي الزناق<sup>(69)</sup>. وفي أثناء أحد الاشتباكات العديدة — حسبما رواه النويري نقلاً عن ابن شداد، وهي رواية تكتسي طابعًا خوافيًّا واضحًّا — انصرف زيري للهجوم على كمات وترك في أشير ابنه كبّاب الذي لم يبلغ آنداك سنّ الرشد، بعدما أمره بعدم الخروج من المدينة. ولكنّ الصبيّ، لما سمع الصباح وقوع الطبول، أسرع إلى القتال متنكزًّا وقتل كمات. وبعد ما ما قام كبّاب بهذه العملية البطولية التي لم تُعرف إلا فيما بعد، قفل راجعًا إلى المدينة من نفس الباب الذي أطلق عليه امنع وباب كبّاب». وقد أعدم زيري عددًا كبيرًا من الزناتيّين المدن النادي اساندوا كمات.

وإثر ذلك ثار المدعرّ سعيد بن يوسف في جبل الأوراس ضدّ الخليفة المنصور. فرجّه إليه زيري جيشًا عرمرمًا بقيادة ابنه بلكين. والتقى الفريقان في فحص أبي غزالة في ضواحي باغاية. فانتصر بلكّين على المتمرّد وقتله مع عدد كبير من أنصاره المنتمين في معظمهم إلى هوًارة وأرسل رؤوسهم إلى المنصور<sup>(70)</sup>.

وحسب رواية أخرى<sup>(77)</sup>، توجّه المنصور على رأس جيش غفير إلى الأوراس لقمع الهؤاريّين الذين تجمّعوا ضدّه بسفع غزالة. ولمّا وصل الخليفة إلى الأربس، أمر بلكّين بالزحف على المتمرّدين وعاد إلى القيروان. فهزم بلكّين جنود العدوّ الذين تفرّقوا في الزاب وبعض المناطق الأخرى، ومنهم من فرّوا حتى إلى السّودان.

<sup>68)</sup> النويري، 2/107 - 108؛ الكامل، 246/8؛ البرير، 232/3 - 233.

<sup>69)</sup> حسبما رواه النويري.

<sup>70)</sup> **الكامل**، \$/246 ؛ النويري، 107/2 – 108.

<sup>71)</sup> ابن حمّاد، 40. لعلّ الأمر يتعلّن بحملة سنة 642هـ/ 953 – 954م.

وفي آخر جمادى الأولى 341هـ/ منتصف أكتوبر 952م، وصل إلى الأندلس خبرً مفاده أنَّ زيري بن مَناد الذي يحكم تاهرت باسم الشيعي قد أوقع في الأسر سعيد بن خرر أكبر رؤساء زنانة (27). وليس من الثّابت أنَّ زيري قد كان منذ ذلك المهد واليَّا رحميًّا على تاهرت. ولكن من الممكن أن نستنج من ذلك أنه كان في الواقع صاحب تلك المدينة بصورة أو بأخرى، وأنه كان مجارب الزنائين بكلّ حزم.

وفي منسلخ شوّال 341هـ / 19 مارس 953م توفي المنصور، تاركاً الملك لابنه أبي تميم معدّ المعروف باسم المعرّ لدين الله [الفاطعيّ] اللـائع الصّيت، آخر ملوك بني عُبَيْد في إفريقيّة.

وبعد ذلك بقليل انضمّ يعلى بن محمّد اليفرني إلى الفاطميّين الذين خصّوه بحظوة بالغة. كما عاد إلى حظيرتهم المغراوي محمّد بن خزر وخدمهم بإخلاص إلى آخر حياته (350هـ/ 961–962م).

وحسبما رواه ابن خلدون<sup>(74)</sup>، فإن أمير تنس الإدريسي، على بن يجيى بن محمّد الذي هزمه زيري بن مَناد سنة 342هـ/ 953–954م قد التجأ إلى الخير بن محمّد بن خزر المغراوي ثمّ تحوّل لدى الناصر وظهر من جديد في المغرب الأوسط سنة 343هـ/ 954– 25.و(77)

وقد قامت الجيوش الفاطمية بعمايّات عسكريّة في جبل الأوراس سنة 342هـ/ 932 م 654 م أخصفت سكّانها بني كملان ومليلة وهوّارة. ومن المحتمل جلًّا أن يكون الصناحيّون قد شاركوا في هذه العمليّات (766).

وفي السنة الموالية (343هـ/ 954–955م) استقدم المعزّ من أشير زيري بن مناد أمير صنهاجة الذي تسلّم منه هديّة ثمينة ثم رجع إلى مقرّ ولايته. ويبدو أنَّ سبب هذه المقابلة راجع إلى الوضع السائد آنذاك بالمغرب الأقصى، حيث تفاقت قوّة يعلى بن محمّد اليفرني الموالى للخلفة الأمرى الناصر وأصبحت تنذر بالخطر.

<sup>72}</sup> البيان، 234/2. ألم يكن هناك خلط بين سعيد بن يوسف وسعيد بن خزر؟

<sup>73)</sup> البرير، 2/232 - 233؛ فورنال، 308/2؛ اسبانيا الإسلامية، 107/2.

<sup>74)</sup> البزير، 570/2. 75) البيان، 235/2.

<sup>76)</sup> الأتُعاظ، 134؛ المؤنس، 60 - 61؛ سبرة جوفر، 75 - 84.

#### غزوة جوهر (347 هـ / 958م - 349 هـ / 960م):

في صفر سنة 347 هـ / 24 أفريل — 22 ماي 595هم قرّر المعرّ الذي كان مصمّمًا على إعادة نفوذه في المغرب الأقصى ، تكليف قائده جوهر بالتحوّل إلى تلك الربوع على رأس جيش عتيد، وأوصاه بأن يصطحب معه أمير صنهاجة زيري بن مناد عند مروره من المغرب الأوسط. والجدير بالملاحظة أن الفاطميّين لم يتدخّلوا في المغرب الأقصى بصورة مباشرة منذ غزوة سنة 336هـ / 947 م.

كما اصطحب جوهر معه جعفر بن حمدون الأندلسي والي المسيلة. ففزع المغراويّون وعلى رأسهم محمّد بن خزر وبنو يفرن ودخلوا في طاعة القائد الفاطمي، وكذلك يعلى بن محمّد والي تاهرت وإفكان، رغم أنه كان متقلّدًا لولاية المغرب الأوسط بأمر من الخليفة الأمه،.

أ وفي إفكان (أو إفغان) رأى جوهر نفسه مضطرًا إلى معاملة بني يفرن بقسوة، لأنهم لم يتردّموا في نهب ساقة جيشه. فأمر باعتقال يعلى بن محمّد الذي قتله الجنود الكتاميّون. وقلد ا ديّر زيري هذه العمليّة ليتخلّص من القائد اليفرني الخطير. ويظنّ الزناتيّون، حسبما أكّده ابن خلدون، أنه هو الذي ساهم في قتله. ومهما يكن من أمر فإن موقف يعلى بن محمّد لم يكن واضماً وإن من حمّنا أن تساءل هل صحيح أنه استسلم فعلاً لجوه (780)

ثمَّ حاصر القائد الفاطعي مدينة فاس التي كانت آنداك في قبضة الوالي الموالي للأمويّين، أحمد بن بكر بن الجدامي الذي أبدى مقاومة ناجحة. وإثر ذلك زحف جوهر على سجلماسة وافتكُها عنوةً من يدي محمد بن الفتح بن واسول الذي تمَّ القبض عليه. وبعدما أخضع الجيش الفاطعي شمال المغرب الأقصى بأكمله تقريبًا، حتَّى سواحل المحيط الأطلمي، زحف من جديد على مدينة فاس واقتحمها بعد حصار طويل، بفضل

<sup>77)</sup> العِيْر، 1946ء الكامل ، 2078ء وريخ أبي القداء ، 101/11 المؤنس، 72 ، البيان، 1981، 222-223 ، البكري، 151، فرزنال، 2612- 326، فاريخ المغرب، 18/1

<sup>78)</sup> الغيزَّرُّ /154 فوزنال، 321/2. وقد فضَّل هذا المؤلف رواية روض الفرطاس المختلفة تمام الاختلاف عن رواية كل من ابن الأثير وابن خلدون، ولذلك فهو برى أن يعل لم يستسلم إلى جوهر.

المناورة الحربيّة التي ديّرها زيري بن مَناد، وذلك في رمضان 348هـ/ 5 نوفمبر – 4 ديسمبر 956م(<sup>770)</sup>.

وقد انتصر الأمير الصنهاجي الذي يقال إنه كان يقتسم القيادة مع جوهر، بعدما اقتحم المدينة ليلاً على حين غفلة متسلقاً الأسوار الخارجية بواسطة السلالم، وقتل المدافعين عنها. وعندتلز نزل المغيرون متجهين نحو الأسوار، ففتحوا أبواب المدينة وأوقادوا المشاعل ودقوا الطيول. وعندما استمع جوهر إلى هذا الضجيج امتطى صهوة جواده ودخل فاس على رأس جيوشه(<sup>600)</sup>، وسقط أحمد بن بكر الجذامي بين أيدي المتصرين.

وعندثنر احتل جوهر جميع الأراضي التي كانت خاضعة في القديم لميسور واستولى على كافة المدن ما عدا سبة وطنجة . وأطرد الولاة الأمويين وعرضهم بولاة فاطميّن وألحق تاهرت بالأقاليم الخاضعة لسلطة زيري بن مّناد الذي صاحبه حتى إفريقية . ويمكن تحديد تاريخ وصول جوهر إلى المنصوريّة والمهديّة متصرًا وهو يحرّ وراءه والي كلّ من سجلماسة وفاس السابقين ، بشهر رجب 349هـ / 27 أوت – 25 سبتمبر 960م(18).

### المدن التي أسّسها بلكّين:

يشير ابن خلدون إلى أنّ زيري بن مَناد، بعد مدّة قليلة من تقلّده ولاية تاهرت، جمخ لابنه بلكين بتأسيس ثلاث مدن جديدة وهي الجزائر ومليانة ومدية<sup>(82)</sup>. ولعل<sup>\*</sup>الأمر يتعلَّق

<sup>(79)</sup> جاء في البيان، 1/981 عطأً ما يلي: ودعل بنو حزر وزناته مدنية تبيرت وتزلوا دار الإمارة. ثم اضطرب أمر أهل تبيرت وتزلوا دار الإمارة. ثم اضطرب أمر أهل تبيرت، وتغلب عليا يعلى بن عمد البغينية الحال المده الكتاب (من 222) أن جوهر قد استول على مدنية فاس سنة 247هـ / 988 - 999، والحقيقة ان احتلال هذه اللعينة لم يتم إلا في سنة 248هـ ثم عكس المؤلف تسلسل الأحداث نقال: بعدما استول جوهر على فاس وتوجئة إلى تبيران، ووصل إلى مفيق سبتة، ظم يقدر عليا، ورجع عنها وقصد بصاكره إلى سجلماسة، انظر أيضًا: فرزنان، 24223، الإحالة 2.

<sup>80)</sup> القصة مفصّلة في الكامل، 207/8.

<sup>(8)</sup> تاريخ إعدام محمد بن الفتح حسب رواية ابن عذاري (البيان، 22/11) الذي لم يشر إلا إلى الشهر. أما فورنال (22/2) الشهر. أما فورنال (كوافت) المقدر أما فورنال (الحواف بالرجاين في أسواق الفيروان في قضين، واعتقالهما بالهدئية حيث لقيا حقهما، انظر تفاصيل نلك القصة الطريقة في: والحرّة من 33 (وقد نقلها السلاوي في الاستقصاء، 86-85). وجاه في المفاحر، أن جوهر التحق بالخليفة منذ 348هـ.

<sup>82)</sup> ابن خلدون: مدينة لمدونة، نسبة إلى بطن من بطون صنهاجة. ويشير فورنال إلى لقب «اللمدوفي» الذي ما زال مستعملاً الى الآن.

بتوسيع وتهيئة بعض التجمّعات السكّانية التي لم تبلغ بعدُ درجة المدن الكبرى، أكثر ممّا يتعلّق بيناء مدن جديدة من الأساس. ويبدو أنّ بلكّين قد أقام بمليانة (<sup>83)</sup>.

وفي الأثناء كان زيري بن مناد المخلص للفاطميّين أكثر من أيّ وقت مضى ، يقاتل المغراويّين بدون انقطاع <sup>(88)</sup>

إِلَّا أَنَّ الأَمْيِرِ الْمَرَاوِي مُحمَّد بِن خزر الذي كان قد ساهمٍ في حملة جوهر بالمغرب الأقصى قد ظلّ مخلصًا للمعرِّ. ولكنَّه توفّي في القيروان أثناء الزيارة التي أدّاها إليه سنة 350هـ/ 961 – 962م.

وقد تعاظم النفوذ الفاطمي بالمغرب الأقصى ، في الوقت الذي أصبح فيه النفوذ الأموي مقصورًا على إقليميًّ سبتة وطنجة . وانضمّ قائد زنانة إلى محمّد بن الخبر بن محمّد بن خزر ، وأخذ في مناوشة المناطق التابعة للمعزّ لدين الله ، بإيعاز من خليفة الناصر (المتوفّى سنة 350هـ/ 961م) ، الحَكَم الثاني (85).

#### غزوة جوهر في المغرب (355هـ / 965 – 966م) وفتح مصر (358هـ / 969م) :

قبل أن يوجّه المعرّ قائده الأوّل لفتح مصر، كلّفه بالقيام بجملة عسكريّة أخرى في المغرب الأقصى لم يرد ذكرها إلّا في بعض المصادر وبصورة منتضبة.

ُ فقد انطلق جوهر سنة 35.5هـ/ 965–966م ورجع في آخر محرّم 35.8هـ/ 965–965م محمّلاً وبالقطائع» (المعالم) الموظفة على البربر. ولم تذكر تلك المصادر هل أن الصنهاجيّين قد شاركوا في تلك الحملة ، ولكنّ الأمر محتمل.

وفي شعبان 358 هـ / 20 جوان – 18 جويلية 969م، تمكّن جوهر من السيطرة على . مصہ .

<sup>83)</sup> البكرى، 61 - 69.

<sup>84)</sup> العَيْرة 154/6 تاريخ الغرب ، 1/86. وقد استعرض البكري على التوانى: تاهرت وحصن تاجيات (على بعد مرحلتي، من تاهرت) الذي يسكنه الوتائيل بنو دشار، وإليامة وهو حصن يسكنه اللواتة ونتوازة وبدينة حاز؟ الواقفة على ضفاف نبر، وهي مدينة مهموترة، أجل عنها أمطها زيري بن شاد، وويورة، وهو نهر دائم السيلان يجيط به بن مراح برائين اللين كانوا فيضوف سابقاً في مدينة هاره، وحصن مرزية ...

<sup>85)</sup> مفاخر، 5-6؛ البرير، 544/2؛ فورنال، 327/2، 334-335.

<sup>86)</sup> البريو، 546/2؛ ابن خلكان، 102/2؛ فورنال، 338/2 - 339.

## الثورة الزناتية الخارجية (358هـ/ 968 – 969م)<sup>(87)</sup>:

في نفس الوقت الذي انتصر فيه المعرّ للدين الله في مصر، اندلعت في المغرب الأوسط ثورة أبي خزر الزناتي (88) الذي جمع تحت لوائه البربر والنكارية، وبعبارة أخرى العناصر الزنائية المستمية إلى الخوارج. ويبلو أنّ الأمر كان على غاية من الخطورة، حيث تصدّى الخليقة بنفسه للمدوّ. فقد وصل إلى باغاية ولكنّ المتمرّدين تفرّقوا واعتصموا بالجبال، فأحد في مطاردتهم (89). ثمّ رجع إلى المنصورية بعدما كلّف بلكين بمواصلة العمليّات الحربية. فالتحق ابن زيري بالعدو ولكن لم يُعشّر له على أثر ولم يُسْمَع عنه أيّ شيء طوال عدّة شهور، إذ أنّه قد التجأ لدى وحاكم، ففوسة (90).

وفي آخر الأمر قدم القائد الخارجي في شهر ربيع الثاني 359هـ/ 11 فيفري – 11 مارس 970م لتقديم شواهد الطاعة إلى المعرّ الذي عفا عنه ومنحه جراية. أما رفيقه القائد الأباضي أبو نوح، نقد وقع في الأسر واستنطقه المعرّ ثمّ عفا عنه بفضل وساطة بلكين (10) وقبل أن يتحوّل الخليفة إلى معاقبة أبي خزر، أمر الخصيّ جوذر (10) بالذهاب إلى المهديّة لويل المهديّة المعرد عند تنو انتشرت في البلاد إشاعة مفادها أن المعرد بخلافته في إفريقية.

قلمًا علم جوذر بهذا الخبر فرع وبادر بتوجيه خطاب إلى الخليفة ليعرب له عن رغبته في عدم الابتماد عند. فأجابه المعرّ بعبارات مؤثرة قائلاً له إنه لا ينوي أبدًا التخلّي عن وزيره المخلص الذي اشتعل رأسه شبيًا في خدمة الله والخليفة ولا بدّ أن يكون حاضرًا ليشاهد ما منّ الله به من يَمّ على بني عُبَيّد، وأن يساهم في ذلك. على أنّه حتى لو عبّه نائبًا لأمير إفريقية، فكيف يتسنّى له الحصول على شواهد الإخلاص والمساعدة اللازمة للاضطلاع بمهنّه في مثل تلك البلاد التي عمّ فيها الفساد؟ إن الخليفة لم يتركه في المهدنة إلا اعتبارًا

<sup>87)</sup> البرير، 248/2-549؛ الكامل، 236/8؛ الشياخي، 348-354، وهذا المدير الإياضي الحام لا يتحدّث عن

<sup>88)</sup> الكامل، المرجع السابق، والشمّاخي.
89) وحسب سيرة جوفر، 180-110، واصل الخليفة مسيرته حتى بسكرة.

<sup>90)</sup> وَهُو أَبُو زَكُرِياً بِنَ أَيْنِ عبداللهُ بِن أَبِي عبداللهِ بِنَ 60 و70 سنة. الشَّاخي، \* 318 ـ 322 ، لِفَيشكي، دراسات إياضية، 201.

<sup>91)</sup> أبو زكرياء، الترجمة، 308.

<sup>92)</sup> سبرة جوفر، 108–109.

لقواه الخائرة، إلّا أنَّ الانفصال اللذي لا مفرَّ منه، لو تمَّ تعين جوذر على رأس المغرب، ربِّما يودي بحياة الوزير. وعلى كلّ حال فإن الخليفة قد حرص على تمكينه من أداء مناسك الحجّ وزيارة قبر الرَّسول يَقِيُّكِي. وختم المعزَّ رسالته المؤثّرة، متمنيًّا أن يجد لخلافته في المغرب شخصًا آخر ينحلّي بمثل ما يتيميز به حبيبه جوذر من إخلاص ووفاء.

#### انتصار بلكين على زناتة (93):

لم يتأخر الحكم الثاني عن مواصلة السياسة الأفريقية التي انتهجها والده من قبله ، وذلك بالاعتاد على الزنائيين ، وقد كان رئيسهم الأمير المغراوي محمّد بن الخير بن محمّد بن خزر يناوش أنصار الفاطميّين ، واستطاع إخضاع قسم كبير من أراضيهم الغربية وكانت مهمّة زيري تتمثّل في عرقلة هذا التوسّع المخطر وامتلاك أيّ شبر من الأرض يتمكّن من انتزاعه من أيدي العدوّ.

وتلقى بلكين من والده أو من المعزّ أو منهما معًا على الأرجع ، الإذن بالهجوم على زناته على رأس الجيش الصناجي . ويفضل المعلومات التي قدّمها إليه أحد أنصار محمد بن الخبر، وحد على وناتة على حين غفلة يوم 15 وبيع الثاني 360هـ / 15 فيفري 971 م في ضواحي تلمسان بلا ربب (64) . وقد دارت المعركة لصالح الصناجيّين الذين أوقعوا في الأسر عددًا كبيرًا من خصومهم . وقد ترك الزناتيون جنث سبعة عشر أميرًا من أمراتهم في ساحة الوغى التي تكدّست فيها عظام المغلوبين مدّة طويلة . أمّا محمّد بن الخبر الذي أحاطت به مجموعة من جنوده ، فقد قتل نفسه بسيفه يوم 17 ربيع الثاني 360هـ ، ووصل رأسه إلى المغز يوم 24 من نفس الشهر (69) . وفحل ذلك عند المغز عطيمًا وقعد للهناء به ثلاثة أيام (69) . وصل إلى العزر ورؤوس 3000 من الزناتين ،

مع رسالة من المعزّ يعلن فيها عن هذا الانتصار الباهر. وقد قرئت الرسالة على منبر الجامع

<sup>.</sup> 39) الميان، 25/92؛ العَيْر، 154/4؛ الكامل، 243/8؛ ابن حوقل، 107/1؛ مقاعر، الأتعاظ، 180، فورنال، 252/2

<sup>94)</sup> ابن بسَّام، 1/1 – 405.

<sup>95)</sup> ا**لأتماظ**: ولثلاث بقين منه.

<sup>96)</sup> الكامل، المرجع المذكور.

العتيق بالفسطاط <sup>(97)</sup>.

وقد زادت هذه الهزيمة في نفوذ الخلافة الفاطميّة بالمناطق الغربيّة من المغرب وآلت إلى انضام عدد كبير من القبائل إلى صفوف الفاطميّين. ولكنّ المغراويّين لم يعترفوا بهزيمتهم النهائية ، فاجتمعوا من جديد حول الخبر بن محمّد بن الخبر نجل رئيسهم التعيس الحظّ.

# الصراع بين جعفر بن علي وزيري بن مناد ووفاة هذا الأمير<sup>(89)</sup>:

كان من المفروض أن يطرح انصراف المعزّ إلى مصر في القريب العاجل موضوع اختيار خليفته في المغرب. الأمر الذي زاد في حدّة الصّراع بين المتنافسين الاثنين: جعفر بن علي وزيري بن مناد.

ولقد زاد الانتصار الذي أحرزه بلكّين منذ عهد قريب في نفوذ زيري بن مناد الذي ما فتى يطارد الزناتين حتى ضواحي المسيلة. ولم يرض عن هذه التلخّلات الصنهاجيّة جعفر بن على والى الزاب والمسيلة، حيث كان يقيم مع أخيه يجيى، مظهرًا نفسه في مظهر الملك الحقيقي الذي مدحه الشاعر الفاطمي الذاتم الصّيت ابن هاني (89).

ويقال إن زيري وابنه بلكّين قد كانا يحاولان تأليب الخليفة على جعفر بن على ، مذكّرين إياه بتواطؤ والي الزاب في وقت من الأوقات مع أمير مغراوة محمّد بن الخير<sup>(100)</sup>. ولعل المقصود بذلك أنّ أمير المسيلة عوض مساندة الصنهاجيّين قد شجّع الزناتيّين بصورة تزيد أو تنقص. ومهما يكن من أمر فإنه لم يكن له أيّ ضلع في انتصار الصنهاجيّين.

<sup>97)</sup> االأنماط، 180–196.

<sup>98)</sup> النبيعي، 2/108 -109 الغير، 6/154 -155 الكامل، 2/138 البيان، 2/257 -259، 109 -269 البيان، 2/257 -259 البيان، 1/25 -269 البيان، 1/25 -269 المن بيام، 1/1 الم 404 -269 المن بيام، 1/1 الم 404 -269 المن بيام، 1/1 الم 404 -269 البيان، 27 - 37 شاطرات، 3/29 - 10 البياني، 27 - 37 شاطرات، 3/29 - 10 البياني، 27 - 33 البياني، 1/251 المنازيخ الملوب، 1/251 إليانيا الإسلامية، 1/351 هجاء انظر بالخصوص الإحالاً 1 أن صفحة 137 سول الإحال الإطارية على المنازيخ المنا

<sup>(99)</sup> اليرور، 2552، ابن السيابي، 30 – 31. وفي هذا المصدر اسم والي الزاب هو جعفر بن حمدون المعرف بالأندليسي، وهناك إشارة مماثلة في ابن حماد، 12.

<sup>100)</sup> البرير، 555/2، 234/3.

ويكاد يكون من الثابت أنَّ المعرَّ كان يُفكّر في جعفر بن علي بن حمدون لتكليفه على الأقلّ بولاية إفريقية. فقد أمر بيناء (أو بالأحرى بتبيئة) دار ابن رباح بالقيروان المعروفة باسم دار الإمارة. وشاع آنذاك خبرٌ مفاده أنَّ ذلك المبنى معند لجعفر بن علي الذي سيُعيَّن واليَّا على إفريقية، في حين ترجع ولاية بلاد المغرب بأسرها إلى زيري ((101).

على أنه يحق للأوّل أن يتفاعر بانتسابه إلى أحد المساهمين في تأسيس الدولة الفاطميّة ، وهوه على بن حمدون الجذامي أصيل البمن ، ذلك البلد الذي كان أكبر مركز من مراكز الإسماعيلية. وكان قد طلب عدّة مرّات ولكن بدون جدوى ، على غرار الشخصيّة الثالثة في الدولة ، جوذر الخصيّ ، الحصول على رتبة من أعلى الرتب الإسمالية ألا وهي رتبة «الياب» (100).

ومن ناحية أخرى ، ألم يكن جعفر شقيق المعرّ من الرّضاع ومحسوب القائد القويّ النفوذ جوذر الذي كان قد كلّفه الخليفة القائم بتربيته؟

ومع ذلك فإن ديوان ابن هاني وسيرة جوفر قد برّرا، بل ربّما أيّدا، مناورات زبري ولمكنن لتأليب الخليفة على والي المسيلة .

ولا ندري بالضبط متى نظم ابن هاني تلك القصيدة التي مدح بها جعفر ((103) وختمها بدعوته إلى عدم خيانة الثقة الموضوعة فيه والبقاء على الوفاء لأسرة بني عُبيَّد التي تعرف كيف تعفو عند المقدرة.

ويدل المصدران المذكوران على أنّ الأمويّين قد كانت لهم جواسيس في المسيلة ، مثل الجاسوس المدعوّ عثمان بن أمين الذي لم يتخذ جعفر أيّ إجراء ضدّه ، بل امتنع حتى عن إعلام جوذر بوجوده بالمسيلة . وعندما علم جوذر بالأمر أخبر بالملك الخليفة الذي كان على علم من قبل بالرعاية التي كان يحفلى بها ذلك الشخص في المسيلة ، حيث كان ابن الرمّاحة لا يتردّد في تبلية رغباته والاعتناء بممتلكاته . فأمر الخليفة عونه الأمين جوذر بمكاتبة الوالي لا ستضاره حول هذا الموضوع 1014.

<sup>(101)</sup> النويري، 2108/ وفي المؤتس، 72: وشاع بين الناس أن المثر بريد أن يستخلف بوسف بن زيري على جميع بالدو أفريقية، إعمال، 254، كان جعفر برغب في ولاية إفريقية والمنرب. وحول الإشاعة المتعلقة باحثال تعين الخمسي جوذر، انظر: معيرة جوفر، 108 – 109.

<sup>102)</sup> نفس المرجع ، 74 – 75.

<sup>103)</sup> ديوان ابن هاني ، طبعة القاهرة 1352هـ، رقم 28 ، البيتان 34 – 35.

<sup>104)</sup> سيرة جوذر، 123-124.

كما ندّد ابن هاني في إحدى قصائده بكاتب جعفر المسمّى أحمد الوهراني المناصر للأمويّين، الذي خان الإمام والإسلام، مناشدًا إيّاه بالكفّ عن هذا التأثير الضارّ الذي من شأنه تعريض المنطقة للخراب (<sup>(05)</sup>)

ومن ناحية أخرى لم يكن المعرّ راضيًا عن تصرّفات جعفر الذي لم يكن مجبورًا بوصفه واليًا ذا سلطة مطلقة على دفع مبلغ معيّن لبيت المال. وقد نصحه جوذر بقبول الاقتراحات المتعلقة بإقطاع ضرائب المسيلة والزاب لفائدة الخلافة، والاكتفاء بمبلغ 70000 دينار في السنة. وهذا يعني حومان جعفر من صلاحيّته الجيائية وتمكينه من مربّب سنويّ ثابت. وأحال جوذر إلى المعرّ رسالة بييّن فيها جعفر حجم المداخيل التي ستنفق قريبًا في أغراض أخرى، منبّهًا إلى أنه لا يستطيم أن يضيف إلى الفائض االذي كان يدفعه لبيت المال سوى مبلغ طفيف. وحرصًا من الخليفة على عدم سحب ثقته من جعفر، لكي لا يرضي خصوم الوالي، وفض عزله رغم نصائح جوذر، واكتفى بتوجيه إنذار إليه (100).

وردًا على الرسالة التي وجّهها إليه جوذر لدعوته إلى بذل المزيد من المال الإرضاء الخلية الذي كان ناقمًا عليه ، وعد جعفر بأنه سيحاول تلبية هذا الطلب ، ملاحظًا أنّه كان ضحية بعض الوشاة (لعلّه يقصد بلكّين؟) ومؤكّدًا أنّ مقاطعته غير قادرة على تسديد المبلغ المطلوب . وقد ذكّره الخليفة بأن عليّ بن حمدون ، بالرغم ممًّا أذّاه إلى الفاطميّين من خدمات جليلة لم يتمتّع بنفس الحظوة التي يتمتّع بها ابنه . فيتميّن حينتلو على جعفر أن يجاول عدم إثبات النّهم المؤجّمة إليه حتى لا يكون المؤرّ مضطرًا إلى عزله (107).

وأخيرًا استدعى المعرّ في وقت غير محدّد بلكّين بن زيري وجعفر بن علي لاصلاح ذات البين بينها. وقد جرت المقابلة الصاخبة بدون حضور شهود، حيث اعتدر جوذر عن الحضور، بالنظر لا عالة إلى العلاقات القامة بينه وبين بني حمدون. والجدير بالملاحظة أنّ المعرّ قد أجاب على رسالة أعرب فيها جوذر عن سروره بتصالح الخصمين، مشيرًا إلى ما كان عليه أن يتحلّى به من رباطة جأش لتحمّل تجاوزاتهما، وموصيًا جؤذر بأن يطلب إلى

<sup>105)</sup> ديوان ابن هاني، رقم 29.

<sup>(106)</sup> سيرة جوفر، 129-132؛ كتار: وعائلة متحرّبين، عني جريح مارسي، 2462: بعدما رأى المؤلف أن جعفر بن على المذكور في سيرة جوفو ((111-133) هو جعفر بن على بن حمدون، أهندى في آخر الأمر بحق إلى أن المعنى بالأمر هو جعفر بن على بن أبي الحسين الكماني.

<sup>107)</sup> سيرة جوثر، 140–141، رقم 38 وجّه جعفر إلى الخليفة مباشرة خطابًا آخر لا نعرف محتواه.

محسوبه الوفاء بتعهداته وطاعة الإمام(108).

وباختصار، فقد قبل إن جعفر كان طامعًا في أن يكون الرئيس الأوحد لبلاد المغرب بأسرها. وحينا استدعاه الخليفة، ربّما ليعهد إليه بولاية إفريقيّة (100)، فضّل الاحتراس ولم يُلبًّ الدعوة (100)، فاستدعاه مرّة ثانية وأوفد إليه فرج الفتى. ولكنّه غادر المسلة عندما كان المعوث على بعد مرحلة من تلك المدينة، متملّلًا بالتحوّل إلى المنصوريّة للالتحاق بالخليفة، وذلك في جمادى الثانية سنة 360 هـ/ أفريل 971 و(111)، واصطحب معه جنوده وعائلته وعبيده وجميع ذخائره، وكان مرفوقًا أيضًا بشقيقه يجيى.

. ويدعوى مناهضة زيري له ، التعق بالزنائيين وتحالف مُعهم ودخل في طاعة الأمويين بالأندلس.

. ولماً وصل فرج إلى المسلة أُحيطَ علمًا بانفصال جعفر بن علي. وقد خصّه الزناتيّون بخسن القبول واختاروه قائدًا عليهم. وبذلك فقد أخذ بنو خزر بثار والدهم محمّد بن الخبر.

واعتبارًا من شهر رمضان 600 هـ / 28 جوان – 27 جويلية 671 انطاق زيري بن مناد على رأس جيش عتيد مكوّن من الصنهاجيّن وبعض العناصر الأخرى للتصدّي للتحالف على حرن غرّة قبل أن يجد المتحالفون الوقت الكافي لتنظيم صفوفهم. فهزمه أمير مغراوة الخير بن محمد وجعفر بن على شرّ هزيمة. وفي أوج المحركة، بينا كان زيري بثير حماس فرسانه، إذ كيا به جواده فسقط إلى الأرض وقُتل. وقد دارت رحى تلك المحركة حول أسوار تاهرت (112).

. وبادر جعفر إلى توجيه رسالة إلى الحككم (113<sup>)</sup>، ثمّ تحوّل المنتصرون بحذر نحو السواحل المقابلة للأندلس. وفي يوم 5 شوّال 360هـ/ أوّل أوت 971 مزل في ميناء بشينة وفدّ

<sup>109)</sup> العبَر، 154/6.

<sup>(110)</sup> لقد أورد كاترمير في الفصل المنشور بالمجلة الآسوية (1837 ، 88 - 88) وترجمة المغرّ ، وراية شبه خرافة مقتسة من كتاب الملقي للمقريزي حول الزيارة التي أدّاها جعفر بن على إلى المئرّ بسردانية في شرّال 361هـ والكلمات المنسونة إلى المنخصة .

<sup>. (111)</sup> مفاخو.

<sup>(112)</sup> البيان، 25/22. وفي رواية ابن حيّان التي نقلها ابن بسّام، 405/2، أطلق على هذه المركة اسم بوم قرض، وهو اسم مكان لم تنسكن من تعريف.

<sup>(11)</sup> حول الشخص المكلّف بإبلاغ الرسالة. انظر المعلومات المشكوك فيها الواردة في البيان، 258/2.

متركب من رؤساء مغراوة مصحوبين بشقيق جعفر بن على ، يحيى المكلّف بتسليم رأس زيري إلى الخليفة الأموي(114) فأهدى الحكم إلى الزناتين هدايا من الفضّة وخلع عليهم ورخص لجعفر باجتياز البحر. وسرعان ما خشي والي الزاب السابق أن يخونه حلفاؤه ، كما خاف من ردود فعل بلكين التي لا مناص منها(115) فتحوّل إلى الأندلس حيث نزل في بزليانة حوالي 11 ذي القعدة 360هـ/ 5 سبتمبر 971م، فاستقبله محمد بن أبي عامر وشقيقه يحيى وسير به في موكب جبيح إلى قرطية . وفي يوم 25 ذي القعدة 360هـ/ 19 سبتمبر 971م (116) خصّ الخليفة الأموى المغاربة باستقبال حارً في مدينة الزهراء .

وفي الجملة فقد كان زبري بن مناد أميرًا ذا سلوك حسن تجاه الشعب والتجار، ولكنّه أمسك البرير بيد من حديد وبسط سلطانه على مدينة أشير التي أسسها هو نفسه، وعلى الإقليمين اللّذين أسندهما إليه المنصور، وهما منطقتا تاهوت وباغاية. وكان جميع أبنائه الذين يربو عددهم على المائة، كرماء وفرسانًا صناديد، وكان أبوهم قد عهد إليهم بالقيام بعدة حملات عمكريّة(117).

<sup>114)</sup> البيان، 2/259 - 260 ؛ إسبانيا الإسلامية، 188/2 ، مفاخر، 7.

<sup>115)</sup> وأضاف النويري أن الزنائين قد تأسكوا لوفاة زيري، وهو تأكيد غريب يدل لا محالة على أنهم كانوا يخشون انتقام بلكين الذي سوف لا بتأخر.

<sup>(116)</sup> النويري، 2062، مطاخر، 7 – 8 ، البيان، 2002، فورنال، 2573، البرير، 2572، البرير، 1572، البرير، 1641، علم البيانيا الأسلامية، 1952-260، 375، وقد عهد إليهم الحكم الثاني بولاية المناس الثابعة إليه بالمنرب، وذلك سنة 355هـ/ 975-769، وقد أطيح جمفر في 3 شميان 372هـ/ 21 جانل 2883. وقد أطيح جمفر في 3 شميان 372هـ/ 21 جانل 2883. وقد أطيح جمفر في 3 شميان 372هـ/ 21 جانل 2883. وقد أطيح المناسبة الدير.

<sup>117)</sup> النوبري، 210/12: يبدو أن هذا الوصف، كغيره من الأوصاف الأخرى للفنقرة إلى الأصالة، هو من وضع أحد المؤرّمين الرحميّن. وحسب إشارة أوردها النوبري (ويبدو أنها مقتبة من ابن شكاد) وهي واردة أيضًا في أغلب للصادر، فإن مدّة إمارة زيري قد بلغت 26 سنة عند وقائه في سنة 360هـ/ 177م، وهذا يطابق، بفرق سنة واحدة، مع تاريخ تقليده الإمارة من طرف المتصور في سنة 336هـ/ 947 – 948م.

# الفصل الرّابع **بلكّين بن زيري**

# حملة بلكّين ضدّ زناتة (361 هـ / 971 – 972 م)(1):

إثر وفاة زيري آنتقلت قيادة صنهاجة بدون صعوبة إلى ابنه بلكنين الذي كان موجودًا آنذاك بأشير. وسعيًا إلى الأخذ بثار أبيه ، وبأمر من المعرّ الذي أمدّه بالرجال والعتاد ورخص له في الاحتفاظ بالمناطق التي سيستولي عليها ، جنّد بلكنين قوّات غفيرة ، ولم يصطحب معه أيّ واحد من الذين كانوا حاضرين عندما لتي والده حقه ، باستثناء ثلاثة أشخاص فقط . وذلك لأنّه كان يعتبر لا عالة أنّهم قد تخاذلوا عندما تركوا أميرهم بموت ، دون أن يضحّوا بأنفسهم في سيبله .

وقد أسرع إلى القتال منذ أواخر سنة 360هـ / خريف 971م ، حسب الأرجح (1) ممرّحًا بأنه سوف لا يترك أيّ مهلة للمدوّ. فبادر بتطهير ضواحي طبنة وباغاية والمسيلة وبسكرة (1) حيث قضى على زناتة ومزاتة وهوارة ونفزة وغيرهم من البرير، إلى أن وصل إلى تاهرت وأعلن أنه سوف لا يمنح الأمان لأيّ بربري حيثًا وُجِدَ، سواء كان من الفرسان أو من مرّج، المخيول.

ولَمَّا استولى على المغرب الأوسط بأسره ، أجلى زناتة إلى ما وراء نهر الملوية وجدً في معادرة الأميرها معادرة الأمير المغروي خير بن محمَّد بن الخير، إلى أن وصل إلى سجلماسة ، ففزع أميرها المداري ودخل في طاعة الفاطميّين. وأخيرًا التحق بالجيش الزناقي ، فشتَّت شمله وقبض على الخير بن محمَّد وأعدمه (<sup>40)</sup>.

ال النوبري. 2012-11. العير. 155/، الكامل. 247/8، مفاعر. 8، أعمال. 453 ، المؤنس. 73، فورنال.
 15/2-355/ السائية الإسلامية، 188/2 - 188.

<sup>2)</sup> أهلب المصادر تذكر سنة الحذه. وهناك مصدو واحد (مقاهم) ينصّى على أوائل ا30 هـ. إلاَّ أنّ رسالة المرّ المؤرَّحة في عمرّ ا 31هـ هـ/ 24 أكتوبر - 22 تولمر 1971 م. التي لا شنث أنّها صدرت معد وجوع بلكّين إلى أشهر، تضطرّنا إلى تأخير مدانة المملكات الحربة إلى آخر سنة 360هـ

 <sup>(</sup>ويصيف كتاب المفاضى ١٨ إلى تلك القائمة: عابة إلر علمة تاريخية أو خلط ممكن الوقوع بين عابة ومخانة.
 (الم حيل نفسة خلالة أمر وانة المنشقة ، المصوصى ، ووبال ، 356/2 -357 والإخلالات.

ومكث في ساحة الوغى ثلاثة أيام. ولمّا اشتكى الصنهاجيّون من رائحة الجثث. قيل أنه «أمر أن يجعل القدور على رؤوسهم ويطبخ فيها»<sup>(5)</sup>. وقد كُدّيّست الجثث وصعد عليها المؤذّنون للنّداء الى الصّلاة.

ومن المحتمل أن تكون عدّة قبائل، ومنها بالخصوص مكناسة، قد انضمّت إثر تلك المعركة إلى بني زيري.

وبعدما أخد بلكّين بتأر أبيه وطهّر المغرب الأوسط للدّة طويلة من الزناتيّين، قفل راجعًا إلى أشير بلا شك في أوائل سنة 361هـ/ آخر أكتوبر 971م. وقد أثلجت هذه الحملة الساحقة صدر الخليفة الذي جازى الأمير المنتصر على الزناتيّين، بأن وهبه إقطاع المسيلة والزاب الذي كان تحت تصرّف جعفر بن على.

وبعد ذلك بقليل أي في عرّم 361 هـ / 24 أكتوبر - 22 نوفير 971 م، استدعى المرّ بلكّين لمقابلته وأمره بوقف جميع العمليّات الحربية وحسن معاملة الزناتيّين، وطلب إليه أن يرجع إليهم ما سبى من نساتهم وأطفالهم. فامتثل ابن زيري لهذه الأوامر وأطلق سبيل الأسرى وتأمّب للالتحاق بمولاه. ولا شك أن الخليفة كان حريصًا في تلك الساعة الحرّجة على أن يكرّس الصناجيّين جهودهم لاستتباب الأمن في إفريقيّة، عوض صرفها في مقاومة الزناتيّين الذين تكسّرت شوكتهم.

وقبل الانصراف اختار بلكنين من بين عبيده عمّالاً للمدن الراجعة إليه بالنظر وهي 
تاهرت وأشير والمسيلة وبسكرة وطبة وباغاية ومجّانة. وحسبها ورد في كتاب متأخّر من كتب 
الأخبار القليلة القيمة: فقد نفذت كتبه إلى عمّاله: «من يوسف بن زيري خليفة 
السلطان» (6) ولعل الأمر يتملّق بنص عرّف. «ولمّا وصل إلى المعرّ جلس له في الإيوان 
وأدخل عليه فقيّله وتحدّث معه وشكر أفعاله وقلده سيفه وخلع عليه خلعة من لباسه وقاد بين 
يديه أربعين فرسًا بسروج الذهب المثقلة وأربعين نحتًا بالثياب الفاخرة وخلع على جميع 
مصحابه وأكرمهم غاية الإكرام» (7). ومن المحتمل أن تكون هذه الرّواية هي أيضًا عرّفة. 
على أنه لا يُستبعد أن يكون الخليفة الفاطمي قد قصد بهذا الاستقبال الرّائع ، التمير عن 
على أنه لا يُستبعد أن يكون الخليفة الفاطمي قد قصد بهذا الاستقبال الرّائع ، التمير عن 
نيّته في تكليف بلكن بخلافته في المغرب. وعلى كلّ حال فإن كلّ هذا التكريم الذي هو

<sup>5) [</sup>ابن الأثير، الكامل].

<sup>6)</sup> المؤنس، 73.

 <sup>7)</sup> نفس المرجع .

عبارة عن عمليّة تنصيب تمهيديّة ، قد أثارت حسد الكتاميّين الذين أبدوا ملاحظات إلى الخليفة بدون جدوى. ولمّا عزم المعرّ على الرحيل إلى مصر قدّم إليه بلكّين «أَلْفَي جمل من إبل زنانة لحمل ماله بالقصور من اللذخائر»<sup>(8)</sup>.

إنّ أهم حدث شهده المغرب خلال نصف القرن المنتهي وستكون له أخطر العواقب في المستقبل ، يتمثّل في ظهور قرّة جديدة أثناء الصّراع بين الفاطميّين والأمويّين، ألا وهي قرّة الصناحين القضيّة المستاجيّين التكلاتة الذين سرعان ما عوّضوا المكناسيّين، باعتبارهم أكبر المناصرين للقضيّة الفاطمية . وقد تبيّن أن هذه القوّة الثابقة تعتبر سدًّا منيمًا في وجه التحرّك الزنافي . ويمكن أن تتابع على خريطة توسّمها من الغرب إلى الشرق ، أو على الأقلّ محاور تمركزها في المغرب الأوسط : قلمة مناد وأشير زيري ومدن بلكّين الثلاث : الجزائر ومليانة ومدية . وهي قوّة خصّ على غرار قوّة الكتاميّين، ولكن خلافًا للقوّة الأخيرة ، فهي متجلّرة في أرضها ذاتها .

وقد ُسنحت لها ثورة أبي يزيد الفرصة للظهور بإفريقيّة والإسهام في إنقاذ الدولة الفاطميّة في فترة حاسمة من حياتها. كما خوّلت لها خيانة بني حمدون الفرصة للقضاء على منافستهم المحرجة وتقويض الحاجز الذي كان يمثّل عقبة في طريقها نحو الشرق. وها هي الآن تهيمن

على تاهرت وباغاية والمسيلة والزاب! وحينا تدق ساعة الرحيل إلى مصر التي ينتظرها الفاطميّون بفارغ صبر، أليست هي المؤهّلة قبل غيرها لتحكم باسمهم بلاد المغرب التي سيفادرومها بدون رجعة، ولتحلّ علّ الكتاميّن اللدين سيحتاج إليهم بنو عُييّلد لتحقيق رغبتهم في الهيمنة على المشرق؟

<sup>8) [</sup>ا**لأنّعاظ**، 144].



# البكابُ الثَّاني

# إزدهار الدّولة الصّنهاجيّة مُلوك بَني زيّري الثّلاثَة الأُولَّ بلكِين وَالمنصُور وَباديسَ

#### نظرة عامة

خلال ما يناهز نصف القرن من سنة 361 إلى سنة 406 هـ / 792 – 1016 ، توالى على الحكم ملوك بني زبري الثلاثة الأوائل: بلكين (316 – 373 هـ / 972 – 884 م) والمنصور 373 – 386 هـ / 994 – 996 م) والديس (386 – 406 هـ / 996 – 1016 م) وقد حكم كلّ من الأوّل والثاني حوالي عشر سنوات وحكم الثالث حوالي عشرين سنة واجتهدوا في مواصلة تثبيت دعائم الدولة الفتية على نحوٍ لافت للنظر، محاولين إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل الجوهرية التي تعترض سبيلهم.

وقد حرص بلكين رئيس صنهاجة وملك أشير على وجه الخصوص ، باعتباره الخادم الأمن للخطيفة الفاطعي ، على نصرة القضية الفاطعية ضد الزناتيين الموالين للأمويين في المعزب الأقصى ، حيث قام بعمليات حربية متنالية ، بينا كان محدومه منشغل البال بمثل ذلك الإسراف في القوات اللازمة والمجدية أكثر في المغرب الأوسط الذي هجره الكتاميون. فقد اندفع بلكين نحو الغرب بشبه سرعة مكتسبة ، عاولاً في آن واحد تحقيق التوسيم الذي كان يحلم به أسياده في السابق وإشفاء غليل حقدٍ فَكِل قديم مرتكز على النزاع العربيق القائم بين البعو الرَّحِل وبين الحَضَر.

ولكي يتمكّن من حريّة التصرّف في الجهة الشرقيّة، عهد بولاية إفريقيّة التي تمثّل المقابل الخطير واللأزم لما اختار القيام به من أعمال، إلى أحد أبناء تلك البلاد، الذي سرعان ما تحوّل إلى طاغية ، بعد ما أزاح منافسه الأوّل الذي كان ينتمي إلى سلك كبار رجال الدولة الفاطميّة.

ويبدو أنّ هذا الشخص الطّموح، قد تقرّب في أوّل الأمر من المذهب المالكي المناهض للشيعة والكتاميّين، ولكنّه لماً نال مرغوبه انتصب خادمًا مطيعًا للخليفة الفاطمي.

أمّا المنصور، فقد استهلّ عهده بالتفكير في القيام بجملة عسكريّة جديدة ضد الزنائيّين البلجة الغربيّة، ولكنه بعدما مُنِيّ بالخيبة عدل عن تحقيق مشروعه. أفلم يكن التوسّع الصناجي منذ البداية مُوجَعًا تحتّما نحو إفريقية؟ ومن ناحية أخرى فإنّ السلطة شبه المطلقة الترفي منذ البداية مُوجَعًى الشرف على تلك المنطقة باسم ابن زيري لا محالة ، ألا تمثّل خطرًا جسيمًا بالنسبة إلى السلطة الأميرية؟ وقد بلغ السيل الزبى عندما أُجْرِرَ زحماء صناجة ، بمن فيهم المنصور هو نفسه ، رغم انسابهم رسميًّا إلى الملاهب الشيعي ، على مبايعة ممثلهم في أفريقية الذي ارتقى إلى أعلى رتبة من المراتب الإساعيليّة. وعند ذلك عزله المنصور وعين سخصًا آخر مكانه ، دون أن يتعرض لأدنى تأتيب من قبل الخليفة . ولا يكني لتفسير عدم دورد فعل للمرّ ، قلّة امنامه أكثر فأكثر بشؤون المغرب : فالواقع أنه كان يعول حسب الاحتال على نجاح الثورة الكتامية الرهبية التي لا شك أنّه هو الذي ديّرها ، وقد حمى الصخرى الأبيّة .

ويُعتبر إعدام الدّاعي عبد الله بن محمّد الكاتب وإخضاع كتامة ، من الإشارات الدّالة على استقلالية إفريقية في المستقبل . ذلك أنّ سلطة المنصور التي خرجت متنصرة من هذا الاستحال المتحبل ، لم تلبث أن تعرّزت بانضام عدّة مجموعات زناتية إلى بني زيري ، مقيمة الدليل على حكمة السياسة المتبعة في هذا المضور والتأشية مع تطوّرات المختبة التاريخية . وقد عكرت صَفْق نهاية عهد المنصور ثورة عمّه أبي البهار الذي اعتمد كما كان التي كانت هي أخمد تلك الثورة الذي كانت هي أضمد تلك الثورة التي كانت هي أضما بالبير . أكلا يُخشى من تقدّم الصنهاجيّين نحو الشرق انفصالهم عن نقطة انطلاقهم الأولى وغرفم عن مكان نشأتهم حيث يستطيع طموح أحد أقاربهم بعث عرفهم ؟ إن إحباط تمرد أبي البهار قد أقر إزاحة الصنهاجيّين من المغرب الأقصى الذي سقط بين أيدي المغروقين الموالين للأمويّين ، برئاسة زعيمهم زيري بن عطية .

ورغم صغر سنَّه ، فقد ظهر باديس من أوَّل وهلة بمظهر الملكُ القويُّ النفوذ. وهو أيضًا

قد عهد بولاية إفريقيّة إلى أمير مساعد من أصل عربي. كما كان في الظاهر أكثر ولاءًا من سلفه للخليفة الفاطمي الذي لم يُثِر في وجهه أي مشكل، ما عدا التدخَّل في طرابلس، على أنَّ ذلك التدخُّل قد كان متبوعًا ، والحقّ يقال ، بضمّ برقة إلى الأقالم التابعة لبني زيري. وكلّ ما كان يخشاه باديس هو قيام حملة زنانية قويّة تنطلق من تاهرت وتزحف عبر المغرب الأوسط إلى أن تصل إلى طرابلس. وهذا ما وقع بالفعل، فقد شنّ زيري بن عطية ورجاله المغراويّون منذ سنة 389هـ/ 998 – 999م، تلك الحملة المتوقّعة التي تصدّى لها عَمَّا الأمير يطُّوفت والي تاهرت وحمَّاد والي أشير، ولكنَّهما لم يتمكَّنا من إيقاف تقدُّمها. فهبّ باديس لنجدتهما ، إلاّ أنّه أُجيرَ على التصدّي لخطرَيْن آخرين ، وهما الثورة الزناتيّة بالمغرب الأقصى بقيادة فلفل بن سعيد والي طبنة وثورة أعمامه الذين انضمّوا إلى المتمرّد. وانتهز زيري بن عطيَّة تلك الفرصة ليستولي على منطقة شاسعة ويعلن عن ولائه للأمويّين، بعدٍما حاصر مدينة أشير. فاستسلم إليه زاوي بن زيري في حين أعلن أبو البهار عن ولائه للأُمويّين هو أيضًا. ومن حسن الحظّ ، فقد هزم باديس فلفل بن سعيد هزيمة نكراء، بعدما أحرز هذا الأخير نجاحًا باهرًا أثار الفزع في القيروان ذاتها. فانسحب زيري بن عطية وأعمام الأمير باديس إلى الغرب، ما عدا ماكسز الذي بتى إلى جانب فلفل بن سعيد. وأخيرًا فرّ فلفل إلى الصحراء وقُتِل ماكسن ولتي زيري بن عطيَّة حتفه. فرجع الوضع إلى سالف عهده بفضل حمَّاد على وجه الخصوص، فم تعكَّر من جديد إثر قيام حملة عسكريَّة زناتيَّة مضادّة، وتمكّن حمّاد من صدّها ابتداء من سنة 395هـ/ 1004 – 1005م. وبعدما أعاد الأمن إلى نصابه في المغرب الأوسط وأجلى الزناتيّين إلى المغرب الأقصى ، أسّس مدينة القلعة سنة 398هـ/ 1007 – 1008م.

وعندئذ انتهز فلفل بن سعيد فرصة الوضع الغامض الذي كان سائلاً آنذاك في الجنوب الشرقي من إفريقيّة لإثارة الشغب من جديد والاستيلاء على طرابلس. وقبل وفاته تمكّن باديس من تحييد الزناتين بواسطة بعض التنازلات. ولكنّ ذلك لم يكن سوى فترة هدوء عابرة سرعان ما تلتها ثورة ورّو بن سعيد. ظم ينتهز الزناتين المقيمون في جنوب إفريقية، فرصة التضليل التي وفرتها ثورة حمّاد، وبالخصوص لم يضعوا حدًّا لاختلافاتهم، ففقدوا حمّاسهم شيئًا فشيئًا.

وأنتهى عهد باديس بجادئين اثنين سيكون لهما بالغ الأثر في المستقبل: ألا وهما ثورة حمّاد في المغرب الأوسط والاضطرابات الأولى المضادة للشيعة التي اندلعت في إفريقيّة. وقد انجرّ عن ذلك انبعاث مملكة بني حمّاد وقطع العلاقات مع القاهرة في عهد المعرّ بن باديس.

# الفصل الأوّل **ولاية بلكّين** (362 – 373 هـ/972 – 984م)

#### رحيل المعزّ إلى مصر وتولية بلكّين (١) :

قبل أن يتحوّل المعزّ نهائيًّا إلى مصر، أقام معسكره خارج المنصوريّة، وبعدما أتمّ جميع الاستعدادات، توجّه إلى سردانية (<sup>(1)</sup> يوم الاثنين 21 شوّال 361هـ/ 5 أوت <sup>(2)</sup>972، صحة بلكين. وهناك جرى موكب التقليد الرسمي يوم الأربعاء 20 ذو الحجّة 361هـ/ 2 أكتوبر 972م<sup>(3)</sup>.

وإنَّ ما قدَّمه بلكُنيُّ ووالده من خدمات جليلة إلى الدولة ، ليكني وحده لتبرير هذا الاختيار الذي لا جدال فيه ، لا سيما بعد خيانة جعفر بن على بن حمدون<sup>(4)</sup>. ومم ذلك

الغيرين ، 10/12 ، 101 - 111 ، الكامل ، 24/8 – 24/8 ، البير، 15/56 ، البيان ، 128/2 ، 26/3 ، بابن خكان ، 1/59 ، البير ، 15/6 ، فطارات ، 3(5-5 - 30 - 18 ، وطلق التجاني ، 11-11 ، فلوسخ أبي الفناء ، 112/2 ، المؤلس ، 13/2 ، أعمال ، 18 - 185 ، مجموع ، 1/27 ، حسن أعاضرة ، 13/2 ، الانساط ، 13/2 ، أعمال ، 181 - 184 ، 184 ، حسن أعاضرة ، 13/2 ، الأسماط ، 14/2 ، المناطق ، 1/2 ، 1/2 ، 1/2 ، 1/2 ، 1/2 ، 1/2 . المناطق ، 1/4 المناطقة الأسماطية ، 1/4 ، المناطق ، 1/4 ، المناطق ، 1/4 ، المناطق ، 1/4 ، المناطقة ، 1/4 ، المناطقة المناطقة الغانية ، الهادي روسي إدريس .

ام) [سردانية قرية قريبة من القيروان].

تشير أدق المصادر وأرقعها إلى التاريخ الغالي: وأنمان بقين من شؤال،، ويشتعل هذا الشهر على 29 يومًا. فوزنال،
 360/2، الإحالة 2, الانعاظ، 144، 186، لا شئك أن ألعبارة الواردة في والشلوات، (53/3 –53) عرفة،
 وكذلك العبارة الواردة في للخطوط المُشْكد من طرف كالرمير الذي قرأ: ويوم 22.

<sup>3)</sup> حسبما جاء في االاتعاظع: يهم الأربعاء لتسم بقين من ذي الحبيقة، لا يهم الجمعة 22 كما اقترع ذلك فورنال، 36/2 (الإجادة 1.) د لسبع بقين، ولم يشر أي مصدر منا إلى السبع بقين، ولم يشر أي مصدر منا إلى يوم الجمعة . والجنس باللاحظة أن كثيرًا ما يقع الخلط بين 7 و 9 بالنسبة لقراءة التصوص المربيّة القديمة. فإذا صاحت 2 كم مؤلل يوم الاي يوم 28 والثلاثا، و2 شرّال والأربعاء 1 – 8 – 15 – 22 – 29 شرّال والأحبس 60 فو القدمة والجمعة أوّل فو الحبيّة والأربعاء 6 – 13 – 20 – 27 فر الحبيّة. وفي الشفرات، 6 – 13 – 20 – 12 منا المؤلل ال

أنظر بالخصوص، البربر، 9/2.

فإنَّ بعض المصادر لم تتردَّد في ذكر رواية خرافيَّة (<sup>6)</sup> ربِّما اقتبسها ناقلوها من كتب أحد المُرَّخين الرسميِّن، مثل ابن شدًاد:

قال ابن بسام: ولما تغلّب بنو عُبيّد الناجمون بافريقية على مصر فخلص لهم صميمها، وتم لهم ملكها ونعيمها، وأراد معد بن إساعيل بن محمد بن عُبيّد الله اللقب بالمحرّ لدين الله، اقتعاد صهوبها، وإثبات قلمه على ذروتها، دعا زيري بن مناد، وهو يومئذ من صنهاجة بمكان السنّام من الغارب، وبحثرلة الوجدان من نفس الطالب، وكان له عشر من الولد آساد شرى وأقار سرى، فقال: أدع لي بنيك، فقد علمت رأيي فيهم وفيك، من الولد آساد شرى وأقار سرى، فقال: أدع لي بنيك، فقد علمت رأيي فيهم وفيك، يريد سواه، وكانت عند المغرّ – زعموا – أثارة من الحدثان قد علم بها مصائر أحواله، وأهل الغناء من رجاله، وكانت عنده لخليفته على إفريقية إذا صار إليه ملك مصر علامة يأنس بها أنهى الكبير بذكر شبابه، ويعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه، فنظر في وجوه بني زيري أنها الكبير بذكر شبابه، ويعرفها عرفان العاشق بديار أحبابه، فنظر في وجوه بني زيري فالكرها، حين نققد تلك العلامة فلم يوها، فقال لزيري: هل غادرت من بنيك أحدًا، فلمات أرى لمن ها هنا منهم أبدا ولا يدا، فقال له: إلا غلامًا وطفق يصغر شأنه، والمقدار قد عنه وأعانه، ويطوي أخباره، والاحتيار يدير عليه مداره، فقال له الماتر: لا أراك حتى قد عناه وأعانه، ويطوي أخباره، وقوض إليه من حينه واستخلفهه.

وهناك رواية مماثلة <sup>(6)</sup> ولكنّها تكتبي أكثر أهميّة ، لأنّها سواء أكانت صحيحة أم لا ، تلقى الأضواء على نفسيّات الأشخاص المعنيّين بالأمر :

ولمًا عزم [المعرّ] على المسير إلى مصر أجال فكره فيمن يخلقه بالمغرب، فوقع اختياره على أبي أحمد جعفر بن علي [ابن حمدون الأندلسي]، فاستدعاه، وأسرّ إليه أنّه بريد استخلافه بالمغرب، فقال: تترك معي أحد أولادك أو اخوانك جالسًا في القصر وأنا أدير، ولا تسألني عن شيء من الأموال، لأنّ ما أجيبه يكون بإزاء ما أنفقه، وإذا أردتُ أمرًا فعلتُه ولم أنتظر ورود الأمر فيه لبعد ما بين مصر والمغرب، ويكون تقليد القضاء والخراج وغيره من قبل نفسى.

فغضب المعرِّ وقال: يا جعفر عزلتَني عن ملكي، وأردتَ أن تجمل لي شريكًا في أمري، واستبددتَ بالأعمال والأموال دوني، قم فقد أخطأت حظَّك وما أصبت رشدك.

<sup>5)</sup> رواية ابن بـــّام التي ذكرها التجاني بصريح العبارة، 12–13، وقلها ابن عذاري حرفيًّا، البيان، 1/966. 6) ا**لأنماط**، 122–133، **الخطط،** 1/165، وقد اعتبدنا النصرُّ الأوَّل.

واستدعى المعرّ يوسف بن زيري الصنهاجي وقال له: تأمّب لخلافة المغرب. [فأكبر ابن زيري العرض] وقال: يا مولانا أنت وآباؤك الأخمة من ولد رسول الله على الله على الكم المغرب، فكيف يصفو لي وأنا صنهاجي بربري؟ قتلتي يا مولانا بلا سيف ولا رمح. فلم يزل به حتى أجاب، وقال: يا مولانا، [أقبل ولكن] بشريطة أن تولي القضاء والخراج لمن تراه وتختاره، والخبر لمن تثق به، وتجعلني أنا قائمًا بين أيديهم، فن استعصى عليهم أمروفي به حتى أعمل فيه ما يجب، ويكون الأمر لهم، وأنا خادم بين ذلك. فحصن هذا من المعرّ [وشكره، فلما انصرت] قال له عم أبيه أبو طالب أحمد بن المهدي عُبيَّد الله: يا مولانا وتش بهذا القول من يوسف أنه يفي بما ذكره؟ فقال [لمعرّ]: يا عمنا كم بين قول يوسف وقول جعفر. واعلم يا عم أنّ الأمر الذي طلبه جعفر ابتداء من آخر ما يصير إليه أمر يوسف، فإذا تطاولت المدتق سينفرد بالأمر، ولكن هذا أولاً أحسن وأجّود عند ذوي العقول، وهو نهينه ما يفعله من ترك دياره».

وفي نفس هذا المعنى تكاد كلّ المصادر تُجعِع على أنَّ المعرَّ قد قدَّم إلى بلكين ثلاث توصيّات قبل أن يودّعه. فقد قال له: «إن نسبت ما أوصيتك به فلا تنس ثلاثة أشباء: إيّاك أن ترفع الجاية عن أهل البادية والسيف عن البربر<sup>(7)</sup>، ولا تُولِرٌ أحدًا من إخوتك ويني عمّك، فإنّهم يرون أنّهم أحقّ بهذا الأمر منك، وأفعل مع أهل الحَضَر خيرًا ع<sup>(8)</sup>، وحسب رواية أخرى: «وكذلك مع جامع الجاية أبو مَضَر زيادة الله».

وقد ترك المعرّ أمر صقلية لواليا أبي القاسم على بن الحسن بن على بن الحسين الكين الحسين الكين على بن الحسين الكين وهو ثالث من تولّى الحكم في صقاية من أمراء الأسرة الكلينة (<sup>90</sup>. وسلم إلى بلكين جميع مقاطعات المغرب وإفريقية ، ما عدا طرابلس (<sup>100)</sup>. وأعطى الإذن لكتابه بأن يكتبوا إلى الممال وولاة الأشفال ليأمروهم بالسمع والطاعة لخليفته. وعندما مرّ المعرّ من طرابلس في طريقه إلى مصر، ولّى عليها أحد الكتاميّين المتمّين بثقته ، وهو عبد الله بن يخلف.

<sup>7)</sup> المقصود بالبربر الزناتيّين الرُّحَّل وكذلك الخوارج.

الحَصَرُ أو الحاضر، وتجد أيضًا عبارة والحاضرة، أي سكّان العاصمة. النويري: أبو مضر (كنية زيادة الله بن عبد الله بن عبد القديم).

 <sup>(9)</sup> الكامل ، 245/8: جاء فيه خطأ: الحسن بن على بن الحسين (المتوثى حوالي سنة 350هـ). وتجد هذا الخلط بين
 الأب والابن الذي عين واليا على صفاية في سنة 360هـ، في الأتعاظ، 144 والإحالة 4. أنظر أيضًا: تاريخ أبي
 الفداء ، 97/2 (نظر عن ابن شناد) وسعويا ، 336/2

<sup>10)</sup> ومن باب أولي وأحرى لم تكن برقة وأجدابية وسرت تابعة لبلكين.

ويقال إنَّ المعرَّ قد طلب إلى شيوخ كتامة قبل رحيله إلى مصر أن يدفعوا الخراج للرجال الذين سيكلفهم بذلك ، فرفضوا الامتثال إلى ذلك الأمر. ويبدو أنَّ ذلك الرفض قد أثلج صدر المعرِّ الذي ربَّما استعمل تلك الحيلة ليتأكّد أنَّ الكتاميّين سوف لا يخضعون أبناً لسلطة صنهاجة (١١).

ولعلَّ هذه الرواية صحيحة ، لأنَّ الخليفة ربَّما خشي التحالف بين كتامة وصنهاجة ، وأراد أن تحول إستقلاليَّة الكتاميين دون هيمنة الصنهاجيّين ، أو على الأقلَّ أن تكون موازية لها .

وقد قدّم المعرّ إلى بلكّين خلعة الخلافة ، وألبسه ثبابًا فاخرة وأهدى إليه أحسن ما عنده من الخيول المسرّجة وعهد إليه بقيادة الجيش وجمع الضرائب وإدارة الأقاليم ووجعل خاتمه في يدهه(12). وأصبحت الرسائل الصّادرة عن بلكين منذ ذلك الحين تُستَقِهلً بالعبارة التالية : «من عبد الله أبي الفتوح يوسف ابن زيري خليفة أمير المؤمنين».

ذلك أنَّ الخليفة قد كان عرِّض اسم بلكيّن البربري<sup>(13)</sup> باسم يوسف وكتّاه بأبي الفتوح عوض الكتبة التى يبدو أنّه كان معروفًا بها ، وهي «أبو حبّوس»<sup>(14)</sup>.

كما أضفى عليه لقبًا فخربًا ، وهو «سيف الدولة»(15) ، وقبل «سيف العزيز بالله إ16) أو «عدّة العزيز بالله (17) ، ولو أنّ هذا اللّقب قد حمله أيضًا خليفته المنصور. وأطلق عليه

<sup>11)</sup> الأتعاظ، 140-141؛ الخطط، 162/2؛ المعز، 65-66.

<sup>12)</sup> مفاخر، 13؛ وأعمال، 451.

 <sup>(13</sup> ورد ذكر هذا الاسم في مصادرنا بثلاثة أشكال نخلفة: بلقين وبلكين وبلكين. أنظر: الكامل و العبر و البيان, وابن نفطي، 2138/2 و النجوم ، 70/5, وستوريا، 239/2 الإحالة 2.

<sup>41)</sup> وبالقمل فإنّ ابنه حماد بن يوسف بن زيري، قد أطلق عليه مرّة واحدة على الأمل آسم حمّاد بن أبي جوس وييدو أنّ حيوس مو اسم المنصور. أنظر: الاستهمار (الترجمة 100). وأخيرًا يبدو أنّ يوسف بن أبي حيوس الذي ورد ذكره في البيان، //260 – 262 هو أخو حمّاد.

العبر، 15:5/6. ذكر ابن شرف في القصيدة التي منح بها المعرّ بن باديس (البيان ، 295/1) الألقاب الفخريّة التي حملها آباؤه ومنها لقب حُمّام (أي السيف) اللذي أطليق على بلكيّن.

أم يُعَشِّر العزيز وليَّا للمهد إلاَّ قبل مدَّة قليلة من وفاة والده في سنة 365هـ/975م, ابن جماد، 48, البيان، 1229/1 ، أعمال، 452.

<sup>17)</sup> ابن حمّاد، 84. من المستعد أن يكون المتصور قد حمل نفس اللقب الفخريّ الذي أطنّق على والده. ويمكن أن نقدّم التفسير التالي: ربّما أطلق المعرّ على بلكّين لقب سيف الدولة وبعدما ارتفى العزيز بالله إلى العرش سنة 365هـ، حوّل ذلك اللقب إلى سيف العزيز بالله.

مصدرٌ واحد اسم بلكّين بن زيري ظهير الدولة<sup>(18)</sup>.

وعهد الخليفة بالجباية في أفريقية (10) إلى أبي مضر زيادة الله بن عبد الله بن وعهد الخليفة بالجباية في أفريقية (10) إلى أبي مضر زيادة الله بن عبد الله الخراساني وخلف المصدي، وأمر جميع أولئك المرظفين بالسمع والطاعة ليوسف بن زيري (21). ثم غادر سردانية، بعدما أقام بها أربعة أشهر (22)، وذلك يوم الخميس 5 صفر 25هـ / 15 نوفمبر 972 (20)، فرس من الخميس 5 صفر 25هـ / 15 نوفمبر الأول / 17 ديسمبر 972 وغادرها يوم الأربعاء 10/ 19 ديسمبر 972 وغادرها يوم الأربعاء 10/ 19 ديسمبر 972 (20)، في المكان المعروف باسم آبار الخشب (25) الواقع جنوب قابس، حسب الاحتمال، أمر بلكين بالعودة يوم المربع الأول / 20 ديسمبر 972، وتوجّه نحو طرابلس، وقد وصل إليا يوم الأربعاء 24 ربيع الأول / 22 جانني 973، واستأنف طريقه يوم السبت 16 ربيع الثاني 362هـ / 24 .

<sup>18)</sup> نقط، الطبعة الثانية، القاهرة 1951، ص 86.

 <sup>(1)</sup> الكامل: وجياية أموال أفريقية ، النوبري: ونظر الدواوين بسائر قرى إفريقية ، جامع الأموال بإفريقية ، ابن
 حوتل ، (1)9-79: تحتث عن واقعة رواها له زيادة الله أبو مضر بن عبد الله ، صاحب الخراج بالقيروان سنة
 357/2 ، أنظر: فوريال ، 337/2 الإحالة 4 .

<sup>20)</sup> حول والدء عبد الله بن محمد للمروف باسم ابن القديم (أو القُديم)، وهو من أخفاد الأطالم وتولَّى الوارة في عهد المهدي الذي أمر يخلف سنة 290 مر/ 1911–912م. أنظر: البيان، 167/1 والمعرَّ، 148.

 <sup>21)</sup> النويري، 2 و 3, والكامل، 244/8.
 22) أنظر الكامل والعبر والمؤسس وفي الحقيقة حوالي ثلاثة أشهر ونصف الشهر.

<sup>22)</sup> اسر معدس ومسور واسوس في المساحة أنظر: فرزال، 2/56 والإسالة 2. وسلاحظ المحالاتات عائلة أنظر: فرزال، 2/56 والإسالة 2. وسلاحظ المحالاتات عائلة في الواريخ: الاثني، عرض الخميس 10 ربيم الأول 362 هـ والاربعاء عرض الخميس 10 ربيم الأول 362 هـ والربعاء عرض الحميمة 16 ربيم الأول 362 والسبت عوض الجميمة و10 ربيم الأول 362 هـ والسبت عوض الجميمة 16 ربيم الأول 362 والملاحية الأول 362 والسبت عوض المحمد علم الأول 362 هـ والسبت عوض المحمد علم الأول 362 والسبت عوض المحمد والمحمد الأول 362 والسبت عوض المحمد على الأول 362 والسبت عوض المحمد علم على الأول 362 والسبت الأول 362 والسبت عوض المحمد على الأول 362 والسبت عوض المحمد عوض المحمد

<sup>24)</sup> تاريخ الوصول حسب الأعمال وتاريخ الرحيل حسب المؤنس.

<sup>25)</sup> حسب روابة الأعمال لا غير. وحب الإدريسي تقع آباز الخنب بين قابس وطرابلس فيها وراه القوارة التي تبعد 30 فرسكا عن قابس. كما يشهر ابن خردف إلى أن قوارة تقع على بعد 30 فرسكا من قابس. أنظر: بلاشير، مشتطفات من أهم الجغوافين العوب، 25. وهناك مصدر واحد، الديو، 10/2 يقول إن بلكين قد رافق الخليفة حتى ضواحي صفاقس. وتاريخ 11 مذكور في المفاحو، ص 13.

<sup>26)</sup> المؤنس.

وفي نفس الطريق انفصلت عنه فرقة من الجيش والتجأت إلى جبل نفوسة ، فأخذ في مطاردتها بدون جدوى (20%). وفي طرابلس أو في ضواحيها على الأرجح ، طلب الخليفة إلى القائدين الأباضيَّيْن اللَّذَيْن كانا قد شمَّا عصا الطاعة ، وهما أبو نوح وأبو خَرَر، أن يصاحباه إلى مصر. فاعتدر الأوّل متعللاً بالمرض ، وأمّا الثاني نقد رافق المعرَّ الذي أفعدى عليه العطايا. وفي القاهرة أثارت المزايا المقدمة إلى ذلك الشخص المعروف باسم «عالم المغرب» حسد وزراء الخليفة ورجال حاشبته. وقد أشارت بعض المصادر إلى أنّه كان يدرّس المذهب الأباضي لعشرين طالبًا وكان يقوم هو نفسه بشؤونهم (29)

ويعداما ودّع بلكيّن الخليفة ، بادر بالرجوع إلى القيروان/في نفس اليوم ، أي الخميس الروم ، أي الخميس 11 ربيع الأول 362هـ/ 20 ديسمبر 972 . «فترل بقصر السلطان بصبرة وخرج إليه أهل الفيروان فهنّره وأظهروا السّرور بقدومه وأقام هنالك شهرين وبعث العمّال والولاة [وجباة الأموال] إلى جميع البلاد ، ونفذت أوامره في إفريقية والمغرب (<sup>(3)</sup> وقد قام بقمع الثورة التي أعلنها الخوارج في منطقة قابس ، حيث نهب المتمرّدون تلك المدينة واقتحموها ، ولكنّهم. هُرُموا شرَّ هزيمة (<sup>(3)</sup>)

وبعدما نظم بلكين الإدارة وطمأن الخواطر، التفت إلى المغرب، وفقًا لرغائبه الخاصّة، وتلبيةً لدعوة الخليفة الذي،أوصاه بأن يستهلّ عهده بالقيام بحملة عسكريّة بالمغرب، ليجتتّ منها بذور الفتنة وآثار بني أميّة(33).

<sup>28)</sup> حسب رواية الكامل، 244/8 - 245.

<sup>29)</sup> الشاخي، 354-355.

<sup>30)</sup> النوبري والحقوس. أمّا صاحب والمفاخره فإنّه لم يذكر اليوم. 31) إذا علمنا أنّ بلكن لم ينادر العاصمة في انجاء المغرب إلاّ في شهر شعبان ، لا يمكننا أن نصدّق رواية صاحب المؤنس (74) الذي أكّد أنّه أقام شهرين بالقربوان المنصورية ، لأنّ الأمر يمكنّ بأربعة أشهر على أقلّ تقدير.

<sup>32)</sup> ابن حوقل (المتوفّى بعد سنة 367هـ/977م)، 70/1.

<sup>33)</sup> العبر، 6/155؛ والشمّاخي، 354 - 355.

#### حملة بلكّين بالمغرب الأوسط (34):

رحل بلكين إلى المغرب في شعبان 362هـ / 7 ماي – 4 جوان 937م (35 على رأس جيش صهاجي وفرقة كتاميّة كان المعرّ قد تركها بإفريقيّة (66. وتعتبر هذه الإشارة من الأهميّة بمكان ، إذ أنها تقيم الدّليل على أنّ جميع الكتاميّين لم يصاحبوا الخليفة الفاطمي إلى مصر ، وأنّ المعرّ قد وضع قسمًا منهم تحت قيادة ممثلة بالمغرب .

ولمًا وصل بلكّن إلى بأعاية ولى عليها عاملاً وأوصاه بالرقق بأهلها. وبفضل ذلك دخلت باغاية في الطاعة. ولكن ما إن استأنف طريقه – ولم تقل لنا المصادر أين كانت وجهته، ولا شك أنّه قد اتّجه نحو الغرب – حتى نار أهل باغاية على عاملهم الجديد، وانتصروا عليه وتحسّنوا وراء أسوار مدينتهم. وعندنله وجّه إليهم بلكّن بعض الجنود فهزموهم. وينا كان يتأهّب للزّحف على المتردين إذ قدم عليه مبعوث من عامل تاهرت خلوف بن أي عمد 277 يخبره بأنّ أهل تلكّ المدينة قد أزاحوا عاملهم. فانصرف بلكّن لماقبة المتردين وتمكّن من استرجاع تاهرت عنوة في رمضان 352هـ / 5 جوان – 5 جويلية 973 وقتل الرّجال وسبى النسوة والأطفال ونهب المدينة وأحرقها.

وفي خين كان يستعد للزّحف على باغاية التي ما زالت لا عالة في حالة مَرّد، بلغه أنّ الزَناتَيْن قد استولوا على تلمسان. فرحل إليهم ولكنّهم فرّوا منه. وبعد حصار طويل استسلمت المدينة، فعفا عن المتمرّدين ولكنّه أجلاهم إلى مدينة أشير حيث أقاموا بالقرب منها مدينة جديدة أَسْمَوْهَا تلمسان<sup>(80)</sup>.

الاً أنَّ المعرَّ قد أمر بلكَين بعدم التوغّل في المغرب ، فقفل راجعًا إلى القيروان . على أنّنا لا نعلم هل تمكّن من استرجاع باغاية وهو في طريقه إلى القيروان. ولكن يبدو أنَّ هذا

<sup>34)</sup> النويري، 111/2–111 ألكامل، \$245/ العبر، \$156/ مفاخر، \$1 المؤنس، 74 الأتعاط، 198؛ نسئال، \$35/

<sup>35)</sup> النويري ومفاخر. ويذكر صاحب المؤنس شهر شعبان 363هـ، ولا شك أن أعطأ في الحساب بمقدار سنة ، لا سيما وأن مدا المصدر المتأخر هو الوحيد الذي ادّعي أن بلكن لم يتيم في القيموان المنصورية سرى شهرتنر.

<sup>36)</sup> المعير، 6/156.

<sup>37)</sup> حسب التوبري: والخلوف بن عمود، الذي أصبح بسمّى بعد بضعة أسطر وخلوف بن أبي محمد، وبيدو أنّ هذه هي التسمية الصحيحة.

<sup>38).</sup> الكَّامل والنويري: وتلنسان، (هل يتعلَّق الأمر بخطا إرتكبه الناسخ أم هو تحريف مقصود لكلمة تلمسان؟).

الافتراض صحيح. وربّما كان تاريخ رجوعه قبل شهر صفر 363هـ/ توفير 973م، إذ نفيد بعض المصادر أنه في نفس ذلك الشهر «طيف في القاهرة بنحو ماثتي رأس قُدِمَ بها من المغرب»<sup>(39)</sup>. ولا شك أنّ هذه الرؤوس قد بعث بها بلكيّن إلى مخدومه بعد عودته إلى اف نقته.

# تعين عبد الله الكاتب عاملاً على إفريقيّة (42):

إثر وفاة جعفر بن تمرّت عامل القيروان وصبرة المتصوريّة في جعادى الثانية 363 هـ/ 27 فيري - 27 مارس 974 م، أعلم زيادة الله بن القديم أبا الفتوح يوسف (بلكين) بذلك، وطلب إليه تعويض الرّاحل بشخص آخر يساعده على إدارة شؤون البلاد. فقرّ المن تعين عبد الله بن محمّد الكاتب التميى، وهو ابن أمير أغلي كان قد فرّ إلى نفزاوة عند ارتقاء للفاطميّن إلى الحكم، وهناك وُلِد وربّاه خاله صالح. وقد برع الشّاب في كتابة الرسائل (43) والخطابة، وكان عدلة جيّدًا اللغة العربيّة واللغة البربريّة، فعيّنه ابن زيري كاتبًا في ديوان الإنشاء. وعندما تقلّد بلكين الحكم أقرّه في منصبه وأغدق عليه العطابا. ولكته وفض وفضًا بأثم المنصب الحديد المعروض عليه بدون أن نعرف السبب. وفي آخر الأمر استدعى بلكين الأمير حبوس بن زيري (44) وكرامة بن إبراهيم وكبّاب بن زيري وخلوف بن أبي محمّد، بمحضر الموظف المنصر الأمير. وأجاب أن زيري وخلوف بن أبي محمّد، بمحضر الموظف المنصر عنه المعربة المتال إلى أمر الأمير، وهذه وما هذه الجريمة تستوجب القتل، ودعوا عيد الله الكاتب إلى الامتئال إلى أمر الأمير، وهذه وما القتل إذا تمادى في الرّفف. فانهى عبد الله الكاتب إلى الامتئال إلى أمر الأمير، وهذه وما فقتل إذا تمادى في الرّفف. فانهى

<sup>39)</sup> ا**لأنماظ**، 198.

 <sup>40)</sup> حسب النويري الذي لم يذكر السنة.
 41) النويري المخطؤلة: «تمرت ونموت» (يموت؟).

<sup>42)</sup> النويري، 212/2-113؛ الكامل، 245/8؛ العبر، 157/6؛ مفاخر، 13؛ البيان، 230/1.

<sup>43)</sup> النويري: وتعلّم الخطّ والترسيل.

<sup>44)</sup> حسب رواية النوبري، وقد جاءت في النصّ عبارة وجيوش؛ التي ربَّما هي تحريف لاسم وحبوس،

به الأمر إلى الاستسلام وتحول إلى إفريقية على مضض منه. ولما وصل إلى القيروان كان في استقباله زيادة الله ابن القديم. فترجَّل الرجلان وتعانقا واستمرًا في وفاق تام مندًّ من الزمن. ولكن علاقاتهما ما لبثت أن تعكّرت وبدأت المواجهة بينهما. ويبدو أنّ بلكين قد ساند نائبه ومنحه كامل ثقته ضد خصمه زيادة الله ابن القديم الذي يقال إنه كان مواليًا للخليفة الفاطمي أوّلاً وقبل كلّ شيء، وقد كان وكاتبه، من قبل (<sup>(45)</sup>. وغن نجهل تفاصيل تلك الخصومة التي أثارت اضطرابات خطيرة في القيروان وانتهت بانتصار عبد الله الكاتب الذي القي القبول وانتهت بانتصار عبد الله الكاتب الذي 18 من من ربيع الأوّل من المبع الله عبد الله الكاتب إلى بلكين الذي زيم به في السجن، أم ولما عامتقله في سجنه الخاص. ومهما يكن من أمر فقد لتي مصرعه في السجن، أم هل اعتقله في سجنه الخاص. ومهما يكن من أمر فقد لتي مصرعه في السجن، إلا الأربعاء 11 جمادى الأولى 366هـ / 5 جانفي 977 وقبل إنّ عبد الله قتله بأنواع من العذاب. (48).

فكيف نفسر بقاء بلكين بالمغرب الأوسط ، حيث يبدو أنَّ وجوده لم يكن ضروريًّا ، طوال حصول مثل تلك الأزمة البالغة الخطورة ؟ ومن المستبعد أن يكون عدم اكتراثه بافريقيّة قد بلغ ذلك الحدّ. ولعله بمساندته لنائبه في القيروان قد أراد أن يظهر بمظهر الخصم اللّدود للشخص الذي كان يحظى برعاية الخليفة . ولكن يبدو أنّه ، بالرغم من تواطئه مع عبدالله الكاتب ، قد أراد أن يبقى خارج التراع حتى يضني عليه صبغة الخصومة الإفريقيّة المحض . ولذلك فإننا نميل إلى الاعتقاد أن أعيان القيروان قد ساندوا طموح ممثل بلكين . ولا يستبعد أن يكون هذا الانقلاب مستجبيًا لمطامح المذهب المالكي الذي كان ينتظر بفارغ الصبر فرصة التحرّر من نير الهيمنة الشيعيّة . وفي هذه الحالة يكون الأمر متعلقًا بأوّل مظهم من مظاهر الرغبة التي كانت تشعر بها إفريقيّة السبيّة من أجل التحرّر. ولعلّ مناصرة الكتاميّين لقضيّة زيادة الله ابن القديم من شأنها أن تدعّم إلى حدّ كبير هذا الافتراض.

<sup>45)</sup> ذلك ما أكنده صاحب كتاب وهفاخو البريرة. وقد أطلن على زيادة الله اسم كاتب المعرّ لدين الله. وفي البيان نجد تارة والفُدَيْم، 230/1 ، ونارة والقديرة ، 167/1.

<sup>46)</sup> حسب رواية النويري.

<sup>47)</sup> هذا التاريخ ذكره النوبري الذي يؤكّد أنّ عبد الله أرسله إلى بلكّين وأنّه توفّي في السجن، دون أيّ توضيح آخر.

<sup>48)</sup> حسب رواية البيان الذي نصَّ على أنه قد توفّي سنة 366هـ في سجن عبدالله الكاتب.

# ثورة خلف بن خير واستسلام باغاية (<sup>(49)</sup>:

بعد مدّة قليلة من عزل زيادة الله بن القديم ، التجأ خلف بن خير المنتمي إلى قبيلة هراش (30%) إلى قلمة صحبة عدد من البرير التابعين لبعض القبائل الأخرى. ويبدو أنَّ الأمر يتملّق برجل كتامي أنحاز إلى الشخص الموالي للخليفة ضدّ ممثل بلكيّن. إذ من الحتمل أن يكون جميع الذين التحقوا بزيادة الله بن القديم لمناصرته هم من الكتاميّين الذين أبقاهم المعزّ في إفريقية.

وقد أرسل عبد الله الكاتب، خطابًا إلى بلكَين يخبره فيه بأنّه يسيطر على إفريقيّة بأسرها، فلا خوف عليه حينئذ من خلف بن خير وأنصاره.

ورحف بلكين بجيش عرمرم على القلعة التي تحصّن بها خلف بن خير وأحاط بها من كلّ جانب ثمّ استولى عليها في اليوم الرابع من الحصار، وقد أفلت خلف من بين بديه. إلاً أنَّ عددًا كبيرًا من المتمرّدين قد لتي مصرعه وأرسل بلكين 7000 رأس من رؤوس القتل إلى القيروان، فأمر عبد الله الكاتب بأن يطاف بها في المدينة قبل توجيهها إلى القاهرة. كما نجاوزً عددً المبعدين عددَ القتلى واستولى الجيش على كلّ ما وجد في القلعة من غنائم.

والتحقّ خلف بن خير ببلاد كتامة ، فأعّل بلكّين الكتاميّن أنّ كلّ من يدافع عنه أو يُؤويه يُعتبر خارجًا عن القانون ويُعامَل غلى هذا الأساس . وتبمًا لذلك فقد سلّمه الكتاميّون الذين التجأ إليهم ، مع ابنه وأخيه وخمسة من أبناء صمومته إلى بلكّين الذي جازى كلّ من قدّم إليه هذه الخدمة الجليلة وأرسل الأسرى إلى عبد الله الكاتب ليطوف بهم على الجمال ويعرّضهم للإهانة . وقد امتثل عبد الله لتلك الأوامر ، ثم أعدم أولئك المساكين وبعث برؤوسهم إلى مصر .

وبعدما استولى بلكين على القلعة اختار من بين المغلوبين أربعة آلاف من العبيد ليكونوا في خدمته. فطلب واحدٌ منهم مقابلة الأمير، بدعوى أنّه يريد أن يسدي إليه نصيحة. فقُدِّم عن غير قصد إلى أحد أبناء عمّ بلكين الذي كان يشبه الأمير إلى حدّ كبير، وهو المسنمي إبراهيم بن يزيد. ولمّا اقترب منه شقّ بطنه بسكين، فخرجت أمعاؤه ولفظ أنفاسه الأخيرة. وقد أراد القاتل أن يأخذ بثأر سيّده الذي قتله بلكين في القلعة (31). وفي الحين أمر الأمير بقتل

<sup>49)</sup> النويري، 113/2-114؛ الكامل، 245/8 وفي هذا المصدر: وخلف بن حسين.

<sup>50)</sup> النويري.

<sup>51)</sup> نفس المرجع . ويشير المرجع إلى أنَّه كان وغلام، سيَّده.

جميع العبيد الآخرين الذين كان يعتزم استخدامهم. ثم أوفد عشرة أشخاص من القيروان إلى أهل باغاية ليعرضوا عليهم الاستسلام، وإلاّ فإنّ مضيرهم سيكون مماثلاً لمصير أنصار خلف بن خير. فقبلوا هذا العرض واشترط الأمير تسليم باغاية وإخلامها. ثم هدّم المدينة وخرّبها، ولكنّه ترك ضواحيا على حالها. وإثر هذه العمليّة رجع إلى إفريقيّة في أوائل سنة 365هـ/ أواخر سنة 975م، على سبيل التقريب.

# علاقات بلكّين مع الفاطميّين:

بعث بلكين بهدية إلى المعرّ ، وفي الأثناء بلغه نبأ وفاة الخليفة الذي أدركته المليّة في شهر ربيع الأوّل 365هـ/ 8 ديسمبر 975 - 5 جانني 976م (<sup>625</sup>) ، وولاية ابنه العزيز بالله ، فردّ الهليّة من طرابلس. وفي جمادى الثانية 365هـ/ 5 فيفري – 4 مارس 976م بعث إلى الخليفة الجديد بهديّة أخرى ، سار بها إلى أن وصل إلى مكان لم يُلاَكُر اسمه في المصادر ثم تفل راجعًا إلى رقادة. فخرج أهل المدينة للترحيب به ، وخصّهم بحفاوة بالغة واستقبال حارّ. وبعدما سلّم عليه القضاة والشيوخ الذين قدموا لتوديعه ، تحوّل إلى فحص أبي صالح الذي وصله يوم 27 رجب 365هـ/ 31 مارس 976م (<sup>635)</sup>

. وأرسل العزيز بالله دنانير مضروبة باسمه إلى المغرب حيث أصبحت متداولة بين النّابين وأقرّ بلكين على ولاية إفريقيّة<sup>(64)</sup>.

#### سياسة عبد الله الكاتب الجبائية:

وفي سنة 366هـ/ 30 أوت 976–18 أوت 977م، أي بعد وفاة زيادة الله ابن القديم، حسما يبدو، (11 جمادى الأولى 366هـ/ 5 جانني 977م)، ونادى عامل إفريقيّة والقيروان، وهو عبد الله الكاتب، فاجتمع النّاس إليه، فأخذ من أعياتهم نحو الستاثة

<sup>52)</sup> هناك خلاف حول تاريخ وناته. أنظر: البيان، ، 229/1 و الكامل، 263/8 – 264؛ و الخطط، 66/6 و والخطط، 66/6 و والأتماط، 294، و الأتماط، 294، و المخطط، 264، و المخطط، 294، و المخطط، 254، و المخطط، 294، و المخ

<sup>53)</sup> البيان، 229/1؛ المؤنس، 74 وهي بلدة والفحص، في العصر الحديث.

<sup>54)</sup> الكامل، 263/8 - 264؛ الخطط، 60/6، الأتعاظ، 294.

رجل من أغنيائهم وأغرمهم الأموال بالتعين: يأخذ من الرجل الواحد عشرة آلاف دبنار، ومن آخر دينارًا واحداً. فاجتمعت له بالقيروان أموال كثيرة. وعمّ هذا الغُرَّم سائر أعمال ومن آخر دينارًا والفقية، ما عدا الفقهاء والصلحاء والأدباء وأولياء السلطان. وكان الذي جبى من القيروان يُقاً على أربعمائة ألف دينار عيناً. وبتي الأمر كذلك في الطلب، إلى أن وصل الأمر من مصر إلى أبي الفتوح برفع الغُرَّم عن الناس، فأطلقهم عبد الله الكاتب في أواخر شوال 662 هـ / جوان 1977م].

وفي سنة 367 بعث عبد الله الكاتب عامل إفريقيّة هذا المال إلى ملك مصر العزيز بالله، بأمر أبي الفتوح صاحب إفريقيّة من قبِلَ العزيز بالله، وكتب على كلّ صرّة اسم صاحبها. فكان خووج هذا المال من المنصوريّة لخمس بقين من جمادى الأخيرة [367هـ/ 6 فيفري 978م]. ولمناً وصل المال إلى مصر، ردّ العزيز بالله بعض الصّرر لأرباءا (65).

ويبدو أن عبد الله الكاتب، ما إن نجحت عمليته، ولو بإظهار حماس مفرط من شأنه أن يعرّض شعبيته للخطر، حتى أخذ يسعى إلى استعطاف الخليفة ليعفو عنه إقدامه على عزل زيادة الله ابن القديم. ويبدو أنَّ هذه الجابة المشطة التي كان مدخولها راجعًا إلى الخليفة، لم تكن سوى مناورة ماهرة للتخفيف من غضب العزيز بالله، في الوقت الذي كان فيه خليفته بلكّين بن زيري يتأمّب لاستجدائه.

فني نفس تلك السنة ، 367 هـ / 19 أوت 977 – 8 أوت 978 م ، وبعث بلكين إلى العزيز بالله يطلب منه سرت وإجدائية وطرابلس ، وأن يضيفها إلى عمله . فأنع عليه بها يراحة الله المتقلالية الأمير بلكين شبه المطلقة بعد خمس سنوات فحسب من توليته . وهذا يدل على أن الفاطميّين قد أصبحوا غير مكترثين أكثر فأكثر بشؤون المغرب وأنّ بلكين قد صار يستم بكامل ثقتهم .

وإثر رحيل آخر عامل فاطمي من منطقة طرابلس، وهو عبد الله ابن يخلف الكتامي الذي دُعِيَ بدون شك إلى القاهرة، ولَّى بلكين عليها المسمّى يحيى بن خليفة الملياني، ثم عزله بعد ذلك بيضعة أشهر، وعرضه بأحد الموالي، وهو تمصولت بن بكّار الذي كان يحبّه

<sup>55)</sup> البيان، 230/1. أنظر أيضًا: مناقب، 252–253 والإحالة 142. 55م) المؤنس، 75.

كثيرًا ، وقد كان آنذاك قائدًا على عنّابة. فكث هذا العامل على رأس طرابلس ما يناهز العشرين سنة<sup>(66)</sup>.

وفي سنة 37. هـ / 77 – 97. معين الخليفة العزيز بالله باديس بن زيري شقيق بلكم أميرًا على الحجيج القاصلين مكة ، حيث كانت الخطبة تلقى باسمه . «فلمًا وصل إلى مكة أناه اللسوص بها نقالوا له : تقبّل منك الموسم بخسين ألف درهم ولا تتعرّض لنا . فقال فقال أمم : أفعل ذلك ، أجمعوا في أصحابكم حتى يكون العقد مع جميعكم . فاجتمعوا ، فكان في منكم أحد؟ فحلفوا أنّه لم يتى منهم أحد ، فقطع كلّهم، (57) .

وفي ليلذ الأربعاء 5 ربيع الأوّل 369هـ / 30 سبتمبر 979 «ظهرت بإفريقيّة في الساء حمرة ، فخرج النّاس إلى المساجد للضجيج والتضرّع إلى الله تعالى. وفي غد تلك اللبلة ، هرب كيّاب ومعنين أبّنا زيري بن مناد من قصر أخيما السلطان أبي الفتوح الذي كانا فيه مجيوسيّن ، وقد لبسا ثياب النساء وخرجا في نسوة دخلن إليهما لزيارتهما ، فوجدا عبيدهما قد أعدّوا لهما خيلاً وسلاحًا ، فركبا ومضيا نحو المشرق ، حتى وصلاً مصر ، فأنزلهما العزيز بالله ، وخطع عليهما ووصلهما ، وبقيا هنالك بقيّة هذه السنة .

«وفي سنة 370هـ [17 جويلية 980 – 6 جويلية 981م] صرف العزيز بالله كبّابًا ومغنينا ابني زيري إلى أبي الفتوح يوسف بن زيري ، أمير إفريقيّة ، وأمره أن يعفوَ عنهما ولا يتعرّض لهما ، فقعل ذلك،(<sup>68)</sup>.

وفي نفس تلك السنة كان بلكّن يقوم بجملة عسكريّة بالمغرب ، «فبحث ولده المنصور إلى القيروان لتجهيز هديّة إلى مصر. فوصل المنصور إلى رقّادة وأقام بها مدّة وبعث بالهديّة ،

<sup>56)</sup> النويري، 14/2، الكامل، 23/8-24+ فييان، 20/1، وللفريد، 75. وقد نقد الكانب الأباضي الشبائعي، 366-37، بالابرازات التي تام بها في جبل نفوسة وتصولت مول المتركين باديس الذي أجبر الشبخ الخارجي أبا الخبر توزين الزواجي على دفع 100 دينار، ويتأن الأمر لا عمالة بتصمولت بن بكار أحد موالي المعرّ لدين الله.

<sup>57)</sup> الكامل، أنظر أيضًا: السيوطي، حسن المحاضرة، 168/2.

اكر) البيان، 23/1 – 238 و الكامل، يوم 5 يصادف نظريًا يوم الثلاثاء. لم يتعرّض صاحب الكامل لفضيّة شقيقيً
 بلكين ولكنه أشار إلى الزارال الذي دام 40 يومًا بالمهديّة وإلى الحدرة التي ظهرت في السياء في سنة 367هـ. وجاء في
 البيان، 28/1، حول زارال المهديّة ما يل :

وفي جمادى الأولى من هذه السنة (371هـ) كان بالمهدّيّة زلازل دامت الشهر "كلّه وعشرة أيام بعده، تُرْالُولُ في كلّ يوم مرات، حتى هرب أكثر أهلها، وأسلموا ديارهر وما فيهاه.

وكانت أوّل هديّة خرجت على يَديّه وأوّل وصوله إلى القيروان ، لأنّه لم يكن دخلها قبل ذلك ، لأنّ ولادته كانت في أشير وإقامته بها ولم يدخل إلى إفريقيّة إلاّ في هذه السنة ورجع إلى المغربه؟(79).

وسوف نرى كيف سيطلب الخليفة إلى بلكين في سنة 371هـ/ 7 جويلية 981 – 25 جوان 982م، أن يوجّه إليه أقرب أقربائه من أبناء أسرته وأحسن مَنْ عنده من الفرسان، ولكن بلكين قد رفض ذلك الطلب رفضًا مملّلاً<sup>600)</sup>.

وأثناء الحملة الأخيرة التي قام بها بلكن بالمغرب الأقصى، اغتم عبد الله الكاتب فرصة غياب مخدومه مدّة طويلة (من شعبان 368 إلى ذي الحكيّة 373هـ/ مارس 979 — ماي 984م) لتعزيز نفوذه وربّما لتحقيق مشاريعه الطُموحة. فقد أفادت بعض المصادر أنّه اشترى في سنة 373هـ/ 15 جوان 980 — 3 جوان 984م، «العبيد السردان، وجعل على كلّ عامل من ثلاثين عبدًا إلى ما دون ذلك ، وكذلك على أصحاب الخراج ووجوه رجاله. فاجتم له منهم ألوف وأسكنهم بالمنصوريّة (610).

وفي نفس السنة «عمل بَيْتَ الحديد وملأه أموالاً ، ثم عمل بَيْتَ خشب وملأه أموالاً ، أيضًا. واستخلف على المنصوريّة جعفر بز. حبيب وخرج إلى المهديّة على عادته في كلّ سنة (62)

# نظرة على المغرب الأقصى من 362 إلى 368 هـ/ أواخر 972 - أوائل 979 (63):

بعد رحيل المغرّ إلى مصر، تمكّن بنو أميّة الذين لم يعودوا يملكون [بالمغرب] سوى سبتة، من التغلّب على الأدارسة. فنذ سنة 365هـ/ أواخر 975م، كلّفوا جعفر بن على بن حمدون وأخاه يحيى بالتحوّل إلى شهال المغرب الأقصى لتنظيم جيش مُعجنًّد على عين المكان. وقد خصّهما الزنائيون باستقبال حارّ ووقروا لهما عددًا من القرسان. وإثر وفاة الحَكَم إلتاني

<sup>59)</sup> المؤنس، 75.

<sup>60)</sup> أنظر الفقرة الموالية من هذا الفصل.

<sup>61)</sup> البيان، 238/1

<sup>62)</sup> نفس المرجع .

<sup>63)</sup> مفاخر، 8-16, البيان، 404/2 -111, إسبانيا الإسلاميّة، 189/2 -196، 259 - 261 و تاريخ المغرب، 187/2 . 10 و تاريخ المغرب، 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187/2 . 187

(366 هـ / 976م) دخل في طاعتهما زعيما مغراوة ، زيري بن عطلة وأخوه مقاتل وزعيم بني يغرن ، وكذلك للكناسيّيون .

وكان بعض الأدارسة، ومنهم حسن بن كنون، قد انتقلوا حوالي سنة 365هـ/ 975–976م إلى مصر عبر إفريقيّة، فاحتفى بهم الخليقة الفاطمي العزيز بالله، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، إذ وعد حسن بن كنون بمساعدته على استرجاع عوشه.

وفي الأثناء ركز ابن أبي عامر سياسته الموالية لزناتة وحصّن سبتة تحصينًا عظيمًا ، وإثر سوء تفاهم وقع بين الأخورِّن استولى يجيى على البصرة في حين رجع جعفر إلى الأندلس ، بعدما فشلت الحملة التي قام بها ضدّ برغواطة ، وعهد بجكومة المغرب إلى يجيى (367هـ/ 978هـ/<sup>(64)</sup>.

والحدير بالتذكير أنَّ ابن أبي عامر قد أصبح مسيطرًا على الحكم الأمويّ بالأندلس سيطرة تامّة، بعد عزل زميله جعفر بن عثان المصحفي (شعبان 367هـ/ مارس 978م)<sup>(65)</sup>.

وفي نفس تلك السنة حسب الاحتال (60) وربّما في شهر شعبان أسرع الأمير المغراوي المواقع عدد المواقع عدد المواقع عدد المواقع عند عن الزجال ، ذلك أنّ تلك المدينة كانت قد سقطت بين أيدي الأباضيين ، بعدما استولى عليا جوهر ، وكان يحكمها عهدتذ أحد أمراء بني مدرار الذي تلقب بلقب خليني وهو المعتقل ألفتر الله وتقل المعتقل المحتقل المعتقل المعتقل

<sup>46)</sup> لا شكّ أنَّ صاحب البيان (2011 – 201) قد أعطأ عندما ذكر أنَّ بلكين حاصر سبة سنة 367 هـ (عوض 689 هـ) وربعت إليه ابن أبي عامر برأس حسفر بن على ، أراد أن يرضيه بلناك، و ذلك لأنَّ شمل المؤلّف (غشيق دوزي» - 300/2 - 300/2 المنتي بالأمر توقي سنة 272 هـ. كما أحطأ صاحب المؤسّس ، 72 – 73 عندما ذكر أنَّ أبن أبن مار قبل جعفر بن عند 372 هـ (عوض 372 هـ) وبعث برأسه إلى بلكنين والواقع أنَّ هذه الأحداث قد جوت أن سنة 372 هـ.

<sup>65)</sup> البيان، 230/2 – 231 وجاء في المفاخر خطأً شعبان 369 هـ وذلك بسبب الخلط بين 7 و9.

<sup>66)</sup> البيان، 23/11 - 23:1 ومقاضر، 16: 376م، عرض و57.0م، الكامل، 26/48: 365م، إساليا الإسلاميّة، 26/21: وربيع 980/ شعبان 369م،؛ ابن حوقل، 107/1؛ فورناك، 355/2 والإحالة 5. 66م) [البيان، 23/11].

#### الحملة العسكريّة الكبرى على المغرب ووفاة بلكّين:

# أ- المرحلة الأولى، حتى الاستيلاء على البصرة (67):

غادر بلكّين إفريقيّة في اتّجاه المغرب يوم الأربعاء 24 شعبان 368هـ/ 27 مارس 979 (68)، ورغم اقتضاب المعلومات الواردة في المصادر، فإنّها تشير إلى السّرعة الفائقة التي اكتسبًا العمليّات الحرييّة خلال المرحلة الأولى من الحملة. فقد رحف بلكّين على فاس على رأس سنة آلاف فارس من خيرة الفرسان (69)، وتمكّن حسيما يبدو من انتزاع المدينة من أيدي عامِيّها: عامل عدوة القرويّين الذي لتي حتفه وعامل عدوة الأندلسيّين الذي صاحب الأمير حتى ضواحى سبتة (70).

وأثناء إقامة بلكّين بفاس تمّ بناء جامع الأندلسيّين الذي ما زال فائم الذات ، ويوجد به منبر يحمل ظهره الذي استعمل من جديد فيما بعد، تاريخ شوّال 369 هـ / 20 أفريل – 19 ملى 980 م<sup>(77)</sup>.

,واستولى بلكّين بعد ذلك على سجلماسة (<sup>72)</sup> التي نجمّع بها الزناتيون فهزمهم وأعدم أمير مغراوة ابن خزر<sup>(73)</sup>. ثم استولى على بلاد الهبط، وفرّ جميع عمّال بني أميّة والزناتيّين والمغراويّين وبني يفرن<sup>(74)</sup>، متّجهين نحو سبتة، ومن بينهم يحيى بن علي صاحب البصرة.

فاقتفى بَلكَيْنِ أثرهم حتى سبتة، ووصل إلى أُعَلَى ربوة تطوان، بعدما تقدّم بصعوبة عبر الأدغال التي قطع أشجارها وأحرقها. ومن أعلى جبل النّور المشرف على المدينة أبصر ممسكر الزنائين المنتصب في أسفل أسوار القلعة، فتعجّب من كثرة الرجال المحتشدين هناك، وأهميّة الإمدادات الواردة من الأندلس. ذلك أنّ أمير مغراوة محبّد بن الخير قد استنفر ابن

<sup>67)</sup> البيان، 2301–232 و316/2؛ العبر، 156/3؛ مفاعر، 16–18؛ المؤنس، 74، إسبانيا الإسلاميّة، 261/22–262؛ تاريخ المغرب، 187/1 –188.

<sup>68)</sup> البيان، 231/1 ، يذكّر اليوم (وهو نظريًا الخميس). المصادر متفقة على أنّ الحملة قد جرت في سنة 369هـ. 69) مقاهم، 17.

<sup>70)</sup> القرطاس.

 <sup>(71)</sup> هانري تراس، جامع الأندلفيّين، منشورات معهد الدراسات العليا المغربيّة، باريس.

<sup>72)</sup> حسب ابن خلدور، "البرير، 256/3، وخلف وانودين بن خزرون بن فلفل أباه بسجلماسة، اسباليا الإسلامية، 261/2 و هلماخو، 16.

<sup>73)</sup> العبر، 6/156.

<sup>74)</sup> مفاخر، 17؛ البرير، 11/2 و 236/3.

أبي عامر الذي أعد له جيشًا وسار على رأسه إلى أن وصل إلى الجزيرة وأشرف على تحوّله إلى سبتة، وكان قد عهد بقيادته إلى جعفر بن على الذي تسلّم مائة حمل من الذهب، وبعدما عبر المفسيق النحق بزعماء زناتة ونظم صفوف جيشه، استعدادًا للمعركة. وأمام هذا المشهد استشار بلكّين رجاله، كما أخذ رأي عامل فاس السابق عبد الكريم الذي كان يرافقه. فأشار عليه بالعدول عن الهجوم على تلك المدينة المحصّنة، لأنّ العدو سوف يبدي مقاومة مستميتة لو تعذّر عليه الخروج من المدينة، وربّما يتعرض الأمير لهجوم الزناتين من خلف، دون أن يستطيع الإفلات من قبضتهم، لو مُنيي بالهزيمة. وحتى لو انتصر فإنه سيتكبد خسائر جسمة، ويقال إنّ بلكين، بعدما فكر مليًا في الأمر، أمر بإعدام عبد الكريم، حتى لا يتفطّر الذي عرضه عليه، وليتخلّص أيضًا من شخص مُخطِر.

وأمام إستحالة إخضاع المدينة بدون دعم أسطول قادر على الحيلولة دون وصول الامدادات القادمة من الأندلس، ونظرًا لقلة عدد جيوشه، قرّر بلكين العدول عن الهجوم على سبتة التي شبّهها -حسبما يُقال - بأفهى متأهّبة للعض". وتوجّه نحو البصرة، فاستولى عليا ونبها وأمر بهدمها (75) وعاد الزناتيون إلى أراضيهم. ثم زحف على أصيلا (75) التي لا شك أنه قد استولى عليا، رغم أنّ المصادر لم تشر إلى ذلك، ومن هناك تحوّل إلى مناطة (77)

وحسب رواية ابن خلدون (<sup>780</sup>)، فإنّ بلكين، بعدما أجلى مغراوة وبني يفرن إلى المغرب الأقصى، سمح لبني ومانو وبني الومي بالبقاء في الأراضي التي يحتلونها. وقد صارت هاتان القبيلتان من القبائل التابعة لصنهاجة. ولكن يصعب علينا – وبا للأسف – التأكيد هل أنّ انضام هاتين القبيلتين المكتاسيّتين – حسبما يبدو – قد حصل إثر حملة 360 – 361 أم إثر حملة 380 – 371 أم

<sup>75)</sup> البيان، 235/1 - 237، الفصل المخصّص للبصرة.

<sup>76)</sup> نفس المحم

<sup>77)</sup> حول مذه آلقيلة ، أنظر: (ليان، 2211-227) (الكري، 134-141 إلسائيا الإسلامية، 2/81-191) وحول أصل برغواطة أنظر الحُديثيةي، 33، الإحالة 1. كانت هذه القبيلة نحل منطقة تاسنا في أقصى لملتعلقة الفرية من خيال المغرب الأقصى، البكري، 14، وصل إلى قرطية سنة 352هـ/963م مبعوث من ملك برغواطة يدعى زمور.

<sup>78)</sup> وأضاف المؤلف أنّ بني ومانو أصبحوا زعماء بني حمّاد، ولم يكن الأمر كذلك باللسبة لبني إلومي. وبعد سنة 470 هـ/ 1077–1078م ساعدت هاتان القبيلتان المرابطين ضنّة للنصور بن النّاصر.

وفي موضع آخر<sup>(19)</sup> يشير المؤلّف ذاته بنفس الغموض الذي يكتنف تواريخ الوقائع ، إلى أنّ بلكين، بعدما انتزع المغرب الأوسط من أبدي الأمراء المغراويّين وبني خزر، عقد حلفًا مع المكناسيّين الذين أصبحوا تابعين لبني زيري.

# ب- المرحلة الثانية: الحملة على برغواطة (80):

وكان ملك برغواطة صالح بن عيسى بن أبي الأنصار، وكان فصيحًا شاعرًا، فأطاعوه حتى جعلوه نبيًا ا<sup>(18)</sup>. وقد هزمهم بلكين شرّ هزيمة أثناء معارك طاحنة، وقتل المفتري وسبى النسوة والأطفال وأرسل السبي إلى إفريقيّة. وفي يوم السبت 8 ربيع الأوّل 371هـ/ 11 سبتمبر 981م (<sup>88)</sup> دخل أسرى برغواطة إلى القيروان، فلقيهم عامل بلكّين عبد الله الكاتب مع سكّان القيروان والمنصوريّة، وورأى أهل إفريقيّة من السّي ما لم يَرَهُ أجدً منهم لكثرته».

وهناك إشارة هامّة في بعض المصادر تفيد ما يلي:

وأقام أبو الفتوح في بلاد الغرب. فكانت السجلات تردُ عليه من مصر فتصله على البريد إلى فاس أو غيرها ، ثم يرجع بها إلى عامل إفريقيّة [أي عبد الله الكاتب] فتُقُرّأ بعد مدّة من تاريخها (<sup>82)</sup>.

وفي سنة 371هـ/ 819—982م، ووصل باديس بن زيري من مصر برسالة [من العزيز بالله] إلى أبي الفتوح يأمره بتخير ألف فارس من إخوته الأبطال صنهاجة، منهم خُيُوس ومَاكُسَن، وزاوي، وحَمَامة، بنو زيري، وبنو حَمَامة بن مناد، وزاوي بن مناد، ونظرائهم. فكتب إليه [بلكّن من بلاد الغرب] يعرَّفه بتغلّب بني أميَّة أمراء الأندلس على بلاد الغرب، وأنَّ الدعاء لهم فيه على المنابر، وأنَّه قد خرج لمحاربتهم بهؤلاء الرجال الذين

<sup>79)</sup> البرير، 271/1.

<sup>80)</sup> البيان، 237/1؛ الكامل، 14/9؛ النويري، 114/2 – 115؛ العبر، 156/6؛ مفاخر، 18؛ المؤنس، 75.

<sup>[8]</sup> البيان، 237/1. وحول آيه: أبو منصور عبسى بن أبي الأنصار عبدالله بن أبي عُشِر عبد بن معاذ بن البسع بن صالح بن طريف، أنظر: البيان، 1/22 والبكري، 37/. وهذا الشخص هو الذي جمل منه ابن خلياون (البربو، 2/2/ 10) والتورين (1/4/2) وإبن الأثير، (الكامل)، خصك ليلكن، وهو خطأ.

<sup>82)</sup> يذكر البيان اليوم، وهو نظريًّا الأحد.

<sup>82</sup>م) [اليان، 237/1].

سمّاهم أمير المؤمنين، فإن عزم على بعثهم إليه، ترك الغرب وسار بنفسه في جملتهم. فلم يُعِدُّ إليه جوابًا فيهم،<sup>383</sup>.

وفي سنة 372هـ/ 26 جوان 982 – 14 جوان 983م، غادر بلكّين بلاد برغواطة وقفل راجكاً<sup>(88)</sup>.

وقد أكدت عدة مصادر أنّ ابن أبي عامر، سعيًا منه إلى التقرّب، من بلكين، بعث الله برأس قاتل أبيه زبري بن مناد، وهو جعفر بن على بن حمدون الذي قُتِلَ يوم الأحد 3 شعبان 272 هـ/ 21 جانؤ 889م (88). وتبدو هذه المبادرة غربية ، لا سيما وأنّ ابن أبي عامر قد ادّعي أنّه لم يكن له أيّ ضلم في قتل جعفر بن على ، بل تظاهر بالبكاء عليه . ولكنّ شقيق القتيل بجيى بن على لم يغتر بذلك . وقد أبعده الطاغية الأندلسي إلى المغرب بعد ومن هناك ارغي بوت بينهما. فتوجه إلى سجلماسة وأخذ احتباطاته لكي لا يقابل بلكين، على ومن هناك ارغيل إلى مصمر عبر الصحواء . ولما وصل إلى القاهرة استقباله العزيز بالله استقبالاً حارًا وشكره على التصريح الذي كان أدلى به في قرطبة عندما اضطهده الحكم، فقد خاطبه قائلاً: «هذا جزاء من فضل بني أميّة المروائين على ذريّة فاطمة ابنة الرسول يَؤيَّكُم، خاطبه قائلاً : «هذا جزاء من فضل بني أميّة المروائين على ذريّة فاطمة ابنة الرسول يَؤيَّكُم، على كان قد بني بالمغرب بعد رحيل والده فأمر بقتله . وصيدور الحديث على مدّة طويلة بمصر، عدل أدى خدامات جليلة إلى الفاطميّين. وسيدور الحديث حوله من جديد في عهد مادس (68)

<sup>83)</sup> نفس المرجع. ومنا نجد الإشارة إليه بهذه المناسبة أن بعض كتاب النراجم ذكروا خلاقاً الواقع أن بلكن حضر بالقيروان في جنازة الفقيه ابن أخي هشام يوم 7 صفر 371 هـ أو 75. ولا بد أنهم خلطوا بين الأحير وبين عبد الله بن عمد المكانب الذي كان يمكم إفريقة بإسمه . أنظر: ادورس ، الجللة الإفريقية ، سنة 1956 ، صفحة 356 والإحالة عدد 38.

<sup>84)</sup> اليميو، 131/2، ويؤكّد النريري أنَّ بلكيّن قد قفل راجعًا واستولى على فاس وسجلماسة وبلاد الهبط والبصرة وسائر بلاد المغرب. ولا شكّ أنَّ الأمر يتعلّن بالتذكير بغزوات بلكّين السابقة.

<sup>85</sup> هذه الواقعة مؤرّخة بسنة 677 هـ 977 – 978 م ني كلّ من المؤسس، 72 – 73، 75 والبيان، 231/1. ولكنّ المصدر الأخير قد أورد في موضع آخر التاريخ الصحيح، 2012 . 301.

<sup>86)</sup> ابن الأبّار، الحُلّة، 305 – 307. البرير، 557/2.

المغرب ، لانتزاع مملكتهم من أيدي بني أمية . وبطلب من الخليفة ، قدّم بلكيّن إلى الحسن إعانات ماليّة ووضع على ذمّته كوكية من الجنود الصنهاجيّين ووعده بزيادة الاعانة في الوقت المناسب . وتمكّن الحسن من جلب عدد كبير من بني يفرن إلى حظيرته ، وفي مقدّمتهم قائدهم يدو بن عبد الله يعلى وشقيقه زيري وابن عمّه أبو يدس . ولكنّ القائد الأموي عمرو بن عبد الله عسكلاجة الذي نزل بالمغرب سنة 375هـ/ ماي 986 – ماي 986م ، قد أحيط تلك المحاولة الرامية إلى إرجاع الأدارسة إلى العرش ، لا سيما وأنّها لم تَحْظُ بَساندة المنصور، خليفة بلكيّن ، الذي كان آنداك مشغول البال بقضايا أخرى. وانضم بنو يفرن إلى صفت الأمويّن، في حين أصبح المغراويّون بقيادة زيري بن عطية يسيطرون على شهال المغرب بني عامر<sup>(80)</sup>.

وفي سنة 373هـ/ 983—984م ، بعد وفاة بلكين، حسب الاحتال ، «انتقل أولاد زيري بن مناد وهم : زاوي وحمامة وماكسن ، إخوة بلكين إلى الأندلس . وسبب ذلك أنّه وقع بينهم وبين أخيهم حمّاد حروب وقتال على بلاد بينهم . فغليهم حمّاد ، فتوجّهوا إلى طنجة ومنها إلى قرطبة ، فأنزلهم محمّد بن أبي عامر وسُرَّ بهم وأجرى عليهم الوظائف وأكرمهم ، (88) . وقد شاركوا في الحرب بكلّ بسالة تحت راية بني أميّة .

# وفاة<sub>.</sub> بلكّين (89) :

ما إن خفف بلكّن الخناق على البصرة وشال المغرب الأقصى ، حتى رجع بنو بفرن ومغراة إلى الأراضي التي أخرِجوا منها . وبينا كان بلكّن يبتعد عنها ، إذ دخل وانودين<sup>(90)</sup> بن خزرون بن فلفل إلى سجلماسة فأطرد عامل بني زيري ونهب ما فيها من أموال ومنشحرات . وعندما بلغ هذا الخبر إلى بلكّين، عاد على عقيبه في اتّجاه سجلماسة التي كان

<sup>87)</sup> مفاخر، 19، البرير، 1512–152، 218/3–219، البيان، 301/2-302، تاريخ للغرب، 188/1، إسبانيا ا**لإسلامة**، 263/2.

<sup>88)</sup> الكامل، 13/9–14.

<sup>89)</sup> التوبري، 15/16–116، البيان، 23/11- الكامل، 14/10، العبر، 156/6، مقاخر، 16–18، ابن خلكان، 1931، المؤنس، 7.5، شفرات، 81–80، البلدان (إفريقيّة)، 303/1، فورنال، 36/2، دائرة المُفرِثُ / الإسلاميّة، 181/1، إسبانيا الإسلاميّة، 261/2.

<sup>90)</sup> جاء خطأً في الكامل، خلافًا للمصادر الأخرى: خزرون الزناقي عوض وانودين بن خزرون.

قد أتى منها<sup>(91)</sup> ولكنّه أصيب في طريقه إليها بقُولَنج، «وقيل خرجت في يده بثرة». وحسب رواية ابن خلدون(92) ، غادر وانودين سجلماسة لمّا اقترب بلكّين منها ، ثم أعاد احتلالها لمّا علم أنَّ بلكِّين قد عاد على عقبيه من جديد، لأنَّه ربَّما يكون قد شعر بقُرب المنيَّة. ومهما يكُن من أمر، فإنَّ بلكِّين قد أقعده المرض في مكان يقع بين سجلماسة وتلمسان، ولعلُّه يقع بالقرب من مجاز تازة. وقد حرّف النسّاخون اسم ذلكَ الموقع ، مجيث أصبح من الصعب ضبطه ضبطًا دقيقًا (93). وفي ذلك المكان أدركته المنيّة يوم الأحد 21 ذي الحجّة 373هـ/ 25 ماي 984م<sup>(94)</sup>.

وقد حكم بلكِّين ثلاث عشرة سنة وبضعة أشهر بوصفه أمير صهاجة، خلفًا لأبيه زيري بن مناد، وحكم اثنتي عشرة سنة بوصفه<sup>(95)</sup> خليفة الفاطميّين. وترك من بعده عددًا كبيرًا من الأبناء، إذ تشير بعض المصادر إلى أنَّه، قبل أن يستخلفه المعزَّ على المغرب، كانت له عدّة قصور بها أربعمائة حظيّة ، «حتى قيل إنّ البشائر وفدت عليه في يوم واحد بولادة سبعة عشم ولدًا» (96).

<sup>91)</sup> حسب رواية البيان، 239/1، وقد جاء فيه ما يلي : دوذلك أنَّ ابن خزرون الزناني ضرب على سجلماسة، فدخلها وأخذ ما كان فيها من الأموال، وكان بها عامل أبي الفتوح (بلكّين)، فأناه الخبر بذلك، فرحل إليهاء. وقد أكّد هذه الرواية كلّ من ا**لكامل** ، 14/9 وا**لمؤنس** ، 75. ولكنّ المصادر الأخرى أهملتها واقتصرت على الإشارة إلى رجوع بلكين إلى سجلماسة ولم تذكر رجوعه إلى الوراء في أتجاه تلك المدينة ، أنظر مثلاً : النويري، 115/2 والبريو، .250/3 : 131 : 12/2

<sup>. 256/3</sup> البرير، 256/3.

<sup>93)</sup> البيان: وواركنفو،؛ النوبري: ووركس - واركبين - وركبين،؛ الكامل: ووارقلين،؛ المؤنس وشلوات: وواركلان،؛ العبر: وواركش،؛ البرير: ووركسن، وأشار فورنال إلى أنَّ الأمر ربَّما يتعلَّق بوادي وَارْجِّين قرب مجاز نازة في بلاد مكناسة ووادي صاء الذي أشار إليه البكري، 142.

<sup>94)</sup> وحسب البيان: «يوم الأحد لتسع بفين من ذي الحجة»، والجدير بالملاحظة أنَّ هَذَا الشهر من سنة 373هـ يشتمل على ثلاثين بومًا . وحسب الكامل والنوبري وابن خلكان والمؤنس : ولسبع بقين من ذي الحجة ، وقد أوضح صاحب شلموات أنَّ تاريخ الوفاة يصادف يوم الأحد، فينبغي اعتماد التاريخ الوَّارد في البيان، إذ أنَّه مطابق لتلك الإشارة.

<sup>96)</sup> الكامل، 14/9. أنظر أيضًا: النوبري، 115/2-116، نقلاً عن ابن حزم، كتاب نقط العروس، وأنظر ابن خلكان الذي أشار إلى وجود حوالي 1000 رجل و 1000 امرأة من أقاربه في نفس المكان.

لقد كرّس أمير أشير وأوّل ملوك بني زيري كلّ جهوده ، قلبًا وقالبًا ، لمقاومة الزنائين في المغرب الأوسط ، محققًا بذلك الآمال التي علقها عليه مخدومه الخليفة الفاطمي ، إلاّ أنّه قد ظهر منذ ذلك الحين أنّ تسليم إفريقيّة إلى عامل عربيّ قويّ النّهوذ يمثل حلاً على غاية من الخطورة ، يتعيّن العدول عنه إن عاجلاً أو آجلاً . وسوف لا يتأخّر المنصور بن بلكين كثيرًا قبل الشعور بذلك الخطر وتفاديه .

<sup>7</sup> ه دولة الصنهاجية ١

# الفصل الثاني **ولاية المنصور** (374 – 386 هـ/984 – 996م)

ارتقاء المنصور إلى الإمارة(1):

قبل أن يلفظ يوسف بلكمين أنفاسه الأخيرة ترك وصيته لأبي زَعْبَل بن هشام، وكان من مواليه ومن أشد القواد إخلاصا له. فكتب أبو زعبل إلى المنصور الموجود آنذاك بمدينة أشد، وقد كان عاملاً عليها (2)، ليعلمه بوفاة والده.

والجدير بالملاحظة أنَّ المصادر التي بينَّ أيدينا لم تفدنا بأي شيء من المعلومات حول والجدير بالملاحظة إلى الإمارة بمدينة أشير في أوائل سنة 374هـ/894م، بل أنها لم تذكر لنا حتى تاريخ ولادته ولم توفّر لنا أيّ مؤشّر زمني لمعرفة ذلك التاريخ. إلاَّ أنَّ أعماله الأولى تدلّ على أنّه كان رجلاً مكتملاً.

وَغُونَ نَتذَكَرُ أَنَّه كان قد غادر للمرَّة الأولى مسقط رأسه أشير في سنة 370هـ/ 980 – 981م لتقديم هدبّة إلى الخليفة الفاطمي، ثم قفل راجعًا إلى المغرب بعدما أقام مدّة قصمة برقّادة.

وماً إن علم المنصور بوفاة والده، حتى أوفد أخاه يطُوقت إلى إفريقيّة، وأمره أن يُعلِيّ ومال المنصوريّة بِرَسم القبض على عبد الله بن محمّد الكاتب، وكان بالمهديّة، ونائباه على المنصوريّة جعفر بن حبيب وعلى القبروان بَرْهُون العامل. فصبّحهم يطُوفَت سَحَرٌ يوم الثلاثاء منتصف المحرّم [374هـ/ 18 جوان 984م]. فنظر إلى الخزائن مُمُلِّقة وإلى بيت المال وبيت السّلاح وفرّق على أصحابه، وركّب من كانٍ مُرْجَادٌ من الصنهاجيّين بالمنصوريّة، ثم خرج، والتقى مثّ

أ) البيان ، 239/1 رافيري ، 1/13 -119 رافكامل ، 1/14 و 1.5 رافير ، 51/6 رافقيس ، 75/6 - 75 رافقيس ، 75/6 ملكونس ، 1/5 و أصال ، 1/5 و المجاوز أجهول ، فإن أقب حبوس الذي كان مجمله الأمير قد تفوق حسميا يبدو – على لقب المتصور الذي كان في أوّل الأمر لقبًا شرقًا . ولكن ربّما وقع الخلط بين الأمير المنصور وبين ابن زيري الثالث برناطة ، واسمه باديس بن حبوس .

<sup>2)</sup> العبر، 157/6.

عبد الله الكاتب في بعض الطريق، فوثب عليه وَأَرْجَلُهُ عن فرسه، واتْنُهِبَتْ أُسِابُه واعْتُقِلَ بالمنصوريّة أيّامًا (<sup>33</sup>).

وبعد ذلك بقليل «أمر المنصور بإطلاقه ورفع يَدَه عن البلد، ثم عاد الأمر إلى عبد الله بن عمّد<sup>(4)</sup>، فأمر بالقضاة ووجوه القوم من شيوخ القيروان [وأصحاب الخراج]<sup>(5)</sup> وغيرهم، وتوجّه معهم بِرَسْم النهنئة والتعزية للمنصور».

فلمًا وصَلوا إلى أشير، وكان عددهم يقلّر بمائتيّ رجل، «وجدوا المنصور خارج البلد على جبلها. فسلّموا عليه وقبلوا يَدَه ودَعُوا له، فقال لهم: «يعزّ عليّ حركتكم في هذا الزّمان (<sup>6)</sup> إلاَّ أنَّ سروري برؤيتكم أحبّ إليّ من الدنيا وما<sup>/</sup>فيها» (<sup>7)</sup>.

مُ مُ شُكِرَ عبد الله الكاتب، وذمّ فعل أخيه [يطّوفت]، ثم أمر عبدالله الكاتب أن يدفع للوافدين عليه عشرة آلاف دينار ضيافة، فَلَنَّعُوا له وانصرفوا،(8).

. أ ومن الغد عقد لهم ومجلسًا عظيمًا ودخلوا عليه وهو في زيّ عجيب من ضخامة الملك ، وأوقف حوله الصّقالبة والأجناد وأظهر لهم من الأبّهة ما أبهر عقولهم (9).

ووفي خامس يوم من وصولهم أمر بهم فلنخلوا عليه فلاطفهم، وممّا قال لهم: «إنّ أبي وجدّي كانا يأخذان النّاس بالقهر، وأنا لا آخذ أحدًا إلاّ بالإحسان. وما أنا في هذا الملك ممّن يُوكّي بكتاب ويُعْزَل بكتاب؛ ولا أشكر على هذا الملك إلاّ الله سبحانه وتعالى، لأنّي ورثته عن آباني وأجدادي وورثوه عن آباتهم وأجدادهم حِمْيَر».

ثم أمر لهم بالانصراف إلى بلادهم وأوكّى عبد الله الكأتب جميع إفريقيّة والنظر في أمورها على ما كان عليه في أيّام أبيه. فكانت مدّة مسيرهم ورجوعهم خمسة وثلاثين سمّاء (10).

<sup>3)</sup> الكامل، 52/9.

د) الكواس ، 78. 4) المؤنس ، 78.

<sup>5)</sup> وأصحاب الخراج؛ حسب النويري لا غير.

 <sup>6)</sup> تمت هذه المقابلة في الصيف.

<sup>7)</sup> المؤنس، 78.

<sup>8)</sup> البيان، 52/9.9) المؤنس، المرجع المذكور.

<sup>10)</sup> حسبما جاء في المؤنس لا غير.

هذا وقد ورد وصفُ المنصور في أغلب المصادر<sup>(11)</sup> بعبارات مماثلة. والغالب على الظنَّ أنَّه مقتبس من مصدر واحد، ربَّما يكون كتاب المؤرِّخ الرسمي الرَّقيق الذي نقل عنه ابن عذارى الكلمات التالية:

وقال الرُقيق : وقد ذكرتُ سيرته وحروبه وعطاياه في كتاب مُفُرَم لأخبار جدّه وأبيه وأخباره، (12)

وقد جاء في وصف المنصور ما يلي :

وكان أبو الفتح للنصور عدّة العزيز بالله كربمًا، سمحًا، جَوَادًا، صارمًا، عارشًا،(13) . «وكان رجلاً عاقلًا عفيفًا، يحبّ الرفق بالأمره<sup>(14)</sup>. ويدل الخطاب الذي توجّه به إلى القبروائين – سواء أكان صحيحًا أم منتحلاً – ما كان يتميّز به من خصال وما كانت نخالج فكره من نوايا سياسيّة.

قدم المنصور إلى رقّادة يوم الاثنين 19 رجب 374هـ/ 16 ديسمبر 984 ، وفالقاه عبد الله الكاتب في خلق على المناقب من أهل القيروان ، فأظهر للنّاس الخير ووعدهم بكلّ جميل وأناه العمال بالهدية والأموال وأعطاه عبد الله هدايا جليلة . ثم أخذ المنصور في جهاز هديّة بعثها إلى مصر مع زروال بن نصر ، فقيل إنّ قيمة ما كان فيها من الأمتعة والدواب والطُّرَف الف رابط عنها والله عنها (16).

وأثناء إقامته برقًادة وولَى المنصور الأعمال واستعمل الأمراء واستخلف عبد الله الكاتب على جاية الأموال بالقيروان والمهديّة وجميع إفريقيّة (<sup>(17)</sup>. وصام رمضان برقًادة وأمر ببناء مصلًى للعيد فها(۱8).

ويوم عيد الفطر (أوّل شوّال 374 هـ / 25 فيفري 985 م)<sup>(19)</sup> ، «خرج للصلاة بسرج <sub>.</sub>

<sup>11)</sup> البيان، 239/1؛ التويري، 122/2؛ الكامل، 52/9؛ المؤنس، 78.

<sup>12)</sup> السان، 239/1.

<sup>13)</sup> نفس المرجع.

<sup>14)</sup> المؤنس، 78.

النويري، هذا التاريخ يقابل نظريًا يوم الثّلاثاء.

<sup>16)</sup> البيان، 240/1.

<sup>17)</sup> الكامل، 14/9.

<sup>18)</sup> الوئس، 78.

 <sup>(19)</sup> حسب السياق يتعلن الأمر بعيد الفطر. ولكن يبدو، حسبما سنرى فيما بعد، أنَّ المنضور قد قضى أبضًا في رقادة عبد الأضمع (10 ذو الحبكة).

مكلّل بالدرّ والياقوت في أحسن زيّ ، وخرج إليه من القيروان خلق عظيم، ، فصلّى بالمصلّى وخطب القاضي ابن الكوفيّ<sup>(20)</sup> ، ثم قفل راجعًا إلى قصره .

وحسب رواية ابن خلّدون لا غير<sup>(21)</sup>، تسلّم المنصور في صبرة المنصوريّة الوثيقة الرسميّة التي ولاه بها العزيز بالله على إفريقيّة والمغرب حسب نفس الشروط التي فُرِضَت على أبيه. وفي الحين عهد إلى عمد أبي البهار بعمل تاهرت، وإلى أخيه يطّوفت بعمل أشير.

# حملة يطُوفت وارتحال المنصور إلى المغرب(22):

تشير المصادر – بدون أي تحديد زمني -(23) إلى أنّ المنصور قد وجد أنحا يطوفت سنة منتر المصادر – 984 من على رأس جيش إلى فاس وسجلماسة ويطلب ردهما وودّ تلك الهلاء الغربيّة ، إذ كانت خرجت عن طاعة صناجة عند وفاة أبي الفتوح ، فوصل إلى مدينة فاس ، وكان بها زيري بن عطيّة الزناني الملقب بالفرطاس (24). فلما أحس بوفادة يطوفت بن أبي الفتوح ، عاجل بالخروج إليه والهجوم عليه . فتاتم تتلوفت وظفرت زناتة بصناجة ، فاتبعوهم وقتلوا منهم خلقاً كثيرًا وأسروا آخرين وهرب الباقون إلى تاهرت. وهُرِّم في هذه الواقعة قائدان له (22) اسمهما ابن شعبان وابن عامل ، فَسَوِّر ابن شعبان وابن عامل ، فَسَوِّر ابن حامل شر قتلة ، ويقي زيري بن عطيّة مالكاً لفاس وما

ولمّا بلغ المنصور هزيمة أخيه، خرج من المنصوريّة يوم الأربعاء لثلاث عشرة لِيلة خَلّت من ذي الحجّة [373هـ/ 7 ماي 885م]<sup>(26)</sup> بِرَسْم الغرب، خرج ومعه عبدالله

<sup>20)</sup> ولا وابن الكومي،، كما جاء في البيان، 240/1.

<sup>21)</sup> العبر، 157/6.

<sup>.</sup> 22) المصدران الرئيسيّان اللذان يتكاملان هما : البيان ، 240/1 – 241 ، والنويري ، 117/2 . أنظر أيضًا : الكامل ، 14/9 والعمر ، 13/2 والمؤسس ، 76 .

<sup>23)</sup> لقد جرت هذه القضية حسب البيان، مباشرة بعد ولادة باديس (13 ربيع الأوّل 374 هـ/ 14 أوت 984م)، في حين يتحدّث عنها التوبري بعد رجوع المتصور إلى المغرب.

<sup>24)</sup> والفرطاس؛ حسب البيان، لا والقرطاس؛ (قراءة الكامل).

<sup>25)</sup> في عبارة وقائدان له؛، الضمير مبهم، وقد أسندناه إلى يطَّوفت لا إلى زيري بن عطيّة.

<sup>26)</sup> حسبما جاء في البيان لا غير، وهذا التاريخ يوافق نظريًا يوم الثلاثاء.

الكاتب، واستخلف عبد الله على القيروان ابنه يوسف [الذي سار سيرة حسنة] (27) ثم رجع عبد الله بعد ذلك بعمالة إفريقية كلّها (28)، وذلك لا محالة إثر رجوعه من المغرب. وأقام المنصور برقادة ربّها لترتيب سفره، إلى يوم الأربعاء 26 ذي الحجة 374 هـ/ 20 ماي 685 (29)، وهو تاريخ تحوّله إلى أشير. وبعث إلى يعلمونت بحيش آخر بقيادة عبد الله الكاتب، للالتحاق بأخيه 130، ثم تحوّل يطوفت إلى أشير مع بقابا جبشه وجيش عبد الله الكاتب، للالتحاق بأخيه 131، وهم يعتمرض المنصور بعد ذلك إلى بلاد زناته الاثي أصبحت مسرحًا للتنافس بين زيري بن عطبة وسعيد بن خزرون ويدّو بن يعلى. وتُعتبر هذه الإشارة من الأهمية بمكان. فهل سيكرس بنو زيري جهودهم بعد ذلك للمغرب الأوسط وإفريقية على وجه الخصوص، بعدماً قرّروا التوقف عن مطاردة الزنائين بالمغرب الأقصى؟ ومهما يكن من أمر فإن توغل الصناجيّين في المناطق الشرقية من بلاد المغرب سيتفاقم أكثر اعتبارًا من ذلك التاريخ.

# بناء قصر المنصوريّة<sup>(33)</sup>:

ووفي سنة 375هـ [24] ماي 985 – 12 ماي 986م] أمر أبو الفتح المنصور أن يُعمَّلَ بالقيروان <sup>(35)</sup> – آبوابٌ من حديد، وأمر ببناء قصيم القيروان <sup>(35)</sup> – آبوابٌ من حديد، وأمر ببناء قصيم الكبير بصبرة المنصوريّة». وقد تمّ بناؤه بسرعة فائقة خلال السنة الموالية (376هـ / 13 ماي 986 – 2 ماي 987م)، بعناية يوسف بن عبد الله الكاتب. ولمبلغ إنفاقه فيه قبل بمامه مائة المن دينار». وأحاط ذلك القصر والقصر المجاور له الذي كان قد بناه شفيع الصقلي صاحب

<sup>27)</sup> لقد أهمل البيان هذا الوصف وذكره النويري.

<sup>28)</sup> اليان، 241 – 241.

<sup>29)</sup> حسب النويري، 2/117 لا غير.

<sup>30)</sup> البيان، المرجع المذكور.

<sup>31)</sup> النويري، المؤنس، العبر.

<sup>32)</sup> البيان، المرجع المذكور.

<sup>33)</sup> نفس الرجع ، 241/t.

<sup>34)</sup> نفس المرجع (المخطوط ب).

<sup>35)</sup> نفس المرجع (المخطوط أ).

المظلة<sup>(166</sup>) <sub>بسور</sub> واحد، وغرس حوله الأشجار من كلّ ناحية، فبلغ الانفاق عليه ثمانمائة ألف دينار<sup>(177)</sup>.

ووصل المنصور إلى إفريقية قادمًا من أشير يوم الاثنين 15 عرَّم 377 هـ/ 17 ماي 987 (<sup>389</sup>) ونزل في القصر الجديد، «وأتى معه عبدالله الكاتب وجميع عساكره ووجوه بني عمّه ورجاله». ولا شك أنَّ عبدالله قد استرجع وقتلد جميع سلطاته بوصفه عاملاً على إفريقية

# مقتل عبد الله الكاتب(39):

وبلغ عبدُ الله بن محمد الكاتب مع المنصور ما لم يلغه أحدُّ من قرابته وأهل بيته ودولته ، وانحصرت أموره كلّها تحت قبضته ، فجمع الأموال ، وربّب الأحوال وأعطى السياسة والرياسة حقيها ، وكان عبد الله المعروف وبالمختال » ولا يداري أحدًا من أولاد زيري ولا أتكابر الدولة » . وكان أهل القيروان المالكيّة يبغضونه سواء من أجل إفراطه في الجبابة أو لقيامه بالمدهب الشبعي في حياة الفقيه القيرواني ابن التبّان (المتوقى سنة 371 أو 373هـ / 981 - 288م) ، حسب بعض المصادر (40) . فقد حاول حمل علماء القيروان وحتى الشاعر ابن المبّان (لله علماء القيروان وحتى الشاعر ابن المبّان إلى التبتان (المتابعي علماء القيروان وحتى الشاعر ابن المبّان بن المبّان المبتان المتوادن وحتى الشاعر ابن المبّان المباعد الشبعي .

ولا تستغرب من انضّما ذلك الرجل إلى الأساعيليّة، إذا ما تذكّرنا تجمّس أجداده الأغالبة للمذهب الحنني، ومع ذلك فإنّ كثيرًا من الحنفيّين، ومنهم قاضي المعرّ الشهير أبو حنفة النعمان، قد اعتقوا للذهب الشيعي.

<sup>36)</sup> أنظر حول وصاحب المظلة؛ في عهد المعزّ لدين الله الفاطمي، الأتعاظ، 191-196.

<sup>77)</sup> المنسى ء 78.

<sup>38)</sup> النويري، 17/2، هذا التاريخ يوافق نظريًّا يوم الثلاثاء.

 <sup>(39)</sup> نفس المرجع. أنظر إنشًا: البوان، 3421- 3431؛ العمر، 1376، الكامل، 2019، وقد جاء فيه خطأ أن هاء
 (39) الحادثة قد جدّت في سنة 376هـ/986م؛ معالم، 113/3؛ مقاصر، 13، مثاقب، 230، ابن قفطي، 2، رقم
 (39) من 77.

<sup>40)</sup> معالم الإيمان، 113/3.

<sup>41)</sup> حول هذا الشاعر، أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب.

وإنّ ما كان يتميّز به عبد الله الكاتب من سلطة مطلقة وكبرياء ، كان لا بدّ له أن يثير حسد بعض الناس وارتباب الآخرين وحقدهم ، لا سيما وقد كان يظهر بمظهر الممثّل الشخصي للخليفة الفاطمي الذي لا شك أنّه كان على علم بما يُحاك ضدّ أكبر عون من أعوانه في إفريقيّة . فهل كان الخليفة يريد تعزيز جانب «الكاتب» والمزيد من ضمان أمنه؟ ومهما يكن من أمر فقد قرّر أن يعهد إليه بأسمى منصب في الإمارة .

وحسبما رواه النوبري<sup>(42)</sup>، فقد وجّه العزيز بالله خطابًا إلى المنصور يعلمه فيه بأنّه قد عهد بمهمّة «الدعوة» إلى عبد الله بن محمّد الكاتب ويأمره بتطبيق ذلك القرار.

فامتثل المنصور إلى أمر الخليفة وفرش بالزرابي القسم التابع لقصر السلطان ، المعروف بقصر البدولان . (4 أختور 1847 هـ عقد مجلسًا بقصر البدولان . وفي يوم الاثنين 7 جمادى الثانية 377 هـ / 4 أكتوبر 887م (44) عقد مجلسًا حضره أقاربه ووجوه بني عمّه ، فنتخل عبد الله الكاتب وتلقى واللموة ، أي أنه أصبح هداعيًا ، من دُعاة الملقم الإسماعيلي والإمام الفاطمي . ويقال إنه ، إثر حفل التنصيب ، وضع يده على رأسه قائلاً : والآن قد نجوت من الهلاك وأصبحت لا أخشى على شَعْرِي ولا على جلدي هـ وهو لا يدري أنّ ذلك التشريف – بالعكس ممّا كان يظن ً – سيكون سببًا في هلاكه (45).

وفقد ألقى عنه حسن ابن خالته (<sup>146</sup> إلى المنصور أمورًا من القدح في دولته، وأنّه كان السبب في خروج الداعي الثائر أبي الفَهْم بكتامة<sup>(47)</sup>، وأنّه كان يُصَغِّر خَبَرَه حتى تفاقم أمره.. كما اتّهمه بأنه كتب إلى يعقوب بن كلّس، وزير العزيز بالله (<sup>48)</sup> ليقترح عليه تبادل

<sup>42)</sup> النويري، 117~118.

<sup>(34)</sup> لقد تحدّث الدوري عن وقصر الحجره. وقد قرأنا هذه العبارة وقصر الجرع، لأنّه لم يُمرّث أيّ قصر في المنصورية باسم وقصر الحجره، في حين غالبًا ما تتحدّث للصادر عن وقصر الحرع، مثل قصر البحر الدي بناه العزيز في الفاهرة (ابن خلكان، 2/22) وقصر البحر الموجود في تلفه بني حداد (انظر الباب السابح من هذا الكتاب، ولكن الا يمين عن المحادرة ولينس بالطوب مثل البناءات الأخيرى، ولللك ستي قصر الحجر؟ (انظر لني برونسال، تأسيس مراكض 24هـ (م/20م) في تحبّة جورج مارسي، 2/41).

<sup>44)</sup> يقابل نظريًّا يوم الثلاثاء.

<sup>45)</sup> حسب النويري، وهو المؤلّف الوحيد الذي أشار إلى هذه القضيّة الهامة. 46) البيان، المرجع المذكور.

<sup>47)</sup> أنظر الفقرات الموالية من هذا الباب.

<sup>48)</sup> أنظر حول هذا الوزير المصادر الفاطميّة وبالخصوص الأتعاظ، فهرس الأعلام، 369.

السفارات معه ، وأنّه قد تعهّد بخيانة المنصور اولمًا أحسّ وجوة بني زيري وأكايرُ الدّولة من المنصور بعض التغيّر عليه» ، زادوا في الوشاية به إلى أن خامرت المنصور كثير من الشكوك حول خليفته . ولكنّه أراد أن يراعيه ويحول دونه ودون إنجاز مشاريعه المخطرة ، فخاطبه قائلاً : «أعَيْرَلُ عن عَمَل إفريقيّة واقتصِرْ على الخام والكتابة ! وكلُّ من تولِّى متصرّفٌ ، بين يديك وَعَت أَمْرِكُ ! » فكان جوابهُ أن قال : «القَتَلة ولا العُزَّلة» (49).

وفلما كان يوم الأحد لإحدى عشرة ليلة خلت من رجب [377هـ/ 6 نوفير 877م] غدا إلى ديوان(65) قد بناه ، فجلس فيه لانتظار ركوب المنصور ، وبيده جزءٌ من القرآن ، يقرأ فيه حتى قبل له : «قد ركي» ، • فأطلقه وركب فرسه برستم لقائه وهو يقول :

[طويل] ومَنْ يَأْمَنِ الدنيا يَكُنْ مِثْلَ قايِضٍ على الماء خَانَتُهُ فُرُوجُ الأصابع، وجاء في **«البيان المُمْوِب**» أيضًا أنَّ عبد الله الكاتب، «لمَّا تنكَّر له المنصور لا يزال يتمثّل بهذا البيت:

[طويل] أَرَى أَلْفَ بَانٍ لا يقوم لِهَادِمِ فكيف بِبَانٍ حَوْلَه أَلْفُ هادِمٍ وكان يتمثّل أيضًا يقوله:

[كامل] لي مُسدَّةً لا بسدَّ أَبُلُغُها حَسَى إذا قَضَيْنَهَ ا بستُّ لو صَارَعَتْنِي الأَمنَّ ضَارِيَسةً لَصَرَعْنَهَا مَا لَمْ بَجِ الوَقْتُ،

وفلمًا وصل إليه المنصور، نزل عبد الله إليه وسلّم عليه وقبل يده نم وقف. فدار بينهما كلام كثير لم يقف أحدُّ على صحّته. ثمّ طعنه المنصور برعمه، فجعل أكمامه على وجهه وقال: «على ملّة الله وملّة رسوله!»، لم يُشتَع له غيرُّ ذلك. وضربه عبد الله أخو المنصور برمح بين كتفيه فسقط إلى الأرض ميّنًا. ثم أُوتِي بابنه يوسف، فضربه المنصور ومَاكّسن بن

<sup>49)</sup> حسب النويري، أمّا البيان فقد أورد هذا الخطاب على لسان الوشاة.

<sup>60)</sup> وردت هذه الكامة «دبوان» وكامل الفقرة في البيان فحسب. فهل لا يمكن قراءتها وإبوان»، أي القصر الذيرينزكب من عدة صفوف من الأعمدة ويضم قاعة فخمة مفتوحة. وقد أكد النويري التاريخ المذكور.

زيري ، فسقط ميّناً (51° . وينمّ هذا التشفّي من قِبَل بنِي زبري عمّا كانوا يضمرونه من حقد لممثل الخليفة الفاطمي .

ولماً مات عبد الله وابنه يوسف، التقى قاضي القيروان وشيوخها بالمنصور، فقال لهم: لا لم أقتل عبد الله من أجل المال أو لكسب أيّ شيء. إنّما قتلته خشيةً منه على نفسي.ه. فدعَوًا له بطول العمر وانصرفوا<sup>(52)</sup>.

ولعل العقوبة التي سُلطَت على «اللداعي» الشيعي وابنه قد أثلجت صدور أهل القبروان الملكيّة. إلا أنّهم سرعان ما تعرّضوا لردود فعل عنيفة من وَحْي الشيعة حسبما يظهر. «إذ دار العسكر على النّاس، فانتهوهم وسلبوهم وقطعوا الطرق فأخذوا كلّ من وجدوا من المسافرين وغيرهم، ومالوا إلى وادي القصارين وإلى باب تونس، أحد أبواب القبروان، فنهوا ما كان عند القصارين، فلمَقبّت في ذلك اليوم أموال المسلمين وقُتِلَ خَلْقٌ ممّن دافع عن نفسه وماله (53)

أمّا عبدُ الله وابنه، فقد دُوْنَا دون غَـسُلو ولا كَفَـٰنٍ في اصطلِ المنصور، تحت الحنايا، بالقرب من قصره<sup>(63)</sup>.

وورَلَى أعمال إفريقيّة من قِبَل أبي الفتح المنصور، يوسف بن أبي محمّد، وكان عاملاً على قفصة، فأعطاه البنود والطيول وخلع عليه وولأه إفريقيّة مكان عبدالله، يوم الخميس 5 شعبان 377هـ/ 30 نوفير 987ه(<sup>625</sup>)، وأسكنه دار القائد جوهر<sup>666</sup>).

ءد) اليان، 242/1.

<sup>52)</sup> نفس الرجع.

<sup>53)</sup> نفس المرجع ، 243/1.

<sup>54)</sup> حسب النويري.

<sup>55</sup> حب التويري ولخمس خاون، (نظراً يوم الأربعاء). وقد ذكر المؤلف تاريخ عزل يوسف بن محمد، الذي لم يشر إليه صاحب اليان، وهو يوم الأحد لسيم بفين من ربيع الأول 382هـ. وقد افترضنا أن هذا السهو هو الذي تسبّب في تعويض كلمة وخارزه بكلمة وبفيزه في التعن الوارد في واليان، (لخمس بفين).

<sup>56)</sup> هذه الآمارة الهامكة التي ذكرها النويري غير موجودة في والبيان». ويتعلّق الأمر بالقائد الذي فتح مصر، أنظر للصادر الفاطميّة ولا سيما الأتعاط، فهرس الأعلام، 333.

### عزل يوسف بن أبي محمد وتعيين أبي عبد الله محمد الكاتب(57):

لم يكن هذا الاختيار مصيبًا، ولعلم كان يستجيب إلى رغبة المنصور الذي كان لا يريد أن يهمهد بعكل إفريقية إلى شخص آخر من طراز عبد الله بن محمد الكاتب. ذلك أن يوسف بن أبي محمد قد كان منغمسًا في اللذّات، وفكان مشتغلاً بالأكل والشرب، فإذا دخل الوَرْدُ، اصطبح عليه، فلا يظهر حتى يغنى الورد وينقطم، وكان يجلس فيه وينام عليه، فسمّي «شيخ الورد». وأسلم الأمور لابن البوني، فكان أهل الحاضرة معه في أمن وعافية، وأهل البادية في عذاب وغرامة. وكان جبارًا عنيلًا وسمّحُنًا جَوَادًا، وكان يبخرج في كلّ سنة، فيدور على كُور إفريقية ويجي الأموال ويأخذ الهدايا من كلّ بلد ويرجع. قال الرقيق: كنّا إذا دُرنًا مع يوسف بن أبي محمد على البلدان واستطاب موضعًا وأعجب حسنه بأمور أخِلَة يوسف والشهرين، وأبو الحسن البوني يجي الأموال، ويقبض الهدايا ويقوم بأمور أخِلَة يوسف وعسكره. وكان يعطي لخاصة يوسف في كلّ يوم خمسة آلاف درهم،

ورغم ما أثارته تلك الابتزارات وذلك السلوك المزري، من غضب، لا سيما في ا البادية، فإنَّ المنصور قد غضَّ عنها الطوف، حسيما يبدو، مدّة سنوات عديدة.

وإثر وفاة الحسين بن خلف المرصدي ، صاحب خراج القيروان في سنة 380 هـ / 31 مارس 990 – 19 مارس 991 م وأمر أبو الفتح المنصور بولاية محمّد بن عبد القاهر بن خلف الخراج مع سلامة بن عيسى ، فجلسا ممّا في ديوان خراج المنصوريّة، (<sup>69)</sup>.

وفي سنة 311 هـ/ 20 مارس 991 – 8 مارس 992م، وصل المنصور إلى المنصوريّة ونزل في قصره الجديد الذي كان قد شيّده بدون شكّ يوسف بنَ عبد الله الكاتب. وفخرج إليه أهل القيروان يتلقّونه ، فأدناهم وأثنى عليهم ووعدهم خيرًا». ويبدو أنّ الأمير كان يرغب , في تهدئة الخواطر ومجاملة المالكيّة. ويمكن استخلاص هذا الافتراض من الواقعتين التاليين:

وفقد رُفِعَ له في عَبْدِ من عبيده أنّه قلف بعض الصحابة – رضي الله عنهم – ، فأمر يقتله وصَلْف جَنْتُه ، وَنُودَى على رأسه بمدينة القيروان».

<sup>57)</sup> البيان، 245/1 - 246؛ النويري، 119/2؛ الكامل، 37/9؛ المؤنس، 77.

<sup>58)</sup> البيان، 245/1.

<sup>59)</sup> نفس المرجع.

وقضى المنصور عبد الأضحى في قصره (10 ذو الحجّة 381 هـ / 17 فيفري 992م). «وخرج للنّاس يوم العبد في زيّ عجيب من المركوب والملبوس ورفع عن أهل البادية بقية خراج ا<sup>(60)</sup>.

و مكذا فإنَّ حرص المنصور على إرضاء أهل القيروان قد كان واضحًا ، ولم يبق له سوى عزل وشيخ الورد» !.

وق سنة 382هـ / 9 مارس 992 - 25 فيفري 993 م، بمناسبة ختان ابنه باديس ، وترك المنصور البقابا إبقية الخراج] للرعاباء (أق). ( وحرصًا منه على إعادة تنظيم الشؤون المثالثية ، وربّما الحصول على المال بطريقة أخرى سهلة وناجعة ، ونقلد قبض على (ابن) البوني وأنبه وطلب منها مالاً كثيرًا فأنكراه . وكان المنصور قدر أن ياخذ منها أموالاً يفتخر بها على أضياف كانوا عنده في يوم طلبها . وقال لهم : «لو أن عبّدًا من عبيدي (<sup>63)</sup> طلب منه بيوت مال تُوجِد ذلك عنده ، وضادف إنكار البوني ذلك الحل قام بذبحه » . وعزل يوسف بن أبي حمد يرم الأحد 23 ربيع الأول 332هـ / 29 ماي 992 و (<sup>63)</sup> وولي عمل إفريقية محمد بن أبي المرب الكاتب الذي سببقي على رأسها بقية مدة ولاية للنصور وكامل مدة ولاية باديس . أما يوسف بن أبي عمد ، فلم يَرِدْ ذِكْرُ سمه من جديد إلا في سنة 385هـ / 5 فيفري ما صاحب «البيان المُغَلِ» الذي أضفى على هذا الشخص صفة «القابد» . فهل أنَّ الأمر كان يتعلق يَطلاً بشيخ الورد ؟

وفي سنة 382 هـ أيضًا / 922–993 م حسيما جاء في «المؤنس» –<sup>(64)</sup> ، «عزل المنصور عامله عن الأربص وسيّر إليها مولاه قيصر ، فوجد في المخازن التي للوالي المعزول ستماتة ألف قفيز من الطّمام».

وفي ذي القعدة 382 هـ/ 29 ديسمبر 992 – 27 جانني 993م وخرج المنصور متنزّمًا إلى سردانية وخرج إليه الشيوخ من أهل الفيروان وسألوه أن يُعيّبُدَ عندهم فأجابهم إلى

<sup>60)</sup> خسب المؤنس لا غير.

<sup>(61)</sup> هذه الإشارة غير المؤرَّخة موجودة في الكامل، 9.52. وربِّما هناك خلط مع الإعفاء من الخراج الذي تم في سنة 381هـ.

<sup>62)</sup> البيان، المخطوط ب وعبيدي، والمخطوط أ وعبيدكم،

<sup>63)</sup> حسب النويري لا غير، في البيان، «382هـ» وفي الكامل، «381هـ».

<sup>64)</sup> حسب المؤنس لا غير.

ذلك "<sup>(63)</sup>. كما شهدت سنة 382هـ وصول هدايا من السودان، من بينها زرّافة، «فخرج المنصور حتى دخلت بين يديه».

وأخيرًا فني سنة 385هـ/ 5 فيفري 995 – 24 جانني 996م توقي أخو المنصور الذي قتل عبد الله بن محمّد الكاتب ، كما رأينا ، وهو الأمير عبدالله ابن يوسف (بلكّين) بن زيري بن مناد.

# باديس بن المنصور وليّ العهد (66):

في ليلة الأحد 13 ربيع الأوّل 374هـ/ 14 أوت 984م ووُلِدَ للمنصور وَلَدُّ سماه باديس، (60). وقد خُيِّز في شهر ربيع الأوّل (60) 382هـ/ 7 ماي 991 – 5 جوان 992م في قصر والده بالمنصوريَّة. ووأهَدَتُ له العمّال على قدر مراتيهم وأتته هديّة من عند ابن الخطيب عامله على زويلة فيها زرّافة وطُرِّف من أثاث السودان وثبيء مستكثر. وقَدِم اليه. عامل طرابلس بهديّة جليلة فيها مائة حمل من المال ، سوى الخيل ولطائف المشرق، (60).

وفي نفس السنة «وصل سبجلٌّ من العزيز بالله بولاية العهد لأبي مناد باديس بز المنصور، فَسَرَّ المنصور بذلك، وجاءته الهدايا من البلدان ومن كلّ جهة ومكان <sup>(70)</sup>.

ووني سنة ثلاث وتمانين (26 فيفري 993 – 14 فيفري 994م) خرج وَلَدُهُ ووليُّ عهده باديس إلى مدينة أشير ومعه جانّته يعلان<sub>ه (<sup>(11)</sup>.</sub>

وفي سنة أربع وتمانين [15 فيفري 994 – 4 فيفري 989م] رجع من المغرب إلى المنطوريّة، وكانت أوَّل سفرة سافرها، فخرج إليه أبوه وأهل اللدولة وجميع أهل القيروان، فسلموا عليه، وكان يومًا مشهودًا، (77).

<sup>65)</sup> نفس المرجع.

<sup>66)</sup> البيان، 240/1، 246 - 247؛ النويري، 122/2 و المؤنس، 76 - 77.

<sup>67)</sup> البيان ، 240/1 ( الويري ، 122/2 , ابن خلكان ، 81/18-78 وهو المصدر الوحيد الذي أكّد أن باديس وُلد ني أشير . المؤلس ، 76 : 11 وافق بوم الثلاثاء .

<sup>68)</sup> نفس المرجع .

<sup>69)</sup> حسب المؤنّس لا غير. 70) البيان، 246/1.

<sup>71)</sup> المؤنس، 77. أما البيان، فهو لم يشر إلى جدّة باديس.

<sup>72)</sup> **المؤنس**، المرجع المذكور.

# الموضع بالمغرب الأقصى واستسلام سعيد بن خزرون (٢٦):

لا يسمح المقام بتفصيل الأحداث التي تتابعت بالمغرب الأقصى من 375 إلى 379 هـ/ 985 هـ/ 989 م. فيعدما قضى بنو أميّة على الحسن بن كنون الإدريسي (375 هـ/ 985 – 986) فضّلوا المغراويين على بقيّة رؤساء زناتة ، وبالخصوص يدّو بن يعلى اليفرني. وإثر وفاة مقاتل بن عطيّة سنة 378 هـ/ 988 م، عوضه أخوه زيري بن عطيّة على رأس قبيلته. وفي السنة الموالية استقبله الخليفة الأموي في قرطبة استقبالاً بهيجًا وأضفى عليه لقب وزير.

وإثر تلفظ الأمير المغراوي بكلمات مناهضة لابن أبي عامر، حاول هذا الأخير اكتساب مودة يقو بن بعلى. ولكنّ الزعيم اليفرني الذي دُعِيّ إلى زيارة قرطبة، رفض تلبية تلك الدعوة وشق عصا الطاعة، فانجر عن ذلك انضمام زيري بن عطبة من جديد إلى صفّ ابن أبي عامر. وقد تمكّن يدو بن يعلى من الانتصار على الجيش الأندلسي المغراوي. فأثارت تلك الهزيمة قلق ابن أبي عامر الذي كلّف زيري بن عطبة بإرجاع الوضع إلى نصابه بفاس وتعويض عامل تلك المدينة ابن عبد الودود الذي لَقِيّ مصرعه في المحركة (٢٥).

ومماً لا شك فيه أنَّ الحظوة التي وجدها المغراويُونَ لدى بني أميَّة قد أثارت الغيرة في نفوس بقيّة الوناتين. من ذلك أنَّ أحد كيار الناقين، وهو سعيد بن خزرون بن فلفل قد تحول إلى أشير صحبة ابنه ورو. فاستقبله المنصور بكلّ حفاوة وأغدق عليه العطابا ، وكان الأمير قد رجع إلى أشير منذ مدّة قليلة بعد أن أخمد ثورة أبي النهمِّم وكتامة. وقال لسعيد ذات يوم : ويا سعيد! هل تعرف منْ هو أكرَمُ مني ؟ . قال : «نع ! » قال : «ومنْ هُو؟». قال : «لأك ي بلك ، قال المنصور : «وَلَمَ ذلك ؟ » قال : «لأتّ عبي بالمال ، وجُدْتُ أنا عليك بنفسي ! » . «فولي سعيدًا هذا مدينة طُبنة ... وزوج المنصور ابنته من وروَّج المنصور ابنته من وروَّج بالنصور ابنته من وروَّج بالنصور ابنته من وروَّج بالنصور ابنته من وروَّج بالنصور ابنته من وروَّج المنصور ابنته من وروَّج بالنصور ابنه من وروَّج بالنصور ابنه من النصور ابنه من المنه غلال النصور ابنه من المنه على ذلك بعضُ أهله ، فقال : «كان أبي وجدَي يستبعانم وروَّة بن سعيد المنا النصور المنه على ذلك بعضُ أهله ، فقال : «كان أبي وجدَي يستبعانم المنه على ذلك بعضُ أهله ، فقال : «كان أبي وجدَي يستبعانم وروَّة بن سعيد إدارة النصور المنه على ذلك وروّج المناسور المنه على ذلك المنه المنه على ذلك المنه على ذلك المنه المنه المنه المنه على ذلك المنه ا

<sup>73)</sup> مقاخر، 20 – 22 ؛ إسبانيا الإسلاميّة، 263/2 – 265 ؛ البرير، 15/2، 247/3 ، 259 ؛ البيان، 244/1 – 246 ؛ الكامل، 28/9.

<sup>74)</sup> مفاحر، 22-23؛ إسانيا الإسلامية، 265/2-266.

 <sup>75)</sup> البيان، 244/1 لعله بسب هفوة قلم ادّعى صاحب الكامل أنّ المنصور قد زوّج ابنه من إحدى بنات سعيد بن
 خزون.

بالسّيف، وأمّا أنا فن رَمَاني برمح رَمَيْتُه بكيس، حتّى تكون مودّنُهم طبعًا واختيارًا، (176. وبالفعل فقد انجرّ عن ذلك الرّواج انضام كثيرٌ من الزناتيّين إلى صفّ المنصور. وتوجّه سعيد بن خزرون إلى طبنة للاستقرار بها.

وفي سنة 381 أو 322هـ م / 92 – 992 مل سعيد إلى المنصوريّة وقَلقيّه المنصور وعانقه ، ثم دخل معه إلى قصره وأنزله وأجرى عليه الأرزاق الواسعة. فاعتلّ سعيد بن خزرون أيّامًا ، ومات في أوّل رجب فكفنه المنصور بسمين ثويًا ... وفي هذه السنة وصل إلى المنصور فلفل بن سعيد بن خزرون بعد موت أبيه ، فأعطاه ثلاثين حيملاً من المال وثمانين تمخّأ من أنواع الكيّم وضيّلاً بسروج مُحكلاًة ، وعشرة من البنود الجدد المذهبة وردّه إلى طبنة أميرًا عليها (78).

### العلاقات مع الفاطميّين وانتفاضات كتامة (79):

رغم ما أدلى به المنصور من تصريحات جريئة عند توليته ، فقد ظلّت علاقاته ممنازة مع الخليفة الفاطمي العزيز بالله ، وقد أرسل إليه هديّة في سنة 376هـ/ 986—987 م<sup>(60)</sup>. ولكن في تلك السنة بالذات «دخل عمّال المنصور إلى بلد كتامة وجبوا منها الأموال ،

ولحن في تلك السنة بالدات ودخل عمال المنصور إلى بلد كتامة وجيوا منها الاموال، ولم تكن قبل ذلك تدخل إليها (88). ورغم أنّ هذا الخبر لم يَرِد ذكره إلاّ في مصدر متأخّر، فلا شيء يدعو إلى الشكّ في صحته. ذلك أنّ تلك المبادرة الجبائية تعتبر من الأهميّة بمكان، إذ أنّ الكتاميّن الذين كانوا سببًا في نجاح الفاطميّن، ما زالوا من أكبر أنصارهم، رغم شدّة تحرّكاتهم وكثرة مطالبهم. ويبدو أن المبادرة المذكورة قد سبقت. بمدّة قليلة قدوم الدّاعي أبي الفَهْم حسن بن نصرويّة الخراساني (82) إلى إفريقيّة مبعونًا من الخليفة الفاطمي بمصر.

<sup>76)</sup> الكامل، 28/9.

<sup>77)</sup> البيان، 2461: 382هـ. لا تسمح لنا أيّد مقارنة بين المصادر باختيار التاريخ الصحيح. من المحتمل أن يكون سميد بن خزرون قد وصل في أواخر سنة 381هـ ومرض في سنة 382هـ.

<sup>78)</sup> البياث، 246/1.

<sup>80)</sup> حسب المؤنس لا غير.

<sup>81)</sup> المؤنس، 77.

<sup>82)</sup> النويري. في البيان: وأبو الفهم الخراساني، وفي الكامل: وأبو الفهم حسن بن نصر».

فاستقبله يوسف بن عبدالله الكاتب، عامل القيروان بالنيابة، بكلّ حفاوة وأغدق عليه العطايا، وأعرب أبو الفهم عن رغبته في النحوّل إلى منطقة القبائل الصغرى لدعوة الكتاميّين إلى المذهب الشبعي، وفقًا للمهمة التي كلّفه بها الخليفة. وهذا لا يعني أنّ تلك المهمّة كانت مقصورة على كتامة، بل بالمكس من ذلك، فإنّنا نميل إلى الاعتقاد أنّ العزيز بالله قد عيّنه راعيًا للقيام بمهمّة تمتدّ إلى افريقيّة وجزء من المناطق الغربيّة الخاضعة للسلطة الفاطميّة.

وقد وجّه يوسف بن عبد الله الكاتب رسالة حول هذا المرضوع إلى أبيه الذي كان موجودًا آنذاك في المغرب الأوسط مع المنصور، أي في سنة 376هـ/ 989–987. فأجابه عبد الله الكاتب بما يلي: وأعطه ما يشاء وأتركه يذهب إلى حيث يشاءه. وامتثالاً إلى هذا الأمر، التي يوسف جميع مطالب أبي الفهم ووضع على ذمّته خيولاً محلاقة بالسروج وتحوتًا من مختلف أنواع الكيسَى وأعطاه مبالغ طائلة من الدراهم. ونحن لا ندري هل تمّ ذلك بدون علم المنصور أو رغمًا عنه. ولكنّنا رأينا كيف أنّ الأمير قد عاب على عبد الله الكاتب وابنه يوسف تلك التصرّفات التي كانت سببًا في هلاكهما.

«فيرجّه أبو الفهم بذلك لبلاد كتامة ، فدعاهم فأجابوه . وتقرّرت أموره عنده ، حتى صار يركب الخيل ويجمع العساكر ويعمل البنود ويضرب السكّة ، فعظم أمره وشاع عنبره (83) . ويمكننا أن نتصوّر انشغال بال المنصور بهذا الأمر ، فقد فكّر في إحباط أي تمرّد متوقّع من شأنه أن بكون على غاية من الخطورة ، لا سيما إذا كان بإيعاز من الخليفة ذاته ، كما أشار إلى ذلك ابن الأثير بقوله : «وغرضه [أي الخليفة] أن تميل كتامة إليه [أي إلى أبي الفهم] ويرسل إليه جنئاً يقاتلون المنصور ويأخلون إفريقية ، ليما رأى من قوّته (88).

ومهما يكن من أمر، فقد استقبل المنصور – ربّما إثر مقتل عبد الله الكاتب – مبعوتيّن من قيل العزيز بالله ، أحدهما كتامي يقال له أبو العزم ، والثاني عبدٌ من عبيده يقال له محمد بن ميمون الوزّان ، يحملان سجّليّن موجَّهيّن إلى المنصور لدعوته إلى عدم التعرّض لأبي الفهم وكتامة . وحسب رواية ابن الأثير فإنّ المنصور «قد أرسل إلى العزيز بمصر يعرّفه الحال ويعلمه بعزمه على مهاجمة أبي الفهم . فأرسل إليه العزيز الرسولين المذكورين . فلماً وصلاً إلى المنصور وأبلغاه رسالة العزيز ، أغلظ القول لهما وأغلظا له . فأمرهما بالمقام عنده بقيّة

<sup>83)</sup> اليات، 241/1.

<sup>84)</sup> من الجدير بالتذكير أن الكتاميين هم الذين قضوا في السابق على الأغالبة ومكتوا المهدي من إقامة دولته، وذلك بقعلع النظر عن الدور الذي قاموا به في فتح مصر.

شعبان ورمضان [377هـ] ولم يتركهما يمضيان إلى كتامة، وتجهيّز لحرب كتامة وأبي الفهم،(<sup>83)</sup>.

وفي شوًال 377هـ/ 24 جانني – 21 فيفري 898م غادر المنصور إفريقيّة على رأس جيش ولم يصل إلى بلاد كتامة إلاّ في أوائل سنة 378هـ/ ربيع 898م، لأنّه لم يسرع الخطى .

ويقصد مدينة ميلة وأراد قتل أهلها وسبي نسائهم وذراريهم، فخرجوا يتضرّعون ويبكون، فعفا عنهم، وأمر بخرابها ومكدم سورها وأمر أهلها بالمدير منها إلى باغاية، فاجتمعوا وساورا إليها. فلقيهم ماكسن بن زيري [عمّ المنصور] بعسكره، فأخذ منهم ماكان معهم من مال وغيره. وبقيت ميلة خرابًا ثم عُيرت بعد ذلك "<sup>680</sup>، وصرّح المنصور إلى الرسولين من مال وغيره. وبقيت عنها قائلاً: «هؤلاء هم الناس الذين زعمنا أنهم سيفودونني إلى سيّدكما والحبل في عنتي!» وهو يشير بذلك إلى ما تلفظا به من كلمات عند وصولهما إليه.

«وسار المنصور إلى كتامة ، فكان لا يمرّ بقصر ولا منزل إلاّ هدمه ، حتى بلغ مدينة سطيف – وهي كرسيّ عزّهم – فاقتتلوا عندها قتالاً عظيمًا . فانهزمت كتامة وهرب أبو الفهم إلى جبل وَغُو فِيه ناس من كتامة يقال لهم : بنو إبراهيم . فأرسل إليهم المنصور يتهدّدهم إن لم يسلّموه . فقالوا : هو ضيفنا ولا يسلّمه ، ولكن أرسل أنت فبخله ونحزٍ لا تمنعه (8°).

وفأرسل إليه المنصور مَنْ أَخذه. فلما صار بين يديه أمر به، فلُطِمَ لطماً شديداً، ويُتقت لحبته حتى أشرف على الموت. وعند ذلك أمر بخروجه، وقد بقبت فيه حُشاشة من الرَّوح. فأخذه بعض رجاله فنحره وشق بطنه، وأخْرجت كيده، فشُويَت وأُكِلَت، وأخذه عبد المنصور، فشرَّحوا لحمه وأكلوه، حتى لم بيق إلاَّ عظامه متجرَّدة، وذلك يوم الثلاثاء لثلاث خلون من صفر (378هـ/ 23 ماي 988م)، وقُطِلَ معه جماعة من الدَّعاة ووجوه كتَّامة، منهم ولي ميلة. ونزل بكتامة الذل والهوان (88).

ووَلِّي المنصور على كتامة أبا زَعْبَل بن هشام (89) «وأبناء». والحدير بالملاحظة أنَّ هذه

<sup>85)</sup> ا**لكامل**، 21/9.

<sup>86)</sup> الكامل، 9/21؛ والبيان، 243/1.

<sup>87)</sup> ا**لكامل**، المرجع المذكور.

<sup>88)</sup> البيان، 243/1 – 244.

<sup>89)</sup> البيان، ا/239؛ النويري، 116/2 - 121: «أبو زعبل بن مسلم».

العبارة ميهمة شيئًا ما (<sup>(90)</sup>. فهل المقصود بذلك أنّ أبا زعبل وأبناءه قد تقاسما السلطة في تلك المنطقة ، أم أنّ أبناءه قد خلفوه بعد موته؟ ومهما يكن من أمر فإنّ «العَمَل» الذي كان يشرف على حظوظه أبو زعبل كان بشمل على الأقلّ قصر الافريقي وقسنطينة (<sup>(9)</sup>)، وكذلك ميلة وسطيف ، بلا شك<sup>(92)</sup>.

وعاد المنصور إلى أشير<sup>(99)</sup> وردّ الرسوليّن إلى العزيز. فأخبراه بما فعل بأبي الفهم وقالا : «جثنا من عند شياطين يأكلون النّاس»<sup>(94)</sup>. فأرسل العزيز إلى المنصور يطيّب قلبه وأرسل إليه هديّه ولم يذكر له أبا الفهم»<sup>(95)</sup>.

ولكن الكتامين استأنفوا الفتال في السنة الموالية ، أي 79 هـ/ 11 أفريل 89 – 30 مارس 990 م<sup>(80)</sup> ، تلبية لدعوة وإنسان آخر من كتامة بقال له أبو الفرج لا يُعرَف من أيّ موضع هو ، زعم أن أباه وكله القائم العلوي جنّ المعرّ لدين الله. فعمل أكثر مما عمله أبو الفهم (90) واجتمعت إليه كتامة واتخذ البنود والطبول وضرب السكة (80) . وجرت بينه وبين نائب المنصور [أبي زعبل] وعساكره بمدينة ميلة وسطيف حروب كثيرة ووقعات متعددة ، فساد المنصور إليه بعساكره ، وزحف موالي المنصور في عساكر كتامة ، فكان بينهما حرب شديدة ، فانهزم أبو الفرج وكتامة وقتل منهم مقتلة عظيمة واختفى أبو الفرج في غار في جبل . فعرب عليه غلامان كانا له وأبيًا به المنصور بلاد

<sup>90)</sup> هذه العبارة استعملها النويري.

<sup>91)</sup> البان، 261/1.

<sup>91)</sup> الييان 1/12 . 92) الكامل ، 9/27 – 28 .

<sup>(93)</sup> التوبري والكامل، وليس والمنصورية والقيروان، كما ادّعى ذلك غلطًا بدون شلك صاحب البيان الذي لم يشر إلى ثورة ألى المرافق المنافق المنافق

<sup>94)</sup> النويري والكامل.

<sup>95)</sup> الكامل نحسب. 96) لم يشر إلى هذه الثورة سوى النوبري والكامل.

<sup>97)</sup> الكامل فحس.

<sup>98)</sup> الكامل، ولم يشر النويري إلى ضرب السكّة.

كتامة بالعساكر وبتَّ عمَّاله فيها ولم يدخلها عامل قبل ذلك. فجبوا أموالها وضيَّقوا على أهلها ورجم المنصور إلى مدينة أشبر<sub>ة (<sup>(99)</sup>.</sub>

وفي سنة 384هـ/ 15 فيفري 994 – 4 فيفري 995م وأتمته من مصر هدية سنية ومعها الفيل. فركب المنصور بعسكره وتلقاها. ولما كان يوم العيد (لا ندري هل هو عيد الفطر أم عيد الاضمحي ؟) خرج باديس لصلاة العيد والفيل أمامه وركب في موكب عظيم ولم يخرج معه أبوه ذلك اليوم. وأقاما بإفريقية ولم يرجعا إلى المغرب (1000).

وهكذا فإنَّ قضيَّة كتامة، رغم خطورتها، لم تلخل أيِّ تغبير على العلاقات القائمة بين الفاطميّن وبني زيري، على الأقلِّ على المستوى الرَّسميّ<sup>(101)</sup>

وفي جمادى الأخيرة من السنة الموالية، 385هـ/ جويلية 995م ورصل قاسم بن حجّاج إلى المنصوريّة من مصر برؤوس الرّوم الذين قتلهم مارق الكتامي بحلب،(102)

# ثورة أبي البَهَار (103):

بينا كانت الحرب على أشدها في المغرب الأقصى بين زيري بن عطية والمغراويين المواين لبني أمية في الأندلس من جهة ، وبين يدو بن يعلى وبني يفرن من جهة أخرى ، ثار أبو البكار بن زيري في سنة 379هـ / 11 أفريل 989 – 300 مارس 999 م المثين بن زيري في سنة 379هـ / 11 أفريل صهو بحلوب بن أبي بكر عامل تاهرت والممثل الأوّل للمنصور في المغرب ، وشقيق هذا الأخير عطات بن أبي بكر .

وفسار النصور إليه بتاهرت، ففارقها عمّه إلى الغرب بمن معه من أهله وأصحابه، ودخل عسكر المنصور تاهرت فانتهوها، ثم طلب أهلها الأمان فأمّنهم. ثم سار في طلب عمّه

<sup>99)</sup> المؤنس، 77 – 78.

<sup>100)</sup> نفس الرجع . أنظر أيضًا : البيان ، 247/1.

<sup>(101)</sup> والجدير بالملاحظة أن الوزير ابن كلس لم يشر أبك إلى المغرب في التوصيات الأخيرة التي تلتمها إلى عندومه العزيز بالله قبل أن يلفظ أتماسه الأعنية في سنة 380 هـ/990م. أنظر: ابن الصبيفي، 33 (90) والنجوم، 12/24.

<sup>102)</sup> البان، 247/1.

<sup>103)</sup> مقاعر، 24 – 27 بالبيان، 244/1 – 245 ؛ الكامل، (28/9 بالمؤنس، 77 . أما النويري نقد أهمل ذكر هذه القضة الهامة.

حتى جاوز تاهرت بسبع عشرة مرحلة ولتي العسكر شدّة. ورجع المنصور عن تبع عمّه أبي البهار وولّى على تاهرت أخاه يَطُّوفَت ومضى المنصور إلى مدينة أشير<sub>» (104)</sub>.

واستولى المتمرّدون على قسم من المغرب الأوسط بمتناً من الزاب والونشريس إلى المسلحد أن الزاب والونشريس إلى مساجد تلك البلاد الممتلّة الأطراف المشلّف الخ ... وأصبحت الخطبة تلقى في جميع مساجد تلك البلاد الممتلّة الأطراف المم الخليفة هشام المؤيّد. والجدير بالذكر في هذا الصدد أنّ أبا البهار – ربّما قبل دخوله في طاعة الأمويّين – كان يتبادل الرسائل مع ابن أبي عامر القوي النفوذ ، بواسطة هدّوس القروي التاجر الذي كان يقوم بدور السفير. وفقد كتب أبو البهار إلى ابن أبي عامر يسأله الدخول في طاعته ، وأن يكتب إلى زيري بن عطبة الزناقي عامر إلى أبي البهار: وإن كنت على نيّة فيما وصفته عن نفسك ، فأرسل إليّ ابنك يكون عامر المؤلفة عندي ، وأفقلُ معك ما أحببته ». فوجّه إليه ابنه في مركب مع ميمون الممروف بابن ابن عامر أبي البهار أموالاً وكبيّ ، وكتب إلى زيري بن عطبة في حقّه أن يعاضده ابن أبي عامر لأبي البهار أموالاً وكبيّ ، وكتب إلى زيري بن عطبة في حقّه أن يعاضده ويكون معه . فلما بلغ ذلك إلى أبي البهار وصل إلى فاس وأتفق مع زيري بن عطبة .

وأوفد أبو اليهار إلى قرطبة في سفارة ابنَ أخيه أبا بكر بن حبّوس بن زيري بن مناد، أشجع فرسان صنهاجة في عصره، صحجة عدد كبير من أقاربه. فوصل الوفد إلى قرطبة سنة 381هـ/ 20 مارس 991 - 8 مارس 992 مارس 992 - 8 مارس 992 مارس 993 مارس 993 المبحرية وأُغْنِقَتْ عليه العطايا. ثم رجع أبو بكر بن حبّوس عملاً بالهدايا التي وجُهها ابن أي عامر إلى عمة، وهي تتمثّل في 5000 تقلعة من الذهب و 500 كسوة من الخرِّ أبي عامر إلى عمة، وهي تتمثّل في 5000 تقينة التي تبلغ قيمتها 5000 دينار. وتعهد أبو وصحوعة من الحلى والأواني وغيرها من التحف الثمينة التي تبلغ قيمتها 10000 دينار. وتعهد أبو اليه بمعاضدة زيري بن عطية ضد يدو بن يعلى، حيث كان الاثنان يتقاتلان قتالاً شديدًا للاستيلاء على مدينة فاس التي كانت تنتقل من واحد إلى الآخر، كلما تفوق جيش أحدهما على حيث الآخر.

<sup>104)</sup> البان ، 244/1.

<sup>105)</sup> نفس الرجع.

وقد فوض ابن أبي عامر إلى الحليفين سلطات متساوية وكأنههما بإخضاع يكو بن يعلى. وتمكّن كلّ واحد منهما من الاستيلاء على إحدى العدوتين بفاس. ولكنّ جهودهما المتظافرة لم تستطع إضعاف بني يفرن، لا سيما وقد تخلّى عنهما خلوف بن أبي بكر وأخوه عطيّة اللّذان انفصلا عن ابن أبي عامر وانضماً إلى ابن زيري. وجزاء لهما ولمي المنصور خلوف بن أبي بكر من جديد عاملاً على تاهرت. ^

وبما أنّ أبا البهار استنكف عن مقاتلة خلوف بن أبي بكر الذي كانت تربطه به أواصر القربى ، فقد زحف زيري بن عطيّة بمفرده على خلوف في رمضان 381هـ / 11 نوفبر – 10 ديسمبر 991م ، فقتله واستال القسم الأكبر من المغلوبين. وفر/عطيّة بن أبي بكر أخو خلوف إلى الصحراء مع بعض أنصاره. فأخبر زيري بن عطيّة بهذا الانتصار ابن أبي عامر الذي ابتجر بالخبر وأعلن عنه من فوق منابر الجوامم .

وما إن تخلص الأمير المغراوي من خلوف، حتى توجّه لقتال يدّو بن يعلى اليفرني الذي يبدو أنَّ ذلك الهجوم الخاطف قد فاجأه ، فانهزم إثر معارك طاحنة وفرّ إلى الصحراء حيث. سيلقى مصرعه بعد ذلك بمدّة قليلة (100). واستولى المنتصرون على معسكر بني يفرن وعلى مبالغ لا تحصى من المال. وأسرّ زيري بن عطية والدة خصمه وأخته وجميع نسائه وقتل ما يزيد على 3000 فارس. ولكنّه أعطى الأمان لعدد كبير من المغلوبين الذين ألحقهم بصفوف جشه (100).

وقد زاد هذا الانتصار في قوّة زيري بن عطيّة ، منا دفع ابن أبي عامر بعد مئة قليلة إلى أن يعهد إليه بجميع أراضي المغرب الأقصى التابعة لبني أميّة ، مع تكليفه بمعاقبة الخائن أبي اليهار. إلا أنَّ تاريخ هذه الوقائع غامض شيئًا ما<sup>1038</sup>. ولكن من المحقّق أنَّ الأمير المغراوي قد بادر إلى مهاجمة أبي اليهار الذي لم يكن في وَضُع يسمح له بالمقاومة مدّةً طويلة. فني شوّال 382هـ / 30 نوفير – 28 ديسمبر 992م ، علم أبن أبي عامر أنَّ الخلاف قد استفحل في المغرب بن القائدين زيري بن عطية المغراوي وأبي اليهار الصنهاجيّ ، وأنَّ هذا

<sup>106)</sup> وقد عَيِّنَ على رأس بني بفرن ابن أخيه حيوس بن زيري بن بعلى ، ولكنه قبل من طرف ابن عمه أبي يداس بن دوناس الذي كان بجاول إدخال أبناء قبيلته في طاعت. وقد ارتفل هذا الأخير مع أنصاره إلى الأندلس ، فأخفتهم ابن أبي عامر بجيشه ، فانتقلت قبادة بني يفرن بعد ذلك إلى أحد إخوة حيوس بن زيري بن يعلى . أنظر : مفاخر، 26 وإساليا الإسلامية ، 2/66 .

<sup>107)</sup> أنظر رواية أخرى لهذه الأحداث، في إسبانيا الإسلاميّة، 266/2 - 267.

<sup>108)</sup> البرير، 242/2 - 243؛ مفاخر، 26 - 27 ، إسبانيا الإسلاميّة، 266/2 - 268 .

الأخير، بعدما هزمه خصمه ، قد فرّ إلى سبتة ، متظاهرًا بعزمه على التحوّل إلى الأندلس. وفي الحين أوفد ابن أبي عامر كاتبه عيسى بن سعيد بن القطاع على رأس جيش عرمرم لمراقبة القائد الصنهاجي. ولكنّ أبا البهار لم ينتظر وصول كاتب ابن أبي عامر ورأى من الأسلم العادل عن زيارة الأندلس والتحصّن بمنطقة الرّيف في قلعة جارت (أو جروة؟)(109) واستمرّ في الاعتراف بسلطة بين أميّة ، ولكنّه أوفد رُسُلاً إلى القيروان للوساطة بينه وبين ابن أخية المنسور بن بلكين (110).

ووفي سنة 383 (26 فيفري 993 – 14 فيفري 994)، وصل إلى المنصور كتاب أخيه يقلُوفَ (الذي ربّما لم يزل عاملاً على تاهرت) يخبره بوصول عمّه أبي البهار إليه. فكتب إليه المنصور أن يبعثه. فكان وصول أبي البهار إلى المنصوريّة ليلة الاثنين منتصف شعبان (5 أكتوبر 993م). فأعطاه المنصور كيسًى وجواري وقُرُشًا وسُرَّ به أعظم سرور وأنزله أحسن أروليًا الله عنه به أعطم درور وأنزله أحسن أروليًا). ومن المختمل أن تكون هذه الوقائم قد جدّت في سنة 382هـ. ورخّص المنصور إلى عمّه في استرجاع منصبه السابق على رأس عَمَل تاهرت. وبيدو أنه التحق بمركزه في الحدّد.

وبعدما استولى زيري بن عطبة على تلمسان وجميع المناطق التي كانت خاضعة لأبي البدر، أصبحت سلطته تمتد من المغرب الأقصى إلى الرّاب. وفي سنة 833هـ/ 26 فيفري 993 – 91 فيفري 499 ما أسّس مدينة وجدة التي أصبحت مقرًّا لإقامته. وعندتل وجّه إلى ابن عامر هدايا بواسطة سفيره الذي وصل إلى قرطبة في أوائل شوَّال 384هـ/ نوفمبر 499هـ/11].

<sup>109)</sup> مفاخر، 26: «جارت؛ البربر، 242/3: «قصر جروة».

<sup>110)</sup> البرير، 242/3.

<sup>111)</sup> البيان، 1/246–247: بصادف تاريخ 15 شميان يوم خميس في سنة 33.3 هـ ويوم أحد في سنة 33.2 هـ ويق كتاب البيو، 2/16: حُدُّد تاريخ رحوع أيي البيار إلى الفيريان بسنة 33.2 هـ/ 922–929م. أما في البيان، ظم يرد ذكر سنة 32.2هـ، ورغم أنَّ الأحداث قد سجّلت بعنوان سنة 33.3هـ، فإنّها قد بدأت بعبارة وفي هذه السنة ، وانتهت بدون أيّ إشارة صريحة للسنة .

<sup>(112)</sup> مالحو، 26-27 البرو، 2423-243 إسبانيا الإسلامية، 2762-262. ويدو من الصعب قبول الرواية التي أتحدما ابن الخطيب في الجزء غير المنظور من كتابه أعمال الأعلام، ومفادها أن هريمة أبي البهار النهارية قد تشك على وفاة يكوبن بهاي ، مع العلم أن هادا الأعير قد ترقي حب الاعتال بعد شير رجب 382 ما يسجع 282 ما يسجع 292 ما يسجع 293 ما يسج

وهكذا فقد أزيح الصنهاجيّون من المغرب الأقصى الذي أصبح منذ ذلك التاريخ خاضعًا لسلطة الأمير المغراوي القويّ الثعوذ، الموالي لبني أميّة، زيري بن عطيّة.

### وفاة المنصور<sup>(113)</sup>:

ووفي سنة 386هـ توفّي أبو الفتوح المنصور عُدَّةُ العزيز بالله بن يوسف العزيز بالله بن زيري بن مناد الصنهاجي في يوم الخميس لثلاث خَلَوْن من ربيع الأوّل (26 مارس 996)، ودُفِّنَ يقصره الجديد الخارج عن المنصوريّة. وكانت أيّامُهُ(ألا) أحسنَ أيّام،((11)

ولم يعش الخليفة الفاطمي نزار العزيز بالله بعده سوى ستة أشهر، إذ أُدركته المنيّة في شهر رمضان وتولّى خلفًا عنه ابنه الحاكم بأمر الله<sup>(116)</sup>.

. .

له لقد اصْطُرً المنصور بحكم الواقع إلى توطيد سلطته في إفريقيّة ، وترتّب على ذلك تخلّيه. عن عاربة الزناتيّن في المغرب وقتل عامله على إفريقيّة [عبد الله الكاتب] الذي أراد الخليفة الفاطمي – دون أن يخشى أيّ ردّ فعل – تقليده أسمى منصب في الإمارة. كما سمح قمّ الثورة الكتاميّة التي ديّرها الخليفة ذاته ، للأمير الصنهاجي المنصور بن بلكّين بالسيطرة على منطقة القبائل الصغرى. وبذلك بدأ يظهر بكلّ وضوح الاتجاه الإفريقي الذي اختارته أسرة بني زيري الصنهاجيّة وتوفّها إلى الحكم الذاتي بل حتى الاستقلال التامّ. وأخيرًا فقد بيّنت ثورة أي الهار أن بني زيري باتجاههم أكثر فأكثر نحو الجهة الشرقيّة ربّما سيخسرون المغرب الأوسط. وهي إشارة تنبئ بالحركة الإنفصاليّة التي سيقوم بها بنو حمّاد فيما بعد.

<sup>(11)</sup> البيان، 1/23 و (24/12. فق اللغرة الأولى ذكر المؤلف أن للنصور وتوقي يرم الخميس لحس خقران من ربيح الأول من سنة 386، وذلك بدون شك بسبب مفرة ظمر وفي اللغرة الثانية أكد أن النصور وتوقي في يرم الخواس، ويدع الأولى، أنظر: الزيري، 2/21-21، الكفاط، 9/3، ابن خلكان، 1/26. المؤلف، 9/3، المؤلف، 97، المؤلف، في المنافرة المضارة بالمؤلف، عند 105، وهيد المنصور إلى أخيد حماد بالقبل، ويمكن مسكرة وهيد المنافرة المنافرة المضارة بالمؤلف، والمؤلف، المؤلف، إلى ا

<sup>114)</sup> في البيان: 12 سنة؛ وفي المؤنس: «نحو 13 سنة؛، وحسب النويري: 12 سنة وشهران و10 أيّام».

<sup>)</sup> البيات، 247/1.

<sup>. 116</sup> المؤنس، 78 ، الخطط، 66/6 - 68 ؛ الأنعاظ، الذيل، 295 ، 297 ، 299 .

# الفصل الثالث **ولاية باديس** (386 – 406 هـ/996 – 1016 م)

# أرتقاء باديس إلى العرش<sup>(1)</sup>:

عندما ارتقى باديس إلى العرش ، كان عمره لا يتجاوز اثنتي عشرة سنة ، واسمه الكامل هو: أبو مناد باديس نصير الدولة (2). وقد أشارت المصادر (3) بعبارة غامضة إلى معارضة بني زيري بن مناد وبني حمامة بن مناد تولية باديس ، رغم ما الترموا به من عهود ، وأكدت أنّ عبده وعبيد أبيه قد تمكنوا من إحباط هذه المعارضة . فهل كان الأمر يتملّق بتمرّد أعمام المنصور بصورة صريحة أم هي مجرّد عاولات ليس إلاً ؟ وحول ما جدّ من أحداث في المنصورية مباشرة بعد جنازة المنصور ، اقتصرت بعض المصادر على إعلامنا بأنّه : «لما استقرّ باديس في الأمر سار إلى سردانية وأناه النّاس من كلّ ناحية للتعزية (4). وبما أنّه لم يكن يوجد عهدئذ في إفريقية — حسيما يقال — مقام أحسن من سردانية (5) التي تقع بالقرب من جلّولة قرب القيروان ، يمكننا أن نفترض أنّ باديس وذويه قد تحوّلوا إلى ذلك المكان لاستقبال الربيع .

وبعدماً مكث في سردانية بضعة أيّام قفل راجعًا إلى قصر المنصوريّة.

وإثر تولَّيه الإمارة ارتحل إلى سوسة ، فأقام بها أيَّامًا ، ثم ذهب إلى المهديَّة ، فكث فيها

البيان، 247/1، الزيري، 212/2؛ الكامل، 53/9، أعمال، 454، شلوات، 179/3،من ابن خلكان، 8-87/1 -88، المؤنس، 76-7، هارة المعارف الإسلامية (الطبحة الثانية)، 884/1.

حول تاريخ ميلاد باديس يشبر صاحب كتاب أعمال الأعلام نقلاً عن الرقيق إلى أنَّ باديس قد زار أباه في دار ملك (أشير؟) في السنة التي سيتوفى فيها المتصور، وهو ما زال طفلاً صغيرًا.

البيان ، 247/2 : وكان بنو زيري ويتو حمامة قد همتوا بأمور وخالفوا على من كان معهم على ما عقدوه ... و. أنظر أيضًا : الكامل ، 53/9.

<sup>4)</sup> ا**لكامل**، النويري.

<sup>5)</sup> البكري، 32.

بعض الوقت. وفي تلك المدينة الفاطميّة البديعة «لعبت المراكب بين يديه ورمى النفّاطون بالنفطه<sup>(6)</sup>، ثم رجع إلى صبرة المنصوريّة.

وفي نفس تلك السنة (386 هـ/999م)، ربّما بعد مدة قليلة من أرتقاء الأمير الصنهاجي الشاب إلى العرش «ثار عليه رجل صنهاجي اسمه خليفة بن مبارك. فأُخِذَ وشَيلَ إلى باديس، فأركبَ حمارًا وجُعِلُ خلفه رجلً أسود يتعفعه، وطيف به ولم يُقتَل احتقارًا به وسُجنَ»<sup>(7)</sup>. ويبدو أنَّ هذه النورة لم تكتّس أهميّة كبيرة.

ووصل يعلَوفَت<sup>(8)</sup> إلى المنصوريّة للعزاء والنهنئة، ثم رجع إلى طبنة وجهة الغرب (ربّما تاهرت) في أواخر شعبان، سنة 380هـ/ منتصف سميتمبر 986م. ويبدو أنّ هذه البادرة التي قام بها عمّ باديس بعد عنّة أشهر من تولية ابن أخيه، قد كانت بمثابة الإعلان عن نهاية الدسائس التي كانت تُحاك ضدً خليفة المنصور.

أ وإثر وفاة والده ، جدّد باديس ولاية فلفل على مدينة طبنة (<sup>(9)</sup> . «وفي صفر (393هـ/ 13 فيفري – 13 مارس 997م) عقد أبو مناد ولاية أشير [لممنه] حمّاد بن أبي الفتوح . يوسف بن زيري بن مناد ، فخرج عاملاً علينا وأعطاه خيلاً كثيرة وكيسي جليلة ، (<sup>(10)</sup> . ويبدو أنَّ حمّادًا قد احتفظ أيضًا بالمسيلة وأصبح يحكم باسم باديس بلاد المغرب الأوسط التي كان يتولّى أمورها إلى حدّ ذلك التاريخ ، بصورة تزيد أو تقص ، بالاشتراك مع أخيه يطوقت وعمة أبى البهار.

وسوف نرى فيما بعد ما ستنجرً من عواقب وخيمة عن هذا التعين الذي لم يكن الأمير – والحقّ بقال – قادرًا على تجنّبه دون إثارة غضب الصنهاجيّين في المغرب الأوسط. وسَوف لا يتأخر حمّاد عن التوسيع من نطاق سلطته وتكوين جيش عتيد وجمع ثروة طائلة. وسينتهي به الأمر إلى الثورة وإنشاء الدولة القويّة التي ستحمل اسمه في المغرب الأوسط [دولة بني حمّاد].

<sup>6)</sup>المؤنس، 78.

<sup>7)</sup> الكامل، 53/9.

<sup>8)</sup> يطّوفت بن أبي الفتوح (يوسف بن زيري).9) البرير، 260/3.

ورغم صغر سنّه، فقد بادر باديس إلى تأكيد صواب الرأي المتعلَّق بشخصه والذي نقله ابن خلكان (111 )، ومفاده أنّه كان ملكاً عظيمًا، موطَّد العزم، شديد المراس، لا يستطيع رفع رُمُّح دون كسره. أمَّا بخصوص قساوته تجاه أعدائه، فسنرى كيف سيتفنّل في تعذيب حظيه السابق يوسف بن أبي حبوس. إلاّ أنَّ بعض المصادر الأخرى تؤكّد أنّه وكان مِقدامًا، جَرَادًا، يعطي العطاء الضخم، وكان محسنًا لأصحابه ويعفو عن إساءاتهم (122).

#### السياسة الداخليّة:

لمّا ارتقى باديس إلى الحكم، أقرّ محمد بن أبي العرب في منصب عامل على إفريقيّة، وهو المنصب الذي كان يشغله في عهد المنصور. وهذا الشخص الذي مدحه الرقيق وأشاد بثقافته وشجاعته، قد استمرّ في تسيير شؤون إفريقيّة مدّة حوالي عشر سنوات، إلى أن توفّي في أواخر سنة 396 هـ/ 1005 – 1006 (<sup>613)</sup>، فخلفه ابنه أبو القاسم بن محمد بن أبي العرب سنة 350 هـ وأقرّ الموظفين الذين عيّنهم أبوه في مناصبهم <sup>(14)</sup>.

وسنرى كيف سينضم مع إخوانه إلى التمرد الزناني فلفل بن سعيد في أوائل سنة 399هـ / سبتمبر 1008م. وقد عفا عنه باديس، ولكن المصادر لم توضّع لنا هل أعاده إلى منصبه أم لا<sup>(15)</sup>. وليس من المستبعد أن يكون قد عين مكانه يوسف بن أبي حبوس الصناجي، حيث تؤكد المصادر أن باديس قد أعفاه من جميع مهامه المسكرية وغيرها سنة 403هـ / 1012 - 1013 (10).

ويبدو أنّ أخت باديس الأميرة أمّ ملال قد قامت بدور سياسيّ في البلاد ، لا سيما وأنّ أخاها كان يقوم مجملات عسكريّة خارج إفريقيّة بصورة تكاد تكون مستمرّة. كما

<sup>11)</sup> ابن خلكان، 86/1؛ وشفرات، 179/3.

<sup>12)</sup> المؤنس، 79.

المؤسس، 78 – 79، البيان، 257/1، أدياء، 19/1 – 222، مناقب عرزين خلف، 323 – 325، مدارك عباض، المقدمة، معام الأعان، 17.53.

<sup>14)</sup> البيلاد، 25/1 سماه في موضعين تختلفين والقاسم، و وكذلك النويري، 138/2. وصححنا الاسم اعتادًا على النقيشة التي تحمل تاريخ تأسيس مقصورة المعرّ.

<sup>15)</sup> البيان، 258/1.

<sup>16)</sup> أنظر الباب الثامن من هذا الكتاب.

كانت مربيّته المعروفة باسم وحاضنة باديس، تتمتّع بنفوذ لا يستهان به. فهذه السبيّة قد اعتنقت الإسلام وتربّت بين الأميرات الصنهاجيّات وأطلق عليها اسم فاطمة الحاضنة (17).

وقد جاء في معالم الإيمان ما يلي:

وكان بالمهدية نصرائي ابن أخي حاضنة باديس صاحب القيروان ، فافتض هذا السمراني صبية شريفة ، فلما سمعت بذلك العامة تعلوه . فيلغ ذلك باديساً معظم عليه ذلك وأرسل قائدًا بعسكر إلى المهدية وأمر بقتل كل مَنْ بَلغ . فيلغ ذلك أبا الحسن [القابسي] ، فدخل المحراب وأقبل على الدّعاء في كشف هذا . فلما وصل القابد إلى قصر سور قرب المهدية ، بات فيه ، فقام بالليل وهو سكران يمشي على السطح ، فشى في الهواء فسقط على وقال الأبي العرب وكبراء رجاله : وبمشون للشيخ ! ع. فلما ضربوا عليه وأعليم بهم قال لهم : وعمل الذلك وتكبرا رجاله : وبمشون للشيخ ! ع. فلما ضربوا عليه وأعليم بهم قال لهم : المحمان وأبي عمران الفاسي وأبي القاسم بن الكاتب وأبي عبد الله المالكي ومكني القدسي وأبي عمر بن العتاب والخواص وابن سفيان وغيرهم ، وأملي عليم رسالة فيها : وبسم الله الرحم . بالله أستعين وعليه أتوكل . الغوث الغوث عليم رسالة فيها : وبسم الله عليم ! ع. وفي فصل منها : كيف يحل لمن يعتقد الإسلام أن يقوم في دم كافر افتض صبية من سكالة المصطفى عليه في المناص الكان قليلاً . من سكالة المصطفى عليه . وانطقت السهاوات والأرض من أجل هذا الفمل لكان قليلاً . من شكالة المصطفى عليه المنام نقول بعضهم المعض : ووالله ما السلطان إلاً هذا الشيخ ! «(18)) فغطوا ذلك ، فجمل القواد يقول بعضهم المعض : ووالله ما السلطان إلاً هذا الشيخ ! «(18)) فغطوا ذلك ، فجمل القواد يقول بعضهم المعض : ووالله ما السلطان إلاً هذا الشيخ ! «(18))

### علاقات باديس مع الفاطميّن:

لم تتحكَّث المصادر عن تقليد باديس الولاية من قِبَل الخليفة الفاطمي العزيز بالله. إلاَّ أنَّ بعضها (19) قد أشار إلى أنَّ باديس وقد هيًا هديَّة ليبعثها للعزيز. فبرزت الهديّة من المنصوريّة إلى رقّادة مع جعفر بن حبيب لسسّرٍ خَلُونَ من رمضان (380هـ/ 22 سبتمبر

<sup>17)</sup> شهيرات التونسيّات، 47 - 49.

<sup>18)</sup> معالم الإيمان، 3/175-176.

<sup>19)</sup> البيان، 248/1؛ المؤنس، 78.

996م). وكان العزيز بالله قد بعث إلى أبي مناد يأمره فيه برفع القاضي محمد بن عبد الله بن المداية ، والقاضي مريض ، فأمره أبو مناد بالخروج مع الهداية ، فاعتبر بعلته ، فبعث إلى داره محمد بن أبي العرب وجماعة رجال الدولة ، وذلك لئلاث خاون من ذي القعدة (386 هـ/ 17 نوفير 966م) ، ووقف المسكر بباب أبي الربيع وظنوا أن أهل الفيروان بينمونه منهم ويحولون بينه وبينهم ، فهجموا عليه ، وحملوه ببساطه الذي كان مريضًا عليه في ثبابه التي يلسمها في داره ، لأنهم فاجأوه وخرجوا به محمولاً . وقد اجتمع عند داره خلق عظم ولم ينطق أحد منهم . ووشوا به إلى وقادة ، وخلفهم غلام نصراني يمسكه ، داره خلق عظم ولم ينطق أحد منهم . ووشوا به إلى وقادة العزيز بالله ربيم 28 رمضان 386 هـ / 14 أكتوبر 966م) (200 . فأمر أبو مناد برجوعه إلى داره مكرّمًا معظمًا ع. وفي سنة 387 هـ (بدون شك في شهر عرّم / 14 جانني – 12 فيفري 997م) تواترت الأخبار بموت العزيز بالله . «وفيها شك في شهر عرّم / 14 جانني – 12 فيفري 997م) تواترت الأخبار بموت العزيز بالله . «وفيها رجع القاضي إلى داره ، وهو مريض ، فازداد مقداره عند الناس».

وفي ربيح الآخر [من نفس السنة] وصل القاضي الباهري من مصر إلى المنصوريّة، فبرز أبو مناد بعساكره عليه وخرج بجميع رجاله إليه، فرأى ما لم يَرَ مثله. ووصل المذكور بسجليّن، فقرتا مجامع القيروان والمنصوريّة: أحدهما بولاية أبي مناد وتلقيبه نصير الدولة، والثاني بوفاة العزيز بالله وخلافة الحاكم بأمر الله، والجواب عن وفاة المنصور على الغزيز بالله. وكان معه سجل ثالث يأخذ العهد على باديس وجماعة بني مناد للحاكم، (<sup>(12)</sup>).

وأقام القاضي الشريف الباهري في بيت الأمير يوسف (22). ثم عقد باديس بجلسًا بحضور مبعوث الخليفة (23) الذي أخذ البيعة عن بني مناد ووجوه الصنهاجيّن، بعد بيعة الأمير. وبعد ذلك عقد الشريف بجلسًا في البيت الذي كان يقيم فيه وأخذ البيعة عن الصنهاجيّن وكلّ من جاؤوا لمقابلته. «ثم رجع إلى مصر بعد أن وصله أبو مناد بمال جليل، وبعث معه هدئة إلى الخليفة.

<sup>20)</sup> نجوم، 112/4-113؛ خطط، 66/4-67؛ اتعاظ، الذيل، 295.

<sup>(21)</sup> البيان، 248/1 – 249؛ أنظر أيضًا: النويري، 2/122 – 123 والكامل، 3/9 والمؤنس، 78.

<sup>22)</sup> البيان، 248/1.

 <sup>23)</sup> يمكن أن يفهم من رواية البيان والنوبري، أن باديس هو الذي أعذ البيمة، ولكن هذا التأويل غير صحيح.
 24) البيان، 1941م النوبري: رقم جيز هدتم بعده.

وفي نفس تلك السنة ، بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر أو عيد الأضحى ، وخرج نصير الدولة إلى المصلّى بزيّ جليل وهيئة حسنة ، وبين يديه الفيل وزرّافتان ، وجمل أبيض ساطم البياض ، لم يَر الناس مثله قطّ ء (22) . وفي سنة 388 هـ / 3 جانني – 22 ديسمبر 998م ووصلت إلى نصير اللدولة هدئية من مصر، تشتمل على الجوهر والأعلاق النفيسة ، فتلقّاها ، ووصلت بن مديه الى المنصور تة و (26)

وفي سنة 402هـ/ 4 أوت 1011 – 22 جويلية 1010م ، أحتجز بنو قرّة الهدايا التي وجّهها باديس إلى الحاكم بأمر الله واستولوا على مدينة برقة ، ففرّ عاملها عن طريق البحر<sup>(27)</sup>. ولعلّ الأمر يتعلّق بالحادثة التي جرت في سنة 405هـ/ 1014 – 1015م، وسوف تنعرّضر لها فسما تعد،

وفي السنة الموالية «وصل إلى المهديّة مركبٌ فيه هديّة جليلة من الحاكم إلى نصير الدولة باديس صاحب إفريقيّة ، وإلى ولده المنصور عزيز الدولة (28<sup>0)</sup>.

و فخرج باديس إلى لقائمها بالبنود والطبول، وخرج ولده المنصور ولم يكن خرج قبل ذلك، ومعه القضاة وأكابر الدولة (<sup>29)</sup>. وقد جرى هذا الحفل في قصر الماء الذي يوجد لا محالة في المهديّة. فترجّل باديس لتسلّم هدايا الخليفة، ووقد وصلت سجلاّت منه إلى نصير الدولة بإضافة برقة وأعمالها إليه ي<sup>(30)</sup> فأرسل عامله إليها<sup>(11)</sup>.

وفي نفس السنة تحوّل إلى القاهرة الرقيق رئيس ديوان الإنشاء والمؤرّخ الرسمي لبني زيري ، لايلاغ هديّة الأمير الصّنهاجي إلى الحاكم بأمر الله. وبتلك المناسبة نظم الرّقيق قصيدة في مدح محدومه(<sup>32)</sup>.

ويبدو أنَّ من بين السجلاَت المذكورة ، كان يوجد السجلَ الذي يمنح المنصور لقب عزيز الدولة ، وذلك رغم أنَّ المصادر قد تحدَّت عن ذلك السجل بعنوان الحوادث التي جرت في سنة 405هـ/ 1014 – 1015م.

<sup>25)</sup> البيان، 249/1؛ المؤنس، 78.

<sup>26)</sup> البيان، 249/1.

<sup>27)</sup> العبر، 17/6.

<sup>28)</sup> البيان، 259/1.

<sup>29)</sup> المؤنس، 78.

<sup>30)</sup> البيان، 259/1.

المؤنس، 79، من المحتمل أن يكون هذا العامل هو يعلى بن فرح.

<sup>32)</sup> أدباء، 218/1؛ خطط، 370/1.

وفي سنة 404 هـ وصل سجلٌ من الحاكم إلى نصير الدولة ، يذكر فيه أنّه جعل ولاية العهد في حياته لابن عمّه أبي القاسم عبد الرحمان بن إلياس . فقريء بجامع القبروان والمنصوريّة ، وأثّبت اسمه مع اسم الحاكم في البنود<sup>(33)</sup> والسكّة ، فعظم ذلك على نصير الدولة وقال : لولاً أنّ الإمام لا يُعتَّرض على تدبيره لكاتَبَّته ألاً يصرف هذا الأمر من وَلَدِه إلى ابن عمّه <sup>(34)</sup>.

وفي سنة 405 هـ أخرج نصير الدولة هديّة جليلة إلى الحاكم وشيّعها بالطبول والبنود من المنصوريّة ، فوصلت إلى المهديّة وركب البحر بها يَعلَى بن فرج . وكان فيها مائة فارس ولها سروح مُحكّرة شُدّت في ثمانية عشر حِملًا أتفاصًا ، وكان فيها ثمانية وعشرون حِملًا من الخرّ من الخرّ والسّعور (33 والمتاع السومي الملفقب الفيس ، وعشرون وصيفة بارعة الجمال ، وعشرة من الصقالبة وغير ذلك . ووجّهت السيدة أمّ ملال أخت نصير الدولة إلى السيّدة أخت الحاكم [ست الملك] هديّة أبضًا . ولمّ وسلت المك الهدايا إلى جهّة برقة أخذها العرب (وهم بدون شك بنو قرّة الذين فعلوا نفس الصنيع في سنة 402 هـ / 1011 – 1011م) ، وهرب يَعلَى ين فرو وأسلمها مجميع ما فيها (36)

#### محاربة زناتة:

# المرحلة األولى: الاستيلاء على تاهرت<sup>(37)</sup>:

إِنَّ النزاع الذي نشب في سنة 386هـ/ 996–997م، وهي سنة أرتقاء باديس إلى المرش ، بين بني زيري من جهة ، وبين القائد المغراوي القري النفوذ زيري بن عطبة والقائد الأندلسي ابن أبي عامر من جهة أخرى ، قد انقلب ضدّ الزنائين الدين المزموا شرّ هزيمة في شوّال 388هـ/ 26 سبتمبر – 24 أكتوبر 994م وأُجِير زيري بن عطبة على الرحيل إلى فاس صحبة عدد قليل من رجاله ثم الفرار إلى الصحواء . فعين ابن أبي عامر ابنه عبد الملك عاملاً على المغرب .

<sup>33)</sup> البيان، نفس المرجع. أنظر أيضًا: العاظ، الذيل، 311-312، وذكر فيه أنَّ وليَّ العهد اسمه عبد الرحيم.

<sup>34)</sup> البيان، 260/1. 35) [السمور: حيوان ثديبي ذو فَرُو تُمين].

<sup>36)</sup> البان، 261 – 261.

<sup>37)</sup> النويري، 123/2-124 · المان، 1/249 - 250؛ الكامل، 63/9؛ العبر، 1/976؛ المؤنس، 78 - 79.

ولم تمض مدّة طويلة حتى جمع الأمير الزناقي عددًا كبيرًا من الجنود، ولكنّه عِوْض الهجوم على شال المغرب الأقصى الذي كان في قبضة الجيش الأندلسي، زحف على المنطقة الصنهاجيّة الشرقة(38).

فني أواتل سنة 38.0 هـ / 23 ديسمبر 998 – جانني 999م شرع زيري بن عطية في عاصرة تاهرت. فكتب عاملها يطوفت بن يوسف بن زيري إلى ابن أخيه صاحب إفريقية يستنجده. ولما وصل كتاب يطوفت إلى باديس نصير الدولة ، أمر نصير الدولة [نائبه. في إفريقية] محمد بن أبي العرب الكاتب بالخروج بالعساكر إلى زناتة. فكان تبريزه في منتصف صفر من هذه السنة ، حتى بلغ أشير وبها حماد بن يوسف بن زيري ، عاملاً عليا ، وممه عسكر عظيم ، فأقام بها يسيرًا ، ثم ربط، ورحل حماد معه بصسكره ، حتى وصلا إلى تاهرت غرة جمادى تاهرت ، فاجتمعا يطوفت ، ومعه أيضًا عسكر عظيم ، وكان اجتماعهم بتاهرت غرة جمادى الأولى. وكان بتاهرت زيري بن عطية نازلاً بموضع يقال له آمسار على مرحلتين من تاهرت) (39)

ُ فرحف الصنهاجيّون يوم السبت 4 جمادى الأولى 389هـ/ 23 أفريل 999م (40). وكان أكثر عسكر حمّاد من الوتلكاتيّن الذين كانوا يكرهونه ، إمّا «لقلّة عطائه» (41) أو لأنّه عهد بشؤونهم إلى غلامه خلف الحيثيّري الذي كان قد أهانهم (42).

وفلماً حمى الوطيس واشتد البأس، وأوّا منزمين فاتبعهم جميع العساكر الأو يقيد ، فرام ابن أبي العرب ردّ النّاس فلم يقدر، فولّت الهزيمة على الجميع حمى وصلوا إلى أشير، وقد أسلموا عملاتهم ومضاربهم وكلّ ما فيا من الأموال والسلاح وغير ذلك ، فاحتوى زيري بن عطية وإخوانه على جميع ما ذكرناه (<sup>(43)</sup>). وأعطى الأمير المغراوي أوامره بعدم ملاحقة الفارّين (<sup>(44)</sup>)، بسبب أهميّة الغنائم، بدون شكّ. «وقد قُتِلَ منهم خلق كثير وأُخِذً أساري كثيرة (<sup>(45)</sup>)

وعندما وصل زيري بن عطيّة إلى تاهرت تقدّم إليه أهلها فرعدهم بجميل وأطلق سبيل عدد كبير من الصنهاجيّن الأسرى أو اللاّجيّن في المدينة <sup>660)</sup>. وفضوا حتى وصلوا إلى أشير

<sup>38)</sup> مفاخر، 27 - 30 ؛ البيان ، ا 252 - 253 . (43 البيان ، 250/1 .

<sup>40)</sup> نفس المرجع ، نطريًّا يوم الأحد. 45) البيان ، 250/1. (41) الكامل ، 64/9.

<sup>42)</sup> النويري.

وبتي ابن أبي العرب وحمّاد ويطَوفت بأشهر وبتي زيري بن عطيّة الزناتي على تاهرت<sub>»</sub>(A7). ووصل الخبر إلى المنصوريّة لعشرٍ بقين من جمادى الأولى من هذه السنة<sub>»</sub>(AB)، (9 ماي 999).

### المرحلة الثانية: حملة باديس (49):

ا وخرج نصير الدولة صاحب إفريقية من المنصورية يوم السبت (<sup>500)</sup> للبالتين خلتا من جمادى الآخرة (21 ماي 999) ورحل حتى وصل إلى طبنة ، فبحث في طلب فلفل بن سعيد بن خزرون الزناقي ، وكان على طبنة ، فبخاف منه وبعث يعتدر له ، ويسأله أن يكتب له سجلاً بولاية طبنة أ. فكتب له وبعث به إليه ، ورحل عنه نصير الدولة باديس وتمادى في رحيله الله علم المناسبة الهدية التي تحدث عنها ابن خلدون (<sup>520)</sup>. ويبدو أنّ باديس قد أهدى إلى فلفل بتلك المناسبة الهدية التي تحدث عنها ابن خلدون (<sup>520)</sup>، وهي تتمثّل في ثلاثين حملاً من الفضة وثمانين حزمة من الأقشة النفيسة .

ونحن نستغرب من تصرّف الأمير بمثل هذا الطيش. فهل كان يظنُ أنَّ هذا القائد الزَّنَائِي لاَ يَمُثُلُ أَيِّ تَعطورة جسيمة وأنه سيقتنع بتلك الهذَّ؟ ولعلَّه لم يكن يرغب في إلهاء أدني جزّء من قواه التي كان حريصًا على تكريسها لمقاومة علوّه المُخطِر زيري بن عطبّة ، على أنَّ ذلك لم يمنعه من التفكير في ردع فلفل فيما بعد.

وفلمًا بلغ فلفلاً أنّ باديس قد ابتعد عنه ، ضرب على جهة من جهاته فأكل ما حولها ونهب وأفسد. ومضى إلى باغاية فحاصرها وأفسد تلك الجهات كلّها وأكل ما والالها (62).

ويبدو أنّ زيري بن عطية لم يبق مكتوف الينتين بعد انتصاره، فقد زحف على أشير حيث كان الصنهاجيّون ينتظرون قدوم باديس، بل ربّما شرع في محاصرتها، حسبما رواه النويري الذي أكّد ما يلي<sup>(55)</sup>: «فلمّا بلغ إلى المسيلة رحل زيري بن عطيّة عن أشير إلى

<sup>47)</sup> البيان، 250/1.

<sup>48)</sup> في البيان: ولعشر بقين.

<sup>49)</sup> النوبري، 124/2 – 126؛ البيان، 250 – 251.

<sup>50)</sup> نظريًّا يوم الأحد.

النوبري والبيان. وفي الكامل: ووطلب عهداً بإقطاع مدينة طبئة.

<sup>52)</sup> البيات، 250/1. 53) العر، 158 – 159.

<sup>54)</sup> البيان، 250/1.

<sup>55)</sup> النويري، 125/2.

تاهرت، فرحل إليها باديس». وأضاف صاحب البيان إلى ذلك قائلاً: «ولمّا وصل إلى المسلة رحل زيري بن عطيّة عن تاهرت. فصمّم إليه نصير اللبولة»(<sup>(56)</sup>.

الميد رمل وهكذا فقد تحوّل باديس إلى أشير ومنها حسبما يبدو إلى تاهرت التي غادرها زيري بن عطية متوغلاً في الجهة الغربية في اتجاه فاس. واستعمل باديس على تاهرت وأشير عمة يطوفت بن بلكين والذي استخلف على تاهرت لبنه أيوب في أربعة آلاف فارس و(27) فرجع باديس إلى أشير صحبة يطوفت وبلغه ما فعل فلفل بن سعيد. فوجة إليه جيشًا على رأسه أبو زعبل (88) وجعفر بن حبيب ومحمد بن حسن. وبعد ذلك بقليل رحل عن أشير وترك بها يطوفت وأبناء زيري بن مناد، ما كسن وزاوي وجلال (۴) ومعنين وعزم (29) الذين طلبوا إليه الساح لهم بالبقاء في أشير مع يطوفت، لمساعدته على تسيير شؤون البلاد. وقد رفض باديس طلبهم في أول الأمر وأمرهم بمرافقته، ثم سمح لهم بالبقاء في المغرب الأوسط إلقضاء بعض شؤونهم، حسب زعمهم، والالتحاق به فيما بعد (60)

ويبقى الدور الذي قام به حمّاد في تلك الفترة غامضًا. فنحن نستغرب كيف تمّ تعويضه في أشير بيطّوف بعدما كان عاملاً عليها إلى حدّ ذلك التاريخ. وحسب ابن خلدون(6)، يبدو أنّ حمّادًا قد بني في أشير مع يطّوفت. ولكنّ بعض المصادر الأخرى، وكتاب العبر نفسه في موضع آخر<sup>(6)</sup>، تكدّب هذا الادّعاء. فن المحتمل أن يكون حمّاد قد رافق باديس. ولا ندري أيضًا هل رجع محمد بن أبي العرب إلى أفريقيّة أم لا.

وصل باديس إلى المسيلة مرفوقًا بعم أيه أيي البيار بن زيري لقضاء عبد الفطر بها . وأثناء موكب العبد (أوّل شوّال 1890هـ/ 15 سبتمبر 1999م) أحيط أبو البهار علمًا بأن اإخوانه ماكسن وزاوي ومغنين وعزم قد شقّوا عصا الطاعة في أشير ، وقبضوا على يعلّوفت واستحوذوا على أملاكه ، ولولا تمكّنه من الحروب من بين أيديهم لقتلوه (63).

<sup>56)</sup> البيان، 250/1.

<sup>57)</sup> نفس المرجع. النويري: وفعند ذلك ولِّي أبو منَّاد على تاهرت وأشير عمَّه يطُوفت فاستخلف يطُّوفت.

<sup>58)</sup> الغالب على الظنّ أنه أبو زعبل بن هشام.

<sup>59)</sup> **البيان، 2**59/1؛ ا**لعب**ر، 157/6؛ النويري.

<sup>60)</sup> حسب النويري، لا غير. 61) العبر، 179/6.

<sup>62)</sup> نفس المرجع ، 157/6.

<sup>63)</sup> العبر، 6/179: و387هـ...

<sup>9</sup> مدولة الصنهاجية 1

فخشي أبو البهار أن يلتحق يطّوفت بباديس وأن توجّه إليه تهمة التواطؤ مع إخوانه ، ولاذ بالفرار مع بنيه ورجاله وعياله. فاقتفى جنود الأمير أثره ، ولكنّهم لم يتمكّنوا من القبض عليه. وفي طريقه التقى بيطّوفت الذي أكّد له خبر مرّد إخوانه. فأقسم له أبو البهار أنّه لم يكن له أيّ ضلع في تلك المؤامرة وأنّه لم يهرب إلاّ خوفًا على نفسه. ولكن ما إن فارقه حتى التحق بالمتمردين.

والتقى يطّوفت بباديس وهو ما زال في المسيلة. ولكن الأمير لم يفكّر قط في الرجوع من حيث أتى، لأنَّ فلفل كان برحف آنذاك على إفريقيَّة. ومن جهة أخرى يبدو أنَّ زيري بن عطيّة قد اغتم فرصة الفوضى التي أثارتها ثورة أعمام والد صاحب إفريقيَّة، الستأنف حملته المسكريَّة في أتجاه تاهرت. فكلف باديس عمة حماد بن بلكين بالتحوّل إلى جهة الغرب لارجاع الأمور إلى نصابها، بينا تكفّل هو نفسه بردع فلفل بن سعيد في الجهة الشرقيَّة. ولذلك، رغم إمكانيّة الالتباس بين هذه الحملة والحملة التي تعرّضنا لها من قبل، يمكننا أن نؤكّد – مع كلّ التحقظات – أنّ باديس قد نظم حملة عسكريّة ضدّ زيري بن عطيّة، بقيادة حمّاد، وبمثاركة محمد بن أبي العرب (40).

ودارت المعركة في وادي مينة (65) على بعد 20 فرسخًا جنوب تاهرت. فانهزم الصنهاجيّون وتركوا معسكرهم، وقد بلغت خسائرهم الآف القتلى، ومكّن هذا الانتصار الأمير المغزاوي من الاستيلاء على منطقة ممتدة الأطراف تضمّ تاهرت وتلمسان والشلف وتنسن والمسيلة. فلخل زيري بن عطيّة في طاعة الخليفة الأموي هشام الثاني والمنصور بن أبي عامر وكتب إلى هذا الأخير يلتمس منه العفو والساح له باسترجاع سلطته السابقة. فاستجاب المنصور لهذا الطلب. ثم حاصر زيري بن عطيّة أشير وتقبّل استسلام زاوي بن زيري وبقيّة المتردين على باديس من بني زيري.

ويقال إنَّ ابن أبي عامر قد قبل من حيث المبدأ دخولهم في خدمته. وبايع أبو البهار هشام الثاني والمنصور بن أبي عامر. وقد وجمّ إلى هذا الأخير مبعوثًا خاصًا في آخر يوم من شوّال 39هـ م/ 13 أكتوبر 998م. ولكن المنصور الذي لم ينس أنَّ أبا البهار قد خدم القضية الأميّة قبل ذلك بيضع سنوات، ثم خانها، أجاب بالتسويف. وسنرى كيف سيتظر المتمرّدون وفاته (ومضان 392هـ/ 14 جويلية – 12 أوت 1002م) ليتمكّنوا من التحوّل إلى الأنداء...

<sup>64)</sup> البرير، 247/3 – 248، مفاخر، 35.

<sup>65)</sup> مقاعر، 35.

أمّا حمّاد فيبدو أنّه بتي في المغرب الأوسط ، مُكلَّفًا من قِيَل باديس بإخماد ثورة أعمام والد الأمير<sup>66)</sup>.

وأمّا باديس الذي تركناه في المسيلة، فقد غادرها ثالث شوّال 889هـ / 17 سبتمبر 999 م. فلمّا وصل إلى بلزمة بلغه نبأ انتصار فلفل بن سعيد على الجيش الذي كان قد وجّهه إليه، وقتل أبا زعبل الذي يبدو أنّه نفس الشخص الذي كان تابعًا لبلكن وعاملاً على تيجس وقصر الافريقي وقسنطينة (67). كما أسّر فلفل حامد بن زعبل الذي هو بدون شكّ ابن الشخص المذكور، ثم قتله بعدما عدّبه. وإثر هذا الانتصار زحف المتمرّد على القيروان.

وفرحل باديس إلى باغاية (يوم 18 شوال 898هـ / 2 أكتوبر 999م) وَحَرَّفهُ أَمَلُها المَا اللهُ وَاللهُ عَاصَرهم خمسة وأربعين يومًا (69). فرحل من باغاية في طلب الما قاسوه من قتال فلفل وأنّه حاصرهم خمسة وأربعين يومًا (69). فرحل من باغاية في طلب فلفل يومًا أوّل ذي القعدة 389هـ / 14 أكتوبر 999م ووصل إلى مربحنة. وفي يوم الخميس 6 ذي القعدة 389هـ / 19 أكتوبر 999م هجم فلفل على باديس اللهي رفض القتال وواصل طريقه. ثم التقي به يوادي أغلان (70) وارتشر خلّون من ذي القعدة. فكانت بينهم حروب لم يُسمّعُ بخلها. وكان قد اجتمع لفلفل من البربر ما لا يحصى عددًا وكثرة. فانهزم فلفل إلى جبل الحناش واتبعته صنهاجة والعبيد» (77). ووقيلً من زناتة تسعة آلاف قتيل (72) سوى من قبل ما البربر. وأرسل باديس كتاب الفتح إلى مدينة القيروان. وفرح أهلها لأنهم خافوا أن يأتيم فلفلي (73). وكانوا قد تحصّنوا في شوارع المدينة ومنهم من التجأوا إلى المهدية. وعاد باديس إلى المنصورية ظافرًا يوم الأربعاء 20 ذي القعدة 389هـ / 2 نوفجر 999م (74).

<sup>66)</sup> المعير، 157/6.

<sup>67)</sup> البيان، 239/1 - 261؛ النويري، 128/2.

<sup>68)</sup> النويري.

<sup>69)</sup> نفس المرجع.

<sup>70)</sup> الكامل، 64/9. 71) البيان، 251/1.

<sup>72)</sup> وفي البيان، 7000 تنبل.

<sup>72)</sup> وفي البيات، 7000

<sup>73)</sup> الكامل، 64/9.

<sup>74)</sup> النويري، نظريًا يوم الخميس.

### (3) المرحلة الثالثة: 390-391هـ/ 1000-1001م (75)

بينا كان زيري بن عطيّة يحاول الإستيلاء على أشير التي ربّما كان يدافع عنها حمّاد، كان أعمام والد باديس قد تحالفوا مع فلفل بن سعيد ضدّه، وكانت قواهم المشتركة تحاصر تبسّة .

وفي أوّل رجب من سنة 390هـ (7 جوان 1000م) خرج نصير الدولة إلى رقّادة متوجّهًا لقتال زيري بن عطيّة الزناني أمير الغرب، لمّا بلغه أنه أني إلى أشير. ثم جاء الخبر برحيل زيري بن عطيّة إلى الغرب، وتمادى نصير الدولة إلى أن وصل قصر الأفريق، فبلغه حينئذ أنّ بني زيري رجعوا إلى الغرب خوقًا منه، وأنّه لم يبق مع فلفل منهم سوى ماكسن وابنه محسن، فرجم نصير الدولة إلى المنصوريّة حضرته، (76).

وفي سنة 391هـ (أوّل ديسمبر 1000 – 19 نوفمبر 1010م) خرج نصير الدولة في طلب فلفل بن سعيد. فلمًا علم فلفل أنّه لا طاقة له بلقائه، هرب إلى الرمال، وافترق جمعه. فرجع نصير الدولة إلى إفريقيّة ومعه أبو البهار بن زيري، وقد اعتذر له ممًا فعل إخوانه فقبل عذره "70".

ووفي هذه السنة وصل رسول حمّاد بن يوسف العزيز بالله. يذكر أنّه زحف إلى عمّه ماكسن بن زيري ومن معه ، فقيرًا ماكسن وولداه محسن وباديس بعد حروب شديدة ، وذلك بعد ثلاثم خَلَوْنَ من رمضان المعظم ا<sup>873</sup>، (27 جويلية 1000م).

أمًّا عزم بن زيري، فكلّ ما نعلم عنه أنه توفّي في القيروان سنة 401هـ / 15 أوت 1010 – 3 أوت 1011م<sup>(79)</sup>.

وفي المغرب الأوسط، كانت المعركة بين ماكسن وحمّاد حامية الوطيس. وفي آخر الأمر تمكّن حمّاد من قتل خصمه (<sup>79)</sup> وأبنائه محسن وباديس وحباسة الذين أكلتهم الكلاب.

<sup>75)</sup> التوري، 126/2 الكامل، 94/6–65. بالمقارنة مع هذين المصدرين نلاحظ أنَّ اللبيان، 25/1 –252 في تشويس في الأحداث. وقد قنا بتصحيح النص ليصبع مقبولاً.

<sup>76)</sup> البيان، 251/1.

<sup>77)</sup> نفس المرجع . 78) نفس المرجع ، 252/1.

<sup>79)</sup> البيان، 259/1.

<sup>79</sup>م) العبر. وحسب ابن حزم، نقط العروس، 238، فإنّ حمّاد بن بلكّين بن زيري قد ألقى عمّه بلكيّن إلى الكلاب فأكلوه حيًّا.

وأمّا زاوي بن زيري فقد النجأ إلى جبل شنوة في المنطقة الساحليّة الواقعة غربي شرشل شال مليانة (60). وظلّ يتظر الساح له بالتحول إلى الأندلس، ولم تأته الرخصة إلاّ بعد وفاة المنصور بن أبي عامر (رمضان 392 هـ / 14 جويلية – 12 أوت 1002م)، فقد سلّمها إليه ابن المنصور، عبد الملك المظفّر الذي كان يرغب في انتداب مرتزقة إفريقيّين. فارتحل زاوي إلى الأندلس على رأس عدد كبير من أبناء قبلته ومواليه، وكان مرفوقاً بابني أخيه ماكسن، وهما حُباسة وجوس. فاستُقبِّلوا مجفاوة بالفة في قرطبة، وقد كان وصلها قبل ذلك رأس زيري الذي قتله الزنائيون الموالون لبني أميّة. وقام الصنهاجيّون بدور سياسي وعسكري بارز في الأندلس وتحصّلوا على إقليم الميرة. واستقرّ زاوي في غرناطة التي كانت تشهد عهدتذ ازدهارًا!

وبعد تسعة أيّام من انتصار حمّاد، أي يوم 12 رمضان 311هـ / 5 أوت 1001 م توقي القائد الزناقي الشهير زيري بن عطيّة. فقد مرض وهو على أسوار مدينة أشير التي رفع عنها الحصار منذ قليل، ليعود إلى بلاده. وبفضل حمّاد بن بلكّين على وجه الخصوص عادت. المياه إلى مجاريها في المغرب الأوسط وأصبح باستطاعة باديس التفرّغ لا يُون طرابلس ومقاومة فلفل بن سعيد. وتحقيقًا لمذه الغاية استدعى إلى القيروان حمّادًا الذي لا يُون طرابلس ومقاومة مساعدته المينة (283). ويدل هذا القرار على أنَّ باديس كان يرى أنَّ سلطته قد تعرّزت بما فيه الكفاية في المغرب الأوسط وأنه في حاجة إلى جميع قواه لاستعادة نفوذه في المنطقة الجنوبية من إفريقيّة. ومن ناحية أخرى أفلا يمثل وجود رجل قويّ النفوذ مثل حمّاد في المغرب الأوسط خطرًا محدًا به المعقول أن يكون باديس قد راودته الشكوك نجاه طموح عمّه ، بعد التاتوج التي استخلصها من خيانة أعمام والده.

<sup>80)</sup> العبر، 179/6 و 179/6: والتجأ زاوي وإخوانه إلى جبل شنوة ، ومن هناك تحرّلوا إلى الأندلس بموافقة حمّاده. وفي العبر، 15/6-138: والتجأ الفارون إلى جبل شنوة ، فعاصرهم حمّاد، وبعد بضعة أيّام استسلموا بضرط أن يتمّ ترجيلهم إلى الأندلس. وفي سنة 311هـ/ 1000– 1001م وصلوا إلى بلاط ابن أبي عامره.

<sup>81)</sup> ابن بسّام، 62-61/1-62؛ البيان، 75/3-76، 108، 129، 264-263؛ أعمال، 260-261

<sup>82)</sup> المبر، 158/6.

### ولاية المعزّ بن زيري بن عطيّة على زناتة وحملة حمّاد ضدّه (83):

لما توقي زيري بن عطية أقام الزنائيون وينو خزر ومغراوة ابنه المعرّ مكانه. ورغم انضام زيري بن عطية وعدد كبير من بني خزر إلى بني أميّة، فإنّ الزنائين قد أضاعوا المغرب الأقصى بأسره، ما عدا سجلماسة، إذ كان الخليفة قد عهد بولايتها منذ أوائل سنة 390هـ/ 13 ديسمبر 999 – نوفير 1000م إلى وانودين بن خزرون بن قلفل، مقابل دفع مبلغ من المال كلّ سنة وتوجيه ابنه رهينةً إلى قرطية (88).

وبطبيعة الحال، فقد بدأ المعرّ بن زيري بتوجيه نظره نحو المغرب الأوسط، اقتداءً بأبيه. وكان الوقت ملائمًا، حيث لم يكن يخشى أن يجد في تلك البلاد لا حمّادًا الذي استُدعِيَ إلى القيروان، ولا باديس الذي كان يقاتل فلفل في جنوب إفريقيّة.

ولذلك فما إن رحل حمّاد، حتى زحف الزنائيون على المغرب الأوسط وعائوا فيه فسادًا، متعرّضين للقوافل ومحاصرين المسيلة وأشير. ولا يمكن أن يترك باديس هذه المفامرة بدون ردّ فعل.

في سنة 395هـ/ 18 أكتوبر 1004 – 7 أكتوبر 1006م كلف حمادًا بالذهاب لردع المغراويين وبني يفرن. وتعهّد بعدم عودته إلى القيروان من جديد والتخلي لفالانه عن أشير والمغرب الأوسط وكل المدن التي سيتمكن من فتحها. ثم صاحبه إلى أن وصل إلى تبجس، فأقام بها بعض الوقت، حسبما يبدو. وليست لدينا معلومات مفصلة حول العمليات المسكرية التي يبدو أنها دارت بسرعة وكيلت بالنجاح. وسماً لا شك فيه أن الصنهاجيّين اللدين هم أهل حضر كانوا يترقبون بفارغ صبر حلول الأمن من جديد في ربوعهم والالتفاف حول رجل من بني جنسهم يستطيع التصدي لخصومهم الألداء من البدو الزنائيين. فكان المؤسّس المقبل لمدينة القلمة هو الشخص المتنظر للقيام بتلك المهمة.

وبعدما أُجِلِينَ الزناتيون من المغرب الأوسط ، خاب أملهم في إمكانية التصديّ في المكانية التصديّ في العاجل خمّاد ورجاله الصنهاجيّين، لا سيما وأنَّ ضغط الزنائيّين في أعماق المغرب الأدنى، بقيادة فلفل بن سعيد قد باء بالفشل بصورة تكاد تكون تامّة. على أنّهم تمكّنوا في المقابل من استعادة نفوذهم بسرعة في المغرب الأقصير.

<sup>83)</sup> مفاخر، 36؛ أعمال، 454 – 460.

<sup>84)</sup> اليان، 245/1.

# الصلح بين زناتة وبني أميّة<sup>(85)</sup> :

النمس المعرّ بن زيري بن عطية من عبد الملك المظفر بن أبي عامر، ابن النصور وخليفة (أفها بنه مُعْتَصر رهينةً. ونحن وخليفة (أفها بنه مُعْتَصر رهينةً. ونحن عليه أن يوجّه إليه ابنه مُعْتَصر رهينةً. ونحن عليه نص الرسالة المؤرّخة في ذي القعدة 396 هـ (أو 977) / أوت 1006م (أو 1007)، والمتضمنة استجابة ابن أبي عامر لهذا الطلب، مقابل دفع ضريبة سنويّة وتوجيه اَبْني الأمير الزنافي مُعَنْصر وحمامة كرهيتيّن إلى قرطبة.

وكتب ابن أبي عامر للمعرّ عهدَه بتجديد ولاية المغرب كلّه إلاّ مدينة سجلماسة ، فإنّه كان قد عقد ولايتها لواضح الفتى قبل ذلك ، وولاَها واضح وانودين بن خزرون اليفرني .... وبتى المعرّ أميرَ الغرب إلى أن حانت وفاته سنة 416هـ وولَى مكانه ابنه حمامة بن المعرّ بن زيري بن عطيّة (87).

#### قضيّة طرابلس:

### 1) المرحلة الأولى: حتى وفاة يانس (390 هـ/ 999 – 1000م) (88):

من الجدير بالملاحظة أنَّ طرابلس كانت تابعة للأراضي الخاضعة لدولة بني زيري ، وذلك منذ سنة 367هـ/ 977 – 798م ، وكان واليَّا عليها تحصولت بن بكار (89 الذي الذي عدَّة تجاوزات وجمع ثروة طائلة بواسطة استغلال منظوريه . وعندما أحيط باديس علمًا بالأمر طلب إليه القدم إلى القيروان لتوضيح هذه القضيّة . وخوفًا على نفسه وعلى أملاكه ، اقترح تحصولت على الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله أن يسلم إليه طرابلس ، واستأذن في الرحيل إلى القاهرة ليستوطنها .

<sup>85)</sup> مفاخو، 37 – 42 نقلاً عن ابن خلكان، 253/ – 254.

<sup>86)</sup> توفّى المنصور في رمضان 392هـ/ جويلية – أوت 1002م.

<sup>87)</sup> ا**ليان**، 245/1.

<sup>88) \*</sup>مطلعا ، 217/1 – 218 تقلاً عن التجاني ، 130 – 131؛ العبر ، 40/7 – 41 ؛ الكامل ، 65/9 – 66 ؛ البيان ، 25/1 – 252 ؛ التربري ، 1262 – 113

<sup>89)</sup> نجوم، 204/4 والإحالة رقم 1. الشاخي، 336 – 337.

وكان الفتى أبو الفترح برجوان (90) القوي النفوذ في بلاط الحاكم بأمر الله، منذ النصاره في اللورة التي أعلنها سنة 387هـ/ 997م، قد قلد الخادم أبا الحسن يانس (91) ولاية برقة، لا قصائه من البلاط، خشية أن ينافسه. فاغتم المساعي التي قام بها تمصولت، ليفترح على الخليفة توجيه يانس إلى طرابلس، فوافق الحاكم بأمر الله على هذا الا تقراح، وعيّن يانس والي طرابلس سنة على مدا الإسلام والمي يانس إلى طرابلس سنة عمر الف فارس، وارتحل على رأس خمسة عشر ألف فارس، وارتحل تمصولت إلى مصر حاملاً معه قسمًا من ثروته، فعيّنه الخليفة واليًا على دمشق.

وفلماً علم بذلك باديس وجه إلى يانس يستفهمه عن سبب وصوله ويستدي منه سجلًا إن كان بيده بالولاية فعث إليه : وإنّما بُعِيتُ نائبًا عن أمير المؤمنين ومثلي يكبر عن أن يكر من أن يده بالولاية فعث إليه : وإنّما بُعِيتُ نائبًا عن أمير المؤمنين ومثلي يكبر عن أن أجاب . حتنف وبحد وبحث إليه في أثناء تلك المدة يخيره في واحدة من ثلاث : إما بعث السجل إن كان بيده ، وإمّا القدوم على باديس ليفاوضه فيما وصل إليه ، وإمّا المناجزة بالحرب. فعاد جوابه إليه يقول : وأما الوصول فلا سبيل إليه ، وأما سجل الولاية فأنا أكبر من ذلك إذ كنتُ خليفة أمير المؤمنين على ما هو أعظم من طرابلس ، وأمّا الثالثة فأنا أوافيك عن الحركة إلي وأجيئك إلى موضعك فأقاتلك به عن فتحرك إليه جعفر بن حيب متوجهًا إليه فنل غري زنزور ونزل بانس بالحانب الشرقي منها والزيتون بينهما ، ثم التقيا فكانت الهزيمة على بانس وقيل أكثر جنده وأخيدهو أسيرًا ، فطلب ممن أمره أن يحملوه إلى جعفر فأبوا من ذلك واحترًوا رأسه ثم حملوه إلى جعفر ونها فلول المنزمين فلجأوا إلى مدينة طرابلس ، فأبي أمل طرابلس من تمكين جعفر من البلد ومن اللاّجين إليها (69) فحاصر جعفر المدينة التي أمل طرابلس من تمكين جعفر من البلد ومن اللاّجين إليها وين بن جفيانان (69).

<sup>90)</sup> أنظر حول هذا الرزير الذي تُتِل سنة 389 أو 390 هـ/ 999 – 1000م، اتّعاظ، الذيل، 300 نفلاً عن الخطط. 68/4

<sup>91)</sup> حول هذا الشخص، أنظر: خطط، 68/6 واتعاظ، الذيل، 300.

<sup>92)</sup> تقع هذه القرية بين مارث وطرابلس على بعد مرحلة جنوبي مارث؟

<sup>93)</sup> رحُّلة التجاني ، 182 – 183.

<sup>94)</sup> العبر، 41/7.

وبعد قليل «وصل كتاب يوسف بن عامر عامل قابس، يذكر فيه أنَّ فلفل رحل إلى طرابلس من على قابس لسترٍّ بقين من رجب، (95 )، (24 رجب 391 هـ/ 19 جوان 1001م).

وبالفعل فسرعان ما تمكن الأمير الزناقي من الاقتراب من طرابلس والاستيلاء على المواقع الله تعلق على المواقع الله يعلى بن محمد أمير المواقع التي تحقي بن محمد أمير نفوسة , وقد بلغت المآسي التي قاساها الصناجيّون في جبل نفوسة إلى درجة أنّ قائدهم قد قرّر المفامرة بفنّ معركة لفتح طريق قابس. ولكنّ فلفل لم يجاول سنة الطريق في وجهه ومنعه من الرجوع إلى القيروان، وذلك إما لأسباب تكتيكية أو لعجزه ./«ولما وصل فلفل إلى طرابلس خرج إليه فتوح بن علي وجماعة أهلها، فتلقّوه، وأدخلوه البلد، فاستوطنها من ذلك الدّق، (99).

# المرخلة الثانية: وفاة فلفل بن سعيد (97):

بعدما استولى فلفل بن سعيد على طرابلس وضواحيها، قدّم شواهد الإخلاص إلى النخلية الفاطمي الحاكم بأمر الله الذي أوفد يحيى بن على بن حمدون الأندلسي والبّا على طرالس وقاسر (98).

وتوجّد يحيى إلى برقة ، فلم يجد فيها المال الذي وعدوا بتسليمه إليه في تلك المدينة . وكان الجيش المصاحب له متركباً أساسًا من بني قرّة الذين أمرهم الخليفة بمصاحبته .

وكان وصوله إلى طرابلس يوم الجمعة لتسم خَرِّونَ من ربيع الأوّل (392-/ 24 جانبي (1000م)<sup>(99)</sup> ... فاختلفت عليه أمور العسكر مع سوء عقله وضعف تدبيره . ووصل إلى فلما, فاستخف به واحتمره .

<sup>95)</sup> البيادن، 251/1.

<sup>96)</sup> البيان ، 252/1 . 97) العبر، 17/6 و 11/7 البيان ، 256/1 ، الكامل ، 9/65 - 74.

<sup>(98)</sup> الكامل، و(640-5): لقد وجة الخليفة بحيى بن على استجابة لطلب أهل طرابلس. وهذا تأويل غير صحيح الاحتداث إذ أن جعفر بن حيب قد رحل عن طرابلس التي استول عليا فقفل بن سعيد، وقد أهل ابن الأثير هذه الوقائع. أمّا ابن علدون فقد أكد (الهمر، 6/1) أنّ يجمي بن علي قد أربل لنجدة فقفل ضد الصنهاجين. ويجبى هذا علم وأخو جعفر بن على بن حمدون الأندلسي عامل المبيلة. وكان قد صاحبه إلى الأندلس. ولم يتحوّل إلى مصر إلا بعد تقل جعفر (372هـ/ 982-889).

<sup>99)</sup> البيان، نظريًا يوم الاثنين.

ووصل يحيى بن على ومعه فلفل بن سعيد وفتوح بن على إلى مدينة قابس ، فحصروا علية بن جعفر (100). وخرج في تلك الأيام إلى قابس عشرون رجلاً من الناشبة (100)، فحرف بهم فلفل ، فبحث في طلبهم ، فلما أتي بهم ، ضرب أعناقهم . وكان وصولهم إليا يوم الاثنين لأربع عشرة خلون من شعبان من هذه السنة (18 جوان 1003م) (1000م) م الصرفوا راجعين إلى طرابلس . ولما رأى يحيى بن على اختلال الحال عليه ، ولم يحد ما يصطي لرجاله ، عاد بقيتهم إلى مصر ، بعدما أخذ فلفل وأصحابه ما أخروه من خيولهم بين شراء وغصب . عاد بقيتهم إلى صاحب مصر الحاكم بأمر الله أراد الايقاع به ، وبعد ذلك عفا عنه وقبل على عاده (1000). كما عفا في أول الأمر عن بني قرة المسؤولين إلى حدّ ما عن فشل يحيى بن على م أمر بقتلهم في الاسكندرية . في حين أصبح فلفل بن سعيد صاحب الأمر والنهي في طرابلس .

وفي سنة 396هـ (8 أكتوبر 1006 – 26 سبتمبر 1006م) ثار ببرقة الوليد بن هشام وادّ عي أنّه من بني أميّة من وَلَد المغيرة [بن عبد الرحمان النّاصر] (104). وكان ظهوره في العام الفارط ، وكان معلمًا ببرقة ، فرأى في أهل برقة فرصة ، فانسب لهم وعرّفهم أنّ عناهً روايات وعلمًا ، وأنّه هو الذي يملك مصر ويقتل الجابرة ، وأعانه قوم من لواتة وزناتة ، فنصبره إمامًا واجتمعوا عليه . ثم أقبل البربر من كلّ ناحية إليه ، فرحف إلى برقة وحاصرها حتى فتحمها وذلك في رجب من العام الفارط (أفريل – ماي 1005م) . ثم قوى أمره في هليه السنة ، فاخرج الحاكم إليه جيشًا فكان بينهم قتال شديد إلى أن هُرِم عسكر مصر وقيلًا قائده و (105

ويبدو أنَّ الكاتب الأندلسي المقري (106) هو الوحيد الذي أشار إلى أنَّ الوليد بن هشام

<sup>100)</sup> وهو شخص غير معروف ولعلّه ابن القائد جعفر بن حبيب.

<sup>101) [</sup>الناشبة: رُمَاة السهام].

<sup>102)</sup> البيان، نظريًّا يوم الجمعة.

<sup>103)</sup> البيان، 256/1.

<sup>104)</sup> الذي قُتِلَ سنة 366 هـ/976م؛ البيان، 278/2 - 279.

<sup>105)</sup> البيان، 257/1.

<sup>106)</sup> المفتري، طبعة الفاهرة 1949، 411/3-113. وحسب هذا المصدر الأن هذا الثائر قد تُولِّ بالفاهرة في 13 رجب 399هـ / 13 مارس 1009م، انظر أيضًا: المعبر، 27/12-282. لقد تم حصار برقة في رجب 395هـ / أفريل – ماي 1005م، وانتصر المشرد عل يجيش الحاكم سنة 96هـ هـ / 8 أكتوبر 2016- 26 سبتمبر 1006م وتم إعدامه في متصف شوّال 397هـ / 4 جويلية 1007م، أنظر أيضًا: المكافل، 234/7 –277

«قد هزم في آن واحد جيش باديس الصهاجي صاحب إفريقيّة وجيش الحاكم بأمر الله صاحب مصره. وليس من المستبعد أن يكون باديس قد وجّه لمقاتلة المتمرّد فيلقاً من الجيش الصنهاجي، بل من المحتمل أن يكون ذلك الفيلق قد تعاون بصورة تنقص أو تزيد مع الجيش الفاطمي.

وُسنرى فيما بعد أنَّ شخصًا آخر يبدو أنَّه ابن الوليد بن هشام قد حاول سنة 403 هـ/ 1012–1013م ، أن يقوم مرَّة أخرى – ولكن في إفريقيَّة – بنفس المفامرة التي قام بها والده ، إلاَّ أنَّ النجاح لم يكن حليفه هذه المرَّة أيضًا.

وبعد رحيل يحيى بن علي بن حمدون، يبدو أنَّ فلفل بن سعيد قد تعرَّض لبعض الهجومات التي وجَهها ضده ابن زيري صاحب إفريقيّة، ولكنّنا نجهل تفاسيلها.

وفي سنة 399 هـ (سبتمبر 1008م) هرب أبناء محمّد بن أبي العرب ، (ومن بينهم أبو القامم والي إفريقيّة) ، من المنصوريّة بريدون فلفل بن سعيد بن حزرون الزناتي بطرابلس. فأرسل نصير الدولة إلى صاحب قابس يأمره أن يقطع بهم. فلحق بهم المذكور وأخذ منهم حليًّا ويوسف ، فقطع رؤوسهما ووجّه بها إلى المنصورية منسلخ الحرّم (30 محرم 399 هـ / 14 أكتوبر 1008م). ووصل أبو القاسم بعد ذلك [إلى باديس] فعفا عنه الأ100.

وبعدما فقد فلفل بن سعيد كلّ أمل في وصول أيّ نجدة من الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله ، لم يتردّد في تقديم شواهد الطاعة إلى الخليفة الأمويّ في قرطبة ، محمد بن عبد الجبّار، ملتمسًا منه المساعدة رغم بُعْدِ الشَّة.

وبالاعتماد على بني أميّة أعداء الفاطعيّن الألدّاء، وعلى أتباعهم وحلفائهم، انتجج فلفل بن سعيد من جديد السياسة الزنائيّة التقليديّة الموالية للأمويّين، التي كان يمثلها قبله الأمير المفراوي العظيم زيري بن عطيّة. ولكنّ هذه السّياسة التي يرجع عهدها إلى سنة 399هـ/ 1008 – 1009م لم تسفر عن أيّ نتيجة إيجابيّة. ذلك أنّ فلفل بن سعيد وقد توقّي في سنة 400 بطرابلس بعلّة أصابته (1008)، وذلك قبل رجوع سفرائه من قرطبة.

<sup>107)</sup> اليان، 258/1.

<sup>108)</sup> نفس الدجع.

# (3) المرحلة الثالثة (109):

وورتى مكانه أخوه ورّو بن سعيد وأطاعته زناتة. وفي تلك السنة (400 هـ) رحل أبو مناد نصير الدولة بعساكر عظيمة إلى طرابلس في طلب زناتة ، فكان وصوله إلى ظاهر طرابلس يوم الاثنين لسبع خلون من شعبان (10 مارس 1010م) ، فتلقّاه أهلها مسرورين داعين مستبشرين وضُربت له فساطيط [خيام] الديباج والقباب الجليلة ، وزل. مشرورين داعين مرتب عظيم خرق جميع المضارب ومرّقها وذهب بها . وجاءت رُسُل

ورّو بن سعيد أخي فلفل راغبةً في الأمان والعفو، فعفا عنهم وأشهد بذلك على نفسه (أأأ).
واستعمل باديس ورّو بن سعيد على نفزاوة والنعم بن كنون على قسطيلية ، بشرط أن يرحل القائدان وأتباعهما من أعمال طرابلس . ثم أولى على تلك المدينة محمد بن الحسن وعاد إلى المنصوريّة ظافرًا ، صحبة النعم بن كنّون ووفد من الزناتيّين ، في حين توجّه ورّو بن سعيد مباشرة إلى نفزاوة .

ومن المحتمل أن يكون باديس قد عهد آنذاك بولاية قابس التي كان يحكمها إلى حدّ ذلك التاريخ بنو عامر، إلى أخيه إبراهيم بن المنصور بن يوسف الذي خلفه فيما بعد منصور بن ماواس (112).

والمنافذة باديس النّم على الزناتيّين اللهين صاحبوه إلى المنصوريّة، ووأمر النعيم بالبنود والطّبول والبراذين والسروج وصرفه إلى البلاد التي أعطاه، وقاعدتها قسطيلية، فأقام بها مَلِكاً بالطول والبنود والجيش (113).

ووني سنة 410 (15 أوت 1010 – 3 أوت 1011) ، كان موت عزم بن زيري بن مناد <sup>.</sup> بالقيروان. وفيها توقي القائد جعفر بن حبيب<sub>ا 1</sub>140.

<sup>109)</sup> البرير، 263/3 – 264 ؛ البيان، 258/1 – 259 ؛ الكامل، 74/9 ؛ المؤنس، 79.

<sup>110)</sup> البيان، نطريًا يوم الأحد.

<sup>111)</sup> البيان، 258/1.

<sup>112)</sup> ر**حلة** النجاني ، 96.

<sup>113)</sup> اليان، 259/1.

<sup>114)</sup> نفس المرجع .

### المرحلة الرابعة: ' ثورة يرو بن سعيد (115):

وفي نفس السنة خرج ورّو بن سعيد عن طاعة باديس والتجا إلى جبال نفوسة التي كانت تسكنها قبيلة آية دمّر، وتحالف معها ضدّ ابن زيري. وقد أكّد ابن خلدون أنَّ النعم بن كتّرن استولى على نفزاوة وألحقها بأعماله. ويبدو أنَّ هذا الألحاق لم يَدُمُّ مدَّة طويلة. ذلك أنَّ خزرون بن سعيد بن خزرون الزناقي قد تخاصم مُع أخيه ورّو وفقصد إلى نصير الدولة سنة 462 (4 أوت 2011 – 22 جويلية 1012) وكان معه نحو سبعين فارسًا من زناتة ، فأرغم وأحسن إليهم ، ثم بعد ذلك بأيّام أعطاه مدينة [نفزاوة] ، فخرج إليها بالبنود والطبولي (1010) كما تحصّل بنو بحليّة ، وهم من أتباع خزرون بن سعيد، على ولاية قفصة. وهمكذا أصبح كما تحصّل بنو بحليّة ، وهم من أتباع خزرون بن سعيد، على ولاية قفصة. وهمكذا أصبح الزناتيون بملكون جميع «مُدُن الماء"(117)

وبعد ذلك بقليل زحف ورّو بجنوده الزناتين على طرابلس، فالتقى به عاملها محمد بن الحسن وأجبره بمل الفرار. وفي سنة 403هـ / 22 جويلية 1012 – 12 جويلية 1013 رحف ورّو على طرابلس من جديد وحاصرها (1018). فأمر باديس كلاً من الأمراء الزناتين بالجريد، وخزرون بن سعيد، والتعم بن كتّون، بالهجوم عليه. والتقى الجمعان في صبرة ((1019)، الواقعة بين طرابلس وقابس، ولكن عوض أن يتحاربا، نحالفا. ولمّا رأى حزرون انضهام جنوده إلى ورّو عاد على عَقِيبَة. فأمر باديس خزرون بالقدوم إليه، ظنًا منه أنه قد تواطأ مع أخيه. فرفض القائد المغراوي الامتثال إلى أمر الأمير، إذ شعر بأنّها مكيدة ديَّرِت ضدّه. ولكن لمّا علم أن فترح بن أحمد قد شرع في الزحف عليه على رأس جيش، ورحل عن نفزاوة سنة علم 404هـ / 13 جويلية 1013 – 1 جويلية 1014 وحث بقيّة الزناتيّين ولا سيما النعيم بن كتّون على الإقداء به ثم التحق بأخيه ورّو بن سعيد.

فقرَّر الأخوَّان بعد ما تحالفا من جديد محاصرة طرابلس. ولكنَّ ابن خلدون لم يخبرنا هل أنّهما نفَذا مشروعهما أم لا. ومهما يكن من أمر فإنَّ الأضرار التي ألحقها الزناتيّون يجنوب إفريقيّة قد أغضبت باديس إلى درجة أنَّه أمر بقتل جميع الرَّمائِن الزناتيّين الذين

<sup>115)</sup> البرير، 41/1، 264/3 – 266؛ البيان، 259/1 – 266؛ الكامل، 74/9

<sup>116)</sup> البيان، 259/1.

<sup>117)</sup> ومدن الماء: مركز الزراعات المرويّة.

<sup>118)</sup> الكامل.

<sup>119)</sup> البكري، 17.

كانوا في قبضته ، فلم يسلم منهم أحدٌ ، حتى مقاتل بن سعيد الزناني الذي كان قد تخلّى عن أعيه(؟) ورّو بن سعيد واستسلم هو وأبناؤه وعدد كبير من أقاربه ، وقد تُؤلوا عن آخرهم . وابتداء من ذلك التاريخ لم بُير باديس أي اهتام إلى ورّو بن سعيد ، إذ أصبحت كلّ جهوده موجّهة إلى قتال عمّه حمّاد بن بلكين((120)

وقد ساعد عامل طرابلس محمد بن الحسن في الخفاء على بث الشفاق في صفوف الزناتين. فهجم خليفة بن ورّو الذي استال قسمًا كبيرًا من أبناء قبيلته على أنصار خزرون بن سعبد واستولى على قبطون زناتة. ثم استسلم إلى باديس الذي كان يقوم وقتلذ بمصار قلعة بني حمّاد. أمّا خزرون بن سعيد فقد تحوّل إلى مصر وأقام بقصر الخليفة الفاطمي ، حيث قضمي أمّاه المنتصم وسعد شاحها.

### ثورة عبد ألله بن الوليد بن المغيرة:

لقد روى ابن عداري (122) أنَّ ثائرًا اسمه عبد الله بن الوليد بن المغيرة قد ظهر بلفريقيّة، ولكنّ المصادر الأخرى لم تُشر إلى هذه الثورة. ويدو أنَّ الأمر كان يتملّن بابن آ في ركوة بن المغيرة، لكننا لا نعرف بالضبط المنطقة التي ظهرت فيا هذه الثورة. وكلّ ما تعلم عنها أنَّ صاحبها وكان خاماً مشغلًا بالتعليم، ثم دعا إلى نشع. فأُخِذ وسيق إلى القيروان مع صاحب له ، وحُفِلا على حَمَلَيْن، وطيف بهما، ثم ضُربَت أعناقهما، ورُقِعا فَصُدِيلًا. ووُجِدَتُ عنده خريطة فيها كتاب بخط يده لبعض أشياخ القبائل يقول فيها: ومن عبد الله أي محمد الناصر لدين إلله أمير المؤمنين، إلى فلان، ثم يذكر له أنَّ تمام أمره وظهوره يكوين بكامة، ويأمره أن تام أمره وظهوره يكوين بكامة، ويأمره أن الله المن ويأهوره يكوين وبها تقطع دواتُهم، (100)

<sup>120)</sup> حسب أبن خلدون، البرير، 265/3.

<sup>121)</sup> اليان، 266/1.

<sup>122)</sup> نفس الرجع ، 260/1.

<sup>123)</sup> نفس المرجع .

## حمّاد وباديس – وصف حمّاد بن بلكّين (124):

منذ سنة 395 هـ / 18 أكتوبر 1004 – 7 أكتوبر 1005م ، كان حمّاد بن بلكيّن الذي ترك له ابن أخيه باديس حريّة التصرّف، بيذل قصارى جهده بلا انقطاع لإجلاء الزِناتيّين من المغرب الأوسط وتركيز أسس دولة بني حمّاد التي ستقوم في المستقبل.

ولقد أثبتت تصرّفات حمّاد الذي كان رجلاً قويّ النّفوذ وصعب المراس، صحّة ما وصفته به المصادر، بالاعتماد على بعض النوادر الطريفة أحيانًا. فقد كان مقدامًا، ولكنَّه ماهر، ذو رأي ثاقب. وكان في آن واحد حليمًا وقاسيًا. إذ كان يصدر أحكامه ببساطة أبويّة ويقتل أعداءه بعدما يعذَّبهم أشدّ العذاب. وكان في شبابه قد درس الفقه بالقيروان وقرأ كُتُبَ الحدل. وقد كان هذا الطاغية المستبدّ الذي لم يتردّد في القاء عمّه ماكسن حيًّا إلى الكلاب، يتظاهر بالورع الذي لا نجقٌ لنا أن نصفه بالنفاق، دون تثبّت. فقد روى ابن حزم أنَّه كان يصوم رجبٌ وشعبان ويمتنع عن شرب الخمر. كما روى لنا عالم الجغرافيا البكري(125) القصّة التالية التي تنمّ عن نفسيّة الرجل وعن الجوّ الذي ساد كفاحه ضدّ الزنائيِّين. فقد حكى حمَّاد عن نفسه أنَّه لم ينخدع في حياته سوى مرَّة واحدة بفتاة بربريَّة. ذلك أنَّه قد ارتبط في أيَّام صباه بالقيروان بصداقة حميمة مع أحد أقرانه، وللأسف الشديد لم يعثر له على أثر منذ عهد بعيد. وذات يوم فرح بلقاء صديقه أثناء إحدى الحملات العسكريّة التي قام بها ضدّ باغاية. وقد قال عن ذلك الصديق ما يلي: «لو طلب إلىّ العفو عنُ كافَّة أهل باغاية لعفوت عنهم». وقد أخبر ذلك المسكين الأمير بُكلِّ تأثُّر أنَّه فقد ابنته. فقال له حمَّاد: «لو جنتني أمس لكنت منعت هدر دماء بني قومك أخذًا بخاطرك». ثم أمر قوّاده بأن يقدّموا إليه جميع السبايا ، فتعرّف الأب من بينهنّ على ابنته. وأسدل عليها حمّاد حجابًا فم همّ بتسليمها إلى أبيها. فأخبرته الفتاة أنّها قادرة على منع السيف من القطع إذا قرأت عليه بعض الأدعية ، واقترحت عليه أن يجري عليها اختبارًا للتثبُّت من صحَّة قولها . فوافق حمَّاد على ذلك ولكنَّه سرعان ما أدرك أنَّ الفتاة قد خدعته عندما قطع السيف رقبتها . ذلك أنَّها أبت أن تعيش بعدما وقع المسّ بشرفها.

<sup>124)</sup> أعدال ، 454 – 460 / ابن حزم ، نقط ، 175 ، 238 (الطبعة الثانية): البكري ، 184 ، 186 ، 188 ؛ الأستصار ، (الترجمة) ، 100 – 104

<sup>125)</sup> البكري، 187 – 188.

وأشار الكاتب الأباضي الشاخي (12<sup>6)</sup> إلى الحملة التي قام بها «عدوّ الله حمّاد بن بلكّين؛ صندّ كدية مغراوة(؟) (12<sup>7)</sup>.

ولا ندري أي شيء عن المسمّى عبّاد بن الصادق سوى أنّه كان أحد قوّاد حمّاد بن بلكّين، حسب ابن خلدون. كما أشار نفس المؤرّخ إلى واحد من بني حمدون، وهو المدعوّ حمدون بن علي بن علم (أو علم) الذي يبدو أنّه كان أوّل من دخل في خدمة حمّاد، من بين سلالة بعض وزراء دولة بني حمّاد<sup>(128)</sup>.

## تأسيس قلعة بني حمّاد (398 هـ/ 1007-1008م) :

كان من واجب حمّاد صاحب الزاب والمغرب الأوسط أن يسعى إلى تأسيس عاصمة للملكته حتى يتسنّى له أن يتبوّأ مكانة الملوك. وقد أقام تلك العاصمة في موقع منيع شال شرق ميلة في خاصرة (1800 جبل المعاديد في مكان يقال له أبو طويل بالقرب من جبل كيّانة المستى أيضًا بجبل عجيسة ، وهو اسم قيلة من أصل برانسي استوطنت ذلك المكان . وهذه العاصمة هي قلعة أبي طويل أو قلعة بني حمّاد أو القلعة ، وقد تأسّست سنة 398 هـ ونقل العاصمة هي قلعة أبي طويل أو قلعة بني حمّاد أو القلعة ، وقد تأسّست سنة 398 هـ ونقل الماحدة للكان . وهما المسيلة وحمزة ، كما جلب إليها الجراوة ، ويبدو أنّ تلك المدينة قد شهدت تطوّرًا كبيرًا في وقت قصير . وحرصًا على مراقبة تحرّات الزناتين ، كان حمّام بقم تارة في القلعة وطورًا في أشير .

ومن الطبيعي أن يستاء بأديس من تعاظم قوّة عمّه، وحسب ابن خلدون، لم يتأخّر أعمامه وأقاربه الآخرون تحت تأثير الغيرة عن الوشاية بصاحب القلعة.

<sup>126)</sup> الشماخي، 403، 475 – 476.

<sup>127)</sup> نفس الرجع .

<sup>128)</sup> العبر، 3/6: وعَلَم، والبرير، 4/2: وعلم،

<sup>129)</sup> أعمال، 434، 460؛ الاستيصار، 101؛ الكامل، 9/53؛ العبر، 145/6–158؛ مفاخر، 36؛ ابن حاد، 32.

<sup>130) [</sup>خاصرة: ملتقى قمة متوسطة الارتفاع بقمة مرتفلة].

## الحرب بين باديس وحمّاد ووفاة باديس (131):

يبدو أنّ المنصور بن باديس الذي لقبه الحاكم بأمر الله بعزيز اللدولة لم يُعيَّن وليًّا للمهد، لصغر سنه. وفاراد نصير اللدولة أن يرشّحه ويضيف إليه أعمالاً يستخدم فيها أتباعه وصنائم. ولكن باديس قد أنصل به عن حمّاد بن سيف العزيز بالله(132) مَنَاتُ أنكرها عليه، فأراد اختبارها. فكتب كتابًا إلى حمّاد يأمره فيه بتسلم عمل أبي زعبل [تيجس] وقصر الأفريق وقسنطينة إلى مستخلف عزيز اللدولة. وكان قد خطع على هاشم (133) بن جعفر وأعطاه الطول والبنود وأمره بالمخروج إلى هذا العمل، فخرج بخزائن وعُدَدٍ جليلة.

وبعث نصير الدولة إلى إبراهيم بن سيف العزيز بالله (بلكّين) يشاوره على من يمضي بكتابه إلى حمّاد، فتسرّع إبراهيم إلى المسير بالكتاب بنفسه وقال : «لا يحد مولانا عبدًا مبدًا من عبده أنهض بخدمته مني». وتضمّن ذلك وأخد على نفسه المواثيق أنّه لا يقيم في مُضيّه وعُوده إلاّ أقلَ من عشرين يومًا. فأشار على نصير اللدولة مَنْ يقرب منه بأن يعتقل إبراهيم، ولا يَدَيَّهُ لما يريد من السفر، حتى يرى ما يكون من طاعة أخيه حمّاد ومسارعته إلى ما يأمره به نصير الدولة من ذلك . وقال لإبراهيم : وتشفي إلى أخيك حمّاد، فإن صدقتَ فيما قلتَ وَوَقَلْ الإبراهيم : وَوَقَلْ الإبراهيم :

ووفيت بنا وصحت كونية عاشم بن جعفريوم 18 شوّال 405 هـ / 11 أفريل 1015م (135) ، ومعه وخوج إبراهيم صحة هاشم بن جعفريوم 18 شوّال 405 هـ / 11 أفريل 1015م نصير 400 000 دينار ذهبًا وجميع ذخائره ورجاله وعبيده . وولم يَعْقُمُهُ في ذلك عائق من نصير الدولة ، وإلاً فقد كان خروجه بأثقاله وجملة رجاله دليلاً على خلاف ما أظهر.

م أُحسّ هاشم بن جعفر أنّه سيغدره إذا قرب من أخيه ، فاعتذر له أنّ حاجةً بقيت له بباجة وعدل إلى طريقها ، ووعده أن يلحقه سريعًا ه(360).

<sup>(13)</sup> النويري، 21/21- 31. (وهو أهم مصدر)؛ البيان، 26/11، الكامل، 10/40- 105؛ العبر، 1856، العبر، 1856، النويري، 15/40، العبر، 1866، النويرية أي الفداء، 21/13 (أشار إلى الجميع والبيان لاين شناد)؛ أعمال، 461؛ ابن خلكان، 17/27؛ بليان، 20/11، بليان، 30/11، النويرية، 63.

<sup>132)</sup> ذكر ابن عذاري (البيان، 261/1) غلطًا حمّاد بن سبف الدولة العزيز بالله (بلكّبن)، عوضًا عن إبراهيم بن سبف الدلة الدر: مالة.

<sup>133)</sup> جاء في البيان: وهشام بن جعفر، عوض وهاشم، وقد استدرك المؤلَّف فيما بعد وذكر مرتين متنالنتين وهاشم».

<sup>134)</sup> اليان، 261/1

<sup>135)</sup> النويري. 136) اليان، 262/1.

<sup>10 ،</sup> دولة الصنعاجية 1

فوصل إبراهم إلى تامديت التي تبعد عن الأربس مسيرة يومين، وكتب إلى حماد ليحيطه علماً بشاريعه. فقدم إليه حماد محفوفاً بثلاثين ألف فارس (137)، واجتمعت كلمتهما وخلماً أيديهما من الطاعة».

وبايع حمّاد العبّاسيّين واضطهد الشيعة (138). ومن سوء الحظّ فانّنا نجهل ظروف هذه العمليّة السياسيّة الدينيّة وأبعادها.

ووصل باديسَ في الخامس<sup>(139)</sup> من ذي الحجّة 405 هـ (27 ماي 1015م) ووضع العطاء لعساكره، وأخرج عياله وأثقاله وأخته السيّدة أمّ ملال وأولاده وعبيده إلى المهديّة. ثم رجع إلى المنصوريّة، حسب الاحيّال، في السابع من نفس الشهر.

وأمر بالقبض على يوسف بن أبي حبوس واخوته (140). وكان نصير الدولة لم يمض له يوم من الأيام إلا جدد عليه كرامة وإحسانًا. ولا كان يُهاكى إليه فرس أو ثوب من ثباب الخلافة إلا آثره بذلك على نفسه، مع ما حمل له من الضياع والرباع بكل كورة [إقليم] من كور إفريقيةً. وما زال يرفع من قدره ويزيد في التنويه بذكره حتى نال من أعلى المراتب ما لم ينقه بعيدً ولا قريب، وسما من رفيع الدرجات ما لم يسم له حميم ولا نسيب، وكان – والله أعلم – تسوّل له نفسه الفتك بالأمير نصير الدولة، فقرّر ذلك عند نصير الدولة، فقبض عليه ما أوْهَرَز به كذا الأعداء (141)

وقبل ذلك بستيّن، أي في سنة 403هـ / 23 جويلية 1012 – 12 جويلية 1013م اعزل نضير الدولة يوسف بن أبي حيوس الصنهاجي عن أمر الحيش وغيره (<sup>(12)</sup>).

ويبدو أنّ الشخص المذكور هو أحدّ أعمام والدّ باديس وشقيق حمّاد. وهذا ما يفسّر ما حظي به من اعتبار في أوّل الأمر ثم اعتقاله هو وإنحوانه فيما بعد، وما سلّط عليه باديس من عقوبة قاسية إثر انهزام حمّاد.

ورحل باديس ثاني عبد الأضحى (11 ذو الحجة 405هـ / 2 جوان 1015م) للقيام بمملة عسكريّة في المغرب الأوسط. وكان قد كتب إلى هاشم بن جعفر يأمره بالتحصن في

<sup>137)</sup> لا شك أنَّ هذا الرقم مبالغ فيه.

<sup>138)</sup> العبر، 171/6.

<sup>139)</sup> في البيان، 262/1: والسابع من ذي الحجة،

<sup>140)</sup> البيان هو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه القضيّة.

<sup>141)</sup> اليان، 262/1

<sup>142)</sup> نفس المرجع ، 260/1 .

قلعة شقنبارية (الكاف) فامتثل هاشم لهذا الأمر.

وورحل حمّاد وأخوه إبراهيم إلى هاشم بن جعفر والعسكر الذين معه. فكان بينهم حرب انهزم ابن جعفر ولحأ إلى باجة وغنم حمّاد مالَه وعُلَدَه،(143).

فرحل باديس إلى مكان يقال له قبر الشهيد حيث استقبل في صدر المحرّم سنة ملكه هـ أواخر جوان 1015م جمعاً كبيراً من جنود عمد حماد، أتوه لتقديم شواهد الطاعة. كما جاءه لنفس الغرض عزم وفلفل أبنا حسون بن سنون وماكسن بن بلكين (144) وعدنان بن مُعصّم، فخلع عليم وأحسَن إليهم. ثم تسلّم من يتكي مغين الوتلكاني (145) رسالة من حمّاد يؤكّد فيها: وأنه ما فارق الجماعة ولا خرج عن الطاعة»، ويعلمه بأنه أعد هدية إلى المنصور بن باديس تشتمل بالخصوص على ألفي فوس. كما وجه إليه إبراهيم رسالة في نفس المعنى. ولكن بالرغم من هذه الكلمات المحسولة، عادى المتمرّدان في «سفك الدماء وقتل الأطفال وإحراق الزروع والمساكن وسبي النساء».

ووصل حمّاد إلى باجة فطلب أملها منه الأمان، فأشهم واطمأنوا إلى عهده، فلخلها يقتل وينب ومحرق ويأخذ الأموال<sup>146</sup>. ويبدو أنّ هذه التصرّفات قد تسبّبت في إنضهام عدد كبير من أنصار حمّاد إلى باديس.

وفي أوائل صفر 406هـ/ أواخر جويلية 1015م وصل باديس إلى تامديت. كما قدم إليها حمّاد على رأس ثلاثين ألف فارس (<sup>(147)</sup>) ، بقطع النظر عن المشأة والجنود الذين انضمّوا إلى باديس، ولم تعد تفصله عن المدينة سوى مرحّلة واحدة.

وذلك أنه المديت وردت على باديس الأخبار بوقاة ولده المنصور عزيز الدولة. وذلك أنه كان في حين حركته إلى المهديّة عرضت له حتى وظهر به جدري، فأقام سبعة عشر بودًا وتوفّى. فكُتِم عن نصير الدولة أمره نحوفًا أن يبدو منه جزع، يكون فيه وهنًا على الدولة فيما هو بسيله من مقابلة علوّه. فبلغ خبره إبراهيم وحمّادًا فيمنا إليه وقالا له: «إنّ ولدك الذي طلبت له ما طلبت قد توفّى ! ». فما ضعضعه ذلك ولا أوْهَنَه. وكتب إلى السيّدة [أمّ ملال] يسألها عن ذلك (188).

<sup>143)</sup> الكامل، 104/9.

<sup>144)</sup> لعلَّه عمَّ باديس بن المنصور بن بلكَين. 147) رقم مالغ فيه، حسبما يبدو. 145) لعلَّه عمُّ والد باديس: مغنين بن زيري. 148) البيان، 263/1.

<sup>146)</sup> ا**لكامل**، لا غير. 147) قرمالغ فه، حسم

ويُغْهَم من هذه الرواية بدون أدنى شك أنّ باديس قد تلقّى في تامديت الردّ على رسالة كان قد وجّهها قبل ذلك. لأنّه لم يمكث في تلك المدينة الوقت اللاّزم لرحيل رسول من تامديت إلى المهديّة ، ذهابًا وإيابًا.

وقد ورد كتاب السيّدة بوفاته والتعزية عنه ، وتَصِف سلامة المعرّ وحسن حاله . فكان صبر نصير الدولة وحسن عزائه ما كُتُّرُ التعجّب به . وجلس مجلسًا عامًّا للعزاء (يوم 5 صفر 406 هـ / 25 جويلية 1015م) ، فكان لا يرى من أحد جزعًا وبكاء إلاَّ سلاَّه وهوَّن عليه ، فزاد ذلك سرورًا لاوليائه وكملنًا لحَسَدَته وأعدائه،(149)

ومن الغد، 6 صفر/26 جويلية رحل باديس من تامديت متوجهًا إلى دكمة (150). وهناك التحق به جمع من أنصار حمّاد يضمّ عددًا من الأقارب ورجال الحاشية وكبار رجال الدولة. كما تلقي خطابًا من عامل أشير خلف الحيثيري، الذي كان أشد أنصار حمّاد تحمّسًا وكان يجبّه أكثر من أبنه، يخبر فيه باديس بأنه صار في طاعته، وأنه قد منم حمّاد من حخول مدينة أشير للتحصّن فيا. فوهنت عزيمة حمّاد الذي كان يعلّق آمالاً عريضة على مناعة ذلك الحصن الحصين، وتحوّل إلى تاهرت.

وحسب ابن خلدون (دادًا)، انفصل عن حمّاد بنو أبي واليل الزنائيون، أصحاب مدينة مقرة التي تقع على بعد 40 كيلومترًا شرقي المسيلة، وبنو حسن الصنهاجيّون، وبنو يطُوفت وبنو غمرت الزنائيّون، وكلّ أنصاره تقريبًا. كما تسلّم رئيس قبيلة بني غمرت الذي انضم ً إلى باديس هدايا ثمينة وعددًا من الدوابُ لتوزيعها على الرجال الذين التحقوا به، وتحصّل على ولاية طبنة وأعمالها. واضطرّ حمّاد إلى الفرار إلى أن وصل إلى شلف بني واطيل.

ووصل باديس إلى المحمّدية (المسيلة) يوم الجمعة 2 ربيع الأوّل 406 هـ / 20 أوت 1015 (يم الأوّل 406 هـ / 20 أوت 1015 (1052) ، وقتلقاً أهلها داعين شاكرين على ما منحهم من العدل والأمان وكشف عنهم الجور والعدوان. فأقام بها ستة أيّام (1053). ثم اتجه إلى القلعة ولكنه قفل راجعًا إلى المسيلة، حبسب الاحتمال، بدون قتال. وسيِّر إلى والملدية التي أحدثها حمّاد» (أي بالقلعة) جبشًا عنينًا بقيادة أخيه كرامة الذي عرّب قصورها ودُورها ، جزاء ما اقترفه حمّاد وأخوه إبراهيم من

<sup>149)</sup> نفس المرجع.

<sup>150)</sup> البكري ، 54 و الإدريسي ، 120.

<sup>151)</sup> العبر، 171/6–172. 152) النويري، 129/2، نظريًّا يوم السبت.

<sup>153)</sup> الباد، 263/1

أعمال، وذلك دون نهب أو سفك للذماء. فقام إبراهيم الذي تحصّن لا محالة في قسم من القلمة، بهدم القصور الموجودة خارج المدينة، خوفًا من أن تسقط بين يدي كرامة. «وهرب إلى باديس جماعة كثيرة من جند القلمة، فأخذ إبراهيم أبناءهم وذبحهم على صدور أمّهاتهم، ولمّا فرغ من الأطفال قتل الأمّهات (<sup>154)</sup>.

وحسب أبن خلدون (1550) ، استولى باديس على أفير، وقد فرّ منها إبراهيم، ثم أخذ في مطاردة حماد. وأثناء توقفه في وادي الطين، استسلمت إليه قبيلة زناتية كبيرة، هي قبيلة بني توجين. ذلك أنّ أميرها عطية دافلتن قد حرص على أخذ ثأر والده الذي قتله حماد، واقتفى أثره ابن عمّه يدّار بن لقمان بن المعترّ. فكافاً باديس هذيز برالقائدين أحسن مكافأة وقبل المساحدة التي اقترحا تقديمها إليه. وقد أمدتنا المؤرّخ الرقيق (1550) بمعلومات مفيدة حول انضام بني توجين إلى باديس. فأخيرنا أنّ باديس، لما وصل إلى ضفاف وادي شلّف استدرج بني توجين الله ين كانوا قد ساندوا حماد بشجاعة نادرة وجنّدوا 3000 رجل بقيادة عطية بن عرفين النام المعترّ الذي كان يتمتّم بأكبر نفوذ. وقبل اندلاع المحركة وجه ابنه يدار إلى باديس لإعلامه بانضام بني توجين إلى صفة. ويمكن أن نستخلص من ذلك أنّ بني توجين وعلى رأسهم قائدهم لقمان بن المعترّ لم يتخلوا عن حمّاد إلا أثناء المعركة، حسب غطّط مدبرٌ من قبل، بالاتفاق بن باديس وقائديهما.

ولقد عبر باديس وادي شَلَف ومرّ بدون شكّ أمام سفح جبل الونشريس وسرسو، دون أن يجتاز وادي واصل، حسبما يبدو، وأقام معسكره على ضفاف ذلك النهر في مستوى أدنى مرتفعات جبل غزول. وفي العدوة الأخرى من النهر العميق والممتلئ، وقف حمّاد مستنك إلى جبل بنى واطيل(157) الوَحْر، وأخذ الخصان يستعدّان للقتال.

وَلْمَاتَ بِادْدِسْ عَلِى تَحْفَظُ واحتراس ، ولمّا كان في غَلِهِ نزوله (صبيحة يوم الأحد عُرّة جمادى الأولى 406هـ/ 17 أكتوبر 1015م) (<sup>(58)</sup> ، برز في عساكره ومشى عليها ورتّجا وأقام كارّ قائد من فوّاده في مركزه».

<sup>154)</sup> الكامل.

<sup>155)</sup> المبر، 172/6.

<sup>156)</sup> استشهد به ابن خلدون.

<sup>157)</sup> النويري: ووطين.

<sup>158)</sup> نفس المرجغ ، 130/2 ، نظريًّا يوم الاثنين.

ويبدو أنَّ حمَّادًا لم يكن ينتظر إقدام العدوُّ على مواجهة تيَّار النهر في ذلك اليوم. فهل سهر كما ينبغي على حراسة جميع المجازات الممكن سلوكها؟ أم أنَّه أهمل بعض تلك المحازات؟ ومهما يكن من أمر فقد تقدّم باديس على صهوة جواده وعبر النهر متبوعًا بفرسانه ، في حين اجتاز المشاة ذلك النهر بواسطة السباحة، وقد تمَّ ذلك في لمح البصر بدون أيّ أعتراض من طرف العدوّ. «ولمّا تقابل الفريقان وتراءى الجمعان اندلعت المعركة. ووطّن أصحاب باديس أنفسهم على الصبر أو الموت لِمَا كان حمَّاد يفعله لمن يظفر به، واختلط الناس بعضهم ببعض وكثر القتل». فانفصل عن حمَّاد أغلب أنصاره ولا سيما بنو توجين، وانضمّوا إلى باديس. وانهزم حمّاد بعدما تخلّى عنه جميع رجاله، ولاذ بالفرار متّجهًا إلى قلعة مغيلة (159) ، بعدما قتل نساءه بيديّه .

«وغنم عسكر باديس أثقاله وأمواله، وفي جملة ما غنم منه عشرة آلاف درقة مختارة لَمَط (160) . ولولا اشتغال العسكر بالنب لأُخِذَ حمَّاد أسيرًا».

وكافأ باديس بني توجين الذين ساهموا مساهمة فعَّالة في إحراز ذلك النصر. فسمح لهم بامتلاك جميع غنائم ذلك اليوم المشهود. وأقرّ لقمان بن المعترّ في قيادة قبيلته وكلّ المناطق التابعة لها . كما رخَّص له في الاحتفاظ بجميع الأراضي التي يتمكِّن من الاستيلاء عليها أثناء المعارك التي سيخوضها لحساب ابن زيري. وستنتقل فيما بعد رئاسة قبيلة بني توجين بتمامها وكمالها إلى ذرّية دافلتن. ولعلّ ابن خلدون قد بالغ في تقدير الغنائم التي منحها الأمير إبني توجين. ولكنه أثبت الدور الذي قام به أولئك الجنود المساعدون لتمكين باديس من

وقد جاء في البيان المغرب حول أهميّة تلك الغنائم ما يلي : «ووُجدَ رقعتان فيهما : «إنّ الذي عند القائد فلان صندوق فيه خمسون ألف دينار وسبعمائة، ومن الورق ألف ألف وخمسمائة ألف درهم، ومن الأمتعة خمسون صندوقًا، غير ما كان في بيت حمّاد وخزائنه » (162)

ثم أضاف صاحب البيان هذا التوضيح المنقول عن أبي اسحاق الرقيق، والذي يدلّ على أنَّ مؤرّخ باديس كان حاضرًا في تلك المعركة ، ممّا يفسّر التفاصيل الواردة في شأنها في مصادرنا:

<sup>159)</sup> ربَّما هي قلعة مغيلة دلول شهال تاهرت، البكري، 69.

<sup>161)</sup> البربر، 5/4. 160) [لَمَط: جلد الظوي]. 162) البيان، 264-263)

وقال أبو إسحاق: وُجِد رجلٌ بين يديه بغل يسوقه، فقتشه بعض الوصفان بين أيدينا، فوجد في حشو برذعته وصوفها ثمانية آلاف دينار ومثل هذا ما لا يحصى كثرة. وعرضت لي أبياتٌ بعد أن صعدنا من الوادي، وقد لقينا به مشقة شديدة، غير أنَّ حلاوة الطفر والفرز بالسلامة أنسى ذلك وهي:

[بسيط]

المَّ أَنْسَ يوسًا بِشَلَفٍ رَاعَ مَنظُرُه وقد تضايق ملتقى الحَدِيقِ والخيل تعبر بالهامات خائضة من سافح الدم بحرى قانى الفَلَتِ والبيضُ في ظُلمات النَّمَّع بارقة مُّ مِثْلَ النجوم تهاوَت في دُجَى العَسَقِ وقد بها مُعلما باديسُ مُشْتَهِرًا كالشمس في الجوّ لا يخفى عن العَكَق وإنَّ راحتَه لو فاض نائلها وبَأْسُهَا في الوري أشفوا على العَرق تجلُو عِمامتُه الحمواء عُرِّته حساستُه الحمواء عُرِّته اللهَق لو ومُورًا اللهَق لو ومُورًا اللهَق من مُرق (163)

ورأما نصير الدولة ، فيوم هزيمة حمّاد ، أخرج بكّار بن جلالة الوتلكاتي وكان قد أُخِذُ أسيرًا ، وكان بكّار كثيرًا ما ينطلق به لسانُه . وكان يوسف بن أبي حيوس معتقلاً أيضًا عند نصير الدولة ، فأخرج بكّار بمحضر يوسف ، وحُلِقت لحيته ، ويوسف ينظر إليه . ثم أمر: فخلقت لحية يوسف ، فصارا مُثلةً في العالم .

قال الرقيق: لما عايناً يوسف، وقد حلقت لحيته، تحدّثنا سرًا بيننا وقلنا: «قد كنا لرجو ليوسف الحياة، لأن الملوك تعفو بعد العقوبة! وأما المثلة فا نرى أنَّ بعدها إبقاء!» فلمحتا نصير الدولة وقال: «ما خصتما فيه؟»، فصدقناه سرًا، فقال: «ما أبعدتُما!» وبعد ثلاث أمر بإحضاره، فعند عليه مساوئ أفعاله وقبائح أعماله، ثم أمر به، فجناع أفقه وقُطِعت أذنه، ورُغع من بين يديه. ثم أعيد إليه، فقطيت يداه جميعًا. ثم أمر به إلى موضع اعتقاله، غبات مُشخطًا في دمائه. فعكى بعض الحرس أنّه سمعه يرغب أخاه أن يذبحه ويرجعه خيفة أن يُخرَج من الغد ويُراد في عذابه أمام أعدائه. فقال له أخوه: «أصبر على قضاء الله وقدره!» فقال المبض الحرس: «خذ بيده أخرج لقضاء الحاجة»، فأخذ بيده ووقف، فضرب ضربة عظيمة بجبته في عمود، فذرَت منها عيناه، وجرى دماغه وخرّ إلى الأرض مينًا.

<sup>163)</sup> نفس الرجع ، 264/1.

ورحل نصير الدولة من وادي شَلَف. قال الرقيق: ومن عجيب ما سمعناه عن مناخ وادي شَلَف أَنْ شيخًا كبيرًا من البربر حدّثنا أنه يُعرّف بوادي المبحّن، وأخذ يذكر لنا مَن هُرِم فيه ومَن قُتِلَ فيه من ملوك زنانة. وكنًا على ظهر الطريق، فلم نكتب ذلك، إلى أن قال: آخر من مات فيه زيري بن عطية، وآخر من هُرِم فيه حمّاد، وبه قتل يوسف بن أبي حبوس، وحُميل منه مُعادِلًا لأخيه ورجلاه باديتان، ثم أمر به فلُفِنَ هناك. (164).

وحسب أبن خلدون<sup>(165)</sup> فإنّ المكناسيّين الذين كانوا قد نحالفوا مع بلكّين بعد انتصاره على بني خزر المغراويّين، قد ظلّوا أوفياء لبني زيري. وقد توفّي أحد أمرائهم، وهو إساعيل بن البوني، أثناء معركة وادي شلّف.

وأصبح نصير الدولة يوم الاثنين لِللَيْتَيْن خلتا من جمادى الأولى (166) [18 أكتربر الله، وقد تحصّن في الفلمة [قلمة منية] مع أخيه، فيحث في طلب حمّاد بن باديس بن سبف الغزير بالله، وقد تحصّن في الفلمة [قلمة منية] مع أخيه، فأقاما بها ثلاثة أيّام حتى استراحا وأراحا دوابهما ومن كان معه ومع أخيه، فسار بهم حتى دخل مدينة دكمة، وقد كان نقم على ألهاها، وكان نصير الدولة في أخيه، فسار بهم حتى دخل مدينة دكمة، وقد كان نقم على ألهها، وكان نصير الدولة في أره، قتصابح أهل الموضع بساقته، فاعترضهم بالسيف وقتل منهم ثلاثمائة رجل. فخرج حمّاد! إذا لاقيت الجموع هربت منها، وإن قاومتك الجيوش فَرَرت عنها! وإنما قدرتك وسلطانك على أسير يكون في يَدَيْك ، لا نَصِر عليك! اله قلما سمى كلامه أمر بضرب عنه. ووقف إليه جماعة من وقتف اليه شخي صالح منها، فقال له: ويا حمّاد! أنّى الله! فإنى صجبحت حجبّين! الله فقال له: وأن أريدك عليهما الشهادة»، وأمر به فضُرِبت عتمه. ووقف اليه جماعة من التجار المسافرين، فقالوا له: دغن قوم غرباء، ولا ندري ما جني أهل هذه المدينة عليك ه. فقال لهم، داجريموا وأنا أعرفكم، ودخل معهم غيرهم ممن طعم في الخلاص معهم. فلما وصلوا إليه، أمر بهم، فضُرِبت رقابهم أجمعين. وأخذ جميع ما كان بتلك المدينة من طعم وعاد به إلى قلعته (167).

<sup>164)</sup> نفس المرجع ، 1/265 – 266.

۱۵۰) کس شرجع ۱۰,۲۵۶ مل 165) البريز، 271/1

<sup>166)</sup> في الكامل، اليوم التاسع.

<sup>167)</sup> البيان، 2641 - 265. أطلق على حمّاد غلطًا اسم «حمّاد بن باديس بن سيف العزيز بالله إ.

ومهماً يكن من أمر فإنّه قد ترك جيشه في القلعة التي أتحاط بها من كلّ جانب ووزّع المال على الجنود، فأعطى لكلّ واحد 500 أو 1000 أو 2000 دينار. والفالب على الظنّ أنّ تلك تلك العطايا كانت ترمي إلى تحريض جنود العدوّ على التخلّي عنه. وقد قبل لنا إنّ تلك الخطلة قد أحرجت حمّادًا الذي انفصل عنه قسم من جيشه. وقد تسبّل حصار القلعة في نقص موادّ التوين وارتفاع الأسعار.

وأعيرًا فإنَّ موت ورَّو بن سعيد والخلاف الذي ترتب عليه بين أنصار خليفة بن ورَّو وأنصار خزرون بن سعيد ، قد بدّدا الآمال التي علقها حمّاد على انتصار الزنائين في إفريقيّة واضطرار باديس إلى التوجّه إليهم لمحاربتهم . وقد كذب حمّاد على رجاله وحرَّر وثائق مزيّفة ترعم أنَّ باديس قد قرّر الرجوع إلى إفريقيّة . كما أكّد اتصاله برسائل من الأمير تتضمّن الدعوة إلى الصّلح .

وقد دام حصار القلمة ستة أشهر. وتلقّى باديس إمدادات تتمثّل في أعداد غفيرة من التلكائيّين والصنباجيّين وأصبح متيقّنًا من قدرته على الاستيلاء على القلمة واسترجاع المغرب الأوسط بأكمله.

ولماً كان يوم الثلاثاء لِلَمَلِّ بقيت من ذي القعدة (29 ذي القعدة 400 هـ / 9 ماي 1016م)(169 م.) أمر بالتييز (170). فبرز كلِّ قائد في عسكره ، وجلس نصير الدولة. في الله (170) وأمر أيّوب بن يطوفت بالطّواف على العساكر وحسابها ، وانتظره حتى فرغ من حسابها وعدّها . فجاهه فعرفه بما سرّه وأبهجه وانصرف إلى قصره. ثم ركب عشيّة هذا

<sup>168)</sup> النويري.

<sup>169)</sup> البيان، النويري، نظريًّا يوم الأربعاء.

<sup>170) [</sup>التميز: إحصاء الجنود].

<sup>171)</sup> أبن خلكان: وقبَّة السلام.

اليوم، وهو قد تناهى إقبالاً واستوى حسناً وجمالاً، فلعبوا بين يديه، فكلما هزّ رمحاً كسره وأخذ غيره، ثم عاد إلى قصره أَفَسَحَ ما كان أملاً وأشلاً مروراً وجلاً أن فطم وشرب مع خاصته وقرابته ، فعاينوا من طربه ما لم يعهدوه منه. فلما مضى نحو النصف من ليلة الأربعاء انقضاء ذي القعدة (172)، (30 ذو القعدة 406 هـ/ 10 ماري 1016م)، قضى نحبه الاثارات وكانت وفاته من أثر حصر البُول (174)، وهو يبلغ من العمر أقل من 33 سنة (175). وقل أنقلت هذه الوفاة الفجئية حمادًا من الهلاك. ولولاها لما تمكن من تأسيس دولة بني حماد، عاد الأهلاف الفلاف الفلاف الفلاف المالات.

### الاضطرابات المناهضة للشيعة:

حسب ابن خلدون (176)، لما شقّ حمّاد عصا الطاعة في وجه باديس سنة 405 هـ / 2 جويلية 1014 – 20 جوان 1015م، أعلن عن دخوله في طاعة العبّاسيّين، وأمر بقتل الرافضة أي الشبعة، وأعاد المذهب السنّي إلى مملكته ونطق بالعبارة التالية: ورضي الله عن الشيخين،، وهمما أبو بكر وعمر اللذان شهرًا بهما الشيعة. واستولى عنوة على باجة، وحث أهل السنة على إبادة والمشارقة، والرافضة. وسنرى فيما يلي مدى صحة هذه الادعاءات. فقد أشار ابن عداري إلى الإجراء التالي الذي اتّخذه باديس، ربّا قبل رحيله إلى

تحدد اسار ابن عداري إلى الرجراء التابي الدي اتحده باديس، ربما قبل رحيله إلى المغرب الأوسط، ذلك الإجراء الذي ينبغي تاويله على ضوء الاضطرابات السالفة الذكر. وفني سنة 405 هـ لندى منالدٍ في القيروان بانتقال من كان يسكن فيها من الصنهاجيين

لى المنصورية. ثم نادى مُنَاو آخر بعد ذلك بإغلاق الحوانيت بالقيروان وفنادقها فأغلقت، ولم يبق بها إلاً بعض حوانيت الأحباس. وبلغ كراء حانوت بالمنصورية مائتي درهم لبيع الكتّان، وما شُمِعَ بذلك في كراء حانوت بالقيروان. فكان ذلك أوّل أسباب خرابها، (1777)

<sup>(172)</sup> الديان، النويري، نظريًّا بوم الخميس. أعمال، 344-455: ولعشر لبالو بقين،. ربّما ينبغي قرامتها ومضين. وحسب المؤسى، 79: وأدركه أجله على طريق المشدة.

<sup>173)</sup> اليان، 266/1.

<sup>174)</sup> العبر، 1/22: وبصرية، و 1/85: و بمصرية، والصحيح ويخشرية، أو وبضرية. 175) النويري، 132/2 - 133: غلما نوقي باديس كان عسره 32 سنة وثمانية أشهر ويضعة أيّام ودام عهده 20 سنة وتسعة أشهر وأربعة أيام.

<sup>176)</sup> المبر، 171/6. [177] البيان، 261/1

ولا نرى ما يبرّر مثل هذا الإجراء سوى الاعتبارات السياسيّة. إذ يبدو أنّ باديس قد أمر بانسحاب الصنهاجيّن إلى المدينة الأميريّة، توقّعًا لحدوث اضطرابات مناهضة للشيعة. ويُمّتَبر كتاب مناقب عرز بن خلف (1018)، حسبما بلغ إلى علمنا، الوثيقة الوحيدة التي أشارت إلى تقتيل الشيعة في مدينة تونس سنة 400هـ/ 1015 –1016م، فقد قام محرز بن خلف بخطو رؤسي في تلك الأحداث، حتى أنّ بعض الأخبار شبه التاريخيّة قد رَعمت أنّ أحد مريدي الشيخ قد رآها في المنام (179) وقبل قتل والمشارقة، بقليل، نصح محرز بن خلف رجلاً فقيرًا كان يرغب في الزواج، يرمن فحح أحد أعيان الشيعة يقال له ابن العظيم، لتسديد نققات زفافه.

وإثر ذلك تمّ تقتيل «المشارقة» ونَهِّب مجازن الشخص المذكور، فاعتنم الرجل تلك الفرصة للاستحواذ على كمبة من القمح، استعمل بعضها لتسديد المال الذي اقترضه لزفافه وادّعر المعض الآخر

وفي سنة 406هـ/ 1016-1016م قام محرز بن خلف في مدينة تونس بنفس الدور الذي سيقوم به أبو علي بن خلدون في القيروان في السنة الموالية. فقد شجّع الثائرين وأصدر حكم الإعدام على الشيعة، وفكان يُوثمي بالرجل منهم إلى حضرته فيشهد عليه، فيمُقتَل بشهادة الشيخ خاصة، لا يحضر غيره من العُدول، أو يُقْرُك إذا لم يثبت عليه شيء.

وبعد ذلك يضعة أيّام جلّت نفس الأحداث في بأجة . ولكنّنا لا نستطيع ألتأكيد هل أنّها وقعت قبل أو بعد استيلاء حمّاد على تلك المدينة . فهناك فقرة غامضة في هناقب محرز بن خلف (180) تتحدّث عن وجود «السلطان» بالمغرب «وقتل المشارقة»، قبل الحوادث التي اندلعت في مدينة تونس. وفي ذلك إشارة ، حسما يبده ، إلى الجمازر التي أمر بها حمّاد. وإثر تلك الحوادث أشير على محرز بن خلف بإلحاح ، بعدم الخروج من بيته لأداء

الصلاة في الجامع ، خوفًا على حياته.

وقد كلّف باديس يعلى بن فرج بالتوجّه إلى تونس لتسليط عقاب رادع على أهلها. فلمّا بلغهم هذا الخبر فكرّ بعضهم في الرحيل عن طريق البحر صحبة محرز بن خلف، ربّما للالتجاء إلى منطقة قسنطينة التي كانت خاضعة لسلطة حمّاد. ولكن الشيخ رفض هذه الفكرة رفضًا بأتًا.

<sup>178)</sup> **مناقب ع**رز بن خلف، تحقيق روجي الهادي إدريس، منشورات كلية الآداب بالجزائر، تونس 1959. <sup>•</sup> 179) نفس المرجع، 307.

<sup>180)</sup> نفس الرجع ، 390. 180) نفس الرجع ، 390.

وقد أجاب أبو على حسن بن خلدون شخصًا من أصيلي مدينة تونس كان يتردّد في الانتحاق بذويه الله تونس، وأنّ الانتحاق بذويه الله تونس، وأنّ أهلها لا يخشون مكروهًا لانهم استجابوا لأوامر الله سبحانه وتعالى. أمّا الذين يحقّ لهم الخوف فعلاً، فهم أهل القيروان الذين لم يفعلوا مثلهم. ولمّا علم محرز بذلك الجواب، أشاد بفضل الشيخ الفيوافي.

وعندما علم أهل تونس بواسطة الحمام الزاجل برحيل يعلى بن فرج، أرسل محرز بن خلف إلى باديس بنفس الطريقة، كتابًا جاء فيه ما يلي :

وقالت طائفة ليست من أهل العلم والكتاب أنَّ أعيان تونس يؤخذون فيطلبون في أموالهم وأرواحهم وعلى السلطان النظر في ذلك. فأخير وزراء السّوء الذين يأكلون مالك، ويقرّبون لحمك وعظمك إلى النّار، وأنت على سفر، فَخُدُّ في الزاد، والسلام على من اتّبع الهدى»(١٤١)

ولمّا وصل الكتاب إلى أهل القيروان أحالوه على الأمير الذي أمر بقلع أسنان الوزير، لأنّه اغتاب محرز بن خلف، ثم أبلغ الكتاب إلى السيّدة زوجته.

ولمًا وصل الكتاب إلى السيّدة علّقته عليها وكانت حاملًا. فقالت: لعل بركته نعود
 علىّ، فعادت بركته عليها وولدت المعرّ بن باديس.

وكتب باديس من ساعته إلى نونس: قد عفا عنكم ببركة كتاب المؤدّب عمرز بن خلف، كتابًا إلى الرسول الذي بعثه ينتقم من المسلمين. فأعطاه الذي أنى بالكتاب وعلّقه على الحمام، ووصل الحمام إلى تونس قبل وصول الرسول. فلمًا قدم الرسول بعث العامل إلى أهل المدينة ليعلمهم بما أمر به السلطان، فأتوه والكتاب معهم، فلمًا نظر العامل للكتاب سُقِط في يده وسرّح أمورهم ولم يعاقب أحكاء (182).

ولا يخفى ما في هذه الرواية من تحريف، إذ من المؤكّد أنَّ ولادة المعزَّ بن باديس قد سبقت مجازر سنة 406 هـ بحوالي ثمانية أعوام.

ومن المعلوم أيضًا أنَّ بِاديس قد منح بسجلٌ بعض المزايا لتلامدة محرزُ بن خلف، وبالخصوص الإعفاء من «المظالم» [أي الرّسوم]. كما أقرّ الامتيازات المسندة إلى الشيخ وأفراد عائلته، ووسّع من نطاقها بمقتضى ظهير مؤرّخ في سنة 417هـ/ 1026 – 1027م.

<sup>181)</sup> نفس المرجع ، 311-312.

<sup>182)</sup> نفس المرجع ، 314 – 316.

وقد ورد نصّ ذلك الظهير في آخر كتاب مناقب محرز بن خلف(183).

وحسب رواية أسطوريّة نقلتها كثير من المصادر بنصوص مختلفة <sup>(184)</sup>، فإنّ باديس لم يقض نحبه بالمغرب الأوسط، بل في مدخل مدينة تونس.

وفيما يلى النص الأكثر تفصيلاً من نصوص تلك الرواية: وولما عزم باديس على تونس وزي غريبها، يقال: جاءها وصحره في أخيبة من الحرير، ونزل غربي تونس بمكان يُمرَّف بالحريريّة، ولأجل ذلك سُتيت الحريريّة، وحين نزوله بها دعا خازنه ليأتي بسيوفه فاختار منها سيفًا وقال: غلنًا أضرب به حتى ينكسر. فبلغ ذلك الشيخ عرز بن خلف، وكان بجبائته، فلبس نعله وخرج من خلوته تجاه زاويته وصعد كلى باب البنات إلى أن وقف غربي جامع الصفصافة، وهو المعروف بزاوية سيدى عبدالله الشريف، وبه ديوان الصالحين، فنظر إلى المحلّة ثم قال: تكون تونس ولا يكون باديس، وورجح. ثم إن باديس أخذ السيف الذي كان اختاره وجعله في حجره، وكان حدّه إلى فوق، وأخذ يتكلّم إلى أن أخلف النعاس، ويتي يتساقط قليلاً، فلما أرادوا أن يتبهوه وجدوه خرّ على حدّ السيف فنُحرَرَ — نفعذ بالله من الخسران. وكان ذبحه بيد الجنّ، لأنّ الأستاذ سيدي محرز — نفعنا الله به — كان يتصرف في الفريقين الإنس والجنّه (1832).

وقد سبق أن رأينا أنَّ يعلى بن فرج هو الذي كلّفه باديس بمعاقبة أهل تونس. فهل أنَّ هذه الأسطورة تتعلَّق بواقعة حقيقيّة، أي وفاة هذا القائد في مدخل مدينة تونس ؟

0 0 0

لقد توقي باديس في وقت مبكّر، وهو في أوْج النشاط، قبل أن يظهر كلِّ ما هو قادر عليه، فقد استبسل في محاربة الزناتين الموالين لبني أميّة، ولا سيما منهم المقيمين في المغرب الأوسط الذين تحالفوا مع أعمام والده المتمرّدين عليه، وأوشكوا على الانتصار، بل حتى تعريض إفريقيّة للخطر. ولولا مساعدة عمّه حمّاد بن بلكّين، لما استطاع إعادة الأمن إلى نصابه في غرب مملكته، لا سيما وأنَّ الزناتيّن قد تمكّرا في وقت مبكّر، وبمساعدة الفاطميّن أحيانًا، من فتح واجهة ثانية في جنوب إفريقيّة. وقد توفي باديس قبل إرجاع الوضع إلى

<sup>183)</sup> نفس الرجع ، 316 – 319 ، 325 .

<sup>184)</sup> نفس المرجع ، 326.

<sup>185) [</sup>الحلل السندسية، (طبعة بيروت)، [847/1].

نصابه في تلك المنطقة ، رخم جيوشه ودهائه . ذلك أنّ تعاظم قوة مؤسس القلعة في المغرب الأوسط قد بلغ من الخطورة ما دفع باديس إلى حشد جميع قواه محاربة فلفل و ورّو. وقد انته مدّة ولايته بالحملة العسكرية التي انتصر فيا على حمّاد المتمرّد الذي خانه الصنهاجيّن وحلفاؤه الزنائيّون. ويمكن تفسير تلك الخيانة بمهارة باديس وسوء تدبير حمّاد وبخله الذي يرجم سببه إلى قلّة موارده بالمقارنة مع موارد ابن أخيه . أضف إلى ذلك أنّ حمّادًا ، بخروجه عن طاعة الفاطبيّن ، ومبايعته للمباسيّن ، ربّما ارتكب خطأً فادحًا . وأقل ما يقال في هذا الشأن ، أنّ مثل هذا التصرّف، لثن يبدو ملائمًا بالنسبة إلى إفريقيّة المالكيّة ، إلاّ أنّه لا يمكن أن يكون كذلك بالنسبة إلى المغرب الأوسط الذي يسيطر عليه الصنهاجيّون والكتاميّون المؤاطن للفاطميّين.

ومهما يكن من أمر فإنّ تغيّر موقف حمّاد على الصعيدين السياسي والديني، و والاضطرابات المناهضة للشيمة التي أثارها في تونس وباجة ، قد أبرزت حدّة المشكل الديني في إفريقيّة في ذلك التاريخ.

ومجمل القول ، كانت هناك ثلاثة مشاكل مطروحة في آخر سنة 406هـ/ ماي – جوان 1016م :

- تواصل الخطر الزناتي في جنوب إفريقيّة.
- خطر الانشقاق المتوقّع بين بني حمّاد وبني زيري.
- بقاء بلاد المغرب السنية تابعة للدولة الفاطميّة، بصعوبة متزايدة أكثر فأكثر.

## الفصل الرابع ملوك بني زيري الثلاثة الأوائل والبحر الأبيض المتوسّط (1)

إِنِّ بِنِ زِيرِي الذين هم من البربر العائشين في مناطق بريّة، قد شغلتهم حروبهم في المغرب، عن الاهتام بالشؤون البحريّة، وذلك قبل أن تدفعهم الغزوة الهلاليّة نحو السواحل. ذلك أنهم لما ارتقوا إلى الحكم، لم تعد البلاد الإسلاميّة تسيطر على البحر الأبيض المتوسط، كما كان الأمر من قبل. إذ أنّ الأمراطوريّة البيزنطيّة التي منع أسطولها المسلمين من السيطرة على الحوض الشرقي، قد شهدت في عهد المقدونيّين (867 - 1081) انتعاشة لمواجهة المسلمين قصد وضع حدّ لسيطرتهم على الحوض الغربيّة. وكان النصارى يتأهبون على الحوض الغربي، وقد تمكنوا من انتزاع قاعدتين هامتين من أيديهم إقريتش في سنة 1951 وفراكستوم في سنة 883 (أن)، وهما بمثابة المركز المحصن الذي كانت تنطلق منه الغروات الإسلاميّة البحريّة في أتجاه البروفانس، فتعيث فيا فسادًا. ويذلك انتهت المهمنة العربيّة على الحوض الغربي من البحر الأبيض المنوسط، وأصبح النصارى منذ ذلك التاريخ يسيطرون عليه (أن.

هذا وإنَّ السلطة التي كانت تمارسها الأمبراطوريّة البيزنطيّة (<sup>4)</sup> من بعيد، وبصورة نظريّة، على البندقية وباري وسالرن وأمالني ونابولي وغابتي، لم تكن تمثّل عائقاً كبيرًا في وجه العلاقات التجاريّة بين تلك الموانئ والموانئي الإسلاميّة. كما إنَّ جنوة وبيزة اللتين كانتا عُرْضَةً للغارات الاسلاميّة المتمددة(<sup>5)</sup>، كانتا في انتظار ساعة الانتقام.

أنظر: جورج مارسي، بلاد البربر الإسلامية، 215 – 217.

<sup>2)</sup> إسانيا الإسلامية، 154/2 +160.

دي ماس لاتري، المقدمة، 7؛ ابن حوقل، 203/1 - 205.

<sup>4)</sup> حول وضع إيطاليا الجنوبيّة قبل وصول النّرمان، أنظر شالندون، 1/ص1.

والخصوص بب بيزة وجزة حوالي 344 – 935 وبيزة في 1005 و 1011 ، ستوريا ، 398/2 والإحالة ا؛ اماري ،
 ديبلومي ، 15 – 17 ؛ مايد ؛ (Heyd) ، 1901 - 121 , Waval Power (Lewis ، 121 – 194).

ومن ناحية أخرى، فقد بدأت الانتعاشة الاقتصادية تظهر في الغرب وتشجّع تنمية العلاقات النجاريّة الرابطة بين البحر الأدرياتيكي وإيطاليا الجنوبيّة من جهة وبين البسفور من جهة أخرى، والتي أثّرت البندقية منذ أواخر القرن العاشر. والجدير بالتذكير في هذا الصدد أنَّ البندقية قد منعت تجارها في سنة 971 من تصدير الموادّ ذات الصبغة الاستراتيجيّة، مثل الأسلحة والخشب المستعمل في صناعة السفن، إلى البلدان الإسلاميّة، باستثناء ألواح خشب الدردار أو الصفصاف، التي يتجاوز طولها خمسة أقدام وأدوات الطبخ الخشبية ومسادى الحيار المنافقية التي مي في حرب مع المسلمين، وقد طُبِّق هذا الإجراء فَوَرًا على ثلاث سفن كانت على وشك الإيملاع، الأولى والثانية في اتّجاه المُهديّة والثالثة في اتّجاه طرابلس الذين 60.

... وتعطينا هذه الواقعة فكرة عن أهميّة التجارة البحريّة التي كانت تمثّل عاملاً أساسيًّا من عوامل الغزو الفاطمي للبلاد المصريّة، ولا بندّ أنها قد تواصلت بعد ذلك في الخفاء.

وفي سنة 992م تحصّل حاكم البندقية (الدوج) من الامبراطور البيزنطي على مرسوم يمنح مدينته من المزايا ما يجعل من المستحيل مواصلة المنافسة التي كانت تقوم بها ضدّها أمالني ويارى في الشرق البيزنطي.

وفي نفس ذلك التاريخ تجح السفراء البنادقة العاملون في حلب ودمشق والقاهرة والقيروان وبالرمو، في تمكين رعاياهم المقيمين في تلك المدن من عدة ضمانات حسب الأصول (7).

وبالتعاون مع البندقية تمكّن أسطول بيزنطي من إجلاء المسلمين من باري سنة 1002م<sup>(8)</sup>. ومنذ استيلاء البيزنطيّين على دورازو سنة 1005م، أصبح من الصعب أكثر فأكثر على الأساطيل الإسلاميّة دخول البحر الأدرباتيكي<sup>(9)</sup>.

ولا شك أنَّ مدينة أمالني التي كانت لها علاقات تجاريّة هامّة مع مصر، لم تغفل عن

<sup>6)</sup> هايد (Heyd) ، 113/1 ؛ شوب (Schaube) ، 22-21 ؛ لاتري ، المقدمة ، 11-11.

لاتري، المقدمة، 12؛ هايد (Heyd) ، 114/1؛ شوب (Schaube) ، 22 – 22؛ لاكور (Lacour-Gayet)
 الاتري، المقدمة، 12؛ هاي الاقتصادي، 174.

<sup>8)</sup> بيران، نفس المرجع، 173.

<sup>9)</sup> شالندون ، 39/1.

إفريقيّة ، رغم انعدام الوثائق المؤيّدة لهذا الافتراض ، بالنسبة إلى القرن العاشر(١٥٠).

وأمّا مجاهد المولّق بالله أمير دانية ، فإنّ أسطّوله الذي كان أقوى أسطولً في الحوض الغرق الخوض الغرق من البحر الأبيض المتوسط ، كان ينشر الرعب في سواحل قطلونيا والبروفانس وإيطاليا(اا). وقد تمكّن هذا الأمير التابع لجزر البليار من الاستقرار في جزيرة سردانية سنة ،406هـ/ 1015م. ولكنّ أهل بيزة المتحالفين مع الجنويّين أطردوه منها في السنة الموالية ، استجابة لتعلمات بابويّد (12).

ورغم سكوت الوثائق ، سواء منها العربيّة أو المسيحيّة ، بسبب ضعف الوسائل المستعملة وقلّة انتظامها ، يمكننا أن تؤكّد أنّ جهاد الإفريقيّين في البحر بم سواء على المستوى اللّدولي أو على المستوى الفودي ، كان نشيطًا شيئًا ما في أيّام بلكيّن والمنصور وباديس . ذلك أنّ كثافة هذا النشاط في العصر المُبيّدي وفي عهد المغرّ بن باديس ، تجعل ذلك الافتراض من الأمور المُجتمانة ، لا سيما وأنّ العلاقات البحريّة المتينة بين مصر وصقليّة لم تفتر طوال تلك المدة ، حسما بدو.

أمّا في عهد الأمراء الصنهاجيّين الذين سبقوا المعرّ بن باديس، فإنّ المصادر لم تذكر سوى محاولة واحدة لم تسفر عن أيّ نتيجة .

وفني ذي الحجة من سنة 365هـ (أوت 976م) أمر أبو الفترح [بلكنن] العامل على إفريقية واليه عبد الله بن محمد الكاتب أن يقيم أسطولاً بالمهديّة بعداقة بن الرجال والسلاح. فخرج عبد الله إلى المهديّة وأخذ في حشد البحريّين في كلّ بلدةً ، وأمر أن يُؤخذ كلّ من لَّقِيَ منهم بالقيروان وغيرها وملاً بهم السجون. وأدرك خاصة البلد وعاشهم من الخوف ما لزموا له البيوت ، وانتهى حالهم إلى أنه إذا مات أحدٌ عندهم لا يُخرِجه اإلا النساء (13). وهذه المناصل المدهنة ، لذن تمد من الأمور المنالة فيا ، ألا أنّه من الحدد من المعادلة فيا ، ألا أنّه من الحدد عند الأمور المنالة فيا ، ألا أنّه من الحدد .

وهذه التفاصيل المدهشة، لثن تبدو من الأمور المُبالِّع فيها ، إلاَّ أنَّه من الجدير بالتذكير أنَّ نظام الحشد أو التجنيد الإجباري كان يمثل القاعدة في عهد الأغالبة

<sup>10)</sup> هابلد (Heyd) ، 107/1 شوب (Schaube) ، 33 – 32 ((Schaube)

ليني بروفنسال، إسبانيا الإسلامية في القرن العاشر، 154؛ دائرة المعارف الإسلامية، 666/3.

دارة العارف الإسلامية، 66969؛ لاتري، المقدمة، 9؛ البيان، 1153، 115-158، أدباء، 147-801، العام، 187-88.
 العبر، التحكلة، 2 عدد 1733؛ إالحميدي عدد 829ص 331؛ برنو (Permoud)، تاريخ التجارة في مرسيل!»

<sup>129 – 130؛</sup> بيران، التاريخ الاقتصادي، 182 – 184.

<sup>13)</sup> البيان، 1/229؛ مناقب، 240 – 241، الإحالة 118.

والفاطميّين. من ذلك أنّ خادمًا قد انطلق في عهد عُبَيّد الله على رأس فرقة من الجيش لحشد. البحّارة وأهل زويلة <sup>(14)</sup>.

وفي سنة 366هـ تحرج الأسطول من المهديّة في أوّل المحرّم (30 أوت 976م) ، فتعلّر الله المحرّم (30 أوت 976م) ، فتعلّر الربع عليها ، فأقاموا حتى فرغت أزوادهم وعدموا الماء ، فهرب جميع من فيها من النواتيّة والبحريّة وصادوا إلى البرّ ، فنهبوا ما في المرّكب من عُدَّة وسلاح وهربوا إلى كلّ ناحية ، فنصل عبد الله الطلب عليهم ، فن ظُفيرَ به قُولي (95).

والجدير بالملاحظة أن مده القضية الغامصة لم يشر إليها إلا ابن عناري في البيان ، 
بدون ذكر أيّ مرجم . وهناك فقرة في مناقب الجينيافي يبدو أنّها تشير إلى عمليّة حشد وقعت 
بإذن من عبد الله . وهي تثير لدينا عدة تساؤلات . فهل كان بلكّين يخطّف لحملة ضدّ 
النّصارى، أو لعمليّة عزو في البحر، أو لعمليّة جريّة ترمي إلى دعم معركة بريّة؟ ذلك أنّ 
المصدر المذكور لم يشر لا إلى عدد السفن التي يتركّب منها الأسطول ولا إلى عدد النوتية ولا 
إلى وجود جنود على منها . ومن المستبعد أن يكون المنز لدين الله قد ترك أسطولاً على يُعة 
خليفته [في المهديّة] . ومن ناحية أخرى لا يُتَصوَّر أن يكون عبد الله قد أعد أسطولاً في أقلّ 
من شهر . فيمكن أن نفترض أنّ الأمر يتعلّق بأسطول فاطمي ، وأنّ العمليّة قد أوحت بها 
القاهرة ولم تكن تستجيب لرغبة ابن زيري ، ولذلك وقع العدول عنها . ومن الممكن أيضًا أن 
يكون الخليفة الفاطمي في حاجة إلى بحارة .

وَأَخْيِرًا ، كَوَانَنَا لَآ نَجَدُ فِي المَصادر أَيِّ أَثْرِ لِتَدْخَلَ إِفْرِيقَيَّة فِي شؤون صقليَّة ، قبل إرتقاء المعزّ بن باديس إلي العرش<sup>(16)</sup>.

<sup>14)</sup> رياض التفوس ص 70 – 93؛ إدريس، مجلة الدراسات الشرقية، 1935، 170–170.

<sup>15)</sup> اليان، 230/1.

ال الا يكن أن نففل عن الإشارة إلى أن جعفر بن عمد بن الحمين الذي انطلق من مصر ليتسلم من جابر بن أبي القاسم بن حسن بن أبي الحمين، إمارة صفاية، قد مرّ من إفريقية ووصل إلى المنهورية صحبة التركي مويكنين بوم الأربعاء 24 صغر 233هـ / 5 جويلية 860م؛ أعمال، 478 (نظريًّا بوم الاثنين). أنظر أيضًا: إليان، 1,821.

### البساب الثسالث

# 

#### نظرة عامّة

لقد بلغت إفريقيّة في عهد المعرّ بن باديس خلال الفترة الممتدّة من سنة 407 إلى سنة 422هـ/ 1016 – 1051م، أُوج الازدهار، إلى درجة أنّ النّاس قد اعتقدوا أنّ تلك الحالة ستدوم عدّة قرون.

والمعرّ بن باديس هو أرّل أمير صنهاجي مولود بالمنصورية. وقد شعر من أوّل وهلة بما تتميّز به الدولة الصنهاجية من صبغة إفريقيّة خالصة، وذلك حسبما يبدو، بموافقة حاشية الأمير وأبناء قبيلته، وبالخصوص تحت ضغط الجماهير الشعبيّة بالقيروان.

وهكذا، فبعدما نجح في إخضاع حمّاد بن بلكين لسلطته، أمضى معه اتفاقية صُلُح، تقضي بتسليم المغرب الأوسط بأسره إلى المتمرّد. واعتبارًا من ذلك التاريخ أصبحت مملكة بني حمّاد هي التي تتولّى حراسة التخوم الغربية للدولة الصنهاجية وحمايتها من أيّ عدوان زناني. وسيحترم حمّاد إلى آخر رمق من حياته هذه الأتفاقية التي تمّ تعزيزها بعدد من المصاهرات.

الاً أنَّ خليفته القائد سينقضها سنة 432هـ / 1040 – 1041م، ثمَّ سيتصالح مع ابن عمَّه أمير القبروان اعتبارًا من سنة 434هـ / 1042 – 1043م.

ولم يعد الأمر يقتضي تسليم إفريقيّة إلى نائب للأمير، يتمتّع بسلطة شبه مطلقة. فممّا لا شكّ فيه أنّ مقتل محمّد بن الحسن ( 413 هـ / 1022م) كان يمثل بداية حكم المعرّ الفردي، وقد عهد بمنصب الوزارة إلى الرجل الحازم أبي البهار بن خلوف الذي سيرى منه ما يرضيه. ومن ناحية أخرى، اضطرً المعرّ عدّة مرّات إلى قمع اضطرابات الزناتين الذين كانوا · يعينون فسادًا في جنوب إفريقية. إلاّ أنّ ذلك لم يمنعه من إرسال الجيش إلى صقليّة، ولو بدون طائل، والحتّ يقال.

ولكنّ كلّ ذلك لم يكتسو أهميّة فائقة بالنظر إلى الأزمة السياسية الدينية التي بلغت ذروتها عند ارتقاء المعرّ بن باديس إلى العرش. فقد كان ظهور التعصّب الشمبي الذي تسبّب في تقتيل الشيعة بلا رحمة ، يعبّر عن طموحات الرأي العام المالكي المتلهّف على قطع دابر المذهب الشيعى في إفريقيّة.

وعندما هدأت الثورة التي تمّ قمها بقسوة ، لم تكن العلاقات بين بني زيري والفاطميّين أحس ممّا كانت عليه عهدئلز. وسوف لا تحصل القطيعة مع القاهرة ومبايعة الخليفة العبّاسي ببغداد ، إلاّ بعد ذلك التاريخ بنحو ثلاثين سنة .

# الفصل الأوّل الأمير المعزّ بن باديس

## آرتقاء المعزّ إلى العرش<sup>(1)</sup>:

ما إن قضى باديس نحبه حتى وخرج الخادم في الوقت إلى حبيب بن أبي سعيد وباديس بن أبي حمامة وأبوب بن يعلوفت ، وهم أكبر قواده ، قاعلمهم بوفاته . وكان بين حيب وباديس بن حمامة علاوة ، فخرج حبيب مسرعًا إلى باديس ، وخرج باديس إليه حبيب والقلب الذي يننا والأولى أن أيضًا ، فاتقيا في الطريق . فقال كلّ واحد منهما لصاحبه : «قد عرفت الذي بيننا والأولى أن تتعفى على إصلاح هذا الخلل ، فإذا انقضى رجعنا إلى المنافسة . فاجتمعا مع أبوب وقالوا : إن العدو قريب منا وصاحبنا بعيد عنا ومتى لم نقائم رأسًا نرجع إليه في أمورنا لم نأمن العدو ، وغن نعلم منها حبة إلى المعرب أو غيرهم إلى كوامة بن المنصور أخبى باديس (2) . فاجتمعوا على تولية كرامة قالمرًا ، فإذا وصلوا إلى موضع الأمن وقرا المعرّ بن باديس ، وينقطع الشرّ . فأحضروا كرامة وبايعوه ووقوه في الحال وأصبحوا وليس عند أحد من العسكر من ذلك ، وعزموا أن يقولوا للنّاس بكرة : إنّ باديس ،قد شرب دواء » .

وفا شعروا أن خرج الخبر من مدينة المحمدية بوفاة السلطان وأنّ أهلها أغلقوا أبوابهم وصعدوا إلى أسوارهم. فظهر ما لم يستطيعوا إخفاءه، فكأنّما نودي في الناس بإشاعته. فاضطربت العساكر وماج بعضهم في بعض، وخشوا من اختلاف الكلمة، فاجتمع رأيهم على تقديم كرامة. فأخذ عليم العهود، وأمر بالكتب إلى بعض البلاد. فلما رأى ذلك عبيد نصير الدولة، ومن انضاف إليهم من سائر الحشم، أنكروا ذلك وقالوا: إنما قدّمناه ليحوط الرجال ويحفظ الأموال، حتى يدفع ذلك إلى مستحقة المترّ ابن مولانا نصير الدولة! ومشى ليلاً بعضهم إلى بعض، وتمالفوا على بيعة المعرّ. فلمّا تمّ لهم ما عقدوه، أعلوا به يوم السبت

الكامل، و/105 – 106، النريري، 2/13 – 138، البيان، 2/66 – 260، إبر النداء، الخاريخ، 3/80/، العبر، 1/58/، أعيال، 244 – 455، إبن خلكان، 8/1 – 105، المؤسى، 79 – 80، مقديش، نوبعة الأنظار [العلمة الجديدة 1984، 1986].

<sup>2)</sup> الكامل، 105/9، وحسب النوبري: وونحن نعلم أنّ ميل تلكانة وصنهاجة المغرب إلى كرامة بن المنصور أخي باديس.

لثلاث خلون من ذي الحبّة [13 ماي 1016م] وتحالفت العساكر على ذلك طائفة بعد طائفة، وانفقت آراؤهم على خروج كرامة إلى أشير ليحشد قبائل صنباجة وتلكّانة ويعود بهم إلى المحمّدية «<sup>(3)</sup>. وقد سلموا إليه لهذا الغرض 100 000 دينار ويحموعة من الأسلحة والأحدة. فتحوّل إلى أشير يوم الأحد 4 ذي الحجّة 400 هـ/ 14 ماى 1016م.

وفي يوم السبت بموافقة عيد الأضحى [10 ذو الحجّة 406هـ/ 20 ماي 1016م] رحلت العساكر من المحمّدية بعد أن أضرموا النار في الأبنية والبيوت أ<sup>(4)</sup>. «وسارت العساكر على تعبّة الزحف مقدّمة وساقة وقبلًا يقدمها التابوت وأمامه الطبول والجنائب والقباب،<sup>(5)</sup>.

وفأشرف حمّاد على العساكر، وهي تمرّ كالسيل بين يدي التابوت، فقال لأخيه وخاصّته: مثل هؤلاء يبخدم الملوك! وصلتُ أنا إلى إفريقيّة في ثلاثين ألف فارس، ما منهم إلاّ من أحسنتُ إليه وأنعمتُ عليه، فعدتُ إلى القلعة وما بني معهم إلاّ أقلّ من سيّائة، وأنا بين أظهرهم أُرْجى. وهذا ميّت أطاعه هؤلاء كما كان حيَّاء (6).

ثم تحوّل حمّاد إلى أشير فاستولى عليها على مرأى من كرامة<sup>(7)</sup>. وما إن بلغ نبأ وفاة باديس إلى المهديّة حتى بويع المعرّ بالإمارة، يوم 21 أو 23 ذي الحبجّة 406 هـ/ 31 ماي أو 2 جوان 1016م<sup>(8)</sup>.

- 3) المينان ، 267/1 . ومرّة أخرى هناك فرق بيوم في للصادر (السبت عوض الأحد)، إلاّ أنّ التواريخ الواردة في كتاب النويري **والكنامل وال**يان، تبدو متجانـة تمام التجانس:
  - ليلة الثلاثاء 29 ذو القعدة 406هـ: وفأة باديس ومؤامرة القوّاد الثلاثة الكبار.
    - الأربعاء 30 ذو القعدة: إعلان كرامة الأوّل ومبايعته بدون إجماع.
- الخميس والجمعة 1 و2 ذو الحجة 406هـ: توجيه الرسائل، وغضب عبيد باديس، التشاور بين حبيب بن سعيد والقراد المنم دين.
  - لبلة الجمعة 2 ذو الحجة: التفاوض بين الطرفين والمايعة السرية.
    - السبت 3 ذو الحجة: إعلان كرامة الثاني ومبايعته بالإجماع.
      - الأحد 4 ذو الحجة: انطلاق كرامة في اتجاه أشير.
  - السبت 10 ذو الحجة: غادر العساكر المحلمية حاملين تابيت باديس.
     ومن ناحية أخرى ينبغى تعويض والمحمدية، بالمهدية، أي: وويعود بهم إلى المهدية.
    - 4) البيان، 268/1.
      - النويري، 2/133/2.
        - 6) البيان، 267/1.
    - 7) العبر، 6/172؛ أعمال، 455.
- 8) النويري، 13/22: وبوبيع المعرّ بالهميّة يوم الاثنين ليسّم, يغين بن ذي الحبية. الكامل لم يوضّع التاريخ. وأمّا البيان، 26/16 فقد أشار إلى أنّ ولاية المعرّ كانت بالمهدية وبيعته بنا لنحر بغين من ذي الحبيّة، لما وصل الخبريوفاة–

وقد وُلِد المعزّ بالمنصوريّة يوم الخميس 5 جمادى الأولى 398هـ/ 17 جانني 1008م<sup>(9)</sup> ، فكان عمره حين تولّى الإمارة أقلّ من 9 سنوات<sup>(10)</sup>.

ولما وصل الخبر بوفاة أبيه والسيّدة أمّ ملال [عمّته] بالمهديّة ، خرج إليها [عامل القبروان] منصور بن رشيق وقاضي القبروان والمنصوريّة وشيوخها ومن كان بها من السنهاجيّين، فعرّوها في أخيها وخرج المعرّ بالمنود والطّبول ، فترل إليه الناس يهتّون جميعًا ، وبايعوه وهنّوه وعزّوه وابتهاوا باللّعاء له. وعاد إلى قصره ، ودخل الناس يهتّون السيّدة بولايته ، فصرف أهل القبروان والمنصوريّة ، وبق المعرّ بالمهديّة ، 110.

والحدير بالملاحظة أنَّ المصادر لم تُشرُّ إلى أرملة باديس التي عاشت حتى سنة 412 هـ / 1021 – 1022م، ولا إلى أمّ المعزّ التي حضرت مع أحت الأمير أمَّ العلق جنازة أمّ ملال في سنة 412 هـ / 1021 – 1022م، فهل كانتا بالفعل أميزيَّيْن بربريَّتَيْن؟ لا بلدَّ أنَّ الاخاريّين قد بهرتم الوصيّة على العرش الفائنة، فحجبت عنهم بقيّة نساء الحريم ومن باب أولى وأحرى الجواري، ومن بينين المرأتان المذكورتان أو واحدة منهما، حسب الاحتمال. وعكن أن نستخلص من ذلك أن والدة المغرّ لم تكن من بين زوجات باديس الرسميّات.

أيه . وليس هناك إشارة ثابة تمكّنا من الاعتيار بين سبة وتسعة اللذين كثيرًا ما يقع الخلط بينهما . ولا خلك أن ابن طاري هد أخليا في المولة . في حون طاري هد أخليا في المولة . في حون اعتفا الدين و الكفائم على تحديد تاريخ وصول المسكر إلى الهونية يير 8 عرم 407 هـ فيدكن تصحيح ذلك الخبر بطريقين الشين : إنا وكان وصول المسكر إلى المهدية النان بقين من عرم أو روكان وصول العجر (عوض المسكر) إلى المهدية عان يقين من شاء المولائم المسكر إلى المهدية عان يؤكد أن عبر وفاة باديس قد وصل إلى المهدئية يوج 22 دل الحجية .

<sup>9)</sup> إين خلكان ، 105/2؛ مقديش [1/366] ، نظريًا يوم السبت. وحسب ابن عذاري (البيان ، 295/1) وفقد وُلد سنة 99(هـم،، وفي الكامل، ورُلِد في جمادي الأولى سنة 398هـم.

 <sup>(10</sup> أيان، 2 أهمية: 8 سنوات و4 أشهر، وحسب نفس المصدر (2731): ولي باديس وهو ابن ثمانية أعوام،
 وقبل: ابن سبعة أعوام، وفي موضع آخر (295/1): وفي الملك سنة 407هـ وسنّه سبعة أعوام وشهران، وفي ذلك يقول ابن شرف:

للا أنقضت من المين أربيع وبعسدها ست سين تتبسع وأول العسام أيدن طوال سي ويول العسام المربع السابع دار إليها أيدن طوال سي وفي الأصال: وقا أعوام و وقائد وفي الأصال: وقا أعوام المربع بيم 3 أعوام المربع المربع

<sup>11)</sup> اليان، 267/1.

<sup>12)</sup> نفس المزجع ، 270/1 - 271.

ومن غريب الصّدف أنّ المعرّ هو أوّل من بويع بالإمارة في المهديّة، من بين أمراء بني زيري<sup>(13)</sup>، وأنّ تلك المدينة ستصبح فيما بعد ملاذه الأخير ومقرّ إقامة خلفائه التعيسي 11غاً

وقد كان الأمير الصغير وبركب في كلّ يوم ويعود إلى قبة السلام ، وينظم الناس بين يديه وينصرف إلى قصره (14). وكان قدوم عساكر باديس إلى المنصورية يوم الاثنين 4 عرّم 407 هـ/ 13 جوان 1016 (15) ، ووصولهم إلى المهدية ثامن الحرّم (16) . ولا ندري هل تمّ الاستعراض الذي بايع أثناءه الجنود الأمير الصغير قبل أو بعد دفن باديس بالمهدية . فقد مرّ الحساكر من باب المهدية أمام المعرّ الذي كان راكبً صهوة جواده ، وعلى يساره حبيب بن سعيد ، وتقدّمت فرق الجيش الواحدة تلو الأخرى . «ووقف حبيب يعلمه بهم ويذكر له أساءهم ويعرّفه بقوّادهم وأكابرهم (70). وكان الأمير يستفسر عن أحوالهم ويخصّهم بأحسن قبول. «وقد فرح الناس بما رأوا منه من العقل والنجابة وشمائل الكرم ، مع صغر السنّ ، قبل كل إنسان بما يليق به » وقد دامت هذه الاستقبالات ثلاثة أيّام .

وأخيرًا، فني مثل هذا الجوّ من الفرحة العارمة غادر المعزّ المهديّة، «وكان دخوله المنصوريّة يوم الجمعة للنصف من محرّم (24 جوان 1016م)<sup>(18)</sup> فلحل أجمل دخول، وبين يديه البنود والطبول، واحتلّ بقصره أفضل حلول، وقد سُرَّ به الخاصّ والعامّ.

ومن الغد<sup>(19)</sup> أدّى إلى القبروان تلك الزيارة المشهودة التي ستطبع مصيره بعلامة سوداء وسترجّ به طُوعًا أو كرهًا في طريق رهيب

واستدعى يوم السبت 19 صفر 407هـ/ 28 جويلية 1016م<sup>(20)</sup> عامل طرابلس أبا عبد الله محمّد بن الحسن إلى البلاد، ليتولّى «نظر» الجيش وإدارة البلاد، بما في ذلك

<sup>13)</sup> المؤنس، 80.

<sup>14)</sup> اليان، 267/1.

الكامل والنوبري. وحسب المؤنس، 80: وفي أوّل المحرم وصل العسكر مع تابوت باديس، فهل المقصود بذلك أوائل المخرم أو الوصول إلى المِوفِيقية ؟ ومهما يكن من أمر فلا سبيل إلى تفضيل هذا المصدر المتأخر على المصدريّن السامةين.

<sup>16)</sup> ا**لكامل وا**لنويري.

<sup>17)</sup> حسب النويري: «العِرافة».

<sup>18)</sup> البيان، 268/1، نظريًّا يوم الأحد؛ والكامل.

<sup>19)</sup> النويري: السبت 16 محرم 407 هـ، نظريًّا يوم الاثنين.

<sup>20)</sup> نفس المرجع ، 136/2.

مناطق قابس ونفزاوة وقسطيلية وقفصة ، وقد ولَى على كل منطقة عاملاً ، كما ولَى أبوب بن يطَوفت على بلاد المغرب بأسرها(<sup>21)</sup>.

### وصف المعزّ بن باديس (22):

أشار ابن خلكان (23) إلى أنّ المعرّ لم يُعرَف إلا بهذا اللّقب الفخري ، وهو لقب شبه خليفي حمله قبله أوّل خليفة فاطمي بمصر ، وهو للعرّ لدين الله واسمه معدّ . وقد حاول المعرّ عبدًا مطالعة الكتب واستفسار المغاربة ، فلم يظفر بحقيقة اسمه برومن ناحية أخرى لاحظ ابن خلكان أنّ اسم والمعرّ الا يمكن اعتباره لقباً فخريًّا ، لأنه لم يحمله أيّ أمير آخر من أمراء بني ثريى . ولكنّ هذا الادّعاء يثير الاستغراب ، لأنّ الخلفاء الفاطميّين قد أصفوا على المعرّ شرف الدولة وأسلافه ألقابًا فخريَّة . ولعلّ المؤلف يقصد بذلك أنّه لم يطمح أيّ أمير من أمراء بني زيري في الخلافة ولم يحمل أيّ واحد منهم لقبًا خليفيًّا (24) . فهل كان يروق لأهل إفريقية المالكيين أن يطلقوا على يزميم الملسوب السّي لقب المعرّ أو معرّ الدين وإغفال الاسم الآخر اللهي كان يحمله ؟ ولله إلى المتعرف مالكي ورسمي ، فإنّا نلاحظ أنّا الكتب والمؤلفين الشيعة لم يسموا خليفة باديس الأ باسم المعرّ . فلو كان يحمل اسمًا آخر لما تأخر الع تأخروا عن استعماله للتنديد بخياته ، والحال أنّ سجل المستنصر (25) قد التخير المنافذة الدين بالمنة قار بادين ه.

وأشار ابن خلكان أيضًا إلى أنّه يجهل كنية المعزّ. ومع ذلك فإنّ المصادر التي بين أيدينا قد أضفت عليه كنية أبي تميم.

وفيما يتملّق بأوصاف المُعزّ فإنه كان وأسمر اللّون، جميل الوجه، جهير الصوت، حسن الخلق». وكان ورقيق القلب، خاشمًا، متجنًا لسفك الدماء إلاّ في حدّ، حلسمًا

<sup>21)</sup> جميع هذه التفاصيل أوردها النويري.

<sup>22)</sup> البيان، 295، 296، 297، 298؛ الكامل، 6،10، النريري، 146/2؛ ابن خلكان، 105/2؛ شلرات، 2 294/3؛ نجوم، 17/5، المؤنس، 82-48؛ بساط، 48-50.

<sup>294/3</sup> كوم، 105/2 بكوم، 105/2 بلازسى، 82 – 84 بساط، 48 – 30. 23) اين خلكان، 105/2.

<sup>24)</sup> وحسب ابن حزم، نقط العروس (ط2، 77): ربّما فكّر في ذلك.

<sup>25)</sup> أنظر الفصل الأول من الباب الرابع.

يتجاوز عن الذنوب العظام ، حسن الصحبة مع عبيده وأصحابه ، مكرمًا لأهل العلم ، كثير العطاء لهم ، كريمًا ».

كما كان «متوقّد الذهن ، حاضر الخاطر ، حاذقًا بطرائق الألحان<sup>(26)</sup> ، عالمًا بالمنثور والمنظوم من الكلام « . وكان كريمًا ، مستنيرًا ، يرعى الفنون والآداب ، وقد جلب إلى بلاده ثلّة من الشعراء ، في طليعتهم الشاعران الذائعا الصّيت : ابن رشيق وابن شرف .

خاطب المعرّ هذين الشاعرين قائلاً: «أريد أن تصنعا شعرًا تمدحان به الشعر الرقيق الدفنيف الذي يكون على سوق بعض النساء، فإني أستحسنه، وقد عاب بعض الضرائر بعضًا به، وكلّهن قارئات كاتبات، فأحبّ أن أريهنّ هذا وأدّعي أنه قديم، لأحتجّ به على من عابه وآسى به من عيّب عليه».

فاستجاب الشاعران في الحين لهذا الطلب، «وانتقد المعرّ على ابن رشيق قوله: يعيبون، وقال: أوجدت لخصمها حجّة بأن بعض الناس عابه، (<sup>(27)</sup>.

وفي بعض الظروف الحرجة ، عندما أثيرت مثلاً قضيّة التونسي أو قضيّة القاضي أحمد بن عبد الله بن أبي زيد<sup>(28)</sup> ، كان المعرّ يجمع الشعب في الجامع الكبير، وبعد استشارة العلماء وكبار رجال الدولة يعلن عن القرار المُتّخَذ بعد المداولة .

ورغم رقّته وذوقه المُرهَف ، لم يكن متختّنًا ، بل بالعكس من ذلك كان يتميّز بشجاعة فائقة ، قال ابن بسّام<sup>(29)</sup> : «لم يكن أحدٌ في زمانه أشدٌ بأسًا في الملاحم ، ولا أطُوّلَ يدًا بالمكارم ، ولا أغنى بلسان العرب ، ولا أخنى على أهل الأدب<sub>» .</sub>

وكان من الكرم على جانب عظيم . قيل إنه أهدى لبعض أصحابه في يوم واحد ماثة ألف وسبعين ألف دينار<sub>)</sub>(300<sub>)</sub>

اكما وهب مرّة باثة ألف دينار للمنتصر بن خزرون الزناني ، وكان عنده ، وقد جاءه هذا المال فاستكثره ، فأمر به فأقرغ بين يديه ثمّ وهبه له . فقيل له : ليمّ أمرت بإخراجه من أوعبه ؟ قال : لئلاّ يقال لو رآه ما سمحت نفسه به » . هذا بالإضافة «إلى ما وصله من مركب أثيل وزيّ حفيل (311).

<sup>26)</sup> وفي المؤنس: «كان عارفًا بعلم الأحجار»، ولعلّ الكلمة الأخيرة تحريف لكلمة والألحان».

<sup>(27)</sup> ابن شرف، أبكار الأفكار، أنظر أيضًا: بساط، 48-49.

<sup>28)</sup> أنظر الفصل السابع من هذاً الباب.

<sup>29)</sup> البيان، 1/279، نقلاً عن ابن بــًام ورحلة التجاني، 14.

<sup>30)</sup> المؤنس، 84. 16/10؛ الكامل، 16/10؛ الكامل، 16/10؛ بساط، 48-49.

وقد سمح ازدهار إفريقية للمعرّ بالاستجابة لشغفه بالبذخ. فقد أشار ابن خلدون (<sup>32)</sup> إلى أنّ الوقيق مؤرّخ المعرّ وكاتبه الخاصّ قد أطنب في وصف بذخ البلاط الصنهاجي الذي بلغ أوجه في عهد المعرّ. فنذ ارتقائه إلى العرش حتى بداية غزوة بني هلال ، لم ينفك عن إظهار معالم السخاء الخارق للعادة بمناسبة الأفراح والمآتم والاستقبالات الرسمية.

فني يوم الأحد 19 ذي الحجّة 407 هـ / 19 ماي 1017م، تمّ ختان الأمير الصغير مع عدد من أبناء الفقراء الذين تسلّموا الملابس والإعانات المالية<sup>(33)</sup>.

وكان المعزّ يغتنم استلام الهدايا وعلامات الشرف التي منحها له كلّ من الخليفة الحاكم والخليفة الظاهر في سنة 407 و 411 و 414هـ<sup>(34)</sup>، لإقامة الحفلات الفاخرة وتنظيم المواك الضخمة.

وفي المقابل كان يوجّه إلى الخلفاء الفاطميّين العديد من الهدايا الثمينة (35):

وقد تروّج المُعرّ في سنة 413هـ/ أفريل 1022 – 25 مارس 1023م، وهو يبلغ من العمر حوالي 15 سنة. وفكان له عرس ما تهيّاً لأحد من ملوك الإسلام. ولمّا بدأ بالحركة للعرض نُعيبت القباب خارج المدينة ونشر ما هميّاً من الأثاث والثباب وحضر من آلاف الملاهي ما لا يوصف، (36).

وَكَانَ يُحِبُّ زوجته أمَّ يوسف زليخاء (37). قال المؤلف الأباضي الشمَّاخي : «وفي عام 425هـ [1024 – 2015م] نزل بإفريقية وباء جارف أصاب الحواضر والبوادي وحصل منه

<sup>32)</sup> العبر، 158/6–159.

<sup>33)</sup> النويري، 2/136.

<sup>34)</sup> أنظر الفصل الثاني من هذا الباب.

<sup>(35)</sup> إلى الساط ، 40 - 22 : وأن المؤتد لد تسلم من الحاكم في شهر ذي الحجة 407 هـ / ماي 1017 مسجلاً ينضمن التخليف التخليف المساحة المعالمة بالجواهر. وكانت معولي التخليف الطلعي بأن يسلموا إليه 355 يردوناً بالسروج الحافة العاطمي بأن يسلموا إلى وجهها المترز إلى المدايا التي وجهها المترز إلى التخليف التخليف المعالمة التي بالحامر إلى ابن التخليف من شخة 400 هـ. وقد وجه الحاكم السيف المحني بالأمر إلى ابن زيرون في أوالى سنة 411 هـ.

ومن ناحية أخرى فقدا أكد صاحب المؤنس، 81، أن صندل عامل باغاية قد بعث إلى المعرّ في سنة 408 هـ وهديّة فيها 335 برذونًا بالسروج المحارّة وعبيدًا».

<sup>36)</sup> البيان، 2701، لم يعط المؤلف تفاصيل حول هذا الموضوع قائلاً: وقد شرحه الرقيق في كتابه وتركناه اختصارًا».
المؤسس، 82، شهيرات التونسيات، 49-50 والطبغة الثانية، ص 83.

<sup>37)</sup> شهيرات التونسيات، المرجع السابق.

فناء كبير في السكّان، فكان من جميل عمل أمّ يوسف وكريم خصالها أن تصدّقت على مونى الفقراء والمعوزين بستّين ألف كفن احتسابًا لوجه الله تعالى (38)

وفي سنة 415هـ/ 1024–1025م «وفف شرف الدّولة المعزّ لهديّة صندل والي باغاية ، فتُرضَت عليه ، وهي ثلاثمائة حصان ، ومائة فرس أنثى ، وبغلات منها عشرون بسروج محلاة ، ومائة حمل من المال. فخلع عليه وجدّد له الولاية»<sup>(39)</sup>.

وكما كان الشأن في عهد بآديس، كانت الحيوانات الضارية تقوم بدور بارز في الموانات الفضارية تقوم بدور بارز في المواكب الفخمة التي كان ينظمها المعرّ. فني سنة 441 هـ/ 1040 – 1050م «خرج الأمير إلى ظهر مدينة القيروان. وأخرجَت السباع بين يديه، فأفلت منها سبع، فانهزم الناس أمامه، ووقع بعضهم على بعض، فمات منهم نحو المائتين، ووئب السبع على رجل من كتّاب باب الغنم يُلدَّقي الكرامي فقتله «<sup>(40)</sup>.

وكان المعرّ يملك مجموعة من السباع، فقد أمر أحد الزناتيّين بمصارعة أسد(41).

اوفي سنة 423هـ [1831-103] وصلت من ملك السودان إلى المعرّ هديّة جليلة ، فيما فين كثير وزرّافات وأنواع من الحيوان غربية ». وفي ذلك إشارة إلى أنّ المعرّ كان مجلب عبيده السود وحيواناته الضارية من السودان. وقد ترك لنا الرقيق وصفًا دقيقًا لتلك الزرّافات(42).

وبعد ذلك بثلاث سنوات، أي في سنة 426هـ/ 1034 – 1035م «وصلت إلى المغرّ بن باديس من ملك الروم (من المرجّح أن يكون الإمبراطور البيزنطي) هديّة لم يُرّ مثلُها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير ذلك "<sup>(43)</sup>.

<sup>38)</sup> الشمّاخي، 415.

<sup>(39)</sup> ألبيان، أ/273، أي الأصل أبسكرة، وقد عؤضناها بياغاية باعتبار أن بسكرة كانت تابعة ليني حماد وهي لم تكن مركزًا لغرية الغيول. وقد أكّد ذلك ابن خلدون (العبر، 8/35) وصاحب المؤسى، 18.

<sup>40)</sup> اليان، 278/1.

<sup>41)</sup> الشماخي، 383 – 384.

<sup>42)</sup> البيان، 275/1؛ بساط، 43 (10 أبيات شعر لابن رشيق في وصف الزرافات).

<sup>43)</sup> البيان، 1/275.

### أقارب المعزّ – رجوع زاوي إلى إفريقية (44):

لم يكف زاوي بن زيري وأهله، منذ هجرتهم إلى الأندلس، عن التحرّك وتقديم شواهد الإخلاص إلى بني حمّود، أمراء مالقة. وقد أدّوا خدمات جليلة إلى القاسم بن حمّود على وجه الخصوص، بانتصارهم على الدعي الأموي المرتضى الذي كان يحظى بمساندة الزنائين، ولا سيّما إثر مقتله بعد ذلك بقليل، أي في سنة 409هـ/ 1018م.

ورغم ما يبدو من تعزيز لنفوذه إثر ذلك الانتصار الباهر، فقد قرّر زاوي بن زيري المودة إلى إفريقية ، خوفًا من أن تدور عليه الدوائر. ذلك أنّه لا ينبغي أن يغتر الصماحيّون النين كانوا قليلي العدد بالأندلس بهزيمة المرتضى ، إذ أنّ انتصارهم عليه يرجع سببه إلى خيانة ملوك الطوائف الأندلسيّين لسلطانهم ، أكثر ممّا يرجع إلى قوّة الصماحيّين. وبما أنّ هؤلاء غير قادرين على مواجهة الزناتيّين المقيمين بالأندلس ، فإنهم لا يستطيعون من باب أولى وأحرى التصائي للتحالف الزناقي الأندلسي . فلم يبنى لهم حينئذ سوى مخرج واحد للنجاة بأنفسهم ، ألا وهو الرجوع إلى إفريقيّة والالتحاق ببني جنسهم .

ولكنّ الصنهاجيّين الذين كانوا يفضّلون «المرتبة الأولى في غرناطة على المرتبة الثانية في القيروان»(<sup>45)</sup> لم يستجبوا لنداء شيخهم.

وعندئلو طلب زاوي بن زبري إلى المعرّ بن باديس الذي لبّى طلبه ، أن يسمح له بالعودة إلى وطنه . ولم يكن بنو زبري بالقيروان يخشون قدومه بل كانوا بالعكس من ذلك يرغبون في رجوع عميد عائلتهم . فقد أكدت بعض المصادر أنّه «لا يحتجب عنه من نسائهم زهاء ألف امرأة في ذلك الوقت ، هنّ مَحْرَم له من بنات إخوته ويناتهن ويني بنيهنّ (148).

وفي سنة 410هـ/ 1010 – 1020م<sup>(7نه)</sup> غادر زاري بن زيري الأندلس من مرسى المنكب ، ومعه نساؤه وأبتاؤه ، ومنهم المستمى الحلالي<sup>(48)</sup> ، وحشمه وذخائره . وترك الحكم

<sup>44)</sup> مذكرات عبد الله ، 24-25 البيان ، (/692 ، 264/3 ؛ ابن الخطيب ، الإحاطة ، طبعة القاهرة (313 هـ . 334/1 من المدر ، 6/158 الكامل ، 9/107 ، تاريخ أبي الفداء ، 2/108 ، استشاد بتاريخ اللهيروان (لابن شاد؟) ؛ ليني برونسال ، إسبانيا الإسلامية ، //330 ، الإحالة ا؛ دائرة المعارف الإسلامية ، 4/1030 - 1301 (ليني برونسال) كنية زاوى : أبو سنتي .

<sup>45)</sup> ليني بروفنسال، ترجمة مذكرات عبدالله.

<sup>46)</sup> ابن بسّام، الذخيرة، 1/1-402.

<sup>47)</sup> نفس الرجع

<sup>48)</sup> نفس المرجع.

لاين أخيه حبوس بن ماكسن الذي كان شقيقه حباسة بن ماكسن قد قُتِلَ من قبل (4<sup>6)</sup>. والجدير بالملاحظة أنَّ مملكة غرناطة الزيرية ستبقى قائمة الذات حتى أواخر القرن الحادي عشر.

ولعلنّ زاوي لم يغفل عن نقل الغنيمة الثينة التي كان قد سلّمها إليه علي بن حمّود في سنة 406 هـ/ 1016م. وهي تتمثل في رأس سليمان بن الحكم بن مروان المستعين بالله. وقد كان زاوي حريصًا على نقل ذلك الرأس معه لأخذ ثأر أبيه زيري الذي كان رأسه قد أُهدِيَ إلى بني مروان بالأندلس (50).

وقد وصل زاوي إلى إفريقية في سنة 40 هـ / 9 ماي 1019 – 26 أفريل 1020م «بعد أن اغترب بالأندلس اثنين وعشرين سنة . فخرج إليه يوم وصوله شرف الدولة المعرّ بن باديس بزيّ عظيم ، فترجّل له الشيخ زاوي ، ونزل شرف الدولة فسلّم عليه ، وسار معه حتى أنزله بالمتصوريّة (<sup>(2)</sup>)

وقد لاحظ أبن بسّام ، ربّما نقلاً عن ابن حيّان (المتوفّى سنة 469 هـ / 1076م) ، «أنّ المغرّ قد أفرّ زاوي في دولته وكنفه . إلاّ أنّه لم يؤثره ولا أناف بمحله ولا فلّده ولا واحلناً من ولده شيئًا من عمله ، بل وكلّهم إلى سُختِهم،(<sup>(52)</sup>.

كما أكد عبد الله بن بلكين بن باديس بن حبوس بن زيري، آخر أمراء غرناطة من بني زيري، في مذكّراته (<sup>633)</sup>. أن زاوي بن زيري قد منّى نفسه باغتتام فرصة صغر سبنّ المعرّ بن باديس للاستيلاء على المملكة الصنهاجية بإفريقية. ولكن حاشية الأمير قد قامت بتسمم الشيخ الطموح.

<sup>49)</sup> البيان، 111/3–112.

<sup>.50</sup> البيان، 1/1-116 ابن بسّام، 1/1-404.

<sup>(5)</sup> البيان، 269/1. وحب العمر، 180/6: وبعد غباب 20 سنة، والجدير بالتاكير أننا نجهل تاريخ ذهاب زاوي إلى الأندلس، ومن المفروض أن يكون ذلك بعد وفاة المنصور بن أبي عامر (ريضان 92 هـ/ جويلة - أوت 1002)، الأن المذي دعاء إلى القدوم إلى الأندلس هو المنظفر. وعلى كل حال فإن: 920+ 92 = 412 و 292) و 292 ما المنافذ المنافذ المنافذ المراجع إلى عدم إشارة المراجع إلى تاريخ ذهاب زاوي إلى الأندلس. وحبب ابن خلدون، 921- 92 = 411.

<sup>52)</sup> ابن بسّام، 1/1–402.

<sup>53)</sup> مذكرات عبد الله، (كتاب التبيان)، 24-25.

ونُبِيَي إلينا عدوّ نفسه ، زاوي بن زبري مُوقِدُ الفتنة بعد الدولة العامريّة. ورد النبأ بمهلكه في القبروان وطنه ، بعد منصرفه إليها خاملاً مغمورًا بين أعاظم قوبه ، لم يرتفع له ذكر بيهم. مهلكه كان من طاعونة أصابته. فالحمد لله المنفرد بإهلاكه ، الكفيل بقصاصه ، فلقد كان في الظلم والجور والاستحلال للمحارم والقسوة آية من آيات الله. أهان الله مثواه ولا قدّس صداه (60)

وقد قبل إن الصنهاجيّن الذين كانوا يعتبرون أنضهم فوق القوانين الشرعية قد روّعوا الأندلسيّن بسلوكهم المتسم بنفس الوحشية التي كانوا يتميّزون بها في إفريقيّة بلادهم، حيث كانوا يرتكيون أبضم أحمل التعسّف، دون أن ينالهم أدنى عقاب. ورغم ما يتسم به هذا المكم من تحيّز صريح، أملاه الحقد الذي كان يوحي به المرتزقة من البربر، العاملون في الأندلس عهدئذ، فإنه لا يخلو من الحقية.

وقد كان المقر يتبادل الرسائل مع أمراء غرناطة من بني زيري. من ذلك أنّ الأمير عبد الله أنّ الأمير عبد الله أنّ الأمير عبد الله أنّ الدائسية محصّنة ، عبد الله أنّ أمير إفريقية صرّح بما يلي : لقد أخيرنا صاحب غرناطة أنّه استولى على عدد من الأصقاع والبلدان ! ومماً لا شك فيه أنّه لو استولى على عواصم مثل قرطبة ومالقة مثلاً «لكناً نبايعه في ذلك» (377). ويبدو أنّ هذه المقولة قد حثّت باديس على الاستيلاء على مالقة بعد سنوات عديدة من المحاولات (88).

. ولقد شهدت سنة 412هـ/ 17 أفريل 1021 - 5 أفريل 1022 م وفاة باديس بن (يوسف بلكّين) سيف العزيز بالله، ووصلّى عليه شرف الدولة، وكان له مشهد عظميم (<sup>(59)</sup>

<sup>54)</sup> ابن بسّام، اللخيرة، 2/1 - 99.

s5) الميان، (757–76، 181، 108، 129–129، 263؛ أعمال، تحمين ليني برونسال، 263؛ ابن بسّام، 1/1- 401، 1/1، 26–66.

<sup>65)</sup> مذكرات عبد الله: 43 ؛ (كتاب النبيان): عبد الله بن بلكن بن باديس بن حبوس بن زيري، وهو ثالث وآخر أبراء غزاطة. وُلد سنة 472 هـ/ 1056 م وعين إثر وفاة أبيد (1056 هـ/ 1064) وليًّا لعهد جدّه باديس بن حبوس، وقد خلفه في سنة 469 هـ/ 1077م. أمَّا أخوه تمم المعرّ فقد عين أميرًا مستقلاً بمالقة.

<sup>57)</sup> غس الرجع . 85) قبل باديس الإبارة في سنة 429هـ / 1038م وألحق مالقة الحمودية بمملكته في سنة 449هـ / 1057م وتوقّي في شنة 477هـ ( 1705م (أو 459 أو 456هـ) حسب الليان، وفي سنة 465هـ حسب الإحاطة.

<sup>59)</sup> البان، 270/1.

وفي سنة 416هـ (1025 – 1026م) توقمي أيّوب بن بطّوفت (بن بلكّين) وحضر جنازته شرف الدولة وعضدها ، وهو المعرّ بن باديس بالبنرد والطيول»<sup>(60)</sup>. وكان المعرّ قد قلّده ولاية المغرب. ولكن المصادر لم توضّح لنا هل أنّه استمرّ في الاضطلاع بتلك المهمّة أم أن شخصًا آخر قد عوّضه.

### قريبات المعزّ - أرملة باديس:

وفي سنة 412هـ (17 أوت 201 – 5 أوت 1022م) توفّيت السيّدة زوجة نصير الدولة، وكُفِيت السيّدة زوجة نصير الدولة، وكُفِيت فيما لم يُدْكُو أَنَّ ملكًا من الملوك كُفِينَ في مثله. فحكي من حضره من التجار أن قيمته ماثة ألف دينار، وجُمِلت في تابوت من عود هندي قد رُصِّم بالجوهر. وكانت لها جنازة لم يُر مثلها، ودُفِيت بالمهديّة (وربّما نُقِلَت فيما بعد إلى مقبرة أمراء بني زيري بالمستير). وكانت مسامير التابوت بألفيّ دينار» (60).

## أمّ المعزّ :

لا نعلم عنها أيّ شي <sup>(62)</sup>. ويبدو أنّ المعزّ كان مثأثرًا بها . فقد أخبرنا ابن عذاري بما بلي :

. وفي سنة 433 هـ نُكِبُ محمّد بن محمود بن السكّاك، وكان المتولّي لأشغال أمّ المعرّ ، واستولى بها على دولته،(63)

<sup>60)</sup> نفس المرجع ، 273/1.

<sup>61)</sup> نفس المرجع ، 270/1.

<sup>62)</sup> حسب الشاخي، 414-415: واستشارها أحد الإياضيين حول ابنه الذي كان أعمى، وبناء على نصيحتها مكّنه من الدراسة:

<sup>63)</sup> اليان، 276/1.

#### السيدة فاطمة:

كان المعرّ يظهر مودّة بالغة للسيّدة فاطمة المشهورة باسم «حاضنة باديس». وقد وهبت في رمضان 410 هـ/ 1010 – 1020م للجامع الكبير بالقيروان مصحفًا بديمًا ما زالت بعض صفحات منه موجودة إلى الآن، وكذلك الصندوق الذي كان يحويه. وقد تضمّنت الصفحة الأولى من المصحف نصّ التحبيس الذي حرّره القاضي عبد الرحمان ابن القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم (60).

وهناك شاهدة قبر<sup>(65)</sup> متقنة الصّنع ولكنّها مشوّهة قد كُتِبَ عليها ما يلي : «هذا قبر فاطمة ... (المتوفاة) في رمضان 416هـ/ 26 أكتوبر — 24 أكتوبر 1025م». وتدلّنا هذه النقيشة –حسما يبدو– على تاريخ وفاة هذه المرأة الصالحة<sup>(66)</sup>.

#### . الأميرة أمّ ملال عمّة المعزّ (67):

إِنَّ الأميرة أَمْ ملال ، أخت باديس ، التي كثيرًا ما يطلق عليها اسم «السيّدة» ، هي ابنة عدّة العزيز بالله ، أي المنصور . وقد تبنّت المعرّ وعُثِيت بتربيته . وكانت تشتو به في المنصورية وتصطاف به في المهديّة . ويبدُو أنّها هي التي اختارت للسهر على تربيته أبا الحسن على بن أبي الرجال -[الشيافي] الذائم . الصّيت (68) (المتوفّى سنة 426هـ/ 1034— و1035) ، الذي علّمه المذهب المالكي .

ولمّا توفّي باديس عُبِّنتُ أخته أمّ ملال وصيّة على الأمير الصغير، إلى أن يبلغ سنّ الرشد، فقامت بتلك المهمّة على أكمل وجه.

ووقد أوقفت على الجامع الكبير بالقبروان مصحفًا في نهاية الجمال، ما زال قسم منه موجودًا إلى الآن، مع نصّ تحبيسه على يدي القاضي عبدالرحمان بن محمد بن عبدالله بن هاشم (60).

<sup>64)</sup> شهيرات التونسيات، 47 - 49 [الطبعة الثانية، 81 - 82].

<sup>65)</sup> نقائش عربية، 1/عدد 234، ص 363 – 364.

<sup>66)</sup> حسب حسن حسني عبد الوهاب (شهيرات، ص 83): وتوفيت في حدود سنة 420هـ..

<sup>67)</sup> البيان، 27/1. أنظر أيضًا: المؤنس، 81؛ وشهيرات التونسيات، 39 - 44 [الطبعة الثانية، 69 - 77].

<sup>68)</sup> البيان، 273/1.

<sup>69)</sup> شهيرات التونسيات، 44، الإحالة 2 [الطبعة الثانية 76].

<sup>12</sup> ه دولة الصنهاجية 1

ولمّا مرضت أمّ ملال كان شرف الدولة المعزّ «يصل إليها في كلّ يوم عائدًا ومتفقّدًا، فيجلس عندها ويأذن لرجاله وعبيده يدخلون إليها، ثمّ ينصرفون. فلما كان ليلة الخميس منسلخ رجب 414هـ (18 أكتوبر 1023م) قبضها الله. وصُلِّي على جنازتها بالبنود والطبول والعمَّاء يَّات، والسَّدْتان الحليلتان الوالدة والأخت بحال من التشريف لهذه الجنازة، لم يُرَ لملك ولا لِسُوقَة مثلُها » (70)

وذكر أبو إسحاق الرقيق وهو ممّن شاهد ذلك ، قال :

«كفُّنها المعزُّ بما قيمته مائة ألف دينار، وعمل لها تابوتًا من العود الهندي مرصَّعًا بالجواهر وصفائح الذهب وسمّر التابوت بمسامير الذهب وزنها ألف مثقال ، وأدرجت في مائة وعشرين ثويًا ، ذرّ عليها من المسك والكافور ما لا حدّ له ، وقلَّد التابوت بإحدى وعشرين سبحة من نفيس الجوهر. وقوّمت التّجار ما صرف عليها فبلغ ما ذكرناه. وأمر المعزّ بخمسين ناقة وماثة رأس من البقر وألف شاة فنحرت وانتهها الناس وفرّق في مأتمها على النّساء المعوزات عشرة آلاف دينار ورثاها شعراء البلاط وكانوا أكثر من ماثة شاعر بمراثي حليلة » <sup>(71)</sup> .

وممَّا لا شكَّ فيه أنَّها دُنِنت أوَّلًا بالمهديَّة ، وبعد ذلك بحوالي سنة ونُقِلت إلى المنستير إلى مقبرة صنهاجة المعروفة بمقبرة «السيّدة» نسبة إلى هذه الأميرة. وهي وسط البلد المذكور لحد الآن بالقرب من الرباط الكسي (72).

وفى نفس السنة التي توفّيت فيها أمّ ملال، وعلى وجه التحديد قبل وفاتها بشهرين، ربِّما عندما مرضت، «فوَّض الأمير شرف الدولة جباية الأموال وولاية الأشغال والنظر في العساكر وسائر الأشغال لأبي البهار بن خلوف، يوم الثلاثاء لخمس بقين (25) من جمادى الأولى 414 هـ (15 أوت 1027م) (73).

<sup>70)</sup> البيان، 272/1: 30 رجب يصادف نظريًّا يوم الجمعة.

<sup>71)</sup> المؤنس، 81، نقلاً عن أبي إسحاق إبراهيم بن القاسم الرقيق؛ شهيرات، 43–44 [الطبعة الثانية 75–76]؛ بساط، 42 - 43. بعض التفاصيل تذكرنا بتكفين أرملة باديس، فمن الممكن أن يكون هناك التباس.

<sup>72)</sup> شهيرات التونسيات، 44، الإحالة 2 [الطبعة الثانية 76].

<sup>73)</sup> البيان، 272/1، نظريًّا يوم الخميس.

# الأميرة أمّ العُلُوّ أخت المعزّ :

وفي السنة الموالية ، في رجب 415هـ/ 8 سبتمبر – 7 أكتوبر 1024 زقرج المعرّ أخته أمّ العلق ابنة نصير اللدولة باديس ، من ابن عمّه الأمير عبد الله بن حمّاد الصنهاجي ؛ ابن صاحب القلمة الذي كان قد أبرم معه اتفاقية صلح في سنة 408هـ ( 1017 – 1018م (<sup>74</sup>).

وفلماً كان يوم الأربعاء غرّة شعبان المكرم 415هـ (18 أكتوبر 1014م) (77)، ذيّن الإيوان المعظّم للسيّدة الجليلة أم العلق، ودخل الناس خاصة وعامّة، فنظروا من صنوف الجمور والأسلاك والأمتحة النفيسة وأواني الذهب والفضة ما لم يُعمَل مثلُه ولا سُمِع لأحد من الملكو تبلّه. قال أبو إسحاق الرقيق: فهر عيون الخلق حالُ ما عاينوه وأبهتَهم عظيمُ ما شاهدوه، وحُميل جميع ذلك إلى الموضع الذي صُرِيّت فيه الأبنية والقباب والأخبية، وحُميل المهر في عشرة أحمال على أبقُل على كل حِمْل جارية حسناء، وجملته مأته ألف دينار، عنا. وذكر بعض حُدّاق التجار أنه قرم ما هو لها، فكان زائدًا على الف ألف دينار، وهذا ما لم يُرّ قط لامرأة قبلها بإفريقية. وزُفّت العروس في يوم الخميس (76)، ومضى بين يديها عيد أمنوا سالم الله أن يومًا سارت الرحميات المروس في يوم الخميس (76)، ومضى بين يديها عيد أخيا سرَف الدولة وأبيا نصير الدولة وجدها عُدة العزيز بالله، ووجوه رجال الدولة، فكان يومًا سارت الرحميان بمحاس (77)،

ووقد عُيْرَ بمكتبة جامع عقبة بالقيروان على ورقة رقّ بخطّ القاضي عبد الرحمان بن محمّد بن هاشم، مكترب بها توقيف هذه الأميرة لمصحف شريف على مسجد أبي عبد المطلب بباب سَلَم، (78).

وقد صاحبت أمَّ العلق زوجها أثناء الحملة العسكرية التي قام بها ضدّ زناتة وقضى نحبه في تلك الفترة بالذات (أي ما بين سنة 430 وسنة 440هـ/ 1048 – 1049م)<sup>(79)</sup>. ومن المحتمل أن تكون هذه الأميرة هي التي توفِيّت بسوسة في سنة 445هـ/ 1053 – 1054م.

<sup>74)</sup> نفس المرجم. انظر أيضًا: بساط، 43؛ وشهيرات، 45–47 [الطبعة الجديدة 77–78].

<sup>75)</sup> نظريًّا يوم الخميس. 76) نظريًّا يوم الجمعة.

<sup>77)</sup> اليان، 272/1 – 273.

<sup>78)</sup> شهرات التونسيّات، 47، الإحالة [ [الطبعة الثانية 80].

<sup>79)</sup> ربّما أثناء الحملة التي أشرف عليها نزار بن المعزّ في سنة 433هـ. أنظر البيان، 276/1.

# الفصل الثّاني قتل الشيعة بإفريقيّة

#### واقعة القيروان(1):

غداة دخول المعرّ إلى المنصوريّة يوم السبت 16 محرّم 407 هـ / 25 جوان 1010، قام يجولة في المستفقط في المنتقلة في ال

ومن المستبعد أن يكون المعرّ ، بالرغم من صغر سنّه وتربيته السنيّة ، يجهل تمامًا المذهب الشيعي . إلاّ أنّ ذلك لا يكني لنني صحة هذا الخبر على أنّه من الجدير بالتذكير أنّ المعلومات المتوفرة لدينا في هذا الشأن، هي ذات مصدر وحيد ومتحيّز بشكل مفضوح .

ذلك أنّ المؤرّخين الرسميّين والإخباريّين، سواء منهم أبو الصلت أو ابن شدّاد، قد بذلوا قصارى جهدهم لإظهار المعرّ بمظهر زعم السنّة والباعث على قطع دابر الشبعة. والغريب في الأمر أنّنا لا نجد أيّ أثر لهذا الخبر في كتب السّيّر المالكيّة (مثل مدارك القاضي عياض ومعالم الإيمان)، إذ إنّ المحطيات الواردة فيها تؤكّد النظرية السائفة الذكر أحيانًا، وتنفيها أحيانًا أخرى. ولنذكر على سبيل المثال هذه الفقرة المثيرة التي ختم بها ابن عداري حديثه عن الاضطرابات المضادّة للشبعة:

<sup>1)</sup> البيان ، 2881 – 269، الكامل ، 12/29–131، تاريخ أبي القداء .14/2 التوبري ، 13/4 – 135، الأستيصار (الترجمة) ، 99 –100، المؤنس ، 80 – 18، مقديش ، ثومة الأمطان ، 676 – 367

<sup>2)</sup> الكامل، 122/9.

<sup>3)</sup> الكامل، والنويرى.

ورخكي في قتل الروافض حكايات كثيرة، مما رآه المعرّ في منامه، وتأويل ذلك وغيره ألغينا هنا عن ذكره. ولم يزل المعرّ بعمل فكره في قطع الدعوة لهم إلى أن كانت سنة (440). (44).

ولكن قبل أن نتَهم هذه الرواية بأنَّها مختلقة أو شبه خرافية ، أفلا بجوز لنا أن نفترض أنَّها كانت بمثابة المناورة التي ساعد بها المعرَّ ، بقصد أو بلا قصد ، القرى الخفيّة المستعدّة للقيام بالأعمال التي أعطاها إشارة الانطلاق عندما تلفّظ ببعض العبارات المتَفق عليها من قـاً ؟ قـاً ؟

وفانصرف العامة من فورها إلى درب المعلّى بالقيروان، وهو [مكان] تجمع به الشيعة، فقتلوا منهم [عددًا كبيرًا من الرجال والنساء والأطفال]. وكان ذلك شهوة العسكر وأتباعهم، طَمعًا في النهب. وانبسطت أيدي العامّة في الشيعة، وأغراهم عامل القيروان (منصور بن رشيق) وحرّضهم، وسبب ذلك أنّه كان قد أصلح أمور البلد، فبلغه أنّ المغرّ بن باديس يريد عزله، فأراد فساده، فقُتِل من الشيعة خلق كثيره (5).

وقد اتَّسع نطاق الاضطرابات، إلى درجة أنَّ السلطان قد عجز عن إرجاع الأمن إلى نصابه، فعيّن عاملاً جديدًا، لم يتمكّن هو أيضًا من ذلك.

ويخرج الأمر من القبروان إلى المهديّة وساتر بلادهم. فقُتِلوا حيث وُجِدُوا وأُخِرُوا بالنّار. فلم يُتُرِك منهم بمدائن إفريقيّة إلاّ من اختفى ا<sup>60)</sup>. ولحاً بعضهم إلى «مساجد البادية»، حيث لم سلموا من الهلاك.

وُسِفاً من بِقِ بالمهديّة منهم إلى المسجد الجامع، فقُتِلوا به عن آخرهم رجالاً ونساءً. واجتمعت العامّة على أبي البهار بن خلوف<sup>(7)</sup> لشدّته عليهم وقهره لسفهائهم. فلجأ إلى المنصوريّة، فانتهوا داره. وبلغ ذلك عساكر ابن أخيه، فركب لينصر عمّه أبا البهار، فقتله العامّة ومثلوا به، وقتلوا مَن كان معه، (8). وزحفوا على المنصوريّة وهدموا دار الأمارة (9)

<sup>4)</sup> البان، 274/1.

الكامل، 122/9.

<sup>6)</sup> معالم الإيمان، 192/3.

<sup>7)</sup> لعل الأمر يتعلق بعامل القيروان الجديد الذي عوّض منصور بن رشيق.

<sup>8)</sup> البيان فحسب، 268/1.

<sup>9)</sup> معالم الإيمان، 192/3. وفي البيان: «وزحفوا إلى المتصورية فهدموها».

وفي يوم 12 جمادي الأولى 407 هـ / 17 أكتوبر 1016م<sup>(10)</sup> «اجتمع بدار محمّد بن عبد الرحمان (١١١) نحو ألف وخمسائة رجل من الشَّيعة. فإذا خرج أحد منهم لشراء قوته قُتِلَ، حتى قُتِلَ أكثرهم<sub>ا (12)</sub>. وقد تمّت مُحَاصرتهم واضطرّهم الجوع إلى الخروج، فقُتِلوا عن آخرهم، وذلك في أواخر جمادى الأولى/ أواخر أكتوبر – 4 نوفمبر 1016م، وجمادى الثانية / 5 نوفبر - 3 ديسمبر 1016م(13) .

وإذا صدَّقنا ما جاء في مصدر آخر متأخَّر العهد من سوء الحظَّ ، فإن المعرُّ قد أمر بالكفّ عن قتل الشيعة (14).

وأكَّد ابن عذاري أنَّ المسلمين قد سُرُّوا بقتل الشيعة ، «وذلك لمَّا ظهرت الكتب التي وُجدت بديارهم، وكان فيها من الكفر والتعطيل للشريعة وإباحة المحارم شيء كثير» <sup>(15)</sup>. ومن المُكن أن يكونُ أهل السنَّة قد عثروا عند نهب منازل الشَّيعة على بعض الكتب الباطنيَّة ، إلاَّ أنَّ تحيَّز مثل هذه الشهادات واضح للعيان.

وحسب المصادر التي بين أبدينا ، قُتِل الشيعة في جميع أنحاء إفريقيَّة . من ذلك أنَّ التَّجاني، عند حديثه عن الفقيه أبي الحسن على بن محمَّد بن المنمَّر، قال:

«وهو أوَّل من أظهر السنَّة بطرابلس، لمَّا كانت في إفريقيَّة الوقعة المعروفة بوقعة المشارقة سنة سبع وأربعمائة قُتِل فيها الشيعة وأتباعهم. وعلى يد الفقيه أبي الحسن كان قَتْلُ مَن قُتِل بطرابلس،(<sup>(16)</sup>.

وهناك رواية أخرى حول انطلاق الاضطرابات، وردت في كثير من المصادر(17). فقد لاحظ ابن عذاري أنَّ الشيخ الوَرِع ابن أبي الرجال «حرَّض ابن باديس وأدَّبه ودلَّه على مذهب مالك وعلى السنَّة والجماعة ، والشيعة لا يعلمون ذلك ولا أهل القيروان. فخرج المعزَّ في بعض الأعياد<sup>[18]</sup> إلى المصلّى في زبته وحشوده، وهو غلام، فكبا فرسه، فقالَ عند ذلك : وأبو بكر وعمر ١ ! فسمعته الشبعة التي كانت في عسكره ، فبادروا إليه ليقتلوه ، فجاء عبيده ورجاله ومن كان يكتم السنَّة من أهل القيروان، ووُضِعَ السَّيف في الشيعة، فقَتِلَ منهم

<sup>10)</sup> النويري، 135/2.

<sup>15)</sup> اليان، 269 - 268 (15 11) شخص غير معروف. 16) ر**حلة** التجاني، ص 265.

<sup>12)</sup> البيان، 268/1. 17) البان، 274/1. 18) وفي العبر: وذات يوم؛.

<sup>13)</sup> البيان، الكامل، والنويري.

<sup>14)</sup> المؤنس، 80 – 81.

ما ينيف على الثلاثة آلاف، فسمى ذلك الموضع بركة الدم إلى الآن الآن الها.

وإن كانت الإشارة إلى العيد والمصلّى صحيحة ، فإنَّ الأمريتعلّق إمَّا بعيد الفطر (أوّل سوّل كانت الإشارة إلى العيد والمصلّى صحيحة ، فإنَّ الأمريتعلّق إلى 407 هـ/ 10 ماي شوّل 1017م). فهل حصل آنذاك هيجان شعبي آخر، أثارته من جديد عبارة تلفّظ بها المعزّ ؟ ومن ناحية أخرى إذا تأكّد لدينا أنَّ الجنود الشيعة قد حاولوا فعلاً قتل الأمير الشاب، لأنّه توسل بالشيخيّن أبي بكر وعمر، فإنّ ذلك يعتبر مؤشّرًا لردّ الفعل الشيعي المتمثّل في الواقعة المأسويّة التي جلّت بعد عيد الفطر بحوالي اثني عشر يومًا.

فقد عَيِّن الوزير محمَّد بن الحسن المسمَّى محمَّد بن لصويَّة ؟<sup>(20)</sup> عاملاً على القيروان. وأشارت المصادر<sup>(21)</sup> إلى الظروف التي أقدم فيها هذا العامل على قتل فقيه جليل من فقهاء القيروان.

دلك أن أهل القيروان قد نسبوا الاضطرابات التي شهدتها مدينتهم إلى جماعة من أهل

السنة من غيرهم. وفلقد حُكِيَ أنَّ العامَة جاءت متعلَّقة برجل اتّهموه برأيهم [أي رأي الشيعة]، فمرّوا به على شيخ من العامَة، فسألهم عن تعلَّقهم به، فقالوا: نسير به إلى الشيخ أبي على بن خلدون، فتنظر ما يأمرنا به. فقال لهم الشيخ العامّي: لا ! اقتلوه الآن، فإن كان رافضيًّا أصبتم، وإنَّ كان سنيًّا عجَلتم بروحه إلى الجنّة الآن»<sup>(22)</sup>.

وَحُكِيَ أَيضًا أَنَّ العَامَةُ شَاهَدُوا شَخْصًا آخر بلاحق شَيعًا ليقتله. فقالوا له: ماذا تفعل؟ قال: هذا زنديق من أتباع علي بن أبي طالب، يحتقر عمر بن الخطّاب، أو كما قال.

«فانتقم الله من الشيعة على أيدي عامة المسلمين، وقتلوهم كلّ مقتل. فرعب المعرّ منهم وأراد كسر شوكتهم. فدبر قتل زعيم أهل السنة وشيخ هذه الدعوة، أبي على حسن بن خلدون البلوي) (23).

<sup>19)</sup> أمَّا ابن خلدون فقد ذكر أنَّ العامَّة، لما سمعوا ما قاله المعرَّ، قتلوا الشيعة وجميع دعاة الرافضة.

 <sup>(20)</sup> قراءة نظية لاسم ريّما كان عرّفاً حسبا ورد في معالم الإيمان. أما صاحب المدارك، فقد اقتصر على ذكر وعامل التيران،
 التيران،

<sup>21)</sup> المدارك، 2 – 286/3 – 288 ؛ معالم الإيمان، 190/3 – 194 ؛ مخلوف، عدد 271، 105/1.

<sup>22)</sup> معالم الإعان، 192/3–193

<sup>23)</sup> نفس المرجع.

وقد كان هذا الفقيه الجليل وأحد أتباع أبي الحسن القابسي، وجلاً ثريًّا وكريمًا. كان يطمح الطعام بسخاء ويحظى بنفوذ كبير لدى منافسيه من علماء القيروان. وكان الشعب يطيعه طاعة عمياء. كما كان محرز بن خلف الذي قام بالدور المعروف في الانتفاضة المضادة للشيعة بمدينة تونس، يُقدره حق قدره.

وبوصفه زعيم أهل السنّة، كان هذا الشيخ يقاوم الخارجين عن الجماعة والمعتقين للمذهب الشيعي، الذين كانوا بكرهونه...

وفلمًا كان يوم الخميس الثاني عشر من شؤال سنة سبع وأربعمائة (14 مارس 1017م) دخل عليه قوم من المشارفة والشرطة، مع محمد بن لصوية (24 عامل القيروان، بعد صلاة العصر، وهو في مسجده ومعه جماعة من النّاس، فقتلوا أبا حمد الغرياني الفقيه وآخر بلدويًا، ظائين أنّه أبو على. فلمًا عرفوا مالوا على أبي على بسكاكبنهم وجرّدوا جميع مَنْ كان في المسجد، فحملوا أبا على إلى داره وقد وقعت فيه ثلاث جراحات إحداها في صدغه أحدث إلى قفاه، واثنتان في جانبه الأيسر أنفذتا مقاتله، توفّي في داره بعد العشاء الآخرة (25).

ثمَّ أضاف الرَّاوي وهو الدَّبَاغ (المُتوفَّى سنة 699هـ/ 1300م) قائلاً : •وبني دمه بالمحراب إلى قريب زماننا هذا<sub>ء (<sup>266</sup>)</sub>

وما إن لفظ أبو على بن خلدون أنفاسه الأخيرة حتى «ارتجّت المدينة وثارت الصيحة من نواحي القيروان، فمال أهل المنصورية من الرجال والعبيد، فنهوا جميع ما في حوانيتها، حتى لم يذَّعُوا حانوتًا، فلهب النّاس واشتغلوا بأنفسهم عن مقتل الشيخ أبي على وخيره. وأراد عامل القيروان استرضاء الناس، فجاء برجلين، فقال إنهما اللذان قتلاه، فقتلهما (27).

<sup>24)</sup> مكذا ورد في معالم الإيجان. أفلا يتعلن الأمر بالمستى عشد بن والله الذي قبض فيما بعد على والي طرابلس السابق عبد الله بن الحسن، حسب النوبري، 2/9139 أم أنّ الأمر يتعلن بالمستى تمصولت، وهو مول المئر بن باديس الذي أشار إليه الشمانحي، 336-337. وفيما يختصنا فقد رأينا من باب الحذير الاحتفاظ بالاسم الوارد في معالم الاعمان.

<sup>25)</sup> معالم الإيمان، ص 192.

<sup>26)</sup> نفس المرجع. 27) معالم الإيمان، ص193.

ودُفِنَ الشيخ ليلاً، وقد أشار إلى ذلك أبو إسحاق إبراهيم الحصري في بيت من الأبيات التي رئاه بها. كما رئاه شعراء آخرون مثل ابن الورّاق وابن جرمون وابن يجبى، وصلّى عليه أبو بكر بن عبدالرحمان<sup>(28)</sup>، ودُفِنَ بداره، وقبره بباب سَلَم مشهور في عصر الديّاغ. وقد وصلنا النصّ المنقوش على شاهدة قبره، والذي نُشِرَ في كتاب: نقالش عربيّة 20). كما أنَّ مسجده ما زال قائم الذات إلى يُومنا هذا وهو يجمل اسمه.

ومن المحتمل أن يكون محرز بن خلف الذي توقّي سنة 413 هـ / 1022 – 1023 م ؛ إثر الاعتداء عليه في جُنح الليل أو تسميمه <sup>(30)</sup>، قد ذهب هو أيضًا ضحيّة ردود فعل الشيعة .

كما قُتِل في سنة 410هـ/ 1019–1020م الوليّ الصَّالح معاوية بن عتيق أصيل مدينة تونس الذي ساهم مساهمة فعّالة في مقاومة الشبعة، وربّما قُتِلَ وسلاحه في يده<sup>(31)</sup>.

ويدو أنَّ الاضطرابات التي يقالُ إنَّها تسبَّبتُ في مُقتلُ أَكَثرُ من 20000 شيعي بالقيروان وأعمالها(<sup>322)</sup>، قد توقّفت شيئًا ما بعدما نُهِبَت المنصوريّة إثر مقتل أبي علي بن خلدون. وممّا لا شك فيه أنَّ سبب توقّف تلك المذبحة لا يرجع إلى ما أسفرت عنه أعمال القمع من نجاح مشكوك فيه (<sup>333)</sup>، بل يرجع أولاً وبالذات إلى الاحتياطات التي انخذها الشيعة لإنقاذ حياتهم، وذلك بالاحتاء بالجيش.

### علاقة المعزّ بالفاطميّين:

يبدو أنّه لم يصدر أيّ ردّ فعل من قِبَل الديبلوماسية الفاطمية ، بل أكثر من ذلك ، فني آخر سنة 407هـ ، وعلى وجه التحديد في أواخر ذي الحجة وأواخر ماي 1017م ، تلقّى المعزّ من الحاكم خُلَمًا وسجّلاً يضني عليه اللّقب الفخري وشرف الدولة». ذلك أنّ الخليفة الفاطمي قد ضرب صفحًا عن المذابح التي لا بدّ أنّه كان على علم منها وأثنى على نائبه دون

<sup>28)</sup> قال ابن ناجي: «والصواب عدم الصلاة عليه لأنه شهيد،، (نفس المرجع).

<sup>29)</sup> نقائش عربية، 1/عدد 204، ص 333 – 335.

<sup>30)</sup> مناقب عرز بن خلف، ص 313.

<sup>31)</sup> نفس المرجع.

<sup>32)</sup> الاستبصار (الترجمة)، 99-100. ويبدو أنَّ هذا الرقم مبالغ فيه.

<sup>33)</sup> نقائش عربية، 1/عدد 201، 203، 204، 207.

أن يوجّه إليه أدنى تأنيب. ومن المعلوم، والحقّ يقال، أنَّ الحاكم لم يكن يتمتّع بكامل ملكاته العقلية. وبمناسبة وصول سجلّ التقليد الذي أصبح المعرّ بمقتضاه نائبًا للخليفة، «ركب الأمير بالبنود والطبول»<sup>(184</sup>.

إِلاَّ أَنَّ النَّارِ لَم تَوْل كَامنَة ، فَيِ سنة 409هـ/ 20 ماي 1018هـ ماي 1019 «خرجت (من القبروان بدون شك ) طائفة من الشيعة نحو ماتني فارس بعيالهم وأطفالهم ، يريدون المهديّة للركوب منها إلى صقليّة ، ويُعِنَّت معهم خيل تشيعهم . فلمّا وصلوا إلى قرية كامل (35) وياتوا بها ، تنافر أهل المنازل عليهم ، فقتلوهم وفضحوا بعض شواب النّساء ومن لها منهن جمال ، ثم قعلوهن (360 إلا أنّه من الممكن أن تكون هذه الحادثة مجرد عملية نهب . فقد شهدت إفريقية في تلك السنة مجاعة كبيرة و «حروب كثيرة» (370)

وحسب رواية المشرقي ابن تجري بردي (38)، وجَّه دابن باديس، تأنيبًا إلى الحاكم بسبب أعماله الجنونية. ويبدو أنّ الخليفة الرهيب، حرصًا منه على إرضائه، قد أبدى اهتمامًا واضحًا بالفقه، إلى درجة أنّه كان يضم كُتُبًا فقهية في أكمامه. ويقال إنه طلب إلى المعرّ أن يوجّه إليه فقيهيّن لتدريس الفقه بالمسجد الجامع بالقاهرة، وبعد قدومهما أمر ذات يوم بقتلهما بدون محاكمة. ومن المستبعد أن يكون المعرّ قد أنّب الخليفة الفاطمي الذي أصبح يعامل المذهب المالكي معاملة حسنة.

وفي سنة 411هـ (قبل يوم 27 أفريل 1020م يقليل) ورد على المعرّ بن باديس أبو القاسم بن اليزيد، رسولاً من الحاكم بالله، بسيف مكلّلاً بنفيس الجوهر، وخلعة من لياسه لم يَرَ الناس مثلها، فلقيه شرف الدولة في أجمل زيّ وأكمل هيئة. فقُرِيَّ عليه سجلّ فيه التشريف ما لم يصل لأحدي قبله فسرَّ بذلك.

وفيها ورد أيضًا محمّد بن عبد العزيز بن أبي كدية بسجلّ آخر من الحاكم ، جوابًا للمعرّ عمّا كان فيه من أخبار الأندلس وانقراض الدولة الأموية منها ، وقيام القاسم بن حمّرد فيها . فشكره على ذلك ، وبعث إليه خمسة عشر عَلمًا منسوجة بالذَّهب ، وركب المعرّ بن

<sup>34)</sup> البيان، 269/1، أنشر أيضًا: الكامل، 106/9؛ التوبري، 136/2؛ ابن خلكان، 104/2–105، أعمال، 455–455.

<sup>35)</sup> وهي قرية دمنزل كامل؛ ألني تقع بين القيروان والمهديّة، البكري، ص 29.

<sup>36)</sup> اليان، 269/1.

<sup>37)</sup> نفس المرجع.

<sup>38)</sup> نجوم، 1478/4.

باديس، والأعلام المذكورة بين يديه يوم الأحد لِليلتَيْن بقيّنًا من ربيع الآخر (27 ربيع الثاني/ 20 أوت 1020م)(<sup>69)</sup>.

وفي نفس تلك السُنة وصل الخبر بوفاة الحاكم أمير مصر، وولّى الظاهر بعده ((0)).
وفي سنة 414هـ / 26 مارس 1023 - 41 مارس 1024 ووصل محمّد بن عبد العزيز
إبن أبي كدية] من قبل الظاهر أمير مصر، بتشريف عظيم لشرف الدولة. فقُولَت به
سجلات ما وصل قبلها مثلها أجل حالاً ولا أعلى مقالاً. وزاده لقبّا إلى لقبه، فسمّاه شرف
الدولة وعضدها، وبشّره بجولوديّن وللها له: أبو الطاهر وعبد الله أبو محمّد، وبعث إليه مع
ذلك ثلاثة أفراس من عيل تكويه بسروج جليلة وخلعة نفيسة من نفيس ثبانه، ومنجوقين
منسوجيّن باللَّهب على قصب فقمّة، ما دخل إفريقيّة مثلها قط ، وعشرين بندًا ملمّية
ومفضّهة. فلقيها شرف الدولة وعضدها أجمل لقاء، وأعطاها حقّها من الإكرام والاعتناء،
ووُمُنَت السّجلات بين يديه، نمّ قُرِنَت مجامع القيروان وأمر بنسخها، وأَنفِلَت إلى الآقاق،
فكان لها من السّرور ما لا يُوصف (10).

ِ فَكَانَمًا بِخَارِ سَنَة 407هـ لم تكن سوى حلم خيالي، وَكَانَمًا إِفْرِيقَيَّةُ مَا زَالتَ عَلَى مذهب الشيعة أكثر من أيَّ وقت مضي.

ووفي هذه السنة وصله [أي المغرّ] سجلٌ آخر بزيادة لقب آخر تشريف لشرف الدولة، وأمر أن يُكاتب ومن الأمير شرف الدولة وعضدهاء، ويُخَاطَب بمثل ذلك. فلقيه أحسر لقاء، وخلع عليه وحمله. وجرت المكاتبة من ذلك الوقت بهذا التشريف الجليله(<sup>(42)</sup>.

ولئن أمكن، ولو جزئيًّا، تفسير قبول الأمر الواقع بجنون الحاكم بأمر الله، فمن الواجب أن نبحث عن أسباب أخرى لموقف الخليفة الظاهر. ولنذكر فيما يلي بعض الاعتبارات الكفيلة بتبرير العطف غير المتوقع، من قبل عاهلٍ تجاه نائبه الذي أبدى على مثل ذلك النّحو من الوحثيّة مناهضته للمذهب الفاطعي.

<sup>39)</sup> البيان، 29/1 – 279. (1) نفس المرجع. (13) العبر، 12/6 – 13.

<sup>40)</sup> نفس المرجع . (42 - 271/1 البيان ، 271 - 272.

قد قدّم اعتذاراته إلى الفاطميّين وألقى مسؤوليّة الاضطرابات على الرّعاع . وممّا لا شكّ فيه أنّ السلطة الزيريّة قد تولّت قم التعصّب السنّي .

وفي موضع آخر<sup>(44)</sup> أكد نفس المؤرّخ أنّ الحليفة قد أنّب نائبه في إفريقيّة تأنيبًا شديدًا على المجازر وأنّ وزيره الجرجرائي قد عمل على إرجاع الأمير الزيري إلى الجادة عن طويق التهديدات والإندارات التي ردّ عليها للمرّ بالتهجّم على شرعيّة الخلفاء الفاطميّين. ومن سوء الحظ فإنّ ابن خلدون لم يذكر اسم الخليفة المعنى بالأمر.

وبما أنَّ مَدَة وزارة الجرجرائي تُعتدُّ من 415 إلى 436هـ/ 1024 – 1045م ، يحقُّ لنا أن نتردَّد بين الظاهر (411 –427هـ) والمستنصر (427 –487هـ). وسنرى أنَّ الأمر يتعلق على الأرجح بالمستنصر.

والجلير بالملاحظة في هذا الشأن أنّ الدع الذي منحه الظاهر لخليفته في إفريقية قد أملته الانتهازيّة. ذلك أنّ الخليفة الفاطمي كان يعتبر أنّ سلطة بني زيري هي القوّة الوحيدة في إفريقيّة القادرة على التحسّب السنّي الحريص على التخلص من الهيمنة الفاطمية الشيعية وقطع داير ذلك المذهب المكروه. على أنّه لا ينبغي انهام الخليفة الظاهر بالميوعة في المبيني ، وهو الذي أخرج من القاهرة فقهاء المالكيّة وغيرهم من أهل السنة «وأمر المدان الديني، وهو الذي أخرج من القاهرة فقهاء المالكيّة وغيرهم من أهل السنة "وأمر الديناة أن يحفظوا الناس كتاب دعاقه الإسلام(٤٥) ومختصر الوزير يعقوب بن كلس (١٩٥٩).

ومن الجدير بالذكر أيضًا أنّ المعرّ كان له في ذلك التاريخ – حسب الاحتمال – نائب في القاهرة، وهو بمثابة الممثّل أو وكيل الأعمال أو حتى السفير. وقد استدعاه الوزير عند حصول القطعة.

وليس من المتأكّد أن تكون القصائد التي أشادت بالمعرّ باعتباره المحرّض على مجازر سنة 407 هـ، معاصرة لتلك الوقائع . فهي غير مؤرّخة ، وربّما وُضِيعت في مدّة القطيعة .

على أنّه إلى جانب القصائد التي استبشرت بتلك المذابح ، تشير بعض المصادر إلى وجود قصائد أخرى قد تألّمت منها. قال ابن الأثير: اوأكثّر الشعراء فِرَكْرَ هذه الحادثة ، فَعِنْ فَرحٍ مسرور ومِنْ بَالهِ حزين (<sup>(47)</sup>. وبطبيعة الحال فإنّ المراجع السنيّة قد سكتت عن تلك الآثار ذات المصدر الشيعي .

<sup>44)</sup> نفس المرجع ، 159/6.

<sup>45) [</sup>وهو كتاب «دعائم الإسلام في ذكر الحلال والحرام والقضايا والأحكام»، من تأليف القاضي النعمان].

<sup>46)</sup> المقريزي، 123/9؛ العظط، 169/2؛ الأتعاظ (الذيل)، 274 - 275.

<sup>47)</sup> الكامل، 123/9.

وقد روى لنا ابن عذاري<sup>(48)</sup> - نقلاً لا محالة عن أبي الصلت - هذا البيت الذي جادت به قريحة القاسم بن مروان:

[وافر] وسوف يُقتَّلون بكـــــــلُّ أرضٍ كمــــا تُقتَّلوا بــــأوض القيروان وهذه الأبيات المجهولة المؤلَف:

[رمل]
يا معرَّ الدين عِشْ في رفعةً وسرورٍ واغهـاطٍ وجَــــَذَلُ
أَنتَ أَرْضَيْتَ النبيَّ المصطفى وعنيقًا في الملاعين السِّفَــلْ
وجعلت القَّتـــلُ فيهم سُنّـــةً بأقاصي الأرضِ في كلّ اللَّولُ
وهذا البيت الجمهول المصدر أيضًا:

[طويل]
وكانت لهم بالشرق نارٌ فَأَطْفَتَتْ فا ملكوا بالكُفْرِ شرقًا ولا غَرْبًا
ولدينا من جهة أخرى قطعة هامم (<sup>(49)</sup> من قصيدة شهيرة حول مقتل «الكلاب» في
محرّم، من نظم ابن الزنجي. ومن فضل هذه القصيدة أنّها معاصرة بدون شك لأحداث سنة
407هـ/ جوان 1016م، فقد أشاد بها النحويّ أبو عبد الله بن جعفر القرّاز (المتوفّى سنة

ويحمل القول إنّ مذابع سنة 407 هـ تمكّل انفجار التعصّب الناتج عن تظافر أعمال بعض السّرقة المتوهّمين وبعض الفقهاء الأجلاء. أما بالنسبة إلى دور الأمير الشابّ، المعرّ بن باديس، فيبدو أنّه كان لا فحسب زهيلًا ومُشرَّهًا بواسطة الخرافات التي ظهرت فيما بعد، بل أنّ السلطة قد توصّلت إلى إرجاع الأمن إلى نصابه، فنالت رضى الخليفة الفاطمي الذي زاد في تقديرها. وسيشهد الصراع بين المالكية والشيعة فترة هدوء نسبي ستتواصل زهاء العشرين سنة إلى أن تلوح في الأفق بوادر القطيعة مع القاهرة.

412 هـ / 1021 – 1022 م).

<sup>48)</sup> البيان، 274/1.

التوبري، 2/31: أبو الحسن الكاتب المشهور باسم ابن الزنجي، 10 أبيات؛ الصفدي، الواقي، ابن الزنجي الحسن
 بن علي الكاتب، 17 بيئًا.

# الفصل الثّالث الصّراع مع حمّاد بن بلكّين

#### حملة كرامة بالمغرب الأوسط (1):

من الجدير بالتذكير أنَّ المعزَّ بن باديس بن المنصور قد وَجه عمّه كرامة بن المنصور إلى أشير في 4 ذي الحجّة 406 هـ / 4 ماي 1016م ، لانتداب جنود صنهاجيّين والرجوع بهم إلى المحمّدية (المسيلة).

وبينا كان كرامة في أخير مع الجنود الصنهاجيين والتلكاتيين، إذ «أتاه حمّاد في ألف وخصيا وبينا كان كرامة في أخير مع الجنود الصنهاجيين والتلكاتيين، إذ «أتاه حمّاد)، فرجع وخصيات قالتوا واقتلوا قالاً شديدًا، فرجع بعض أصحاب كرامة إلى بيت المال، فانتهرو وهربوا، فتمّت الهزيّة عليه وعلى أصحابه. ووصل إلى مدينة أخير، فأشار عليه قاضيها وأعيان أهلها بالمقام وشغ حمّاد عنها، فقمل. وناؤهم حمّاد وطلب كرامة ليجتمع به، فخرج إليه فأعطاه مالاً [3000 دينار] وأذن له في المسير إلى المغرّ،

وقتل حمّاد من أهل أشير كثيرًا ، حيث أشاروا على كوامة بجفظ البلد ومنع جمّاد منه . ووصل كرامة إلى المعرّ [يوم الأربعاء 19 محرّم 407 هـ / 28 جوان 1016م]<sup>(2)</sup>، فأكرمه وأحسن إليهه<sup>(3)</sup>.

وبعد ذلك بأقلّ من شهر، أي يوم السبت 19 صفر 407 هـ / 28 جويلية 1016م، عَن المعرّ أَيّوب بن يطّوفت عاملاً على المفرس بأسره(4).

الكامل، 9/106؛ النويري، 2/136؛ العبر، 171/6؛ أعمال، 455.

<sup>2)</sup> النوبري، نظريًا يوم الخميس.

<sup>3)</sup> الكامل، 106/9.

<sup>4)</sup> النويري، 136/2: في نفس اليوم الذي عُيّن فيه محمّد بن حسن.

#### حملة المعزّ ضدّ حمّاد<sup>(5)</sup>:

كان على المغرّ أن يستهلّ ولايته بتنظيم حملة عسكريّة ضدٌ حمّاد الذي كان بصدد الاستيلاء على المغرب الأوسط. فبعد سنة واحدة من تاريخ رجوع كرامة إلى إفريقية ، أي على الأرجع يوم الخميس 20 صفر 408 هـ/ 18 جويلية 1017م<sup>(6)</sup> ، تحوّل الأمير صحبة جنوده إلى رقّادة ، حيث تولّى تنظيم الحملة وتوزيع الرواتب على العساكر. وانطلق يوم 4 ربيع الأوّل 408هـ/ 31 جويلية 1017م ، تاركاً إفريقية بين يَدَيْ نائبه العام محمّد بن حسّ.

وكان حمّاد يحاصر باغاية (7) ، بعدما استولى على المسيلة وأشير، فانضم الجنود التابعون لبعض القبائل والكتاميّون إلى المعرّ<sup>(8)</sup> . ولمّا اقترب الأمير من حمّاد ، وفع هذا الأخير الحصار عن باغاية . وتقدم إبراهيم أخو حمّاد من باب المدينة واستدعى أيّوب بن يطّوفت الذي لا شكّ أنّه كان قائد الحامية ، للتحادث معه . فلبّى أيّوب الدعوة وذهب لمقابلة إبراهيم الذي عاب عليه سلوكه قائلاً له : وإنّنا إخوة (9) وإن ما حدث كان بمشيئة الله» . ثم أضاف : وإننا خاصُون لطاعة مولانا المعرّ ، ونحن نرغب في إبرام الصلح على يديك . وإن حمّادًا بقرئك السلام ويقترح عليك أن ترسل إليه رجادً فيقة ليتصل به ويأخذ عليه العهود اللازمة لتهدئة الخواطر» . فاغتر أيّوب بهذه الكلمات المعسولة واستدعى أخاه حمامة أ<sup>(10)</sup> وجبوس بن القامم بن حمامة وأمرهما بمرافقة إبراهيم . ثم التحق بهما يسورين غلام أيّوب الذي كان يجبة أكثر من أخيه . ولما وصوله إلى معسكر حمّاد ، أنولهم إبراهيم في «فازة السّلام» ، وذهب لإعلام أخيه حمّاد بوصولهم . وبإذن من هذا الأخير جرد ذكنون بن حلام (11) حمامة

ألتريري، 2/136-137؛ الكامل، 9/106-107؛ البيان، 1/269؛ أبو الفداء، التاريخ، 132/2، وقد اعتمد
 كتاب الجميع والبيان لاين شداد، ويبدو أنّه قد لخصه إلى أبعد حدّ.

أ) الويري، 23/15، وقد جاه في التصرّ: واسيع بقين، وعرضنا سبعة بنسمة. ذلك أنَّ جداول المقابلة بين التاريخ الهجري والتاريخ الأخجري والتاريخ الأخجري والتاريخ الأخجري والتاريخ الأخجري والتاريخ الأخجري والتاريخ الأخجري المخلوطات المرية. وورّيما بسبب هفوة قلم، جاء في الكامل، 106/9: ووسار المغزّ إلى حمّاد المارية بقين من صفر سنة تمان وأربعمائة.

<sup>7)</sup> الكامل، 106/9.

<sup>8)</sup> النويري ، 2/137.

<sup>9)</sup> ذُكِرَت هذه الكلمة في النصّ بصيغة الجمع لا بصيغة المثنّى.

<sup>10)</sup> حسب النويري، 137/2، وقد عوّضنا وجماعة؛ مجمامة.

<sup>11)</sup> النويري، 137/2، لم نجد أيّ إشارة أخرى إلى هذا الشخص. فلعلّ كلمة وحلاه تحريف لكلمة وجلالة، ٩

وحبوس من ثيابهما وألبسهما ثيابًا رئة ثم أوثقهما بسلاسل غليظة ووجّههما إلى القلعة. واستدعى حمّاد يسورين وخاطبه فائلاً : «هذان الشخصان هما آبنا عمّي. أمّا أنت فما الذي أتى بك إلى هنا؟ إنك تريد أن تتبجّع بقولك : قال لي حمّاد... وقلت لحمّاد... 3. ثمّ أمر بقتل ذلك المسكين. فلما بلغت تلك الأخبار إلى المعرّ ، سار إلى حمّاد وأصحابه وهجم عليهم.

والنقوا آخر ربيع الأوّل 408هـ [26 أوت 1017م] فاقتتلوا. فما كان إلاّ ساعة حتى انهزم حمّاد وأصحابه ووضع أصحاب المعرّ فيهم السبف وغيموا ما لهم من عدد ومال وغير ذلك. فنادى المعرّ: مَنْ أَتَى برأس فله أربعة دنانير، فأْتِيَ بشيء كثير وأُسرَ إبراهيم أخو حمّاد، ونجا حمّاد، ونج

وولَى المعزّ على جميع أقاليم المغرب عمّه كرامة الذي عيّن على رأس كلّ إقليم عاملاً من اختياره (13).

### الصَّلح بين حمَّاد وبني زيري (١٤) :

وجّه حمّاد الذي عاد إلى القلمة رسولاً إلى المعرّ يسأل العفو ويطلب الصلح. «فأجابه المعزّ: إن كنتَ على ما قلته، فأرسل ولدك القائد إلينا. فعاد جواب حمّاد أنّه إذا وصله كتاب أخيه إبراهيم بالعلامات التي بينهم، أنّه قد أخد له عهد المعرّ، بعث ولده القائد أو حضر هو بنفسه. فحضر إبراهيم وأخذ العهود على المعرّ وأرسل إليه يعرفه بذلك وبشكر المعرّ على إحسانه إليه، (115).

وإثر إبرام الأتّفاق ، رجع المعرّ إلى عاصمته المنصوريّة يوم 30 جمادى الأولى 408 هـ / 24 أكتوبر 1017م ، بعدما مرّ من سطيف وقصر التّين(16) . «ولما وصل أطلق عمّه إبراهيم وخلع عليه وأعطاه الأموال وجميع ما يحتاج إليه ه(17) . فلمًا علم حمّاد بذلك أرسل ابنه

<sup>12)</sup> الكامل، 9/106.

<sup>13)</sup> نفس الرجع.

التوبري، 237/3 – 138، الكامل، 106 – 107، العبر، 158/6، 172، المؤنس، 81، أبو الفداء، التاريخ، 122/2 نقط عن الجميع والبيان لابن شداد.

<sup>15)</sup> الكامل، 9/106. 16) نفي الحد

<sup>16)</sup> نفس المرجع.

<sup>17)</sup> نقس المرجع.

القائد إلى المعرّ ، وكان وصوله يوم 15 شعبان 408 هـ / 5 جانني 1018 (18). فأخدق عليه المعرّ ، وكان وصوله يوم 15 شعبان 408 هـ / 5 جانني 1018 ألفي جاء بها. المعرّ العلمان التي جاء بها. «وأجرى عليه في إقامته كلّ يوم ثلاثة آلاف درهم وخمسة وعشرين قفيرًا شعبرًا للدوائه ودواب أصحابه وخلع على أصحابه مائة خلعة وأعطاه ثلاثين فرسًا بسروج الذهب ، ومن الثياب ما لا يدخل تحت حصر» (19).

وأصدر المعرّ منشورًا يقضي بتعين القائد عاملاً على المسلة وطبنة ومرسى اللنجاج ببلاد زواوة ومقرة ودكمة وبلزمة وسوق حمزة (بويرة) وأعطاه بنودًا وطبولاً<sup>(20)</sup>. ولم يكن الأمر يتعلّق باقتسام المغرب الأوسط بين الأب وابنه. فبمقتضى الاتفاق المبرم مع حمّاد، اعترف المعرّ بهذا الأخير ملكًا مستقلًا على المسلة وطبنة والزاب وأشير وناهرت وكلّ أعمال المغرب الأوسط التي سيتمكّن من فتحها. ومن المرجّع أن يكون الأمير القائد هو وليّ العهد الذي شيخلف أياه بعد وفاته.

ومنذ ذلك العُهد أصبحت دولة بني زيري منقسمة إلى فرعَيْن: فرع أحفاد باديس بن. المنصور بالقيروان وفرع خلفاء حدًاد بن بلكين بالقلمة. وسوف يحكم بنو زيري الأصليون في القيروان ويتركون المغرب الأوسط إلى بني حمّاد. وتبعًا لذلك ستتغيّر أهداف السياسة الإفريقية التي كانت مُوجَّهة إلى حدّ ذلك التاريخ، بصورة تكاد تكون تامّة، نحو الغرب مهد الصناحيّن.

وفي 4 رمضان 408 هـ / 24 جانني 1018م سار القائد إلى أبيه حمّاد وقدّم إليه شواهد الطاعة. كما أدّى زبارات متعدّدة إلى المعزّ<sup>(21</sup>).

وأخيرًا فقد عزَّز حمَّاد والمعزِّ الصلح المبرم بينهما بالمصاهرة. فني رجب 415هـ/ 8 سبتمبر – 17 أكتوبر 1024م زوِّج المعزِّ أخته العزيزة عليه أم العلوِّ البالغة من العمر آنذاك 17 سنة، والتي سهرت على تربيتها هي أيضًا عمَّتُها أمَّ ملال، لابن عمَّه عبد الله بن حمَّاد<sup>(22)</sup>.

<sup>18)</sup> النويري والكامل.

<sup>19)</sup> المؤنس، ص 81.

<sup>20)</sup> النويري، 138/2؛ العبر، 158/6؛ أنو الفداء، التاريخ، 132/2. وفي الكامل، 107/9: «وأقطعه للسيلة وطبنة».

<sup>21)</sup> النويري، 138/2.

<sup>22)</sup> البيان ، 272/1 - 723، الكامل، و/106-107، البيّر، 158/6، شهيرات الترنسيات، 45 - 47، [الطبعة الثانية، 77 – 783.

وقد أَخْتِلَ برفافهما في مواكب فخمة –كما أسلفنا - يومَيْ 1 و2 شعبان 415هـ / 8 – 9 أكتوبر 1024م.

وفي السنة الموالية ، 16هـ / 4 مارس 1025م – 21 فيفري 1026 م ، توقمي بالقيروان المنصوريّة بدون شكّ ، أيّوب بن يعلّوفت الذي قام بدور بارز في الصراع مع حمّاد. «وحضر جنازته شرف الدولة وعضدها ، المعرّ بن باديس ، بالبنود والطبول»<sup>(23)</sup>.

# وفاة حمّاد بن بلكّين (24):

توفّي حمّاد بن بلكّين في رجب<sup>(25)</sup> سنة 419 هـ/ 24 أوت 1029م بتازمر<sup>26) ف</sup>ي ضواحي القلعة ، «وكان خرج منتزهًا فرض ومات . وحُمِل إلى القلعة فدُفُن بها ، وولّى بعده ابنه القائد وعظم على المعزّ موته <sup>(27)</sup>، فوجّه تعازيه إلى القائد<sup>(28)</sup>.

<sup>23)</sup> البان، 273/1.

أعمال ، 185 ، 184 ، 184 ، الكامل ، 1479-148 ، وهو للصدر الوحيد الذي ذكر خطأ تاريخ ، 417هـ ، بسبب
 الالتباس للتكرّر بين 7 و 9 . البيان لم بذكر سنة 199هـ بسبب نقص في النص بدون شك. أبو الفداء ، التاريخ ، 132/2

<sup>25)</sup> أعمال، وهو المصدر الوحيد الذي ذكر الشهر والمكان. وقال أبو الفداء إنه توفّي في متصف سنة 419هـ، إلا أنّ رجب هو الشهر السابع من السنة.

<sup>26)</sup> ربّما هي بلدة تزملت الحالية التي تقع على بعد 30 كم جنوب غربي بجاية وعلى مسافة 8 كم قبل الوصول إلى بني منصور. انظر: أهمال، 456 ، الإحالة 5.

<sup>27)</sup> الكامل، 147/9.

<sup>28)</sup> حسب النوبري فحسب. إذ أشار إلى أنّ المرّ تلقى خبر وفاة حمّاد في صفر و41 (الشهر الثاني من السنة). وهذا الأمر غبر ممكن.

# الفصل الرّابع بنو حمّاد (430 – 438 هـ / 1038 – 1047م)

### وصف القائد ابن حمّاد(١):

كان القائد ابن حمّاد وخليفته قويّ الشكيمة شديد البأس. لم يتردّد في قتل أبنه زيري ذاته، لسبب لا نعلمه من سوء الحظّ. وقد عيّن أخاه يوسف والبّا على المغرب وأخاه الآخر ويغلان<sup>(2)</sup> عاملاً على حمزة (بويرة).

# الحرب بين القائد وزناتة فاس<sup>(3)</sup>:

، في سنة 430هـ/ 30 أكتوبر 1038 - 22 سبتمبر 1039م قام الأمير المغراوي جمامة
 الذي كان يحكم فاس خلفًا عن أبيه المعزّ بن زيري بن عطية ، بهجوم على القائد الذي قدم
 إلى ملاقاته . ووزع خفية مبالغ مالية طائلة على الجنود الزناتين. ولما علم حمامة بذلك (4)
 خشي تخلي أولئك الجنود عنه ، فرجع إلى فاس بعدما طلب الصلح من القائد واستسلم له .

# الحرب بين القائد والمعزّ<sup>(5)</sup>:

وفي سنة 432هـ/ 11 سبتمبر 1040 – 30 أوت 1041م وخالف أولاد حمّاد على المعرّ بن باديس صاحب إفريقية وعادوا إلى ما كانوا عليه من العصيان والخلاف عليه. فسار

أعمال، ١٩٤٠ العِير، 72/٤١؛ ابن حزم، نقط، 237.

<sup>2)</sup> العِير، دريعلان، ولعله عمّ القائد الذي أشار إليه النويري، 142/2: وفألان أو نغلان،

<sup>3)</sup> العِيَر، 172/6؛ تاريخ المغرب، 190/1.

<sup>4)</sup> أنظر حول ولاية هذا الأمير الزناتي: مفاخر، 42؛ البيان، 254/1.

<sup>5)</sup> العبر، 18/66؛ البيان، 275/1؛ الكامل، 205/9، 18/10 – 19؛ النوبري، 139/2.

اليهم المعزّ وجمع العساكر وحشدها وحصر قلعتهم المعروفة بقلعة بني حمّاد، وضيّق عليهم وأقام عليهم نحو سنتيّن<sup>[6)</sup>.

وفي سنة 434هـ/ 21 أوت 1042 – 9 أوت 1043م ، اضطرّ القائد في آخر الأمر إلى إبرام الصلح مع ابن عمّه ورجع المعرّ إلى إفريقيّة(7)

كما أخبرنا مؤرّخ المعرّ الرسمي ، ابن شرف<sup>(8)</sup> أنّ الفقيه الوَرع أبا القاسم بن أبي مالك الذي كان يقيم في ضواحي قلعة بني حمّاد قد قدم إلى القيروان في سنة 438 هـ/ 8 جويلية 1046 – 27 جوان 1047م بوصفه سفيرًا للقائد ابن حمّاد. وقد أثّرت فصاحته وفطنته تأثيرًا بليغاً في السلطان الذي أُعجِبَ به شديد الإعجاب. وطوال مدّة إقامته بالقيروان خلال تلك السفارة ، عاش ذلك المبعرث النّزيه من مأله الخاصّ دون سواه.

الكامل (المرجع المذكور).

 <sup>7)</sup> حب ابن خلدون، العبر، /1726، بعدما أبرم المعرّ الصلح مع القائد، توجّه إلى مدينة أشير محاصرتها قبل عودته.
 ولكنّ النصّ غير واضح.

هدارك القاضي عياض. 2-3/ صفحة 353 (القفا). وقد استشهد المؤلف بتاريخ ابن شرف.

# الفصل الخامس المعزّ وزناتة

#### هَيَجان زناتة:

بعد إبرام الصلح مع حمّاد، اضْطُرَّ المنزَ إلى التصنّي لبعض القبائل البربرية وبالخصوص زناتة التي أصبحت تنذر بالخطر أكثر فأكثر في الجنوب الشرقي من البلاد. ذلك أنَّ القائد الزناقي خليفة بن ورّو الذي كان قد استسلم لباديس، قد ثار ضدّ خليفته المغزّ وسمح لأخيه حمّاد بن ورّو، حتى سنة 413 هـ/ 6 أوت 2020 – 25 مارس 1023م، بالقيام بغارات في أراضي قابس وطرابلس. في سنة 411 هـ/ 27 أفريل 1020 – 103مأ أفريل 1021م المرتازين بعملية سطو للاستحواذ على دواب المعزّ، فهزمهم عامل، قابس، ويبدو أن ضرورة التصدّي للزناتين لم تكن غربية عن عزل وزير المعزّ.

# قتل الوزير محمّد بن الحسن<sup>(2)</sup>:

منذ ارتقاء المعزّ إلى العرش ، كان وزيره وصاحب جيشه أبر عبد الله محملد بن الحسن هو الحاكم بأمره في إفريقية . ونقد أقام سبع سنين لم يحمل إلى المعزّ من الأموال شيئًا ، بل يحمل إلى المعزّ من الأموال شيئًا ، بل يحبيا ويرفعها عنده ، وطمع طمعًا عظيمًا لا يصبر على مثله بكثرة أتباعه 30. وكان أخوه عبد الله عامل طرابلس يحمي الزنائين ، ووهم أعداء دولته » . وبيغًا كانت موارد الدولة تنقص شيئًا فضيًا ، كانت ثروة الوزير المطلق السلطة تزداد أكثر فأكثر، وكانت منازله الكثيرة العدد تشه قصور الملوك . وفصار المعزّ لا يكاتب ملكًا ولا يراسله إلاّ ويكتب أبو عبد الله معه عن نفسه، 40. وكان الوزير يوجّه الهدايا إلى كبار رجال الدولة في مصر، وكانوا يعاملونه بالمثل،

i) الكامل، 9/134 بالعبر، 42/7.

النويري، 138/2؛ الكامل، 9/136؛ العبر، 42/7 - 43.

<sup>3)</sup> الكامل، 136/3.

<sup>4)</sup> نفس المرجع.

حتى أنه تلقى سجّلاً رسميًا من البلاط المصري. ومن المحتمل أن يكون محمّد بن الحسن قد حظي بثقة الخليفة الفاطمي ، لأنّه كان يخدم سياسته التي كانت تعتمد أيضًا على الزناتيّين، كما سنرى ذلك فيما بعد.

ويناءً على ذلك فقد قرّر المعرّ البالغ من العمر آنذاك حوالي خمس عشرة سنة ، التخلّص من تلك الوصابة الشديدة الوّطأة . فكلف أحد رجال حاشيته بأن يعرض على الوزير الانسحاب ، مع كلّ ما يملكه من منقولات وعقارات . ولكن المعني بالأمر لم يستجب لتلك الدعوة واستمرّ في عمله . ولا بدّ أن الدّسائس والوشايات قد فعلت مفعولها هي أيضًا . وحصب رواية خيالية أكثر منها تاريخية ، يقال إن محمد بن الحسن قد حكى قبل وفاته بشهرين أنه رأى في المنام عبد الله بن محمد الكاتب الذي أخبره سجمًا وشعرًا بقرب , وفاته (6).

وبالفعل، فقد قتله المعرّ بن باديس يوم 7 ربيع الثاني 413هـ / 11 جويلية 1020م وأمر بمصادرة أملاك، وأمواله وجميع رجاله. وقلد أبا القاسم بن محملًد بن أبي العرب سيفه ذاته وأخرجه بالطبول والبنود وولاًه على إفريقيّة بأسرها <sup>(6)</sup>. وقد نُقِش اسم هذا الشخص على واجهة مقصورة جامع عقبة الشهيرة بالقيروان على النحو الثالي: وزمام اللدولة أبو القاسم بن أبي عبّود الكاتب، ولا شك أن الأمركان يتعلّق بوزير باديس السّابق <sup>(7)</sup>.

إلا أنّ المنى بالأمر لم يمارس مهامه مدة طويلة. ونقد فوض الأمير شرف الدولة (المعرّ) جباية الأموال وولاية العمّال والنظر في المساكر وسائر الأشغال لأبي اليهار بن خلوف، يوم الثلاثاء، لخمس بقين من جمادى الأولى 414 هـ [15 أوت 2023] 8. والجدير بالتذكير أنّ هذا الشخص كان من بين الذين أبلوا البلاء الحسن في قع اضطرابات سنة 407 هـ (9). وفحسنت الأمور، وفُسِطَت الأطراف والتغور، واستقام التدبير، ورأى الأمير شرف الدولة من حرمه وكفايته وعزمه وشهامته، ما لم يقم به غيره، ولا وُجِدَ عند سواه بَوَجِهِ (١٥٥).

<sup>5)</sup> نفس المرجع .

<sup>6)</sup> التويري .

<sup>7)</sup> إدريس، محلة أرابيكا، 1956/214 – 215.

البيان، 1/272، نظريًّا يوم الخميس.
 أنظر الفصل الثاني من هذا الباب.

<sup>9)</sup> انظر ال*فصل الثاني من هدا الباب* 10) **البيان**، 272/1.

## ثورة عامل طرابلس(II):

ولمًا وصل خبر قتل الوزير محمّد بن الحسن إلى أخيه بطرابلس، بعث إلى زناتة فعاهدهم وأدخلهم مدينة طرابلس، فقتلوا من كان فيها من صنهاجة وسائر الجيش وأخذوا المدينة (<sup>(2)</sup>) واستقر خليفة بن ورّو في قصر عبد الله بن الحسن، بعدما طرده وصادر أملاكه واستولى على حرمه. وفلمًا سمع المعرّ ذلك أخيذ أولاد عبد الله ونفرًا من أهلهم فحبسهم. وقد تمكّن عمد بن وليمة (<sup>(1)</sup> فيما بعد من القبض على عبد الله بن الحسن، فأرسله إلى المعرّ الذي زخ به في السجن. وقد طالب نساء وأبناء الصنهاجيّين المقولين بطرابلس الأخذ بثأر موتاهم، فقتل المعرّ جميع أبناء محمّد بن الحسن الذين كانوا في قبضته.

## الاستعدادات لمحاربة الزناتيين (١٩):

وفي سنة 414هـ [26 مارس 1023 – 14 مارس 1024م] وردت الأخبار وتتابعت بإفريقية بأن خليفة بن ورّو ومن معه رموا في البحر مراكب كثيرة ، وانهم رحلوا من طرابلس في طلب الفتوح بن القائد. وقد كان كاتب شرف الدولة المعرّ بن باديس في الانحياش إليه والدخول في طاعته ، فأعطاه مدينة نفطة من عمل قسطيلية.

و المخرج شرف الدولة ، فاجتاز سوسة ، ثم إلى المهدية ، وذلك يوم الخميس لأربع الحفوس الأدبع المخلف من المخرج أن يلحق المخلف من المخرج أن يلحق به كلّ من يتخلف عنه من عساكره ، ليكون رحيله من المهديّة إلى صفاقس ثم إلى قابس، واصلاح القطائع وعمارة دارة الصناعة.

وَوَأَخَذَ فَي إِنشَاءَ الْكُنَدَ الحربيَّة ، فَأَنشِيقٌ مَنها في المَدَّة القريبة ما لم يتمَّ مثله في الزمن البعيد. ثم رأى الوصول إلى المنصوريَّة ليأخذ الناس عُدَدَهم وما يحتاجون إليه. فكان وصوله

<sup>11)</sup> الكامل، و/136 ؛ النويري، 139/2؛ العبر، 43/7.

<sup>12)</sup> الكامل، (136/9. أنظر أيضًا: العبر، 43/7.

 <sup>[1]</sup> لمن مداً القدخص هو الذي أطلقت عليه بعض المصادر اسم ولعبوية و وقالت إنه كان عاملاً على القيران في سنة 407هـ أنظر الفصل الثاني من هذا الباب.

<sup>14)</sup> اليان، 270/1.

<sup>15)</sup> نفس المرجع ، نظريًّا يوم الجمعة .

يوم الاثنين لسنة بقين من الحُرَّم من العام [18 أفريل 1023م] "(16). ويبدو أنَّ هذا القرار اللهي يمكن تفسيه – بالمرغم من حوص المعرَّ على الإسراع بتنفيذه – بالمرغم الأسباب الأخرى المستعجلة ذات الصبغة العائلية والسياسية، الاستعجلة دات الصبغة العائلية والسياسية، بل حتى الاقتصادية. ذلك أن المعرِّ كان مضطرًّا إلى عيادة عمّنه ووصبته العزيزة عليه أمّ ملال المريضة آنداك، وقد توقيت إثر مرض عضال آخر رجب 144هـ/ 18 أكتوبر 1023م (17). وكان قبل ذلك بشهرين قد ظفر أخيرًا بوزير كامل الشروط، في شخص الرجل الحازم أبي البهار بن خلوف. ومن ناحية أخرى، فقد شهدت إفريقيّة بجاعة عظيمة في السابقة (143هـ/ 6 أفريل 1022 – 25 مارس 1023م) (18). فلا غرابة حينئذ إذا ما وترا المعرَّ العدول عن تنفيذ مشروعه المتعلّق بالهجوم على طرابلس.

وإذا كان الدينار المُودَع في متحف باردو [بتونس] (19) والمضروب بطرابلس سنة 418 هـ / 1029 – 1024 م، قد ضُرِبَ فعلاً في طرابلس الفرب لا في طرابلس الشام، يمكننا أن نؤكد أن خليفة بن ورّو قد سك نفودًا فاطمية بطرابلس في ذلك التاريخ. ومن المعلوم أن الحاكم بأمر الله قد اختفى في ظروف غامضة في سنة 411 هـ. وقد استخلص من ذلك الباحث الذي نشر تلك القطعة النقدية أنّ الزناتين الظاعنين في أرض طرابلس كانوا لا يعترفون بالخليفة الفاطمي الجالس على العرش آنذاك، وهو الظاهر، ويعتبرون أنّ الحاكم بأمر الله هو إمامهم الأخير. وتبدو هذه الظاهرة غربية ولكنّها غير مستبعدة.

#### هَيَجان زناتة :

ه وفي هذه السنة (415 هـ/ 15 مارس 1024 – 3 مارس 1024م) خرج بإفريقيّة جمعٌ كثيرٌ من زناتة ، فقطعوا الطريق وأفسدوا بقسطيلية ونفزاوة ، وأغاروا وغنموا ، واشتلت شُوكَتُهم ، وَكَثْرُ جَمْعُهُم ، <sup>(20)</sup> ولم يذكر لنا ناقل هذا الخبر هل أنّ خليفة بن ورّو قد قام

<sup>16)</sup> نفس المرجع .

<sup>17)</sup> نفس المرجع .

<sup>18)</sup> الكامل، و/136: ووفيها كان بإفريقية غلاء شديد وبجاعة عظيمة لم يكن مثلها في تعذَّر الأقوات،

افاروجيا، المجلة التونسية، 338/1936 – 340 و 105/1948.

<sup>20)</sup> الكامل، 141/9.

بدور في هذه القضية التي تبدو بالغة الخطورة. «فسيّر إليهم المعزّ بن باديس جيشًا وأمرهم أن يحدّوا السير ويسبقوا أخبارهم. ففعلوا ذلك وكتموا خبرهم وطوّوًا المراحل حتى أدركوهم وهم آمنون من الطلب. فوضعوا فيهم السيف، فقتل منهم خلق كثير وعلّق خمسائة رأس في أعناق الخيول وسُيُرَت إلى المعرّ وكان يوم دخولها يومًا مشهودًا <sup>(12)</sup>.

## إبرام الصلح مع زناتة(22):

وفي سنة 417 هـ/ 22 فيفري 1026 – 10 فيفري 1027م تحصّل خاليفة بن ورّو من الخلفة الظاهر على إقراره على رأس الولاية التي استولى عليها . كوفي المقابل تعهّد بالمحافظة على السيادة الفاطميّة في تلك المنطقة والسهر على أمن الطرقات وتوفير الحرس لخفر القوافل. ومما لا شلك فيه أنّ هذا الاتفاق قد أغضب المعرّ. ولكن في نفس تلك السنة وجّه إليه خليفة بن ورّو الذي كان حريصًا على تعزيز تأميناته، أخاه حمّاد الذي سلّم إليه هديّة ثمينة. فأهدى المعرّ إلى ضيفه، تعبيرًا له عن رضاه، هديّة لا تقلّ قيمة عن الهديّة التي تسلّمها (23).

وفي نفس تلك السنة أيضًا – ولكننا لا ندري هل تمّ ذلك قبل أو بعد إبرام الاتفاق – «وردت رُسُلُ زنانة وكنامة إلى المعرّ بن باديس يطلبون منه الصلح وأن يقبل مهم الطاعة والدخول تحت حكم، وشرطوا أنهم يحفظون الطريق وأعطوا على ذلك عهودهم ومواثيقهم، فأجابهم إلى ما سألوا. وجاءت مشيخة كتامة إليه نقبلهم وأنزلهم ووصلهم وبلذل لهم أموالاً جليلة (20).

إِلاَّ أَنَّ السَّلَمِ لَمْ تَدَمَ طُويادً. فِنَي سَنَة 420 هـ/ 20 جانني 1030 - 8 جانني 1030 م «زحفت جموع زناتة تريد حضرة القبروان، طممًا في الملك. فبلغ ذلك المعرَّ، فجمع عساكره وسار إليهم بنفسه، فالتقوا بموضع يُعرَف بجمديس الصابون ووقعت الحرب بين الطائفتين واشتدً القتال، فانهزمت زناتة وقَتِل منهم خلق كثير وفرَّ باقيهم إلى الغرب. وعاد المعرَّ ظافرًا غانمًا (<sup>25)</sup>.

<sup>21)</sup> نفس المرجع .

<sup>22)</sup> الكامل، 9/147؛ العبر، 147/7.

<sup>23)</sup> لقد أنهى ابن خلدون الفقرة المذكورة كما يلي: وإلى هنا تنتهي رواية ابن رشيق حول عائلة بني خزرون وتبتدئ رواية ابن حماد وغيره من المؤرّخين.

<sup>24)</sup> حبب الكامل فحسب.

<sup>25)</sup> البيان، 274/1 والكامل، 157/9.

وفي سنة 423هـ/ 19 ديسمبر 1031 – 16 ديسمبر 1032م «كان بين أهل تونس من إفريقية خلف، فسار المعرّ بن باديس إليهم بنفسه فأصلح بينهم وسكّن الفتنة وعاد»(26.

وفيما اجتمع ناس كثير من الشيعة بإفريقية ، وساروا إلى أعمال نفطة ، فاستولوا على بلد منها وسكنوه ، فجرّد إليهم المعرّ عسكرًا ، فدخلوا البلاد وحاربوا الشيعة وقتلوهم أجمعين<sub>ة (27)</sub>

واستمرّ بنوخزرون من جهتهم في ضرب السكّة ، فقد عُير على دينار ضُرب بطرابلس الغرب سنة 425هـ/ 1033 ولكنّ العبارات الغرب سنة 425هـ/ 1033 ولكنّ العبارات المنتوشة على القطعتين ، وهي : «أبو بكر وعمر وعنان وعلي ، و «لا إله إلاّ الله محمد رسول الله» تكتبي صبغة مضادّة المفاطمين بصورة صريحة . فيبدو أنّ الأمير الزنائي خليفة بن ورو الله ي ثار على المعرّ التابع للظاهر ، قد خرج في نفس الوقت عن طاعة الخليفة الفاطمي . فهل أنّ القطيعة المخليفة الفاطمي . فهل أنّ القطيعة المخليفة الفاطمي . المنتوقع المنتوقع من أنّ هذا الاحتال مشكوك فيه ، فإن المسألة يجب أن تُطرح . وي منت 1036 من أن تُطرح . ويحمد ويتعمد زناتة بإفريقية . ورحمت ورحمت في خيلها ورجلها يريدون مدينة المنصورية ، فلقيهم جيوش المعرّ بن باديس موضع ورحمت في خيلها ورجلها يريدون مدينة المنصورية ، فلقيهم جيوش المعرّ بن باديس موضع يقال له الجفنة (29) قريبًا من القيموان ، فاقتلوا قتالاً شدينًا وانهزمت عساكر المعرّ ، فقارقت الممركة ووصلت إلى ما بين المنصورية والقيموان . ثمّ تلاقوا في الغد من ذلك اليرم وحرّض

عظيم. وتُعرَف هذه الوقعة بوقعة الجفنة، وهي مشهورة لعظمها عندهم (<sup>(30)</sup>. وفي السنة الموالية (428 هـ / 25 أكتوبر 1036 – 13 أكتوبر 1037م)، وعاود المعرّ بن باديس حرب زنانة بإفريقية فهزمهم وأكثر القتل فيهم وخرّب مساكنهم وقصورهم (<sup>(13)</sup>.

بعضهم بعضًا، فصبرت صهاجة والهزمت زنانة هزيمة قبيحة وقُتِل مهم عدد كبير وأُسِرَ خلق

<sup>26)</sup> الكامل، 178/9.

<sup>27)</sup> نفس المرجع.

<sup>28)</sup> فاروجيا، المجلة التونسية ، 1936/ 338 – 339/1937 –93/1948 ، 94–306 ـ 106–106. 29) هنشير الجففنة أو بير الجفينة في الخريطة .

<sup>30)</sup> حسب الكامل. أما في البيان ((275) فقد جاء ما يلي: وفثبتت صنباجة وثبتت زنابةء. (وربّما كان هذا النصّ معراً).

<sup>31)</sup> الكامل.

وفي سنة 429هـ/ 14 أكتوبر 1037 – 2 أكتوبر 1038م «سارت عساكر المعرّ بن باديس بإفريقية إلى بلد الزّاب، فقتحوا مدينة تسمّى بورس<sup>(32)</sup> وقتلوا من البربر خلقًا كثيرًا وفُتِحَ من بلاد زناتة قلمة تسمّى كروم<sup>،(33)</sup>.

# قضية طرابلس<sup>(34)</sup>:

لم نعثر في النصوص على أيّ أثر لخليفة بن ورّو بعد سنة 417 هـ / 22 فيفري 1026 منفري 1027 م. وقد أخبرنا ابن خلدون أنّ آبنيٌ خزرون ، المنتصر وسعيد قد استقراً في ضواحي طرابلس بعدما أجلى المرتزقة الأثراك منافسيهم المغاربة من مصر، وكانوا في معظمهم من كتامة . وفات يوم ، ربّما بعد وفاة خليفة بن ورّو – ولكننا لا ندري متى ولا كيف تمّ ذلك – أصبح سعيد بن خزرون صاحب طرابلس ، وقد حكمها حتى وفاته سنة 429 هـ / 14 أكتوبر 1037 و كتوبر 1038 م. وحسب التجاني وفقد قتلته زغية الأدي . وعند نقله لهذا الخبر حفظ ابن خلدون بحق أنّ بني هلال الذين تتميى إليهم قبيلة زغبة لم يمخلوا إفريقية إلا سنة 440 هـ أقلّ تقدير ) . واستنتج سنة 400 هـ / 1048 مؤرّخنا من ذلك أنّ فرعًا من فروع تلك القبيلة قد كان موجودًا في منطقة طرابلس قبل سنة 442 هـ

وقد رأينا أنّ بني قرة التابعين لقبائل بني هلال قد قدموا إلى طرابلس صحبة يحيى بن علي بن حمدون في سنة 392 هـ/ 1001 – 1002م، ولكنّهم عادوا إلى برقة فيما بعد. فهل كان من بيهم بعض أنفار من قبيلة زغبة قد مكتوا هناك؟ ولربّما ارتكب النّجاني خطأً تاريخيًّا، لأنَّ منطقة طرابلس ومدينة قابس قد كانتا من نصيب زغبة أثناء غزوة بني هلاك. وفي موضع آخر<sup>660</sup> أكد ابن خلدون أنّ رجال زغبة الذين كانوا كثيري العدد وأقوياء قد استولوا، عند دخولهم إلى إفريقية، على ضواحي طرابلس وقابس وقتلوا أمير طرابلس المغراوى سعيد بن خزرون.

<sup>32)</sup> نفس المرجع ، (وحسب النؤيري قورس).

<sup>33)</sup> نفس المرجع ، (حسب النويري ، كردوم أو كردون).

<sup>34)</sup> العبر، 43/7؛ رحلة النجاني، ص 267.

<sup>35)</sup> ا**ارحلة،** ص 267.

<sup>36)</sup> العبر، 40/6.

ومهما يكن من أمر فإن الفقيه أبي الحسن علي بن محمّد بن المنمّر<sup>(37)</sup> هو الذي حكم طرابلس مدّة قصيرة من الزمن إثر مقتل سعيد بن خزرون.

وفقد فتح أبو الحسن بن المنتر ملدية طرابلس لخزرون بن خليفة ، فدخلها وأقام بها أشهرًا ، ثم لما كان شهر ربيع الأوّل من سنة ثلاثين (ديسمبر 1038) وصل المنتصر بن خزرون وكانت معه عساكر زناته ، فقرّ خزرون بن خليفة من طرابلس مختفيًا وترك له البلد، فدخل المنتصر وأوقع بأبي الحسن مكروهًا عظيمًا ونفاه من البلد واستباح جميع أملاكه وعلّب كثيرًا من أقاربه بسبيه (388).

فالتجأ الفقيه المسكين إلى بلدة غنيمة من بلاد مسلاتة حيث أدركته المنيّة بعد ذلك بستنين.

وأشار ابن خلدون إلى أنّ المعرّ قد وجّه ثلاث حملات عسكريّة ضدّ زناتة وفي أعوام ثلاثين وأربعمائة (<sup>69)</sup>. فقد توجّه الزناتيّون الظاعنون بأرض طرابلس أثناء الحملة الأولى نحو المعرّ الذي قدم لمحاربتهم. «فيرزوا إليه وهزموه وقتلوا عبدالله بن حمّاد الصنهاجي وسبوا أخته أمّ العلق بنت باديس ثم أطلقوها بعد حين إلى أخيهاه (۱۹).

ويمكن تفسير وجود عبدالله بن حمّاد الذي ربّما كان قائدًا للجيش الصنهاجي، بالعلاقات المعنازة التي كانت قائمة بين بني زيري وبني حمّاد، منذ إبرام معاهدة سنة 408 هـ/ 1017 – 1018م.

وبعد ذلك ردّ الزناتيون هجومًا صنهاجيًّا ثانيًا، ولكنّهم انهزموا أثناء الهجوم الثالث، فاستسلموا وأبرموا معاهدة صلح مع المعزّ.

<sup>37)</sup> حول هذا الفقيه، أنظر: ادريس، حوليات معهد الدراسات الشرقية، 154/ 153–155.

<sup>38)</sup> ر**حلة** النجاني ، 267.

<sup>39)</sup> ا**لع**بر، 43/7.

<sup>40)</sup> المرجع المذكور.

#### قضيّة جربة (<sup>(41)</sup>:

وهجم الثوّار الزناتيون أيضًا على جزيرة جربة. فني سنة 431 هـ / 23 ديسمبر 1039 – 10 ديسمبر 1040م، انطلقت جيوش ماوقة (<sup>43)</sup> من الجنوب التونسي (طرابلس وجبل نفوسة)، وعلى رأسها القائد النكاري، الفتح جربة. وربّما يرجع أحدً الأسباب الرئيسية لذلك الهجوم إلى الجفاف الذي اكتسح تلك المنطقة في السنة السابقة.

٥ ووصل الثاثر النكاري إلى جربة وافتتحها وقتل من أراد من أهلها وسبى ذراريهم وأسر ابن كلدين مقلسهم ثم قتله وصلبه. فجهّز إليه المعزّ أسطوله وقتل أصحابه قتلاً شنيعًا واستقرّت جربة تحت طاعته (<sup>(43)</sup>).

#### قضية درجين (44):

حسب مؤلّف السيّر الاباضي الشماخي، استولى الصنهاجيّون على قلعة درجين الواقعة في أقصى ناحية غربية من منطقة قسطيلية، بعد حصار طويل، وقنلوا 1500 شخصًا من الخوارج من بينهم عدد كبير من المشائخ. وكان على رأس الجيش الصنهاجي قائدٌ اسمُه وقطار؟ (45).

ومن ناحية أخرى قال ابن عذاري في هذا السياق ما يلي : ووفي سنة 433 (31 أوت 1041 – 20 أوت 1042) وصل الأمير نزار بن المعزّ إلى الحضرة ، قافلاً من سفره الذي هزم فيه زناتة . فأنشده ابن شرف قصيدته التي أوّلُها :

[كامل] طلَعَتْ من الغربيّ شمسُ الدين بالسّعبد والإقبال والتحكين، (66)

<sup>41)</sup> رحملة التجاني، ص 125؛ الشاخي، 372 – 373.

<sup>42)</sup> البيان، تحقيق دوزي «جيوش مالفةً»، ونفس المرجع، تحقيق كولان وليني بروفنسال «جيوش مالطة». وقد افترحنا «جيوشُ مارقة».

<sup>43)</sup> ر**حلة** التجاني، ص 125.

<sup>44)</sup> الشماخي، 466 – 467.

<sup>45)</sup> نفس المرجع . 46) البيان ، 276/1 .

ومن المعلوم أنَّ الأمير الشابَ قد وُلِدَ في سنة 477 هـ / 22 فيفري 1026 – 10 فيفري 1027 منا الله عند ( 1026 منا إليه ، إلى قضية درجين ، فإن 1027 منا إلى أطلق عليه الشائد غير المعروف الذي أطلق عليه الشماعي اسم «قطار» ربَّما لم يكن شخصًا آخر غير الأمير نزار بن المعرِّ .

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنَّ مصادرنا الاباضية لم تتحبّث عن استسلام الخوارج، بل بالعكس من ذلك تنبَّلت بعقاب المعرَّ في القريب العاجل من طرف الأمير الهداري مؤنس بن يجيى المرداسي الصنبري الذي سيدمّر مملكته ويطرده من القيروان والمهديّم (48).

ونلاحظ من خلال ذلك أنّ الزنائين الخوارج الذين تعرّضوا لأقسى أنواع القمع ، بل الذين استسلموا بصورة وقتية ، قد كانوا يرون أنّ بني هلال هم الذين سيأخدون بتأرهم. وبناءً على ذلك فإنّ الصنهاجيّين يكونون أغبياء ، لو اعتمدوا أثناء معركة حيدران المقبلة على عدوّهم اللّمود.

#### الحملة العسكريّة ضدّ لواتة (49):

لقد أحرز المعرّ بن باديس انتصارًا باهرًا أيضًا ضدّ لواتة. فقد أخبرنا ابن عذاري بما يلي :

ووفي سنة 437هـ (19 جويلية 1045 – 7 جويلية 1046م) وردت رُسُل المعرَّ إلى القيروان تخبر أنه أوقع بلواتة وقتل منهم عددًا وغنم منهم أموالاً. فضُرِبَت الطبول على ذلك. وفي ذلك يقول ابن شرف قصيدة أولها:

[منسرح] باليُمْن والسعد عُـدُّ وبالظفر مُوفِّقَ الورْدِ غانمَ الصّدر»<sup>(60)</sup>

<sup>47)</sup> نفس المرجع.

<sup>48)</sup> الشهاشي ، 372-373. وقد صحّحتا ومؤنسء عوض ويونسء. وفي كتاب أبي الربيع أطلق على هذا الشخص اسم موسى بن يجبى الطنبري وهي قراءة خاطئة.

<sup>49)</sup> البيان، 276/1.

<sup>50)</sup> نفس المرجع.

## الفصل السّادس المعزّ والبحر الأبيض المتوسّط

لقد أصبحت شؤون البحر الأبيض المتوسط تكتبي أهمية أكبر فأكبر، إثر تولية المعزّ بن باديس الذي هو أوّل ملك إفريق صميم من ملوك بني زيري، ومنذ انتهاء محاولات التوسّع الصنهاجي في المغرب. كما أصبحت أساطيل بني زيري تواجه بيزة وجنوة على وجه الخصوص، إلى أن احتلّ الفرمان جزيرة صقلية. فني سنة 1020م (411 هـ) انطلق أسطولًا من المهديّة وعاث فسادًا في جنوب إيطاليا، ولكن عند عودته تمكّن بعض رعايا بيزة وجنوة من الاستيلاء على غنائمه (1).

ومن المعلوم أيضًا أنّ إمبراطور الرّوم بازيل الثاني قد نظّم حملة عسكريّة ضدّ قلبريّة تكلّلت بالنجاح. ثمّ تعزّر الجيش الذي قام بتلك الحملة وكان من المقرّر أن ينزل في صقليّة التي كان يحكمها الأكحل. ولكنّ وفاة الإمبراطور في ديسمبر 1025 قد حالت دون تنفيذ ذلك المشهوع<sup>(2)</sup>.

وفي سنة 416 هـ/ 4 مارس 1025 – 21 فيفري 1026م ، حسب رواية ابن الأثير<sup>(13)</sup> وبلغ ذلك المترَّ بن باديس ، فجهرَّ أسطولاً كبيرًا بأربعمائة قطعة وحشد فيها وجمع خلقًا وتطرَّع جمع كثير بالجهاد رغبةً في الأجر. فسار الأسطول في كانون الثاني (جانني 1026) ، فلما قرب من جزيرة قوصرة<sup>(4)</sup> – وهي قريبة من برَّ إفريقية – خرج عليهم ربح شديدة ونوء عظم ، فغرق أكثرهم ولم يَشْجَ إلا السيرة.

ُّ ولم يشَكَّ أماري في صحَّة هذه الرواية؛ إذ أنّه يفترض أنّ الأكحل قد استنجد بالمعرِّ ؛ بن باديس ، وذلك بالإضافة إلى طموح الأمير وتحمَّس الإفريقيّين للجهاد . والغريب في الأمر أنّ أيّ مصدر عربي آخر لم يؤكّد رواية ابن الأثير. ومن ناحية أخرى فإنّ هذه الكارثة تذكّرنا

دي ماس لاتري ، المقدّمة ، 8.

ستوريا، 422/2-423، لويس، القوة البحرية، 194.

الكامل، 145/9.

<sup>4) [</sup>المعروفة باسم جزيرة بنتلاريا].

إلى حدّ كبير بالحادثة التي جدّت في ظروف مماثلة بعد ذلك بمدّة طويلة (<sup>5)</sup>. اللهمَّ إلاَّ إذا كانت الحادثة الأخيرة هي نفس الحادثة التي نتحدث عنها الآن، وذلك لعدم إثارة الشكوك.

ومن الأرجح أنَّ أهل بيزة قد شجّعهم ما أحرزوه من نجاح في جزيرة سردانية ، فهجموا على مدينة عنّابة في سنة 1034م (426هـ) واستولوا عليها . وهناك نقيشة غير مؤرخة في كاتدرائية بيزة نخلًد ذكرى ذلك العمل الباهر الذي ساهمت فيه حسبما يبدو بعض السفن القادمة من البروفانس(<sup>6)</sup>.

وقد أصدر أبو عمران الفاسي (المتوفى سنة 430هـ/ 1038م) فتوى تتعلَّق بسفينة قد انطلقت من الإسكندريّة والتحقّت بيعض السفن التابعة للمهدية والتّجهة على الأرجع إلى تلك المدينة. ولما اقتربت من جبل برقة هجم عليها بعض القراصنة الروم فأنقذتها سفنٌ صقلية وعادت بها إلى جزيرتها<sup>(7)</sup>.

ووفي سنة 426هـ (16 نوفبر 1034 – 4 نوفبر 1035م) وصلت إلى المعرّ بن باديس من منك الرّم هذا الرّم الله الرّم الله الرّم (103هـ) ملك الرّم (103هـ) ملك الرّم (20 هـ) ملك الرّم (20 هـ) بالترجّه إلى وهذه السفارة تشبه سفارة جورج بروباتو الذي كُلِف في ماي 1035م (226هـ) بالترجّه إلى أمير صقلية الأكحل للتفاوض معه بشأن إيرام معاهدة صلح (10). وقد بدأ يقترب تاريخ القطيعة بين المعرّ بن باديس والقاهرة ، ويتوضّح خطر النرمان الذين استقرّوا في إيطاليا منذ المتعرّوا على المحالة الديلهاسة الدنامة.

ولكن في سنة 439هـ/ 1046– 1047م وجّه المعرّ بن باديس أسطولاً اللهجوم على جزر القسطنطينية ، فرجم الأسطول ظافرًا ومحمّلاً بالغنائم.

وفي هذه السنة تجدّدت الهدنة بين صاحب مصر وبين الروم وحمل كلّ واحد منهما لصاحبه هديّة عظيمة ((11), ومما لا شك فيه أن هذا التزامن لم يكن من باب الصدفة.

<sup>5)</sup> انطر العمرات الموالية.

 <sup>6)</sup> سعوريا (Storia)، 564/2، لاكور غايي، 225/2؛ برنو، تاريخ التجارة بمرسيليا، 121/1-130.

أبرزني. مخطوط الرباط، 227/2-228 بالمختصر، نحطوط تونس، 108-109, المعيار، 188/8-189.
 8) إدلامبراطور المبزنطير.

<sup>8) [</sup>الامبراطور البيزنطي9) البيان، 275/1.

<sup>10)</sup> ستوريا، 426/2، 434-435.

<sup>11)</sup> الكامل، 225/9.

وبعد سنة 1034م شرع تجّار بيزة في التردّد على صقليّة ، ولحمايتهم اقتحم أسطول تابع لبيزة ميناء بارمو وخرّب دار الصناعة الموجودة بها<sup>(11)</sup>.

#### تدخّل بني زيري في صقليّة :

لقد شهدت جزيرة صقلية طوال عهد المعرّ بن باديس انتفاضات خطيرة . كانت من أسباب غزوها من طرف الرّمان ، وقد لفت هذا الوضع انتباه صاحب إفريقية . وليس من المستبعد أن يكون الصنهاجيّون الذين أصبح مجال تدخّلهم مقتصرًا على إفريقية وكانوا يتأهيون لقط صلاتهم بالقاهرة ، قد فكّروا في استرجاع تلك الجزيرة الفاطمية وتجديد الأعمال الباهرة التي قام بها الأغالبة هناك . على أن أهل صقليّة قد استنجدوا بالصنهاجيّين مرّتين متالية متالية ن

والجدير بالملاحظة في هذا الصّدد أنَّ ابن عذاري قد ضرب صفحًا عن التحوّل الذي . شهده تاريخ صقليّة الإسلامية آنذاك ولم يتعرّض للحملتين اللتين قام بهما المعرَّ في تلك الجزيرة(13).

في أواخر عهد المعرّ بن باديس ، حوالي سنة 405 هـ / 1014 – 1015 م أصيب أمير صقلية يوسف بن عبد الله بفالج ، وفاستناب ابنه جعفر ، فخالف عليه أخوه علي وأعانه جمع من البربر والعبيد . فأخرج إليه أخوه جعفر جندًا من المدينة ، فاقتتلوا وقيلً من البربر خلق كثير وهرب من بقي منهم وأخيدً عليُّ أسيرًا ، فقتله أخوه جعفر وأمر أن يُنفَى كلّ بربري بالجزيرة ، فنُقُوا إلى إفريقية المال.

وَفِي الحَرِّمُ سنة عَشْرُ وأربعمائة / 9 ماي – 7 جوان 1019 م ثار أهل صقلية على جعفر فخلعوه والتمسوا من أبيه أن يستعمل أبنه أحمد المعروف بالأكحل، ففعل ذلك. ووخاف يوسف على ابنه جعفر، فسيّره في مركب إلى مصر وسار بعده ها(115).

ويسك في الأكحل أُخَدُ أَمْرِهُ بَالحَزِمُ والاجتهاد وجمع المقاتلة وبثُ سراياه في بلاد النصارى فكانوا يجرقون ويغنمون ويسبون ويخرّبون البلاد. وأطاعه جميع القلاع التي

<sup>12)</sup> بیران، 183.

كما لم يشر إلى الحملة التي جرت في أوائل عهد تميم.

<sup>14)</sup> الكامل، 79/10.

نفس الرجع .

للمسلمين». وقد حاول في أوّل الأمر الاعتاد على أهل صقلية ضدّ الإفريقيين، ثم تقرّب من هؤلاء لم فضلية . هؤلاء لما فضلت محاولته، وفكان يحمي أملاكهم ويأخذ الخراج من أملاك أهل صقلية . فسار منهم جماعة إلى المعرّ بن باديس وشكوا إليه ما حلّ بهم وقالوا : نحبّ أن نكون في طاعتك، وإلاّ سلّمنا البلاد إلى الروم، وذلك سنة 427هـ (5 نوفير – 24 أكتوبر 1036م)، أناً. فسيّر إليهم المعرّ جيشًا يضمّ 3000 فارس و 3000 راجل (17) بقيادة ابنه عبد الله (18) الذي دخل إلى مدينة بلرمو وحاصر الأكحل في قصره بالخالصة (19).

وثم اختلف أهل صقلية ، وأراد بعضهم نصرة الأكحل ، فقتله الذين أحضروا عبد الله بن المعرّ ، وسلّموا رأسه إلى عبد الله الذي لا شكّ أنه بعثه إلى أبيه . إذ أكّد ابن خلدون أنّ رأس الأكحل قد وصل فعلاً إلى المعرّ بن باديس . ولكنّ الشقين المتخالفين ربّما خافا من التصار عبد الله ابن المعرّ وخشيا عواقبه ، فأسرعا إلى التحالف مع بعضهما بعضًا ضدّ المحتلّ . فاخير مجود المعرّ وتُتِل منهم ثلاثمائة رجل على أقلّ تقدير (20) ورجعوا إلى إفريقيّة ، تاركين الحزيرة تتخبّط في الفوضى المتفاقة .

وحوالي سنة 1040م/ 431–432هـ، حسب مصدر بيزنطي، انهزم عبد الله بالقرب من تروانا، هزمه جيش بيزنطي بقيادة جورج مانياكيس، كان قد نزل بصقلية قبل شهر سبتمبر 1038م. وكان عبد الله قد حاول الهجوم من خلف على الجيش البيزنطي الذي كان يجاصر سرقوسة. ولكنه انهزم في منتصف الطريق الرابطة بين رندازو وتروانا. وحسب مصدر نرماني، فإن النرمان هم اللذين هزموه، ولم يقدم اليونائيون إلاً لأخذ نصيبهم من الغنيمة (21)

ومن المحتمل جدًّا أن تكون هذه الواقعة التي لم تشر إليها المصادر العربية هي نفسها التي روتها تلك المصادر بإيجاز. ذلك أن الأساطيل المسيحية لم تتأخّر، إثر فرار المعرَّ إلى المهديّة (442هـ/ 1057م)، عن توجيه حملات عسكرية ضدّ إفريقية، من نوع الحملة التي أشار

<sup>16)</sup> نفس المرجع. أنظر أيضًا النويري، 444-445، والعبر، 483.

<sup>17)</sup> حسب النويري لا غير. وفي العبر: 3000 فارس فحسب. .

العبر أشار أبن خلدون إلى ابن آخر من أبناء المعرّ إلى جاانب عبد الله وهو أبوب. ولا شلك أن المؤرّخ قد اشنبه
 عليه الأمر مع واحد من ابني تميم اللذين شاركا في حملة بصفاية.

العبر، وفي الكامل: ووحصر الأحدل في الخلاصة. وحول هذه البلدة الموجودة خارج مدينة بلرمو، أنظر: القاسمي، 30-13، 102.

<sup>20)</sup> في الكامل: 800 تتيل.

<sup>21)</sup> ستوريا، 446–447، 478–479، 489.

إليها ابن بسّام في سياق الحديث عن الأمير وشاعره ابن رشيق<sup>(22)</sup>.

وإذا ما صلتنا المصادر العربية (23)، فإن الانتصارات (24) التي أحرزها في صقلية النرما المتحالفون مع ابن المثبة ضد أبن الحوّاس، قد تسبّبت في هجرة عدد كبير من أهل صقلية إلى إفريقية. وفسار جماعة منهم إلى المعرّ بن باديس وذكروا له ما الناس فيه بالجزيرة من الخلف وغلبة الفرنج على كثير منها. فعمر أسطولاً كثيرًا وشحته بالرجال والمُمدّد وكان الزمان شتاء. فساروا إلى قوصرة، فهاج عليهم البحر فغرق أكثرهم ولم يُنْج إلاً القليل. وكان ذهاب هذا الأسطول مما أضعف المعرّ وقوى عليه العرب [من بني هلال] حتى أخذوا البلاد منه (25)

وحسب رواية ابن الأثير – وهي أوضح وأدق رواية – فإنّ دخول النرمان وابن الثمّنة إلى الحرب قد تمّ في رجب سنة 444 هـ/ 8 نوفبر – 7 ديسمبر 1051م. ثم أشار المؤلف إلى ما أحرزوه من انتصارات وإلى معركة قصريانة التي جرت بلا ريب، حسب المصادر المسجعة (20) في شتاء سنة 1061م. واستنج أماري (27) من ذلك أن الاخباريّين العرب، حرصًا منهم على تفسير هزيمة الصنهاجيّين بإفريقيّة، قد ارتكبوا خطأً تريخيًّا. ذلك أنّ تدمير أصطول المغرّ قد تمّ بلا ريب خلال شتاء سنة 1061م (أوائل سنة 634هـ). على أنّ ذلك الخطأ التاريخيّ يمكن أن يكون متعلقاً برواية معركة قصريانة (83). أليس من الأفضل تأخير الله المغامرة البحرية الفاشلة بعدة سنوات وتحديد تاريخها مثلاً بفترة سابقة لسقوط الفيروان يدي لمواحد / 1050م) بل حتى لمركة حيدران (443هـ/ 1050م) وبعد هذا أو ذلك من يدي بانتي 1026م (116هـ)، وهي تشبه إلى حد كبير الحادثة التي تحاديد تاريخها. ومهما يكن من أمر فلا شيء يدفعنا إلى اختيار تاريخ 1010م (145هـ) توضع ميؤوس متوقعة على ما سيحرزونه من انتصارات بحريّة أقلّ مما هي متوقفة على خيباتهم البريّة.

<sup>22)</sup> مسالك الأبصار للعمري نقلاً عن الذخيرة لابن بسام.

<sup>23)</sup> الكامل، 81-80/10، والنويري.

<sup>24)</sup> ستوريا، 72/3.

<sup>25)</sup> الكامل، 80/10.

<sup>26)</sup> ستوريا، 65/3–84. 27) نفس المرجع، 82/3–85 وبالخصوص الاحالة 2، 84–85.

<sup>28)</sup> لم يشر النويري إلى هذه المعركة .

# الفصل السّابع القطيعة مع القاهرة(1)

رغم أنَّ الإفريقيّين أصبحوا لا يتعرّضون للشّيعة بأيّ أذى – حسبما يظهر – وربّما من أجل ذلك ، يبدو أنَّ الخليفة الظَّاهر لم يمنح المعزَّ بن باديس أيَّ تشريف جديد منذ وصول السجّلاّت التي وجّهها إليه في سنة 414هـ / 1023 – 1024م. وقد شهدت الخلافة الفاطميّة بعض الأضطرابات وفقدت سوريا<sup>(2)</sup>. وفي سنة 415 هـ / 1024 – 1025م، إثر وفاة الأميرة ستّ الملك التي استطاعت التحكّم في ابن أخيها الشابّ الظّاهر<sup>(3)</sup>، انتقلت إدارة شؤون الدولة إلى الوزير الحرجرائي حتى وفاة الظّاهر سنة 427هـ/ 1036م. وقد أفضت تولية المستنصر الذي لم يكن يتجاوز عمره سبع سنوات ، في شعبان 427هـ / 30 ماي – 27 جوان 1036م، إلى تعزيز مركز هذا الوزير الذي سيبقى في الحكم حتى وفاته سنة 436هـ/ 1045ء (4)

وفي الأثناء استمرَّ تقهقر الدولة الفاطمية، المتمثَّل في المجاعات الفظيعة والنزاعات الدامية بين المرتزقة الأتراك والمغاربة والسّود(5).

وقد أوهنت الدعاية العبّاسية سلطة الفاطميّين. فكان خليفة بغداد يعقد من حين لآخر (402–402) 468 هـ / 1011–1012، 1053–1053، 1095م) اجتماعات بمحضور فقهاء

عول القطيعة، أنظر بالخصوص: جورج مارسي، العرب في بلاد البرير، 53-59 وبلاد البرير الإسلامية، .171 - 164

<sup>2)</sup> نجوم، 4/48ء، 252 – 254..

<sup>3)</sup> نفس المرجع ، 192/4 – 195 ، 248 ، 268 . وقد جاء فيه بصفحة 260 أنَّ الرَّافضة قد مُنِعوا ، في القاهرة بدون شك، من النحيب يوم عاشوراء. وقد جرت معارك دامية بين الشيعة وأهل السنَّة، ويُنيم الرافضة من النحيب يوم عاشوراء والاحتفال بعيد الغدير.

<sup>4)</sup> البيان، 276/1؛ ابن حمَّاد، 57.

<sup>5)</sup> نجوم، 1/5 - 3، 13 – 19، 59، 74، 79، 84 – 84؛ اتعاظ، 280 – 283؛ الخطط، 168/2 – 171؛ سيرة المؤيّد، في عدة مواضع.

السنّة والأشراف، لتحرير «محاضر بالقدح في نسب الخلفاء المصريّين ونفيهم الانتساب إلى على بن أبي طالب»<sup>(6)</sup>.

وفي سنة 451هـ / 1000 – 1060 (<sup>7)</sup> تواصل تدهور الخلافة العباسيّة ، رغم إقدام المستنصر على الإعلان عن تولّيه الخلافة عوضًا عن القائم بأمر الله ، وذلك بسبب الاضطرابات التي اندلعت ببغداد ، ودسائس الأمير المساسيري . ولم تتمكّن جهود الوزير المسلطة بدر الجمالي <sup>8)</sup> من تحسين الوضع الذي أصبح يندر بالخطر . وقد توفّي هذا الوزير سنة 487هـ / 1004م ، أي في نفس السنة التي توفّي فيا الخليفة المزعوم المستنصر ، يعدما أنهكته الملذّات وأصبح دوره مقتصرًا على الإشراف على تحفلات عيد الفطر وعيد النحر مراّيين في السنة <sup>(9)</sup>

وفي عهد الخليفة الفاطعي المستنصر، يبدو أنّ الدبيلوماسيّة الفاطميّة قد غيّرت موقفها في آتجاه الشدّة، إزاء صاحب إفريقيّة. ومماً لا شكّ فيه أنّ المعزّ بن باديس لم يزل مواليًا للخلافة الفاطميّة وأنّ المذهب الشيعي لم يزل مذهب الدولة الرسمي. وحسب ابن. خلدون النائم المعرّ في توجيه الهدايا الممهودة إلى الخليفة وتبادل الرسائل مع الوزير المجرائي. ولكنّ نفس المؤرّخ أشار في موضع آخر من كتابه (١١١) إلى أنّ الخليفة الفاطمي حوم المستنصر بلا ربب – قد وجّه لمومًّا شديد اللهجة إلى نائبه بإفريقية الذي حاول المجرائي إرجاعه إلى الجادة. فم اتسمت المراسلات بالحدّة. وقد كان المعزّ يردّ على النهديدات بالقدح في شرعية الفاطميّين.

ومن الجدير بالنذكير أنَّ الجرجرائي قد تولَّى الوزارة في عهد الظاهر من سنة 415 إلى سنة 427هـ/ 1024 – 1036م، وفي عهد المستنصر من سنة 427هـ، إلى أن أدركته المنتف في رمضان 436هـ/ 22 مارس – 20 أفريل 1045م، وقد خلفه على رأس الوزارة ابن الأنبارى. وحسب النجاني وابن خلدون، كان المعزّ بن باديس «يكاتب الوزير الجرجرائي

 <sup>6)</sup> اتعاط الحنفاء، 29°، أنظر أيضًا: نجوم ، 4/4 – 9°، 11، 229 – 21، وابن ميسّر، 6، 37. وحول مناهضة الأشمريّين ولا سيّما البقلاني للفاطميّين، أنظر الباب الحادي عشر من هذا الكتاب.

<sup>7)</sup> نجوم، 4/5 – 7. 8) نفس الرجع، 2/5 – 4، 101.

<sup>9)</sup> نجوم، 5/139 – 141.

<sup>10)</sup> الأمبر، 12/6 – 13.

<sup>11)</sup> نفس المرجع ، 159/6.

مستميلاً ومعرّضًا بالتحرّب معه على بني عُبيّدِ الله [الفاطميّين]. وإنّما يفعل ذلك رمرًا وتعريضًا له، لعلّه يرى منه قبولاً له فيجدً في السعي معه على القوم. وكتب إلى الجرجرائي مرّة بخطّه قطعة تمثّل بها منها:

[بسيط] وفيك صاحّبتُ قَومًــا لا خَلاقَ لهم لَوْلاكَ مــا كُنْتُ أدري أنّهم خُلِقوا يشير إلى بني عُيْنِد الله ويزعم أنّه إنّما أبقى عليهم بعض الإبقاء من أجل حبّه فيه.

فلما وقف الجرجرائي عليها قال: وألا تعجون من هذا الأمير، صبيّ مغربي بربري يريد أن يخدع شيخًا بغداديًّا عربيًّا. وإنّما انّهمه بأنّه فعل ذلك ليوقع بين القوم [الفاطميّن] ووزيرهم، إن عثوا على هذه الرموز،(12)

وقيل القطيمة مع القاهرة ، لم تذكر لنا المصادر سوى واقعة واحدة مضادّة الفاطميّن في افريقية ، وهي مذبحة نفطة في سنة 423هـ/ 1031 – 1032م. وقد رأينا آنفاً أنّ الدينار السنّي المضروب في طرابلس الغرب سنة 425هـ/ 1033 – 1035م يقيم الدليل على أنّ بني خزرون قد سبقوا المعرّ في قطع علاقاتهم مع الفاطميّين وأنّ حمّادًا قد نسج على منوالهم حوالي سنة 405هـ/ 1014 – 1015م.

ويحدر بنا في هذا المقام التذكير بالاحترازات الشّديدة الواجب إبداؤها حول التأويل شبه الخرافي المستمد من المصادر السنية، القطيعة التي اعتبرَت إنجازًا لمخطّط مُدبَّر من . قبل ، قد استبطه المعرِّ منذ شبابه الباكر. إلا أن تلك المصادر، ولا سبّما منها كتب الطبقات المالكية ، لم تكن خالية من المتناقضات. فهي تعكس ما كان يشعر به رجال الدين من احتراز مشوب بمناهضة تنقص أو تزيد للسلطة. وتكشف عن تردّد السياسة المنّبة في هذا المضار والتي تبدو مفروضة أكثر منها مقبولة. فإذا ما درسنا الحياة الدينية عصرية ، أدركنا مدى أهمية العمل العميق والمتواصل الذي كان يقوم به فقهاء القيروان. ذلك أن هؤلاء المرشدين الروحيين للجماهير الشبية والقائات الاجتماعية الوسطى ، قد واصلوا العمل الذي بدأه الإمام سحنون وكانوا الباعثين الحقيقين لانعاش المذهب السنّي في إفريقية. ومع ذلك بدأه الإمام سحنون وكانوا الباعثين الحقيقين لانعاش المذهب السنّي في إفريقية. ومع ذلك لا ينبغي سد الأفق السياسي. فبينا كان نطاق الدعاية المالكية يسّم أكثر فأكثر، نلاحظ أنّ لا ينجي سد الأفق السياسي . فبينا كان نطاق الدعاية المالكية يسّم أكثر فأكثر، نلاحظ أنّ

<sup>12)</sup> رحلة النجاني، ص 19. أنظر أيضًا: العبر، 13/6 والبيان، 297/1 والمؤنس، 82-83.

تعريب صنهاجة قد بلغا حدًّا يسمح لصاحب إفريقية بالخروج عن طاعة الفاطميّن. وقد زاد في سرعة هذا التطوّر الذي لا مناص منه ، تقهقر الدولة الفاطمية واندلاع الاضطرابات المضادة للشعة في آخر عهد باديس.

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنّ الأمير الصناجي لم يعلن في أيّ وقت من الأوقات عن استقلاله ، بل كلّ ما في الأمر أنّه أصبح تابعًا لدولة أخرى . على أنّ التزاماته عنه الخليفة الفاطميّ لم تكن ذات أهميّة ، حتى أنّ الجانب السياسي للقطيعة قد تقلص أمام الحادثي بين المدين . ذلك أنّ مبايعة العبّاسيّن قد كانت مجرّد وسيلة لفضّ مشكل التعايش المداني بين المدهب المالكي الشعبي والمذهب الشيعي الرسمي ، وترسيخ التحالف الدائم بين المائلة الصناجيّة والم يقتة .

إلا أنّنا نفتقر إلى كثير من المعطيات في هذا المضهار، كما أنَّ كثيرًا من النقاط ما زالت غامضة. الأمر الذي لا يسمع لنا بإلقاء المزيد من الأضواء لتوضيح جميع جوانب القطيعة. فما هو الدور الذي قامت به حاشية الأمير في هذه القضية، وعلى وجه الخصوص أبو البهار بن خاوف، أحد كبار المسؤولين عن قع الاضطرابات المضادة للشيعة؟ وقد عُيِّن وزيرًا في سنة 414 هـ / 1025م، ويبدو أنّه حكم البلاد مدّة طويلة على أحسن وجو ممكن. إلا أنّنا نجهل متى انتهت مدّة وزارته ولا ندري مَنْ خلفه، وهل خلفه فيمُلاً وزيرٌ آخر.

ويبدو أنَّ القطّيعة قد ميَّاتُها بعض المساعي الديبلوماسية التي بلغتنا بعض أصداتها ، وهي تدلُّ على رغبة الأمير الصنهاجي في التقرّب من أعداء الفاطميّين الألدّاء ، أعني الدنطان، والأندلسيّن.

وفقي سنة 426 هـ (16 نوفجر 1034 – 4 نوفجر 1033م) وصلت إلى المعزّ من ملك الروم وفقي سنة 426 هـ (16 نوفجر 1034 – 4 نوفجر 1035 أو ويحقّ المديّة لم يُرَرَ مثلُها في كثرة ما اشتملت عليه من أمتعة الديباج الفاخر وغير ذلك الأنا. ويحقّ لنا أن نفترض أنّ المعزّ قد أراد ردّ الجعمل إلى الامبراطور البيزنطي ، عندما وجّه إليه ابن الضابط (104 م ومهمة سفير للمعرّ في الفسابط (104 م ومهمة سفير للمعرّ في الفسطنطينيّة ، قبل أن يزور الأندلس من 436 إلى 438 هـ / 1044 – 1044 م. وقد افترض حسن حسنى عبد الوهّاب اعتادًا على بعض المعلومات أنّ المعني بالأمر قد قام بمهمة سريّة

<sup>13)</sup> البيان، 275/1. أنظر أيضًا: المؤنس، 82.

أنظر ترجمة هذا الشخص في: إدريس، تحية لويس ماسينيون، 257/2 – 359.

لدى أمراء الأندلس ، حيث أراد المعرّ الذي كان يتأمّب لقطع علاقاته مع القاهرة ، أن يتقرّب منهم .

وإثر عودته إلى القيروان في أواخر 438هـ/ أوائل 1047م، وجَهه المعرَّ مرَّة ثانية إلى القسطنطينيَّة. ولكنّنا لا نعلم بالضبط تاريخ رحيل ذلك السفيرالذي لم يرجع إلى إفريقية. إذ يبدو أنّه توفّي بعد سنة 440هـ/ 1048 - 1049م أو سنة 444هـ/ 1052 - 1053م، في طريق الذهاب أو الإياب، أو في إحدى الجزر المسيحيّة وهو في حالة جهاد.

والجدير بالملاحظة أنَّ هذا التقارب بين بني زيري والبيزنطيّين يشبه إلى حدَّ بعيد الانصالات التي جرت قبل ذلك بقرن بين قرطبة وبيزنطية لتحييد الأسطول الفاطمي<sup>(13)</sup>.

ويتضمن ديوان (16) الداعة الشيعي المؤيّد قصيدة تشير إلى المناورات التي قام بها في القيروان شخص يقال له ابن دمنة (17). وتعلق هذه الكنية الشائنة على ابن المسلمة ، العميل المباسي وعدو المؤيّد الذي كان يضمر له عداوة بالغة. إلا أنّ تلك الإشارة يكتنها كثير من المعموض. ومن ناحية أخرى يمكننا القلح في شهادة الداعية الميّال إلى اتّهام خصمه مجميع المحرائم الممكن تصورها وتحميله مسؤولية الخيبات التي مُبِي بها الخليفة الفاطعيّ. ويمكن أن نستخلص من ذلك أنّ ابن المسلمة قد قام بمهمته لدى المغرّ بن باديس وهياً ظروف دخوله في طاعة الخليفة العبّاسي. ومما يدفعنا إلى هذا الاستنتاج أنّ المؤيّد قد أكّد في سيرته في طاعة الخليفة القائم ورئيس الرؤساء، على بن الحسين بن أحمد بن محمود المعروف بابن المسلمة هو الذي كاتب الأمير الصناجي وأهدى إليه هدايا وحنّه على شقّ عصا الطاعة .

وقد جاء في ترجمة أبي بكر أحمد بن عبد الرحمان (18) أنَّ المعرَّ أراد أن يبعثه رسولاً إلى صقلية للقيام بمهمة ديبلوماسية لا محالة. فأجابه ذلك الفقيه القيروافي الشهير باستعلاء: «والله إنَّ أقلامنا لأمضى عند الله من رماحك». إلا أنّ هذا المشروع الذي تم الفكير فيه قبل سنة 432 أو 435هـ / 1040 – 1041م أو 1043هـ 1044م، تاريخ وفاة ابن عبد الرحمان، لم يُنتَّفُذ بطبيعة الحال. ولكنّ تكليف الأمير أحد رجال المذهب المالكي بالقيروان بمثل تلك المهمة، يدلّ دلالة واضحة على حقيقة نواياه.

اسبانيا الإسلامية، 3/108؛ الإحالة 1.

<sup>16)</sup> المؤيّد، الديوان، 259 – 260. أنظر أيضًا المقدمة، 28، 169 – 170.

<sup>17)</sup> حسب كتاب ابن المقفع : كليلة ودمنة .

<sup>18)</sup> سيرة المؤيّد، 56.

وقد كان المعرّ يتبادل الرسائل مع فقيه آخر من أصل مغربي يقيم بصقلية ، وهو فتوح ابن الغزال البجائي (19 الذي كان يقوم بدور المُخير ، حيث كان يعلم المعرّ بكلّ ما كان يجري بصقلية . ومن أجل ذلك غار منه كبار رجال الدولة في تلك الجزيرة «من عرب وعجي». فأتفقوا على تأليب عامل صقلية عليه ، وذلك بدون شك بإعلام العامل بتلك المراسلة المخالفة للقوانين. فأمر هذا الأخير الراجع بالنظر إلى الخلافة الفاطمية بقتل ذلك الفقيه وميًا بالرمح ، وبمصادرة أملاكه ، وذلك حوالي منتصف شعبان 446 هـ / نوفمبر 1054م ، وينها كان السلطان مشغولاً بفتة القيروان».

وُكِلَفَ أمير دانية الموقق مجاهد العامري (المتوقى سنة 436هـ) قاضيه ابن أبي رئال (المتوقى سنة 440هـ) مجمل رسالة إلى المعرّ بن باديس (<sup>(20)</sup>. فوصل المبعوث الداني إلى القيروان صحبة ابنه علي المعروف باسم إقبال الدولة <sup>(12)</sup> الذي كان قد عُرِّلَ منذ عهد قريب مق إمارة سردانية.

وقد اجتمع ابن أبي رئال بفقهاء القيروان، وفي مقدّسهم أبو عمران الفاسي، وتناقش. معهم، بالرغم من التعليمات الصادرة إليه من أميره بعدم الاجتاع بهم. وحرّر بجموعة تضمّ مائة سؤال حول مختلف المواضيع، وترك بياضًا إثر كلّ سؤال لتدوين الجواب. وقد كان السؤال يتعلق بالأفضليّة التي منحها الرسول يَتَلِيَّهُ لابته فاطمة رضي الله عنها أو بتفوّقها على سائر صاحباتها. كما نظم بتلك المناسبة خمسة أبيات من الشعر للمعرّ، أشاد فيها بفضل هذا الأمير الذي أيّد رجال الدين وأشار إلى الأسئلة التي طرحها على الفقهاء ومجّد القيروان موطن العلم الصحيح.

ولم أيمك في القيروان أكثر من 12 يومًا، حيث خشي حلول فصل الشناء، فرحل صحبة بجموعة من المسافرين. ومن باب الاحتياط، لم يقبل أيّ مبلغ من المال من السلطان ورفض المَهرّيْن البديميّن اللّذين أهداهما المعرّ إليه وإلى ابنه. كما حضر صلاة العيد صحبة الأمير الذي أمر بعدم الدعاء لبني عُبيّد في الخطبة، مراعاةً لضيفيّه. ويُعتبّر هذا الحدث على

<sup>19)</sup> مدارك، 2-3/ص 353 وجه.

<sup>20)</sup> إدريس، حوليات معهد الدراسات الشرقية: 1955، 58-59.

<sup>(2)</sup> والملاحظ أن علي بن مجاهد قد رحب (حوالي سنة 63هـ ٣) بمبوث الخليفة العباحي إلى المتر بن باديس ، أبي الفقر الفلسل عبد الواحد البغدادي الداري ، ابن يتام ، 1/4 ، 63 - 60 ، 70 - 90 وادريس ، حوايات معهد الدراسات الشرقية ، 1953 ، 85 ، وحول المراسلة المتبادلة بين علي بن مجاهد والخليفة الفاطعي المستصر . أنظر : المحملة عدد والخليفة الفاطعي المستصر . أنظر : المحملة عدد ود 173 ، ص . 220 .

غاية من الأهميَّة بالنسبة إلى تاريخ القطيعة بين بني زيري وبني عُبَيْد، لأنه وقع بطبيعة الحال قبل سنة 430هـ/ 1039م<sup>(22)</sup> تاريخ وفاة أبي عمران الفاسي.

وسنتولَّى فيما يلي تحليل بعض النصوص التابعة لنفس تلك الفترة والتي توضّح الجوّ السياسي والديني الذي كان سائدًا في إفريقيَّة آنذاك (23).

فقد كلَّف المعزُّ بن باديس ذات يوم شخصًا بإلقاء السؤال التالي على أبي بكر بن عبد الرحمان (المتوفّى سنة 435هـ/ 1040 – 1041م)(24):

«ما يقول الفقيه في هذه الطُّرُز التي فيها أسَّاء بني عُبَيِّد مثل الظاهر والحاكم وغيرهما ممَّا يُلبَس ، أيُصَلِّى فيها؟،

فأجاب الشيخ أبو بكر: «هذا سؤال أحمق، أخرق، قليل المعرفة».

وكتب الشيخ أبو عمران الفاسي جوابًا عن هذا السؤال : «إنما يجب على من بسط الله

يده أن يمنع من ذلك...

فشقُّ على السلطان جواب الشيخ أبي بكر، فأرسل إليه وإلى الشيخ أبي عمران، فقال للشيخ أبي بكر: ولِمَ أَجَبْتَ بهذا؟». فقال: «لأنّ السكّة تُصْرَب بأسمائهم، وبنودهم نخفق على رأسك». فقال السلطان: «ما أبقيت السكّة والبنود إلا مداراةً لأجل حجّاج بيت الله الحرام والمسافرين». ثمَّ قال السلطان: وأَلَمْ أقتل المشارقة؟ أَلَمْ أفعل كذا؟». فقال الشيخ: وفعلتَ وبقي عليك أن تأذن لي أن أتكلُّم». قال له السلطان: «لا». ثمَّ عطف عليه الشيخ أبو عمران، فقال: «لِمَ لَمْ تَكْتُب بِمُنْعِ ذَلْكَ»؟

ثمَّ أضاف المؤلِّف قائلاً:

«فالشيخ أبو عمران أعان بكلامه هذا أبا بكر، ولذلك قيل كان بينهما تباعد جدًّا، حتى طمع بذلك المعزّ فيهما ليجري الحجّة على العامّة بشهادة أحدهما على الآخر، إذ كانت العامّة طوعهما. فلما اختبرهما بذلك لم يجد عندهما ما يوافقه ووجد دينهما أمتن ممّا يظنّ».

«وبعث المعزّ إلى أبي بكر بن عبد الرحمان يومًا رسولًا ، فقال له : يقول لك المعزّ هل أنا عندك مسلم أم كافر؟ فقال للرسول: قُلُّ له: «تتبع العلماء هذا التتبُّع وتستقصي عليهم، والله لتن لم تتركني لأعرضنَك على الله عزّ وجلَّه. فلم يعرض له بعد ذلك بشيء (25).

<sup>22)</sup> بالضبط يوم 13 رمضان 430 هـ / 8 جوان 1039 م.

<sup>23)</sup> إدريس، حوليات معهد اللنواسات الشرقية، 1955، 38-40، 55-58.

<sup>24)</sup> معالم الإيمان، 209/3 - 210.

<sup>25)</sup> نفس المرجع.

وقد حضر جنازة هذا الفقيه جمهور غفير، «وكُسِّرَت تحته نعوش كثيرة، وقطع السلطان بعض الأيدي لعدم تسليمهم للنعش وعصيانهم لأمره. ودُيْنَ بباب تونس إلى جانب أبيه عبد الرحمان (<sup>26)</sup>.

وجاء في ومهالم الإيمان (200 وأنّ المعرّ بن باديس بعث ابن عطاء اليهدي طبيه وخاصته إلى أبي عمران يستقنيه في مسألة ، فلما دخل على الشيخ في داره ظله الشيخ بعض رجال الدولة ، إلى أن قال بعض الحاضرين : أكرمك الله إنه من خيار أهل ملته. فقال الشيخ : وما ملته ؟ فقال : هذا ابن عطاء اليهدي . فغضب أبو عمران وقال لابن عطاء أما علمت أن داري كمسجدي ، فكيف اجترأت على دخوها ؟ وأمره بالخروج ، فخرج وهو يرتمد ، وكان غير ممثلم. فأمر الشيخ بصبغ طرف عمامته لشهرته . وقال : أنصرف إلى يرتمد ، وكان غير ممثلم. فأمر الشيخ بصبغ طرف عمامته لشهرته . وقال : أنصرف إلى أحبراً أن أساء الله وحكمًا من أحكامه . فلما دخل اليهدي على المعرّ ذكر له القضية وقال : أخبراً لم السلمين ما ظننت أنّ بإفريقية ملكًا غيرك إلا يومي هذا . ولقد وقفت بين يكتبك في حال غضبك الشديد ، فا أدركني الفزع ولا أصابني من الرّعب ما أصابني في يومي هذا . فقال له الممرّ : إنّما فعلت شاهر الأرب عز الإسلام وهيبة علماء المسلمين وما ألبسهم الله من شعار الأولياء ، لعلك تُسلم الله من الماك .

وقال رجل بالقيروان: أنا خير البريّة. فهمّت به العامة، ثمّ لبث فحُمِلَ إلى دار أبي عمران، نقيل دلك دار أبي عمران، نقيل ذلك له. نقال له: أنت مؤمن؟ قال: نعم! قال: تصلّي وتصوم وتفعل الخير؟ قال: نعم! قال: إذهب بسلام. قال الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الله تعالى: ﴿ وَإِنَّ اللّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا اللّهِ العَمْلِ اللّهَ تعالى: ﴿ (29) اللّهَ العَمْلُ النّاس عنه و (29)

والجدير بالملاحظة أنَّ هذَهَ القصّة تشبه قصصّ الشّيعة الّذين قُلِيّموا إلى محرز بن خلف في تونس سنة 400هـ/ 1016م وإلى أبي علي بن خلدون بالقيروان في السنة الموالية ، المقاضاتهم(30)

<sup>26)</sup> نفس المرجع .

<sup>27)</sup> معالم الإيمان، 3/201 – 202.

<sup>28)</sup> سورة البيّنة، الآية 6.

<sup>29)</sup> معالم الإيمان، المرجع المذكور.

<sup>30)</sup> أنظر الفصل 3 من آلباب الثاني والفصل 2 من الباب الثالث.

«وجرت بالقيروان مسألة أخرى في الكفّار، هل يعرفون الله أم لا، ووقع فيها تنازع عظيم من العلماء، وتجاوز ذلك للعامَّة، وكثر التنازع بينهم فيها، حتى كاد يقوم بعضهم على بعضٌ في الأسواق ويخرجون عن حدّ الاعتدال إلى القتال. وكان القائم بذلك رجل مؤدّب يركب حماره ويذهب من واحد إلى آخر، فلا يترك متكلَّمًا ولا فقيهًا إلاَّ سأله فيها وناظره. فقال قائل: لو ذهبتم إلى الشيخ أبي عمران لشفانا من هذه المسألة. فقام أهل السوق بجماعتهم حتى أتوا باب داره واستأذنوا عليه فأذن لهم ، فقالوا : أصلحك الله ! أنت تعلم أنّ العامّة إذا حدث بها حادث إنما تفزع إلى علمائها ، وهذه المسألة قد جرى فيها ما بلغك ، وما لنا في الأسواق شغل إلا الكلام فيها. فقال لهم: إن أَنْصَتُمْ وأحسنتم الاستماع، أُخْبُرُكم بما عندي. قالوا: ما نحبّ إلاّ جوابًا بيّنًا على قدر أفهامنا. فقال لهم: وبالله التوفيق. ثُمّ أطرق ساعة وقال: لا يكلّمني منكم إلاّ واحد ويسمع الباقون. فقصد واحد منهم، فقال له: أرأيتَ لو لَقِيتَ رجلاً فقلتَ له: أتعرف أبا عمران الفاسي؟ فقال: أعرفه. فقلتَ: صِفْهُ لي. فقال: هو رجل يبيع البقل والحنطة والزيت في سوق ابن هشام ويسكن صبرة. أكان يعرفني؟ قال: لا. قال: فلو لقيتَ آخر فقلتَ له: أتعرف الشيخ أبا عمران؟ قال: نعم. فقلتَ : صِفَّهُ لي. فقال : نعم رجل يدرس العلم ويفتي الناس ويسكن بقرب السماط. أكان يعرفني؟ قال: نعم. قال: والأوّل ما كان يعرفني؟ قال: لا. قال لهم الشيخ: فكذلك الكافر، إذا قال لمعبوده له صاحبة أو ولد وإنه جَسَّمَ وعَبَّدَ مَنْ هذه صِفْتُه، فلم يعرف الله ولم يصفه بصفة ولم يقصد بعبادته إلاّ مَنْ هذه صِفَتُه. وهو بخلاف المؤمن الذي يقول إن معبوده الذي ﴿ لَمْ مَلِكُ وَلَمْ بُولَكُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا أَحَدُ ﴾ (31) ، فهذا قد عرف الله ووصفه بصفته. فقامت ُ الجُماعة وقالوا: جزا الله خيرًا من عالم ، فقد شفيت ما في قلوبنا، ودعوا له ولم يخوضوا في المسألة بعد هذا المجلس»<sup>(32)</sup>.

ويبدو أنَّ بعض الكرامات قد قامت بدور لا يستهان به<sup>(33)</sup> في هذا الغليان الديني الشع<sub>ة .</sub> .

. في كتاب «ن**قط العروس**» الذي ألّفه ابن حزم سنة 420هـ/ 1029م، صنّف المؤلف المعرّ بن باديس من بين الأمراء الذين لا ينتسبون إلى قريش ولم يتمكّنوا من تحقيق طموحهم

<sup>31)</sup> سورة الإخلاص، 3-4.

<sup>32)</sup> معالم الإعان، 202/3 - 203

<sup>33)</sup> إدريس ، مجلة كراسات تونسية ، 1953 ، 155 – 159.

إلى الخلاقة . كما أكد أنّ المعرّ قد طمع في الخلافة ، فصرفه عن ذلك الفقيه أبو عمران الفاسي (المتوفّي سنة 430 هـ/ 1030م) الذي أعلمه أنّ النصّ قد خصّ الخلاقة بالقرشيين دون سواهم وأنّ طموحه إلى الخلافة سيفضي إلى الشقاق والارتفاع عن المسالمة . ثم خاطبه قاتلاً : سوف لا تبلغ مقصودك ، لأنّك إذا فتحت هذا الباب ، فإنّ كلّ الذين تريد أن تسلّط عليهم من أجوار وغيرهم سيتأهبون هم أيضًا مهم الخليفة (33). وعندئل ستخسر الامتياز الذي أستأثرت به وستنحط سلطنك دون أن تغنم أدنى فائدة . وقد شاطر المعرّ هذا الرأي وتخلّى عن مشروعه .

ولقد رأينا (135 أنَّ المعرِّ بن باديس قد استفتى أبا عمر/ن الفاسي ومعاصره أبا بكر بن عبد الرحمان حول بعض مسائل من هذا القبيل . ولكنّنا نتردّد في الاعتقاد بأنَّه فكّر بصورة جديّة في الخلافة . أفلا يتعلَق الأمر بمجرِّ د سؤال ، كان الغرض منه إفحام الشيخ السُّشَخَة ؟

هذا وإنَّ موعد الدعوة للخلافة العبَّاسيّة قد أخذ يقترب ، ولكنَّ الإنجَاريَّين الذين اعتمدوا على بعض أحداث معيَّنة قد حدّدوا لتلك الدعوة تواريخ مختلفة تمتدٌ من سنة 433 إلى سنة 443هـ / 1041 – 1051م . وفي الأثناء جدّت بعض الأحداث المتنابعة وجرت بعض المبادرات المُعَارضَة ، ممَّا يفسِّر ما حصل من النباس في التواريخ.

فحسب رواية ابن عداري (<sup>36)</sup> الذي اختار أقرب التواريخ عَهادًا: وأظهر المعرّ [الدعوة] للدّولة العبّاسيّة وورد عليه عهد القائم بأمر الله سنة 433. وقد أشرنا إلى هذه الرواية الشّهمة على سبيل الذكر، لأنّ كلّ شيء يدعو إلى الاعتقاد بأنّ التاريخ المذكور سابق لأوانه (37)

فقد اتَّفقت عدّة مصادر هامّة (38) على أنّ ذلك الحدث قد جدّ في سنة 435هـ/ 10

<sup>34)</sup> ابن حزم، ن**قط**، الطبعة 2 ص 77، نقلاً عن <mark>عطوط من رواية الحديدي الذي تتلمذ له من 430 إلى 440 هـ وتحصل منه على إجازة عامة. أنظر المرجم الملذكور، 41-47.</mark>

ر المسلم من على إجازه عامد الطر المرجع المد وورا الهـ - 47. 35) أنظر إدريس ، حوليات معهد الدراسات الشرقية ، 1955 ، 37 – 83 ، 53 – 54.

اليان، ا/273 - 276. رئيدا اضعد الثراف شهادة أبي مبدالله محمد بن سعدون (الموقى حوالي 485 – 486 هـ)
 الذي أنحد أن الترنسي (الموفى سنة 433 هـ/ 1051م) في أوائل فنة القيروان التي يدأت سنة 432 هـ/ 1060 – 1040 م. أنظر أيضًا: معادلًا، 2 - 348 مـ/ 1061 و 483 قطا، وصاقب، 87، وادريس، كراسات تونسية، 1056 - 517 – 508

<sup>37)</sup> لا سيّما وقد جاء في البيان ، 277/1 ما يلي : •وفي سنة 440 هـ / 1048 – 1049م. تُعلِمَت الخطبة لصاحب مصر . وأحرقت بنوده» .

<sup>38)</sup> الكامل، 217/9؛ النويري، 139/2 – 141؛ تاريخ أبي الفداء، 167/2؛ نجوم، 50/5 – 51، ابن خلكان. 103/2 بلدان، 30/1-304 بالمؤسى، 82.

أوت 1043 – 28 جويلية 1044. وبما أنّ مصدرًا من تلك المصادر (ابن خلكان) قد أكّد أنّ ذلك التاريخ مقتبس من كتاب وتاريخ القيروان، لابن شدّاد حفيد تمم، فينبغي أن ننسب إلى ذلك المؤرّخ الرواية المذكورة التي تتضمّن تفاصيل مضبوطة بكلّ دقّة، بحيث لا يمكن أنّ تكون من نسج الخيال.

ولكن بالرغم من ضرورة تفضيل تاريخ 439 – 440 هـ / 1047م الذي اعتمده مؤرخ المعرّ الرسمي وشاعره ابن شرف، وأثبتته النقود المضروبة في ذلك التاريخ بصورة لا تدعو إلى الشكّ. فقد رأينا من الفائدة عدم تغيير التواريخ المذكورة. أضِف إلى ذلك أنَّ المصادر المعنيّة بالأمر هي أوّلاً وبالذات مصادر شرقية، وأنَّ عددًا كبيرًا منها قد أشار أبضًا إلى تاريخ 430 هـ 440 هـ.

أمّا الرّواية النسوية إلى ابن شدّاد فهي تفيد أنّ المعزّ بن باديس قد أظهر الدعوة للدولة العبّاسيّة وخطب للخليفة القاتم بأمر الله في سنة 435هـ. وووردت عليه الخُلّع والتقليد ببلاد إفريقية وجميع ما يفتحه. وفي أوّل الكتاب الذي مع الرُّسُل: ومن عبد الله ووليّه أبي جعفر القاتم بأمر الله أمير المؤمنين إلى الملك الأوحد ثقة الإسلام وشرف الإمام وعمدة الأنام ، ناصر دين الله ، قاهر أعداء الله وقويّد سنّة رسول الله يَهِيُّهُم ، أبي تميم المعزّ بن المنصور وليّ أمير المؤمنين الخرب. . وأُرْسِل إليه سيفٌ وفرس [وخام] (39) وأعلام على طريق القسطنطينية . فوصل ذلك في يوم الجمعة (من حسن الصدف !) . فدخل به إلى الجامع والخطيب ابن الفاكاة على المذيرية بسمعكم وأستغفر الله في ولكم (40).

وحسب القاضي عياض (<sup>41)</sup> كان أبو الحسن على بن تمام المعروف بابن المهدي والمشهور أكثر باسم المهدي، فقيهًا ذائع الصوت، له عدد كبير من الأنباع. وكان يستنكر بشدّة الأعمال المكروهة ويصدع بالحقّ. كما كان يحظى بتقدير المعرّ ويتلخل لديه لفائدة العامّة، نيابةً عنهم. وكان يُعدّ من بين خصوم القاضي أبي بكر أحمد بن عبد الله ابن أبي زيد<sup>(42)</sup>،

<sup>39)</sup> حسب النويري فقط.

<sup>40)</sup> الكامل، 217/9.

<sup>41)</sup> مفاولاً - 2- 3 / ص 349 وجه و 351 قفا ؛ ادريس ، تحية لويس ماسينيون ، 3432-344. ربِّما والمهري؛ عوض المهادي، .

<sup>42)</sup> إدريس، حوليات معهد الدراسات الشرقية، 1954، 168، 172.

إذ كان يعارضه بخصوص تحديد تاريخ الأعياد [بالحساب]. وبما أنَّ أبا بكر أحمد بن عبدالله ابن أبي زيد قد تولَّي القضاء من سنة 435 إلى أواخر رمضان 436 هـ وأنَّ النصرَّ يتحدَّث عن النحر، فيمكن أن نستنج من ذلك أنَّ الأمر يتعلَّق بعيد الأضحى (10 ذو الحجَّة 433هـ/ 9 جويلية 1044م).

فقد أعلن القاضي يوم 9 دي الحجة 435 هـ أنّ تاريخ العبد قد حدد باليوم الموالي ، وذلك حسبما ثبت لديه ولدى السلطان وبقية العلماء. ومن الغد الذي يصادف يوم جمعة (45) خرج الناس لصلاة العبد ثم رجعوا إلى بيوتهم وذبحوا أضاحيهم . ولم يغادر المهدي بيته إلا لأداء صلاة الجمعة . وإثر الصلاة كبر الإمام تكبيرات التشريق . فصاح المهدي في وجهه قائلاً : ولقد كذبت يا فاسق! » .

وفي اليوم الموالي للاحتفال الرسمي بالعيد، أقام المهدي صلاة العيد مع جماعة من أنصاره من بينهم الإمام الذي كان قد صلّى بالناس صلاة العيد في اليوم المنصرم. وعندما استفسره المهدى حول موقفه السابق، أجابه بأنّه فعل ذلك من باب «التقيّة».

ولمًا علم القاضي ابن أبي زيد بالأمر، استدعى الإمام الذّي أخبره بأنّه أعاد صلاة العيد خوفًا من المهدي. ولكنّ تصرّفه قد سبّب له مع ذلك في العزل وفقدان الحظوة.

وممًا لا شكّ فيه أنّ معارضة المهدي للقاضي تعود إلى أسباب عقائدية. ذلك أنّ الشّيعة كانوا يعتمدون الحساب لتحديد دخول الأشهر القمريّة ، في حين كان أهل السّنة يعتمدون رؤية الهلال<sup>440)</sup>. ونستتج من ذلك أنّ الفقه الشيعي لم يزل إلى حدود سنة 435هـ المذهب الرسميّ الوحيد الذي تعترف به دولة بني زيري.

ويبدو أنّ القاضي أبا بكر أحمد بن عبد الله بن أبي زيد قد عُزِلَ فيما بعد لنفس الأسباب، رغم أنّ المصادر لم تشر إلى ذلك بصريح العبارة. فقد تم عزله في الظروف التالية (<sup>45)</sup>: من المعلوم أنّ هذا الفقيه هو نجل الإمام الشهير ابن أبي زيد القيرواني صاحب الرسالة. وقد كان يتمتّم هو وأخوه أبو حفص عمر بنفوذ كبير في القيروان، وقد وجّه إليها ابن رشيق أبياتًا من الشعر. والغريب في الأمر أنّ القاضي أبا بكر هذا كان من تلامذة

<sup>43)</sup> نظريًا يوم الأحد.

<sup>44)</sup> إدريس، مجلة الدراسات الإسلامية، 1935، 147–148، 178.

<sup>45)</sup> نفس المؤلف، حوليات معهد الدراسات الشرقية، 1954، 169-172.

البراذعي الذي اتُّهِمَ بتعاطفه مع الفاطميّين، وقد شهّر به فقهاء القيروان، فاضطرّ إلى الفرار إلى صقليّة <sup>(46)</sup>.

وكان لما توقي قاضي القيروان ابن هاشم في سنة 435هـ (10 أوت 1041 – 28 جويلية 1044م) خلف ولدًا خلفه ، وكان له أشياح أحبّوا ولابته ووراثته لخطة أبيه . فأشاروا على السلطان [المعرّ بن باديس] بذلك ومال السلطان إلى قولم . وكان خواص من الناس ممّن عرف حقيقة هذا الولد قد عَظُم الأمر عليه وتصوّر سوء المآل فيه . وكان محمّد ابن شرف أشدّ الناس إنكارًا لولايته ، لتخلف الرأي وسوء الغلط فيه . قال : فاستخرت الله تعالى وأفردت النيّة لابتغاء وجهه . فجعلت شعرًا أمدح السلطان وأغالطه فيما شاء من توليته . فلما كانت ليلة اجتماع الناس لحضور توليته استأذنت على السلطان في إنشاد ذلك فأنشدته على خلوة منه حتى بلغت إلى قولي :

[كامل] كان القضاء وراثـةً فَرَدَدُنّـه شورى ففــــــاز بحقّــــه المردود يــا فضلهـا من سيرة عُمَرِيّـة هي للعبــــــاد رضّى وللمعبود

قال: فلما بلغت في الإنشاد إلى هذا الموضع ، أكب السلطان على يده وقد قبضها كالمُعلّوق والمُفَاحِق بأمر بحتاج إلى الفكرة فيه. وتحاديث في الإنشاد والسلطان لم يزل على حاله فيما أحسب حتى أتمت الشعر. فخجلت الأمر ونامت على التخرير وبقيت بعد تمام الإنشاد أتشاغل بطي اللهرج الذي فيه الشعر. فغ الشعر وأعِدْ به غلاً ، أتشاغل بطي اللهرج الذي فيه الشعر. وإيّاك أن يعلم أحدٌ بما أوجبت لك به. فانصرفت والناس يتواعدون إلى البكور إلى السلطان لحضورهم تولية ابن هاشم في ظفهم . فلما كان في غد ذلك المساء حضر الناس وتهياً ابن هاشم في خلمة القضاء وتأهّب للولاة . فلما استوى المجلس دعا السلطان بابن أبي زيد هذا فقلتم للقضاء بغنة ، ما علم أحد بأمر حبى كان. ثم قتُ السلطان بابن أبي زيد هذا فقلتم يتحجّبون من لفته ونسخ النية ، وقوم يتحجّبون من تضمين الشعر للمعنى في وقته لا يدرون ما السبب . فكان يومًا معجبًا سُرَّ الناس به بتولية ابن أبي زيد، وابتهاوا فيه بالمدعاء للسلطان ، حتى علت أصواتهم بذلك .

ولمَّا ولي القضاء على رغم كثير ممَّن ذكرنا ممَّن أحبَّ ولاية ولد القاضي ابن هاشم من

<sup>46)</sup> نفس المؤلف، تحية لويس ماسينيون، 348/2–350.

أشياخه وأتباعه ، أدّاهم ذلك عند ولاية قضائه إلى التصويب عليه مجمائل نصبوها وأكاذيب كلبوها . وانتهى ذلك إلى السلطان ، فأمر بالنداء بصبرة والقيروان بالاجتاع بالجامع ، وأكد أنّ لا يتخلّف أحد ، فاجتمع خلق عظيم وحضر القاضي ابن أبي زيد هذا وسائر الفقهاء ورجال السلطان وخاصّته وجنده . وكان من الكلام ما يطول شرحه ، وجملته أنّ سائر الفقهاء أجمعوا على أنّه عادل في أحكامه ، كامل في أحواله ، ليس له جرحة يُعزّل بها إلا من شد من أتباع من ذكونا . وجرى بين العوام وسائر الفقهاء بعيدًا من بحلس السلطان وأعيانه أمرٌ ، لولا هيبة المكان وحضور القواد لتفاقم الأمر وآل إلى سفك الدماء أو ما يقرب منه . ثمّ انجلت تلك الغباية الناشئة في أفق الغيّ ، الحاملة لما شاءه الجمهل من صواعق الطغبان والبغي ، وأعقبها تأخّره عن قضائهم . وقال له السلطان : قد رأينا أنّ عزلك أرّوحُ لك في دينك ودنيك ، فأخّرناك لا لجرحة . فكان تأخيره عن القضاء في آخر شهر رمضان سنة 436 هـ (أفريل 1045) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40) \*(40)

وفي سنة 437 هـ/ 1045—1046م أصدر الفقيه القيرواني الجليل أبو إسحاق التونسي. فتوى سنرى فيما يلي ما تكتسبه من أهميّة بالغة<sup>(48)</sup>.

وفقد ورد عليه سؤال من مدينة باغاية استُقْتِي فيه. وكانت المسألة مسألة طلاق ومراجعة. وذكر السائل أن ولي النكاح كمان من الفرقة المعروفة بإفريقية الشالية بالمشارقة وهم دعاة بني عُبَيْد. فأجاب الشيخ أبو إسحاق أن هذه الفرقة على قسمين: أحدهما كافر مباح والقسم الآخر وهم الذين يقولون بتفضيل على بن أبي طالب على سائر الصحابة ، لا يلزمهم القتل ولا يبطل نكاحهم. فأنكر عليه جميع فقهاء إفريقية بالقيروان وغيرها ، واحتجرا عليه بأن جماعة من أهل الزهد والعلم والعبادة بالقيروان كانوا أشد الناس مباينة بالعداوة والتكفير لبني عُبيَّد وأتباعهم ، منهم أبو إسحاق السبائي ومروان العابد وربيع القطأن وأضرابهم . وأرسلوا إليه أن يعاود النظر وأن يرجع عن هذا القول فأبى عن ذلك . وانتهت

<sup>(47)</sup> معالم الإيمان، 3/33 – 234. نلاحظ أن النص الوارد في هذا الكتاب يؤيّد أبا بكر أحمد بن أبي زيد. بينا يؤكّد النص الوارد في المداولة أن المني بالأمر قد عين قاضيًا بالقيموان بعد الاضطرابات التي تلت زحقة بني ملاك وأنّ ملكم وصها يكن مثل مل التي خطفه، وليس من المؤكّد أن يكرن نجل ابن هاهم, وصها يكن من أمر إنه تد الموتحة المؤلّد في المن هذه ولمها يكن من أمر إنه تعد الموتحة المؤلّد بن أبي تم المؤلّد عن أما الأخير قد عيّد في الهيئة للكفّنة بمحاكمة التوني في بنت 844 م/ 1004 مواتي لم يكن تضم من بين أعضام نجل ابن هاتم. وقد توفي أحمد بن أبي زيد بعد سنة 400 م/ 1007 ما 1060 م.

<sup>48)</sup> إدريس، كرّاسات تونسيّة، 1956، 508–517. 15 دولة الصنهاجية 1

القضية إلى المعرّ بن باديس، فجمع بعض الجمع عنده في المقصورة وناظروه [التونسي] فأظهر الإنابة إلى قولهم والرجوع.

ثمّ خلا بأصحابه فأنكروا عليه رجوعه إلى قولهم وأنّه الحقّ الذي لا يجب سواه. وكان رأي الفقهاء سدّ هذا الباب للعامّة على هؤلاء الكَفَرَة بني عَبَيد الزنادقة ، وأنّ

وكان راي الفقهاء سدّ هذا الباب للعامة على هؤلاء الكفرة بني عبيد الزنادقة ، وان الداخل في دعوتهم وإن لم يقل بقولهم كافر، لتوليه الكفر. فأظهر أبو إسحاق التمادي على قوله وإنكار الرجوع عنه. فأطلق الفقهاء الفتيا بقاله هذا بالتضليل والتبديع وقال فيها الشعراء وقصائد كثيرة تضمّت أبا إسحاق والتبري منه، وأنشدها الشعراء والطلبة عند الفقهاء في دُورهم وجمعهم. وأمر السلطان بسجل من القضية من التبري من قوله ، وقيل فيه ما يعظم به أجره ، وأمر بقراءته يوم الجمعة على المنبر قبل الصلاة مستهل صفر 438هـ (7 أوت به أمر السلطان بإحضاره بالمقصورة في ذلك اليوم إثر الصلاة ، وأحضر معه الفقهاء أبا القاسم اللبيدي فقيه مشيخة الفقهاء وكبيرهم والفقيه أبا الحسن [ابن المقري] والقاضي أبا بكر ابن أبي محكد بن أبي زيد خاصة من سائر الفقهاء ، وكان هذان الفقيهان من أمد الناس ميلاً إلى مذهب الجماعة.

وحكم في المسألة اللبيدي، فحكم بأنّ يقرّ بالتوبة على المنبر بمشهد جميع الناس، وأن يقول: كنت ضالاً فيما رأيته ورجعت عن ذلك إلى مذهب الجماعة. فاستعظم الأمر على المنبر وقال: ها أنا أقول هذا بينكم. فساعدوه وقنعوا منه بقول ذلك بمحضر السلطان والجماعة وأن يقوله بمجلسه ويشيعه عنه. فافترقوا على ذلك وحصلت على الشيخ منه غضاضة فخرج في صبيحة يومه [2 صفر 438هم] متوجهًا إلى رباط المنستير...

وقد حكّى أبو عبدالله بن سعدون قال : رأيت أبا القاسم اللبيدي [في المنام] بعد موته ، فسألته : مَنْ هو على الحبّى أنت أم أبو إسحاق؟ فسكت بقصده ، فكأنّه يقول لي بصوت خفى : التونسي(٩٤٩).

وقال عياض : ولا امتراء عند كلّ منصف أنّ الحقّ فيما قاله أبو إسحاق. ولا امتراء أنّ عالفته أوّلاً لرأي أصحابه في حسم الباب لمصلحة العامة لجاج، وأنّ رأي الجماعة كان أسدى للحال وأولى. وفتواه هذه جُرِي على العلم وطريق الحكم. ومع هذا فما نقّصه هذا عند أهل التحقيق ولا حطّ منصبه عند أهل التوفيق (60).

<sup>49)</sup> معالم الإعان، 220/3، 221، 222.

<sup>50)</sup> نفس المرجع.

وحسب رواية أخرى (اذ) ، استُغني أبو إسحاق التونسي حول رجل من أهل السنة بريد أن يتروّج امرأة من الشية ويخشى أن يضد ذلك عن أداء واجباته الدينية . فأجاب الفقيه أن الشيعة يقسمون إلى قسمن : قسم برى تفرّق الأدنى على الأعلى ويفضّل علي بن أبي طالب على أبي بكر ، والقسم الآخر وهم الذين يفضّلون عليًّا ويسبّون سائر الصحابة . فالشيعة النابعون للقسم الأورك لا يبطل نكاجهم ولكن ينبغي السعى إلى إتناعهم ببطلان نظريتهم وحقهم على التوبة . أمّا الآخرون فلا يجوز نكاجهم بأبيّ حال من الأحوال لأنهم كفًار. وحقهم على القوبة . أمّا الآخرون فلا يجوز نكاجهم بأبي حال من الأحوال لأنهم كفًار. الشيعة ، والخوا عليه بأمل القبوان بتلك الفتوى اتهموا صاحبها بالزندقة لأنه ميّز بين صنفين من الشيعة ، والخوا عليه بأن يتنافر على رؤوس الملا ، فأبى . واقترح عليه أحد الفقهاء أن يقرّ بعربيع العبارة . لأن تلك التوبة تنظبتي في قرارة نفسه على ذنويه السابقة لا على أخطائه بصريح العبارة . لأن تلك التوبة تنظبتي في قرارة نفسه على ذنويه السابقة لا على أخطائه بحميع المنجاب الشيخ لهذا الافتراح . وعند ذلك قالت العامة : ها ارتذ التونسي كان وجهه وجه مؤمن » . إلاّ أنّ هذه الرواية تبدو أقلً وضوحًا من الأولى وتكسى صبغة خرافية صريحة .

وأخيرًا فقد لخص البرزلي باقتضاب – من سوء الحظ – رواية ابن شرف الذي شهد وقائع هذه القضية ، واكتفى المؤلف بإحالة القارئ على كتاب شاعر الدولة االصنهاجية الذائع الصبت . ومن المعلوم أن ابن شرف قد هاجر إلى الأندلس سنة 447 هـ / 1055 – 1056م، وتوفّي بها بعد ذلك بثلاث عشرة سنة . ورغم أنّ تاريخ الكتاب المذكور غير معروف، فالغالب على الظنّ أنّه كان من بين الكتب التي ألّفها المهاجرون الإفريقيّون الخادمون لركاب الدولة الأموية بالأندلس، قصد الإساءة إلى سمعة الفاطميّين..

وحسب رواية ابن شرف، طُلِب إلى التونسي أنَّ يقرَّ بالتوبة على المنبر بمشهد جميع الناس، فأبى. ثمَّ طُلِب إليه بمحضر القاضي أبي بكر أحمد بن أبي محمّد بن أبي زيد وشهوده، التراجع عن أقواله، فأبى أيضًا وتوجّه إلى المنستير. وأعلمنا المؤلّف أنَّ التونسي قد صنف الشعة إلى قسمين لأنَّ له وقرابة منهم، بمدينة تونس.

والجدير بالملاحظة أنَّ هذه الرواية تشبه الرواية الأولى وتوفِّر لنا معلومة على غاية من الأهمية . كما تؤكّد من جهة أخرى – حسب قول ابن شرف – أنَّ أبا بكر بن أبي زيد كان قاضيًا في سنة 438 هـ ، والحال أنَّه قد عُرِّلَ في آخر رمضان سنة 435 هـ كما أسلفنا. إلاَّ أنّه

<sup>51)</sup> نفس المرجع.

ربّما يُعُهّم من إشارة صاحب معالم الإيمان إلى وجوده من بين الفقهاء الثلاثة الذين كلّفهم المثر بمحاكمة التونسي، وعدم حضور القاضي الذي خلفه في ذلك المجلس، أنّه قد استرجع منصب الفضاء. ولكنّ نحمّس ابن شرف لمناصرة أبن أبي زيد، يدعونا إلى اتّهامه بالانحياز وحتى بالافتراء. على أنّ ذلك التأكيد ربّما لم يصدر عن ابن شرف ذاته، بل يمكن أن نفترض أنّ الأمر يتعلّق بتحرف الترذيل مثلاً. وحسيما رواه أيضًا البرزيل، فإنّ مهاجرًا إفريقيًا آخر بالأندلس، وهو محمّد بن سعدون نفترض أنّ الأمر يتعلق سنة 485 أو 486هم/ 1902 – 1904م) أشار في كتابه وتأسي أهل السالف الذكر (المتوفّى سنة 485 أو 486هم/ 1902 – 1904م) أشار في كتابه وتأسي أهل الإيمان بما طرأ على مدينة القيروان» إلى فرقة ثالثة من الشيعة الذين أجمع الفقهاء على الإيمان بما طرأ على مدينة القيروان» إلى فرقة ثالثة من الشيعة الذين أجمع الفقهاء على المحتمد رسول الله يتهلكم ، عرضًا عن علي بن أبي طالب – كرّم الله وجهه – . وحول هذه المنظاة أيضًا ، أحال البرزلي القارئ على كتاب من تأليف ابن رشد (المتوفّى سنة 595هم/) .

ورغم أن أبا حفص العطّار قال: «إذا وافقني أبو إسحاق التونسي وعبد الواحد الكفيف، ما أبالي من عالفني، (أذ) لا يبدو أنّه قد وافق على زواج السني بشيعية. فحسب رأي هذا الفقيه لا يمكن اعتبار ذلك الزواج حلالاً، ولا يبنني أن يتملّل الزّوج بإمكانية حمل زوجته على اعتناق المذهب السنّي، لأنه إذا مات يُخشَى أن يُهمّل عضانة أبنائه إلى المن رائم أو خالتم، إذا تزوّجت أمّهم من جديد. وحسما رواه أحد الاباضيين من العصر الصهاجي، وهو المسمّى ماكس، أجاب بعض الفقهاء على هذا السؤال: وهل يجوز التواب بن النقياء على هذا السؤال: وهل يجوز والعاب بالنسبة إلى أهل التعطيل (أي الذين ينخلون عليّ بن أبي طالب). ينكون العقيدة)، ويجوز بالنسبة إلى أهل التفضيل (أي الذين يفضلون عليّ بن أبي طالب). علاقهم بالشيعة، وهم من ألذ أعدائهم، اللهم إلا إذا كان المصدر الاباضي المعني المعني بالأمر قد أشرا يحتل أوي الفقيه القيواني، لا أكثر ولا أقلّ، وهو أمرٌ عصل أكثر. وفي هذه الصورة تكون الروابة المذكورة مجرّد ترديد لصدى الجدل الذي أثارته فتوى التونسي الشهيرة في الأوساط الإباضة.

ووقد توفّي الثلبيخ أبو إسحاق التونسي يوم الاثنين الثاني من ربيع الآخر سنة ثلاث

<sup>51)</sup> نفس المرجع .

وأربعين وأربعمائة (13 أوت 1051م) وحضر جنازته المترّ بن باديس في جمع عظيم ودُفِنَ بباب سلم:(<sup>(25)</sup>. ورثاه عدد كبير من الشعراء ، في طليعتهم الشاعر الذائع الصّيت ابن شرف. ويدلّ تكريم هذا الفقيه بعد وفاته على أنّ أهل القيروان قد غفروا له مواقفه لملتحرّرة. ذلك أنّ المالكيّة الذين بلغوا مقصودهم بعد القطيعة ، لم يبنّ لهم أيّ مبرّر ليحقدوا عليه.

وأشار ابن الأثير في سياق الحديث عن الأحداث الني جرت في سنة 439هـ/ 28 جوان 1047 – 15 جوان 1048م، إلى ما يلي :

، وفيها اقتلت طوائف من تلكاتة ، قاتل بعضهم بعضًا ، وكان بينهم حربٌ صبروا فيها . / فقُتُلَ منهم خلق كثير، (<sup>(53)</sup>

ومن سوء الحظّ ، لا شيء يسمح لنا بربط تلك الأحداث بالقطيعة التي ربّما لم تكن لها أنّه علاقة بها.

وأخيرًا فإنّ بعض المصادر الشرقية (<sup>(40)</sup> تؤكّد أنّ القطيعة قد حصلت في سنة 443 هـ / عدار – 1051 م ، وهي السنة التي «كان فيها لباس السواد بالقيروان»، حسبما رواه ابن عداري (<sup>(52)</sup>. بل إن ابن ميسرّ قد أشار إلى أنّ المعرّ بعث شخصًا يقال له الشريف إلى الخليفة المباسي الذي أعلم أمير إفريقية بجوافقته، بواسطة رسول يدعى أبو غالب الشرازي. وقد توجّه هذا الشخص إلى إفريقية عبر الإمبراطورية البيزنطية. فألقى الإمبراطور البيزنطي عليه القبض وسلمه إلى الخليفة الفاطمي المستنصر. وقد دخل الأسير إلى القاهرة في مظهر شائن، وهو راكب على جمل بالجلاجل. وأمر المستنصر بحرق سجل التقليد واللواء الأسود وإلهذايا الموجّهة إلى المعرّ، في حفرة بالمكان المعروف باسم «بين القصرين»، ثمّ أرجع الرسول إلى القسطنطينية. ولا شلك أنّ هذه البعثة الفاشلة قد سبقت بحثة أبي الفضل البغدادي. وقبل التعرّض للروايات (<sup>(58)</sup> التي تحدّد تاريخ قطم الدعوة الفاطمية وإظهار الدعوة

<sup>52)</sup> نفس المرجع.

<sup>53)</sup> الكامل، 225/9

ابن ميسر ، 5-6؛ ابن خلكان ، 103/2 ، نجوم ، 505-51 (استشهاد من الذهبي)؛ ادريس ، حوليات معهد.
 الدواسات الشرقية ، 1955 ، 82.

<sup>55)</sup> البيان، 280/1.

أ) ترجمة القاضي أبي عبد الله بن جعفر الكوني، معالم، 243/3 حول خطبة عبد الفطر للناهضة للشبعة (1 شوال 440هـ/ 9 مارس 1049م). أنظر ادريس، تحية لويس ماسينيون، 35/23-357.

ب) البيان، 2771 – 279. نقل عن ابن شرف فقرتين طويلتين وكذلك خطبة عيد الأضحى المناهضة للشيعة (10)
 ذو الحبجة 440 هـ/ 16 ماى 1099م).

للخليفة العبّاسي، بسنة 430 – 440هـ/ 1017 -1049م، وهي روايات مقتسة في معظمها – بصورة صريحة أو غير صريحة – من تاريخ ابن شرف، يجدر بنا الرجوع إلى المعلومات المتعلقة بالمسكوكات، والتي تؤكّد بلا ريب صحّة ذلك التأريخ (<sup>(37)</sup>.

فقد كانت جميع الدنانير الزيرية في عهد المعرّ بن باديس حتى سنة 438 هـ / 1046 من الطراز الشبعي ، وكانت تُضرب في المهدئية أو المنصورية باسم الخليفة الفاطمي المستنصر. ومن سنة 430هـ / 1048 – 1049م إلى سنة 440هـ / 1048 – 1049م ، أصبحت الدنانير تحمل اسم صبرة عوض المنصورية. وبعبارة أخرى فقد تم تعويض اسم المدينة التي أسّمها الخليفة الفاطمي المنصور باسمها القديم ، صبرة. إلا أنّ الاحتفاظ بالمبارات الشبعية وباسم المستنصر يدل على أنّ القطيعة لنن أصبحت وشبكة ، فهي لم تدخل حرّ التنفيذ.

ومن سنة 411هـ/ 1059م إلى سنة 449هـ/ 1057م ، أصبحت الدنانير من الطراز السنّي ، وهي تتميّز مجلف العبارات العلويّة وإلغاء اسم الخليفة الفاطمي وإثبات الآية القرآنية : ﴿وَمِنْ يُتَنَعَرِ عَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَنْ يُقْبُلَ مِنْهُ وَهُوْ فِي الآخِرَةِ مِنَ الخَيرِينِ (\$25). الخَامِيرين﴾ (\$28).

وَفِي سنة 446 هـ/ 1054–1055م وسنة 447 هـ/ 1055–1056م ضُرِبَ ديناران بالمهديّة التي كان عاملًا عليها تميم بن المعرّ. ولكنّ أغلب الدنانيركانت تحمل العبارة التالية :

ج) استغيد ابن بيام (1/4، 77- 69 و70- 90 بالشاعر الشهير ابن رشيق (المتوتى سنة 456 هـ/ 1603م).
 ولمل الأمر يتعلق بفقرة منتية من كتاب والأعولاج، لا من كتاب وميزان العمل في تاريخ المدول، الذي كتنت نبيته خطأ إلى لمنا الشاعر. و هو كتاب رئما يكون من تأليف كتاب متأخر يحمل نفس الاسم. أنظر أيضًا ، إدرس، حوليات معهد الدراسات الشرقية، 1953، 31.
 د. الكامل، 1956.

العبر، ۱4/4. وضع المؤلف ذورة القطيعة في سنة 437 هـ في فقرة أولى وفي سنة 400 هـ في فقرة ثانية. ولكن الخلط المشكر في المخطوطات العربية بين 7 و 9 يسمح لنا بقراءة 439 هـ، لا سيّما وقد ورد ذكر الرسول العبّاسي أبي الفضل البغدادي.

و) شلوات، (2642, بحدّد مؤلّف هذا الكتاب تاريخ القطية بسنة 440هـ أما ابن أبي دينار (المؤلس، 82) فيحدّد تاريخ الدعوة الناطبيّة في المخطة بسنة 440هـ. ومحدّد المراح الدعوة الفاطبيّة في المخطة بسنة 440هـ. ومحدّد المراحكين من جهته تاريخ القطيمة بموالي سنة 440هـ (عَقيق دوزي، 1847) (235).

<sup>57)</sup> فرّوجيا دي كنديا، المجلة التونسية، 1936، 333-372، 1937، 89-136، 1948، 136-131.

<sup>58)</sup> سورة آل عمران، الآية 85. وقد نقشت هذه الآية على الدنانير المرابطية في سنة 450هـ.

وضُرِب في مدينة عِزَّ الإسلام والقيروان». وهي نفس العبارة المنقوشة في سنة 437هـ/ 1045 – 1046م على أعلى باب صبرة<sup>(69)</sup>. كما ضُرِبت قطعة أخرى بالقيروان في سنة 448هـ/ 1056 – 1057م.

فن الأكيد حينلني أن قطع الدعوة الفاطمية كان أمرًا واقعًا في سنة 441هـ/ 1049-1040م. إلا أنَّ ذلك لا يعني وجوب رفض أقوال الإخباريّين الذين حدّدوا القطيعة بتواريخ سابقة لسنة 441هـ ذلك أنَّه ليس من المستبعد -خلافًا للمنطق - أن يكون بنو زيري قد استمرّوا - حتى بعد القطيعة - في ضرب نقود شيعية باسم المستنصر، مع إدخال بعض التعديلات البليغة عليها ، لا سبّما وأنّنا سنلاحظ فيما بعد تفاوتًا في التواريخ بين الأحداث السياسية وانعكاساتها على المسكوكات . على أنّ المؤرّخين قد أشاروا إلى وتبديل السكوّة في سنة 441هـ(60).

وقد أشار ابن خلدون (10) إلى قدوم أبي الفضل عبد الواحد النميمي حوالي سنة (105 م حاملاً وثيقة التقليد من الخليفة العبّاسي إلى أمير إفريقيّة. كما أشار ابن بثكوال (105 والمقري) إلى وجود ذلك السفير بالقيروان في عهد المعرّ بن باديس، دون ذكر أيّ تاريخ، وأوضحا أنّه توجّه إلى الأندلس بعد زحفة بني هلال وتوقي بطليطلة سنة 455هـ/ 1063م. ونقل المقري الأبيات التي نظمها بطلب من المعرّ في وصف نديم شابّ.

ومن حسن الحظّ ، فقد أملتنا ابن بسّام (اللتوفّي سنة 542هـ/ 1147م) بمعلومات ثمينة حول هذا الشخص (64). وذكر لنا بصريح العبارة أنّه اعتمد على ابن رشيق ، شاعر المغرّ الذائع الصّيت (المتوفّي سنة 645هـ/ 1063م). ولعلّ الأمر يتعلّق بفقرة منقولة بحذافيرها أو ولمخصة من كتاب ابن رشيق : «أنموذج الزمان في شعواء القيروان» الذي لم يصلنا. ويبدو أنّ ابن بسّام قد نقل تلك الفقرة حرفيًا أو ربّما أخذها عن المؤرّخ الأندلسي ابن حيّان (المتوفّى سنة 469هـ/ 1070م) الذي يُعتبَر أهم مصدر من المصادر التاريخيّة.

<sup>59)</sup> نقائش عربية، 87/1 -90.

<sup>60)</sup> البيان، 278/1. أنظر حول هذه المسألة: إدريس، حوليات معهد الدراسات الشرقية، 1953، 29-30.

<sup>61)</sup> البرير، 21/2.

 <sup>(26)</sup> الصلة، 2/ عدد 1914، ص 540.
 (27) المتري، طبعة القامرة 1949، 108/4 (101-101) إن بالم، 1-73/4 أورد نفس النصّ. أنظر أيضًا: الصفدي، 170/4 مدد 1524 (التاريخ الصحيح لوقاته حب ابن حيّات).

<sup>64)</sup> ابن بسّام، 4-67/1-69، أنظر أيضًا: 70-90.

ومهما يكن من أمر، فقد أخبرنا ابن بسَّام أنَّ الوزير أبا الفضل محمَّد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي «قد خرج من بغداد إذ مات أبوه، وأساء عشرته أخوه، وسنّه دون العشرين. فلحق بالأمير محمود [الغزنوي]، وشهد حروبه بأرض الهنود، إلى أن توفَّى فولي أكبرُ ولده بعده، فبقي أبو الفضل على حاله عنده... ولحق بشروان شاه، وصحبه إلى أن توفّي أيضًا وولّوا أخاه. فكاتب أبو الفضل الخليفة أبا جعفر القائم ببغداد في الوصول إليه. فاتَّفَق ورود كتابه إثر وفود رسول المعرِّ بن باديس عليه. فطلب الخليفة رجلاً يسفر بينهما. فَأَرْشِيدَ إِلَى أَبِي الفضل. فوجّه عنه وورد ، فجهّزه وخرج مستترًا من بَلَدٍ إِلَى بلد ، حتى وصل حلب، فاشتهر خبره وطُلِب. فمدح معرّ الدولة بقصيدته التي أوِّلها : «عهود الصبا مَنْ بَعْدَ عهدك آمُلُ» فأمر له بثياب سريّة ، وحمله على فرس عربيّة. ثمّ انفصل عنه واجتاز بمعرّة النعمان. وبها المعرّي أحمد بن سليمان [الشاعر الشهير أبو العلاء المعرّي المتوفّى سنة 449هـ / 1057 - 1058 م]. فوصل إليه ، وأنشده قصيدته اللاّمية . فقبّله المعرّي بين عينيه ، وقال له : بأبي أنت من ناظم! ما أراك إلّا الرسول إلى المغرب. فوصل مصر ووزيرها يومئذٍ صدقة بن يوسف بن علي الملقب بالفلاحي. فقصد مجلس قاضي القضاة بها. وأثبت عقدًا على رجل مشهور كان يومثلْدٍ ببلاد المغرب بشهادات زور. ولما ثبت ذلك من الطُّومار، خرج من مصر في زيِّ النَّجَّار، يؤمَّ بلاد إفريقية. فوقع على خبره صاحب الإسكندرية. وطلبه فأعجزه. وبلغ طرابلس المغرب أوَّل عمل المعزِّ. فَأَفشِيَ أمره وفُضِحَ سرَّه. فأمر المعزِّ بإشخاصه. فلما وصل سُعِيَ به عنده وأراد قتله. فقال له: تَأَنَّ فِيٌّ، واستقصِ عليٌّ، فإن صدقتُ وإلا قُتِلتُ. فمشَى أبو الفضل بالقيروان مرقبًا عليه، إلى أن ورد كتابَ القائم بصدق، فاعتذر إليه، ورفع منزلته وأكرمه. وبسط يده في مطالبيه وحكَّمه، فحملهم أبو الفضل إلى منزله وأحسن إليهم، وخلع عليهم. فعجب المعزّ من كرمه وقلَّده تدبير حشمه. وكان ورود أبي الفضل بلَد القيروان سنة تسع وثلاثين (439هـ) (65). حكى ذلك أبو على بن رشيق، وقال: إنه أوّل من أدخل كتاب «اليتيمة» [يتيمة الدهر] للثعالبي عندهم، (66) (انتهى كلام ابن بسّام).

من الجدير بالملاحظة أن هذا الجزء من اللخبيرة قد ترتم تمنية، اعتادًا على غطوط واحد. ونحن نعلم أن النساحين كثيرًا ما يخلطون في الكتابة بين 7 و9 (سبعة وتسعة).

<sup>66)</sup> يتيمة الدهر، هو كتاب في تراجم الشعراء الشرقيين، ألفه التعالي (المتوقى سنة 429هـ/ 1037م). أنظر حول هذه القضية: إدريس، حوليات معهد الدراسات الشرقية، 1933، 31-33.

ورغم الوشايات ، فإنّنا نستغرب كيف فكّر المعرّ بن باديس في قتل رجلي ادّعي – خطأً أو صوابًا – أنّه رسول الخليفة العبّسي . فلعلّ كبار رجال الدولة بالفيروان كانوا ينتظرون قدوم شخص آخر ، فاضتهوا في أبي الفضل . ومن الواضح أنّه لم يكن يحمل أبي خطاب اعتاد ، ولا أي سند معرّص للشهة ، وذلك من باب الاحتياط . إذ كان عليه أن يجتاز بلدائا تابعة للدولة الفاطمية ، وكان يخشى أن يُلقى عليه القبض. وقد أسلفنا أنّه أوشك أن يتعرّض لذلك الخطر . ووصل الخطاب الرّسمي بعد قدوم السفيم ، ولا بدّ أنّه سلك طريق البحر . ذلك أنّ ابن الأثير (60) الذي حدّد تاريخ القطيعة بسنة 435 هـ، قد أخيرنا من جهة أنّ كتاب التقليد وصل مع الخُلع التي حملها الرُّسُل ، ومن جهة بَاخْدى أنّ المعرّ تلقى من القائم خُلعًا وأعلامًا على طريق المعطنية .

ولكن هناك أمر لا شك فيه ، وهو وصول شخص قادم من بغداد إلى صبرة المنصورية في سنة 439هـ/ 1047م ، وقد ادّعى أنّه رسول الخليفة . فأنّهم بالتحيّل وهُديّد بالقتل ثم أُسُّمِف بَهلة وحُجِز في القيروان تحت الحراسة المشدّدة . وأخيرًا وصل الخطاب الرسمي المؤيّد لأقوال ذلك المبعوث الذي أعدق عليه الأمير النّيم . وبناء على ذلك ينبغي تحديد ذروة القطيعة الديلوماسية بحوالي 439هـ/ 440 – 1041م . ولكنّ مظاهرها المتالجة تمتذ حسب الاحتال من سنة 433 إلى سنة 443هـ/ 1041 – 1051م ، أي ما يناهز العشر سنوات .

وقد قدّم إلينا ابن خلدون (60 المطومات الإضافية التالية: لمّا تلقّى الخليفة العبّاسي وثيقة المبّاسي وثيقة المبّاسي وثيقة المبّاسي وثيقة المبّاسية المبتاسة من المعرّ، وجّه إليه بواسطة أبي الفضل البغدادي كتاب التقليد والخُلّم، فشُرِتُ الأعلام السوداء، ومرّ العباسيّين (عوضًا عن الأعلام البيضاء ومر الفاطعيّين) وفكرّست دار الاسماعيلية الشبيهة لا محالة ببيت الحكمة (60)، المرّسة الشهرة التي أنشأها الفاطعيّين بالقاهرة.

وقد أكّد ابن عذاري وابن خلدون (٢٥) أنّ المعزّ بن باديس قد أمر بإحراق أعلام بني

<sup>67)</sup> الكامل، 217/9.

<sup>68)</sup> العبر، 14/4.

و6) يطلق هذا الاسم على مؤسسة أغلبية، هي عبارة عن جامعة ذات انجاه فلسني ومعتزلي. وقد كانت تدرس فيها أبضًا العلوم التطبيقية ، حسبما يبدو. أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب.

<sup>70)</sup> البيان، 277/1 - 279 والعبر، 159/4.

عُبَيْد بعد تمزيقها<sup>(71)</sup>. وقد كان قَطَعَ أساءهم من الرايات والبنود والطّرز».

وتضمّنت ترجمة أبي عبد الله محمّد بن جعفر الكوفي قاضي صبرة المنصوريّة أوّل خطبة أُلقِيّت ضدّ الفاطميّن، مع الإشارة إلى ظروف إلقائها.

فقد جاء في معالم الإيمان (72) ما يلي:

ولمّا أمر المعرّ بن باديس بلعنة بني عُتيْد في الخطب، وذلك في يوم عيد الفطر من سنة أربعين وأربعمائة (أوّل شوال / 9 مارس 1049م) ، خطب القاضي محمّد بن جعفر هذا فقال ، بعد ذكر ما جرت العادة في خطبة [عيد7 الفطر :

واللهم والعن الفَسقة الكفّار المُرايين الفَجَار، أعداء الدين وأنصار الشياطين، المخالفين لأمرك والناقضين لمهدك، المتبعن غير سبيلك والمبدّلين لكتابك. اللهم العنهم لهناً وبيلاً وأخرِهم خزيًا عريضًا طويلاً. اللهم وإنّ مولانا وسيّدنا أبا تمام (73) الممرّ بن باديس بن المنصور، القائم بدينك والناصر لسنة نيبّك والرافع للواء أوليائك يقول مصدتًا لكتابك وتابعًا لأمرك، مباينًا لِمَنْ غَير الدين وسلك غير سبيل المرشدين المؤمنين: ﴿ وَلا أَتُبُم عَيْدُونَ ما أَعَبُدُ مَن مَنْ النا عابد ما عَبَدُتُم ، ولا أَتُم عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ، وَلا أنا عابد ما عَبَدُتُم ، ولا أَتُم عَابِدُونَ ما أَعْبُدُ ، وَلا أنا عابد ما عَبَدُتُم ، ويكا أَتُم عَابِدُونَ ما أَعْبُد ، وَلا أنا عابد ما عَبَدُتُم ، ويكا أَتُم عَابِدُونَ ما لَعْبُدُ وَلَيْ هِوَلَكُم وينكُم وَلِيَ مِينِهِ ، لتعليد الأمرك المراد. وأمر السلطان خطيب جامع الفيروان أن يفعل ذلك على المنبر في الجُمع في كارً خطة .

وهذا دليل على فصاحته (أي محبّد بن جعفر) ومباينته لأهل البدع ومحبّته لأهل السنّة. وجرت عليه محنة أعقبها التأخّر عن قضائهم والزهد في جوارهم. وذلك بسبب أبيات صنعها ابن رشيق، منها هذان البيتان، صنعهما معرّضًا بالقاضي محمّد بن جعفر:

<sup>71)</sup> حسب الكتبي، عيون التواريخ، تطع مخارة لم يسبق نشرها، فاغنان، 258؛ والمؤنس، 82.

<sup>72)</sup> معالم الإيمان ، 243/ - 245 أنظر أيضًا : إدريس ، تحية لويس ماسينيون ، 355/ -356 والباب الثامن من هذا الكتاب

<sup>73)</sup> معالم الإيمان، 2/43 – 244. لا شلك أن الخطيب قد عرض كنية العز وأبا تمم ، بكنية وأبي تمام،، البيان، 273/1 - 278: وأبو تمره، أعمال، 455 – 456: والمعرّ أبو تمام.

<sup>74)</sup> سورة الكافرون، الآيات من 1 إلى 5.

فنمت [هذه الأبيات] إلى السلطان، فكانت سبب محنته. فلما صودر بالمكروه، فرّ من مدينة القبروان، فما سُهِمَ له خبر إلاّ من مصر.

وقرئ سجلً القاضي عَلي بن أحمد البوني بجامع القبروان بولايته جميع ما كان يتولاًه محمّد بن جعفر من قضاء مدينة صبرة وزوال القضاء عن بني الكرفي ...

ولم يزل محمّد بن جعفر بمصر بعد انصرافه من القيروان متعرّفًا مزيد الحظوة وسموّ الرتة...ه.

وفي سنة 433هـ [105-1052م] وردت الأخبار أنَّ محمَّد بن جعفر الكوفي ولي القضاء بمصر، ولُقِّبَ قاضي القضاة وداعي الدعاة. قال ابن شرف: فنعوذ بالله من سوء العاقبة! لأنَّ قاضي القوم منهم وعلى مذهبهم، يعني الشيعة (<sup>73)</sup>.

«ثمّ تَخَلَّى عن القضاء وارتحل عن مصر، فلم يستقرّ له قرار إلا بأقصى الشام، فيقال إنه توفّى هناك بعد السبعين وأربعمائة [1077 – 1078] <sub>(76)</sub>.

وقد أورد ابن عذاري (<sup>(77)</sup> نقلاً عن ابن شرف نفس نص تلك الخطبة ، ولكنه أكد ألقد ألقيت في عبد الإضمحي (10 ذو الحبّة 400هـ/ 16 ماي 1049م) ، ولم يذكر اسم الخطيب . وفي موضم آخر (<sup>(78)</sup> قال : وفي سنة 400هـ [16 جوان 1048 - جوان 1048م] قطبت الخطبة لصاحب مصر وأخرِقَت بنوده » ثم أضاف : وقال ابن شرف : وأمر المعرّ بن باديس أن يُدْتَى على منابر إفريقية للجاس ابن عبد المطلب ويُقطع دعوة الشيديين ، فدعا الخطيب للخلفاء الأربعة وللمباس ولبقيّة العشرة رضي الله عند (<sup>(79)</sup>)

وقد قبل لنا إن كلّ هذه الإجراءات قد أدخلت البهجة والسرور على أهل الفيروان المالكيّة والمصلّين الذين كانوا قد أمسكوا قبل ذلك التاريخ عن أداء صلاة الجمعة فرارًا من الدعوة الفاطميّة.

ولمّا خطب المعرّ لبني العبّاس «كتب إليه المستنصر يتهدّده ويقول له: هلاّ أقتفيت آثار آبائك في الطاعة والولاء. فأجابه المعرّ: إنّ آبائي وأجدادي كانوا ملوك المغرب قبل أن يملكه

<sup>75)</sup> اليان، 288/1.

<sup>76)</sup> معالم الإيمان، 245/3.

<sup>77)</sup> اليان، 271 – 278 .

<sup>78)</sup> نفس المرجع .

<sup>79)</sup> وهم الصحابة العشرة الذبن وعدهم الرسول بالجنّة.

أسلافك، ولهم عليهم من الحِدَثم أعظم من التقديم، ولو أخَروهم لتقدّموهم بأسيافهم"<sup>(80)</sup>. وقد أسلفنا أنَّ الدنانير الزيريَّة من الطّراز السني كانت تُضرَب في القيروان أو المهديّة من سنة 441 إلى سنة 449 هـ.

وقال ابن شرف: وفي سنة 441هـ أمر المعرّ بتبديل السكّة في شهر شعبان فنُقِش على الأزواج في الوجه الواحد: ﴿وَمِعَنْ يَبَنِّحُ غَيْرَ الإسلام دِينًا فَلَنْ يُعِنُّلُ منه وهو في الآخِرَةِ مِنَ الخَاسِرِينِ ﴾ (الله)، وفي الوجه الثاني: لا إله إلاَ الله اعمد رسول الله. وضُرِبَ منها دنانير كثيرة. وأمرّ أيضًا بسبك ما كان عنده من الدنانير التي عليها أمهاء بني عُبَيْد، فَسُكِتَ وَكانَتُ أَمُوالًا عَظْمَة. ثمّ بثّ في الناس قطع سكّتهم وزوال أسائهم من جميع الدنانير والدراهم بسائر عمله (82).

إلاَّ أنَّ تطبيق هذا الإجراء قد أثار بعض الصعوبات. والدَّليل على ذلك أنَّه بعد شهرين من صدور الأوامر المذكورة، أي في شعبان من سنة 441 هـ/ 26 فيفري – 26 مارس 1050م ونادى مُناوٍ بأمر السلطان أبي تميم: إنه مَن تصرَّف بمال عليه أسهاء بني عُبَيِّد نالته المقوية الشديده<sup>(83)</sup>.

ولدينا وثيقة أصلية ( المسل عفوظ بجامع القيروان بتمثل في صفحة من صفحات جدًا. وهي عبارة عن مخطوط عفوظ بجامع القيروان بتمثل في صفحة من صفحات مصحف، من الأرجح أن تكون الصفحة الأولى، وقد كُتِبَ عليها بخط المعز ذاته، حسب الاحتال، العبارات التالية: «من عبد الله ووليه المعزّ لدين الله. إنّي أشهد أن لا إله إلاّ الله وأنّ محمدًا رسول الله مو أبو بكر ثم عمر ثم عثان ثم على، رضي الله عنهم. اللهم ألفرن بني عبيد أعداءك وأعداء نبيك. نفعنا الله بكرههم حياً، إنّي حبّستُ هذا الله بحرام القيروان حبًا في الله سبحانه وتعالى .

وليس من المستبعد أن تكون القطيعة قد تسبّبت بصورة أو بأخرى في عزل بعض الشخصيّات.

<sup>80)</sup> مقديش، ونزهة الأنظار،، 366/1. أنظر أيضًا: النويري، 140/2 وابن خلكان، 105/2.

<sup>81)</sup> سورة آل عمران، الآية 85.

<sup>82)</sup> البيان، 278/1 – 279. 83) نفس المرجع.

<sup>84)</sup> نقائش عربية ، 1/عدد 10 ، ص 37 - 38.

ه فني سنة 439هـ (28 جوان 1047 – 15 جوان 1048م) نُكِبَ حبوس بن حُمَيْد الصهاجي والي نفطة وطولب بمال كثير، ونيلَ بالمكروه والهوان. وفيها نُكِبَ أحمد بن حجّاج قاضي قفصة ، فبادر بعشرة آلاف دينار ١ (85).

ووفي سنة 441 هـ (5 جوان 1049 – 25 ماي 1050م) نُكِبَ القائد عبّاد بن مروان المقّب بسيف المُلْك. وكان من الخاصّة ودُفِعَ إلى أعدائه وأُمِرَ باستخراج أمواله، والقبض على جميع من استعمله في أعماله وبعد ذلك أُلْقِيَ في سرداب مظلم حتى مات فيه<sub>» (86)</sub>.

وفي نفس تلك السنة «تحرُّك الأمير أبو تميم إلى بلاد المغرب الأقصى ، وترك ولده أبا الطاهر تميم بن المعزّ على حضرة القيروان بالمنصوريّة »(87). وإيذا كان هذا النصّ صحيحًا ، فلا ريب أنَّ الأمر يتعلَّق بزيارة عابرة وغيبة قصيرة. فهل حثَّ القائد بن حمَّاد ابن عمَّه على التعاون معه لمقاومة الزناتيّين بالمغرب الأقصى؟ على أنّ إفريقية قد شهدت وقتئذٍ أحداثًا سهيدة. فني نفس السنة المذكورة (441هـ/ 1049–1050م) يُنِييَ المصلّى بالمنصوريّة. وفيها ركب المعزّ بن باديس في أحفل جمع وأحسن زيّ وخرج إلى ظاهر القيروان وأُخْرِجَت. السباع بين يديه، (88).

«وفي سنة 442 هـ اصطلح أهل القيروان وأهل سوسة ، وقد كانت جرت بينهم وحشة . فصنع القيروانيُّون للسُّوسيّين دَّعوات غُسِلَت فيها الأيدي بماء الورد، ومُسِحَتُ بمناديل

وفي نفس السنة عيّن المعزّ ابنه تمم وليًّا للعهد. «قال ابن شرف: وخطب الخطيب يوم الجمعة على جامع القيروان. فدعا للسلطان المعزّ بن باديس ولولده أبي الطاهر وليّ عهده. ثمَّ قال : اللهمُّ آصلح عبدك ووليَّك أبا الطاهر تميم بن المعزِّ الطاهر من كفر مَعَدُّ بن الظاهر، يعني صاحب مصر»<sup>(90)</sup>.

وفي 7 محرّم 442هـ/ أوّل جوان 1050م قُلِّدَ اليازوري الوزارة بمصر، مع الاحتفاظ

<sup>85)</sup> اليان، 276/1 – 277.

<sup>86)</sup> نفس المرجع. 87) نفس المرجع.

<sup>88)</sup> نفس المرجع.

<sup>89)</sup> البيان، 279/1.

<sup>90)</sup> نفس المرجع. لم يذكر الخطيب لقب الخليفة المستنصر واستعمل الجناس (أبو الطاهر وطاهر).

بكلّ ما كان يتمتّع به من ألقاب وصلاحيات بوصفه وقاضي القضاة وداعي الدّعاة، (6). ورغم حصول القطيعة منذ حوالي سنتيّن ، استمرّ صاحب إفريقيّة في مكاتبة الدوائر الرسميّة بالقاهرة ، وقد كان يمثله بها نائب بمثابة القائم بالأعمال . وبما أنّ اليازوري كان من أصل متواضع ، فقد أمسك الولاة ، حسب ابن خلدون (9) ، عن مخاطبته في رسائلهم بعنوان «مولاي» . فعظم ذلك عليه وعاتب ثمال بن صالح صاحب حلب والمعرّ بني باديس صاحب إفريقية اللّذين كانا يكرهانه .

وحسب مصادر أخرى (93) ، فقد وضع اليازوري اسمه على رأس المكاتب الرسمية ، إثر تقلده الوزارة . وخاطبه الأمراء بالألقاب الفخرية اللائقة بمقامه ، ما عدا المعرّ بن باديس الصهاجي الذي ولم يخاطبه كما كان يخاطب من قبله من الوزراء . كان يخاطبم بعبده الصهاجي الذي ولم يخاطبه كما كان يخاطب من بصنيعته (أي صنيعة الخليفة) (94) . فاستدى اليازوري نائب المعرّ بالقاهرة وأبدى إليه بعض الملاحظات بكلّ لطف . ولكنّ الأمير تمادى يستعمله المعرّ في الكتابة . ثم استدى البازوري وخاطبه قائلاً : هذا السكّين الدواة ، الذي كان ولم أردنا لذبحناه به بلطف! وسلّم إليه السكّين ، فرجهه النائب إلى محدومه مرفوقاً برسالة . ولكنّ ذلك لم يخفف من حتى الأمير . فتمكّن اليازوري من الاستحواذ على نعل من نعال المغرّ ، واستدى القائم بأعماله من جديد ، وخاطبه قائلاً : اكتب لهذا البريريّ الغيّ بؤلى المغرّ ، واستدى القائم بأعماله من جديد ، وخاطبه قائلاً : اكتب لهذا البريريّ الغيّ بؤلى المغرّ ، واستدى القائم بأعماله من جديد ، وخاطبه قائلاً : اكتب لهذا البريريّ الغيّ بؤلى استدم مع ذلك في تحاشي العبارات الني فيها إطراء لليازوري . ولم يفكر صاحب إفريقيّة أبدًا في المدّ الذي سبيديه الزير عما قريب ، وقد ظنّ أنّه يستطيع إهانته بدون عقاب .

وهناك واقعة غريبة (95) تدل على احتراز السلطة الزيريّة من إثارة عواطف الشعب

<sup>91)</sup> اين الصيرين ، 40 – 41؛ اين ميسّر، 5 – د ، و؛ خطط ، 170/2؛ النويري ، 140/2؛ ا**لكامل** ، 235/9 – 237. 92) العبر، 13/6.

<sup>93)</sup> وبالخصوص الصيرفي والكامل والنويري.

<sup>94)</sup> الكامل، 9/235.

<sup>(95)</sup> البرزي، 3/ الكراس الثاني والثلاثون ص 8 وجه . للخصير، ص 150 وجه و160 تفنا . وبالنسبة المفاصيل القشة عبل الواقت على كتاب ابن شرف الملابي على ابن عبل الواقت على كتاب ابن شرف الملابي على ابن الرقيق ، وهذه القصة ، تنهي بالترجمة الوازدة في الرقيق ، وهذه القصة ، تنهي بالترجمة الوازدة في المساورة في المساورة . وقد المس

الدينيّة ، رغم حصول القطيعة ، وتسمح لنا بتدارك عدم دقمّة النواريخ الواردة في المصادر ، وتحديد تاريخ مضبوط لأوّل اصطدام بين الصّنهاجيّين وبني هلال .

فقد روى كاتب السير ابن ناجي (60) أن المستى أبا الحسن عمد ابن الشيخ الواعظ عبد الصدلاً ، فاضلاً ، واعظًا ، عبد الصدلاً ، فاضلاً ، واعظًا ، عبد الصدلاً ، فاضلاً ، واعظًا ، زاهدًا ، صوفيًا ، عالمًا عاملاً . وكان له مجلس بالجامع الأعظم بالقبروان يجتمع إليه فيه وسمع كلامه . وله لسان فصيح وقلب قريح ، كثير الحزن والبكاء والخوف من أولياء الله عزّ وجلّ ، المنقطعين إليه ، الخائفين الخاشعين ، المتينين ، القائمين ، الصائمين ، قد ركب طريقة من المندود والورع والخشة وصدق المقال في الوعظ ، لم يسلكها في وقته غيره ، فطبّق ذكره الآفاق وكثر ازدحام الناس إليه في مجلسه لاستماع وعظه ، ومالت إليه القلوب والأسماع ، وكثرت له الأثباع ، حتى حذره السلطان وخاف على نفسه منه .

وفاستمار السلطان مند بعض كتبه وأظهر له أنه أحب مطالعة شيء منها ، فأرسل إليه بما أحب منها ، فأقامت عنده أيامًا نم أمر بردّها ، فتصفّح الواعظ أوراقًا منها ، فوجد بينها بطاقة (68) بخط السلطان ، كأنّه نسيا بين أوراق كتابه ، فإذا فيها : وزعمت ملوك الفرس وحكاء السّبر والسياسة أنّ أهل التنمس والوعظ وتأليف العامة وإقامة المجالس ، أضرًّ الأصناف على الملوك وأقبحهم أثرًا في الدّول ، فيجب أن يُتَدرك أمرهم ، [وأحسن طريقة للمرغ تلك الغاية ملّهم بالمال ، فإن قبلوه انتهى أمرهم] (99)

وفلمًا قرأ الواعظ أبو الحسن محمّد بن عبد الصمّد البطاقة، علم أنّه أمرٌ استُعْمِلَ له وقُصِدَ به وَنُبِهُ على الرأي فيه. فاستعمل الحبّج فخرج وخرج معه عامّة وخاصّة من أهل القيروان وأمر له السلطان بزادٍ، فخرج متوجّهًا الحجّ في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر

عوضًا عن كنة أبي الحسن. ولعل الشخص المذكور له كنيتان: أبو الحسن (وهي الكنية التي تطلق عادة على الشخص الذي يحمل الم على إلى الكنية المناسبة الشخص الذي يحمل الم على إلى الكنية الأخمية قد عوضت الكنية الأولى احترامًا للعرف؟ أنظر إدريس، تحية لويس ماسينيون، 4/22-347 -347.

<sup>96)</sup> معالم الإيمان، 3/236 – 239.

<sup>97)</sup> يمكن ضبط اسمه على النحو الثاني: أبو الحسن ممكد بن (أبي الفضل) عبد الصّمه (الحوهري). البيان، 279/1: وأبو عبد الله بن عبد الصّمة،

<sup>98)</sup> في الأصل وسجّادة.

<sup>(99)</sup> إضافة من المعارك. السيان، 280/1: وواجتمع عليه بعض فقراء الفيروان، واستبشعوا ألفاظاً ذكرها، فرفعوا رقاعهم إلى المتر بذلك.

الله رجب الغرد الحرام سنة إحدى وأربعين وأربعمائة (20 ديسمبر 1049) ومعه رجال وكيات أوب الغرام سنة إحدى وأربعين وأربعمائة (20 ديسمبر 1049) ومعه رجال وكيات الرفقة الخارجة إلى مصر قد قرب خروجها ، فأير أن ينتظرها بمدينة قابس إلى أن يصحبها . وكوتب عامل قابس بأن لا يدخل إليه أحد هناك ولا يجتمع عنده الثنان ولا يخرج من المكان الذي يُنزِله فيه إلا يوم سفره . فخرج وهو غير آمن على نفسه ، وأظهر السلطان ما كان يخفيه من أمره وصار مَنْ ذكره بخبر أو قال فيه جميلاً مبخوسًا مذمومًا ، حتى صار كلّ من كان يفيد فيم مدح وموددته ، يظهر الإفراط في ذمّه وعداوته ، حوفًا على نفسه من السلطان .

وقال محملد بن شرف (الشاعر والمؤرخ الزيري الشهير المتوفّى بإشبيلية سنة 460 هـ / 1067م): ثمّ أتصل أنَّ الواعظ لما تُعمِلَ عن مدينة قابس، قتله رجل من الأعراب في طريقه ذلك (101). وقال جعفر بن محمّد بن شرف (الشاعر الأندلسي وابن المؤلف السالف الذكر، نقلاً عن والده بدون شك): وبلغني أنه دخل داخل على أبيه أبي الفضل عبد الصحد وكان واعظًا، فوجده في آخر مجلسه من الوعظ مجامرو] بن العاص، فنحى له ابنه أبا الحسن محمّد الواعظ الشهيد وأخبره بسبب قتله. فنحل قدمه في الحين وهو يلبّي بالحج من مكانه ذلك، ولم ينصرف إلى منزله وتبعه خلق عظم، فحج ذلك العام، وكان يطوف بالمبت وبتعلق بأستار الكعبة ويصبح ويقول: يا ربّ المعرّ عليك به! يا ربّ عليك بابن باديس! ودعائه. وذلك كان باديس! فكان خحبه القيروان. فلم يشك أحد في إجابة دعائه.

وختم ابن ناجي كلامه قائلاً :

وهذا أصحّ من نقل عباض عن محمّد بن عبد الصمد أنّه كان من علماء وقته بالقيروان وغلب عليه الزهد وأخذ في وعظ الناس حتى حذره صاحب القيروان وخاف مده ((30))

<sup>100)</sup> نظريًّا بوم 22 رجب 441هـ بصادف يوم الأربعاء. وأشار ابن عذاري (البيان، 2797) إلى أنَّ خروج ابن <sup>·</sup> عبدالصمند كان في شهر رجب، ولم يذكر السنة. ولكنه روى هذه الحادثة في الفقرة المخشصة لسنة 442هـ.

<sup>101)</sup> نلاحظ عدم ذكر التاريخ.

<sup>(102) 11</sup> ذو الحبّجة 443 هـ. وقد جاء في نزيعة الأنطار (371/1) الذي مو مصدر متأخر، نقلاً عن معالم الإيمان: وفي العام الثاني من حجّه. وعلى الأرجح أن تكون هذه الرواية من بنات أفكار للوألف.

<sup>103)</sup> مدارك، 2-351/3 - 352

وروى الأديب القيرواني أبو الطيب الكمّاد (104) أنّ صاحب الفيروان كان على أحسن ما يُرام ، إلى أن استعار ذات يوم من محمّد بن عبد الصمد بعض كتبه وأظهر له أنّه أحبّ مطالمتها. فأبقاها عنده أيّامًا ثمّ ردّها له. وهنا نجد نقصًا كبيرًا في النص الذي أعطى بعد ذلك معلومات عن فحوى البطاقة التي ادّعى المعرّ أنّه نسيها بين أوراق الكتاب. فأدرك محمّد بن عبد الصمد أنّه هو المقصود بتلك البطاقة وقرّر الخروج إلى الحيح ، وخرج معه جماعة من عامة الناس. ثمّ عاد فأخلته الفتنة بالقيروان.

على أنَّ مثل هذه الروايات، بالرغم من صبغنها الخرافية، تعطينا فكرة عن الجوّ السياسي والديني الذي كان سائدًا بإفريقيّه إيّان القطيعة مع القاهرة. ويبدو أنَّ أبا الحسن محمّد بن عبد الصمد كان من أولئك والشيوخ الشعبيّن، الذين أثارت أعمالهم الخفيّة حماس فقهاء القيروان المالكية، المحرّضين على الشغب، بعد قيامهم بالدّور المعروف في مذابح 406 هـ/ 1015 مـ 1010م. والغريب في الأمر أنَّ المعزّ بن باديس التابع للخليفة العبّاسي ببغداد، قد عاملهم بقسوة.

, وقد أسلفنا أنّ بعض المصادر الشرقية قد حدّدت تاريخ القطيمة بسنة 443هـ، والحال أنّ القيروان قد شهدت خلال تلك السنة بعض مظاهر الولاء لبني العبّاس، الرامية، حسبما يبدو، إلى إثارة حميّة الرأي العام عندما تدقّ ساعة الخطر.

وفي سنة 443هـ/ 15 ماي 1051– 2 ماي 1052م، حسبما رواه ابن عذاري، «كان لباس السّواد بالقيروان والدّعاء لبني العبّاس»<sup>(105)</sup>.

وقال ابن شرف: وفي جمادى الثانية (106) (443هـ / 10 أكتوبر - 7 نوفمبر 1051م) أمر المعرّ بن باديس بإحضار جماعة من الصبّاغين، وأخرج لهم ثبابًا بيضًا من فندق الكتّان، وأمرهم أن يصبغوها سُودًا، فصبغوها بأخلك السواد، وجمع الخيّاطين فقطعوها أثوابًا. ثمّ

<sup>104)</sup> أبو الطبّب عبد المنم بن من الله بن أبي بحر المؤازي القيرواني المعروف بابن الكناد ، شاعر وأديب قيرواني هاجر إلى المدالة المسلمة ، 1/عدد 1833 من 1384 هـ/ 1999 - 1010 م. 1833 من 1384 هـ/ 1999 عبد 1835 من 1384 من 1384 من 1384 من 1384 من المسلمة المثانية المثانية المثانية المثانية المثانية المثانية المثانية المثنى المثنى المثنى المثنى المثنى المثنى عشر من جلما الكتاب . والحديد بالمثنى المثنى عشر من جلما الكتاب . والحديد بالمثنى المثنى المثنى عشر من جلما الكتاب . والحديد المثنى ال

<sup>105)</sup> البيان، 280/1. أنظر أيضًا: مدارك ونزهة الأنظار.

<sup>100)</sup> السان، 280/1، نقلاً عن ابن شرف.

<sup>16</sup> ه دولة الصنهاجية 1

جمع الفقهاء والقضاة إلى قصره وخطبيق القيروان (107) وجميع المؤذّنين وكساهم ذلك السواد، ونزلوا بأجمعهم. وركب السّلطان بعدهم حتى وصل إلى جامع القيروان، ثم صعد الخطيب المنبر، وخطب خطبة أتى فيها على جميع الأمر بأجزل لفظ وأحسن معنى، ثمّ دعا لأبي جعفر عبد الله القائم بأمر الله العبّاسي، ودعا للسلطان المعرّ بن باديس ولولده أبي الطاهر تميم ولي عهده من بعده (100). ثمّ أخزى بني عُبيّد الشيعة ولعنهم (100).

وفي نفس تلك السنة (443 هـ / 1051-1052م) ، وحسبما يبدو ، بعد الإعلان عن تعين محمد بن جعفر قاضي القضاة بمصر ، وقبل دخول بني هلال إلى إفريقية «وصلت إلى القيروان مكاتبة من الأمير جبارة بن مختار العربي من برقة بالسمع والطاعة للمعرّ بن باديس ، وأخير أنّه وأهل برقة قد أحرقوا المتابر التي كان يُدتّعى عليها للمبيدية وأحرقوا راياتهم ، وبترؤوا منهم ، ولعنوهم على منابرهم ودعوا للقائم بأمر الله المبّاسي، (1010) أفلا تدلّ هذه المبابعة على ما أصبح يحظى به صاحب إفريقية من نفوذ بعيد المدى بعد قطعه الدعوة الفاطمية ؟

. . .

لقد تفاقم اندفاع بني زيري الصنهاجيّين نحو الشرق خلال القسم الأوّل من عهد المعرّ بن باديس ، حتى أنّهم تخلّوا عن المغرب الأوسط بأسره لأبناء عمومتهم بني حمّاد الذين أصبحوا يضطلعون بمهمّة محاربة زناتة الغرب.

كما أنَّ تمرّد الزنائيّن في جنوب إفريقيّة الذي أمكن التحكّم فيه ، لم يمنع الأمير من التدخّل في صقلية والشروع في انتهاج سياسة متوسّطية ستصبح ابتداء من ذلك التاريخ ملازمة لكلّ اتجاه إفريقيّ صميم.

هذا وإنّ مذبحة الشيمة قد طرحت من أوّل وهلة المشكل السياسي والديني الرهيب الذي كان يرهن إفريقيّة المالكيّة ويحتّ أميرها على التخلّي عن تلك التبعية التي لم تُعَدّ تناشى مع سيادته باعتباره ملكًا قيروانيًّا . وقد أفضت القطيمة مع القاهرة في آخر الأمر إلى انفراج

<sup>107)</sup> والمقصود بذلك لا محالة خطيب جامعيُّ القيروان وصبرة المنصوريَّة.

<sup>108)</sup> ويشير نفس للصدر إلى أنَّ تميم بن المعزَّ قد عُيِّن وليًّا للمهد في السنة الموالية 442 هـ/ 1050 – 1051م. البيان ، 279/1.

<sup>109)</sup> اليان، 280/1.

<sup>110)</sup> البات، 288/1.

الأزمة. ذلك أنّ المعرّ بن باديس بدعوته لخليفة بغداد قد استعاد التقاليد التي يرجع تاريخها إلى عهد الأغالبة التابعين بنبي العبّاس ، ورسّخ التحالف بين صنهاجة وإفريقيّة ووفر الأسباب لتحقيق طموحاته الشخصيّة.

وبفضل رعاية أسرة مالكة بربريّة ، شبه مستقلّة وعتيدة ، تعزّزها شرقًا أسرة بني حمّاد الذين هم حلفاء لبني زيري أكثر منهم خصوم ، أصبّحت إفريقيّة التي ارتقت أخيرًا إلى مصاف دولة مستقلّة في الواقع إن لم يكن قانونًا ، تتوق إلى دخول عهد يسوده الازدهار والعظمة .

ولم يكن أيّ شيء يدعو إلى نوقع العواقب الوخيمة التي سيسفر عنها مثل هذا الإجراء المُدَّبر تدبيرًا حكيمًا. إلاّ أنّ الانتصار الذي أحرزه المذهب السنّي والمعزّ بن باديس سبكون انتصارًا عامرًا، ويا للأسف!

## البتاب الترابع الكارثت غَــُـزُوَة بَـنِي هِـُـلال وَنهَــاية عَهُــد المعِــِّـز (424-442هـ/1050-1062م)

## نظرة عامة

لقد شهدت نهاية عهد المعرّ بن باديس كارثة سياسية واقتصاديّة لم يسبق لها مثيل، ألا وهي «غزوة» أو «زحفة» بني هلال. ذلك أنّ الخليفة الفاطمي، بناءً على النّصيحة المكيافيليّة التي أسداها إليه وزيره [اليازوري]، قد أسلم إفريقيّة إلى جحافل الأعراب الرُّحُل الذين كانوا يضايقونه. وفي ظرف بضع سنوات أصبحت نكبة الأمير الناكث للعهد أمرًا مفروغًا منه.

ذلك أنّ المعرّ الذي كان يشكو نقصًا في عدد القرّات المسلّحة ، لم يدرك في أوّل الأمر 
خطورة الوضع ، فحاول تجنيد الغُراة تحت لوائه . ولكنّ آماله قد ذهبت أدراج الرياح ! فقد 
فشلت المفاوضات التي أجراها معهم وأصبح مضطرًا إلى استعمال القوّة . وقد حصلت 
المصادمة الحاسمة في حيدران (443هـ/ 1052م) وأفضت إلى الهزام رُعاة الحضارة القيروائية 
التي دقّت ساعة انقراضها . فسلّم سكّان البوادي الذين استونى عليهم الفزع ، أراضيهم للنهب 
والتجأوا إلى المدن. وأمام تقاعس السلطة المركزيّة ، تحوّلت أغلب تلك المدن إلى دُريّلات 
مستقلة أو سقطت بين أيدي الهلالين الذين تقاسموا البلاد فيما بينهم . وانسحب عدد كبير من 
شكّ . كما تحوّلت جموع من أهل إفريقيّة إلى مملكة بني حمّاد الغربيّة . ولم تحلّ عودة المعرّ 
إلى طاعة الخليفة الفاطمي (446هـ/ 2014م) دون حصول الكارثة . فاضطر في سنة 
إلى طاعة الخليفة الفاطمي عن عاصمته التي سرعان ما عاث فيا الأعراب فسادًا ، 
والترجّه إلى المهديّة ، وقد كان يحكها ولئ عهده تمع ، فحمّت الفوضي سائر البلاد .

أمًا في المغرب الأوسط ، فإنّ الأمير القائد بن حمّاد ، بعدما قطع علاقته بالفاطميّين وأيد المغرّ في حيدران ، رجع هو أيضًا إلى الحظيرة الفاطميّة. وإثر وفاته (446هـ/ 1054م) ، انتقل الحكم إلى ابنه عجس ثم إلى بلكّين الذي حارب زناتة على رأس وحدات هلاليّة في سنة 450هـ/ 1058—1059. وإثر رجوعه من مدينة فاس التي استولى عليها بمرأى من الأمير المرابطي ، قتله ابن عمّه النّاصر ، سنة 454هـ/ 1062م ، أي في نفس السّنة التي توفّى فيها المغرّ بن باديس .

## الفصل الأوّل بنو زيري

## مقدّمات غزوة بني هلال<sup>(1)</sup> :

لقد كانت تقيم في الصعيد المصري قبائل عربية مشاغبة ، كانت تشغل بال السلطة الفاطمية ، وهي قبائل بني هلال وبني سُليّم. وبقطع النظر عَن بني سُليّم الذين سوف لا يرتحلون إلاّ فيما بعد ، فقد كانت موجودة هناك الثلاث قبائل الهلاليّة الرئيسيّة المنحدرة من عامر بن صعصعة وهي بحسب أهميّتها : الأثبج ورياح وزغبة ، بالإضافة إلى عدي وجشم وزيهة .

وقد فكّر الوزير اليازوري في استخدام تلك الحشود الهمجيّة، سواء لصيانة كرامته المهانة أو لخدمة الدولة. فأشار على الخليفة بمصالحة تلك القبائل وتقليد رؤسائها إفريقية وتوجيه رجالها إلى محاربة صنهاجة <sup>(2)</sup>.

ويُنسب إليه هذا الخطاب الذي قال فيه بالخصوص: وسواء نجحت المحاولة أم لم تنجح، فإنَّ الخليفة سيتخلَّص من تلك العناصر التي قد تعترف له بالجميل إذا نجحت

أ) التربي، 141/2 وحالة التجاني، 17 وفيا فقرة متعولة عن ابن بمام تنسب خطأ إلى الجرجراتي إعداد الغزوة. وفي موضح آخر، من من 22 ذكر التجاني أن بعض المعادر تشويل أن الباؤري هو الذي وتحص المهاراتين باجتاز التبلد. وأضاف قالاً: وولا يمد أن يكون هذا هو الصحيح» لأن الغزرة قد تشت بعد مرت الجرجراتي بحوات عديدة. وقد سين أن رأينا أن هذا الزرية توقي سعة 368هـ - البيان ، 1796؛ رفيه أغط علم بين الجرجراتي والإذري، ولا غرابة أن ذلك، إذ أن درامة الأسلوب تسمع لنا بالتأكيد أن المؤلف قد استشهد هو أيضًا بابن بمام. كما استشهد الإسان، 1867ه - السير، 1866ه وأنهما بابن خلدن إلى المخلط (البيان، مؤكدًا أن الأمر يتمثق نملاً بالإنجازي المنافعي. - السير، 1866ه - والديرة أشار ابن خلدن إلى المخلط ابن المؤلف ال

العمليّة. وإن لم تنجع ، فإنّ التعامل مع الأعراب في إفريقيّة أفضل من التعامل مع الدولة الصنهاجيّة». وقد وافق الخليفة بكلّ حماس على هذه الفكرة.

وحسب ما رواه ابن خلدون (3) ، وجّه الخليفة الفاطمي وزيره إلى بني هلال في سنة الماهد / 5 جوان 1049 – 25 ماي 1050م . ولكنّ هذا التاريخ يثير بعض الإشكال ، لإنّ اليازوري قد غَيِّن وزيرًا في عرّم 442 هـ / 26 ماي – 24 جوان 1050م رغم أنّه من المحتمل اليازوري قد غَيِّن وزيرًا في عرّم 442 هـ / 26 ماي – 24 جوان 1050م رغم أنّه من المحتمل أن يكون قد أسدى نصيحته عندما لم يكن سوى قاضي القضاة وداعي الدّعاة . هذا من النويي (4) أنّ الوزير ، بعدما أغدق العطايا على رؤساء زغبة ورياح ، كلّف أحد كبار رجال الدولة بالتوجّه إلى الصّعيد للإصلاح ذات البين بين القبيلتين ، وفقد كانت بينهما حروب وحقوده . كما أشار ابن ميسر (3) إلى أنّ اليازوري قد وجّه إليهم المسمّى مكين الدولة بن مُلهم . بل إنّ وثيقة فاطميّة صادرة عن ديوان الرسائل (6) قد وصفت لنا بني هلال وهم يزحفون على إفريقيّة بقيادة الأمير أمين الدولة ومكينها حسن بن علي بن مُلهم المكلّف بالحفاظ على الوفاق بين رياح وزغية . ولا شكّ أنّ الأمر يعلى بنفس الشخص .

ومهما يكن من أمر، ققد تقبّل الأمراء الهلاليّون بكل سرور العطايا التي غمرتهم، رغم قيمتها الزهيدة<sup>(7)</sup>. كما تسلّم كلّ من وافق على اجتياز النيل من بني هلال، فَرُّوًّا (أو حملا؟) هدناءًا

وحسب النوبري(<sup>8)</sup>، استدعى اليازوري أمراء بني هلال وأطلق أيديهم في أقاليم إفريقيّة ووعدهم بالفُدّة والمدد وأمرهم بأن يعيثوا في البلاد فسادًا. فلسخلوا إلى بلاد المغرب سنة 442 هـ/ 26 ماي 1050 – 14 ماي 1051م، وقد قال لهم اليازوري، حسب رواية ابن خلدون<sup>(9)</sup>: وأعطيتكم المغرب وما يملكه المعرّ بن باديس الصنهاجيّ العبد الآبق».

نفس الرجع.

<sup>4)</sup> النويري، 141/2.

ابن میسّر، 6.

أنظر الفقرة الموالية وقابس في عهد المعزّة;

<sup>7)</sup> العبر، 14/6؛ النويري، 14/2، وحلة النجاق: ووأذن لهم في للمرز أمنية طلما سرت إليها أطماعهم، وعكنت عليها أبسارهم ( نقلاً عن البراهم). وهذا غير صحيح، إذ يُرزى أنّ الهلائين، لما عرض عليهم البازوري اجباز النبل، ونضوا ذلك العرض، فأعطى لكلّ واحد منهم فَرْوًا ودينارًا، وعندتذ اجنازوا النهر.

<sup>8)</sup> النويري، 141/2.

<sup>9)</sup> العبر، 14/6.

ومن البديهي أن يكون المعزّ قد قطع كلّ مراسلة مع ديوان الرسائل الفاطمي<sup>(10)</sup>، عندما علم بتلك الاستعدادات. وكان اليازوري قد وجّه إليه قبل ذلك كتاب وعيد وتهديد، جاء فيه بالخصوص: «إن لم ترجع عن رأيك، أَتَتُك الجيوش موصلة سنابك خيلك، ناسخة بنقعها ووميضها حكم نهارها وليلها ((11) . ثم وجّه إليه رسالة أخيرة ، هذا نصّها : «أما بعد فقد أرسلتُ إليك حيلاً وحملنا عليها رجالاً كهولاً ، ليقضى الله أمرًا كان مفعولاً "(12).

فاحتلّ بنو هلال ناحية برقة مدفوعين بأمل الغنيمة، واستولوا على مدنها وقراها وخرَّبوها . وكتبوا إلى اخوانهم الذين مكثوا في الضفَّة الشرقيَّة من النَّيل وصفًا جذًّابًا للبلاد التي اجتاحوها ، لحتَّهم على اللَّحاق بهم . ويُقال إنَّ اليازوري ، بوصفه خبيرًا ماليًّا ماهرًا لم يسمح لهم باجتياز النَّيل إلا بشرط وأن يؤدِّي كلِّ عابر فَرْوًا ودينارًا. فأخذ بذلك أكثر ممَّا

ولم يتوقَّف بنو هلال في ناحية برقة، بل تركوها لمن التحق بهم من بني سُكيَّم. ولم يتحوّل هؤلاء إلى إفريقيّة إلاّ فيما بعد (أوائل القرن الثاني عشر)(14).

وقد وفي لنا ابن خلدون (15) معلومات مفيدة جدًّا حول تركبية الغزاة الهلاليّين. ذلك أنّ مؤرّخنا الذي واجه أكثر من مرّة خلال حياته السياسيّة الطويلة أحفاد العرب الفاتحين، بعرف وضعيَّة القيائل في عصره معرفة جيِّدة ، وقد تلقَّى عدَّة روايات ، لا سيما منها المتعلَّقة بأنسابها. ولم يتردّد في استقاء أخباره من سيرة بني هلال.

وحسب تلك المعلومات ، كانت قبيلة الأثبج تضمّ بطنيّن هامّين من بطون بني هلال ، هما دُرَيْد وكرفة . وكان على رأس بني دريد فضل بن ناهد وحسن بن سرحان وأخوه بدر بن سرحان. ومن المعلوم أن الجازية الملاليّة الذائعة الصيت هي أخت حسن بن سرحان أمير دريد. وكان على رأس بني كرفة سلامة بن رزق التابع لبطن بني كثير وشبانة <sup>(16)</sup> بن الأُحَيْمَر وأخوه سُلَيْسِل بن الأحيمر التابعان لبطن بني عطيّة.

<sup>10)</sup> حسب ابن ميسرر.

<sup>11)</sup> حسب التجاني نقلاً عن ابن بسام. 12) نفس المرجع . العبر والنويري والكامل.

<sup>13)</sup> رحلة التجاني، ص 20. أنظر أيضًا: العبر، 14/4.

<sup>14)</sup> العبر، 14/6 وجورج مارسي، المرجعان السابقان.

<sup>15)</sup> العبر، 15/6-19 وجورج مارسي، المرجعان المذكوران.

<sup>16)</sup> العبر: وشاقة ، والبرير: وشبانة ، .

وكان بنو مُشْرِق خاضعين لسلطة زيد بن زيدان المنتمي إلى بطن بني الضحّاك. وكانت رياح أضعف قوّة وأقلّ عددًا من الأثبج.

أمّا بنو مرداس ، فكانوا يتلون أهمّ بطن من بطون رياح ، وكان على رأسهم مؤنس بن يحيى التابع لبطن بني صنبار (18) . ويلاحظ ابن خلدون أنه لا ينبغي الخلط ببن امرداس عيب التابع لبطن بني عيبى و امرداس سَلَيَم ، كما أشار من ناحية أخرى إلى امراس سَلَيَم ، كما أشار من ناحية أخرى إلى امراس المَقها ، وكان كانوا خاصمين لسلطة الأمير امراس المَقها ، وقد كانوا خاصمين لسلطة الأمير الفضل بن علي ، والأمير فارس بن أبي الفيث الذي سبتصاهر مع المعزّ بن باديس فيما بعد ، وأخبه الأمير عابد (أو عبد أو عامر) (19) ابن أبي الفيث .

ولم يُشِر ابن خلدون إلى أيّ بطن من بطون قبيلة زغبة الهامّة. وألحق بني فَرَّة بني هلال ، وقد اتبجه قسم منهم إلى إفريقيّة صحبة الأثيج وزغبة. رجاء في سيرة بني هلال ذكر أحد شيوخهم وهو ماضي بن مقرب. وأورد الجغرافي البكري<sup>(20)</sup> رواية عجبية ، مفادها أن مقرب بن ماضي أمير بني قرّة ارتحل ابتداء من سنة 420 هـ / 1039–1030م إلى الصحراء للبحث عن واحة صراوة.

ولم يذكر ابن خلدون أيّ خبر حول قبيلة عدي. في حين أشار ابن سكام (<sup>(21)</sup> إلى بعض بطون من بني عامر بن صعصعة ، وهي زغبة وعدي والأثبج ورياح. وأوضح ابن خلدون أنّ بني عدي قد انقرضوا في عصره.

وهناك فييلة هلاليّة أخرى قد انقرضت هي أيضًا في عصر ابن خلدون، وهي قبيلة ربيعة. ولكن المؤلّف افترض أنّ بني معقل الذين كانوا موجودين في عصره، ينحدوون من تلك الفسلة.

وإلى بني نُوْر، أحفاد معاوية بن عبادة بن ربيعة البكّاء بن عامر بن صعصعة، ينتمي ذياب بن غانم الذي قام بدور كبير في سيرة بني هلال بوصفه رائد القوم، ولذلك سمّي «أبو

<sup>17)</sup> العبر: «سلسيل؛ والبربو: «سليسل...

العبر: وصفيره والبربو: وسنباره.

<sup>19)</sup> العبر: دعامر» والبرير: دعبد، وربّما دعابد، ؟

<sup>20)</sup> البكري، 15-16.

<sup>21)</sup> وحلة التجاني ، 18. ونقل ابن عذاري هذه الرواية بدون ذكر المرجع ؛ البيان، 1/297.

مُخَيَّرة. وهو الذي قتل (سوالي سنة 450 – 460هـ/ 1058 – 1068م) أبا سُعُدَة<sup>(22)</sup> خليفة بن يفرن التابع لأسرة بني يعلى الزناتية<sup>(22)</sup>.

وأخيرًا أشار آبن خلدون إلى بعض البطون المنضوية بصورة تزيد أو تنقص إلى بني هلال، وبالخصوص الأثبج، وهي فزارة والأشجع من بني غطفان وبنو سلول أحفاد مُرة بن صعصعة بن معاوية وبنو معقل التابعون لبطن يمني وبنو عترة أحفاد أسد بن ربيعة بن نزار وعدوان أحفاد عمرو بن قيس بن غَيلان، والطروديّون المنتمون إلى فهم بن قيس.

. وذكر المؤرّخ في موضع آخر<sup>(24)</sup> أنّ النواحي الواقعة غري قابس أصبحت على ملك القبائل الهلاليّة ، وهي رياح وزغبة ومَعْقِل وجُشام وقُرّة والأنبج وشدّاد وخلط وسفيان.

وقد أسند المستنصر سلفًا القيروان وباجة إلى مؤنس بن يحيى المرداسي، وقسنطينة إلى حسن بن سرحان وطرابلس وقابس إلى زغبة<sup>(25)</sup>. ولعلّ الأمر يتعلّق بمحاولة لاحقة لإقرار عمليّات التملّك التي حصلت فيما بعد<sup>(26)</sup>.

ويمكن التأكيد أنَّ الاجتباح لم يُترَك تمامًا للصدفة ، إذ أن مصدرًا فاطميًا (<sup>227)</sup> يفيد أنَّ القائد الحسن بن علي بن مُلْهِم الملقب بمكين الدولة قد كُلُف بإصلاح ذات البين بين زغبة ورباح والسَّير بهم فيما بعد إلى إفريقيّة في كنف الانسجام التامَّ.

#### بداية الاجتياح:

ولمّا حلّ بنو هلال (في سنة 442 هـ / 1050–1051م) أرض برقة وما والاها ، وجدوا بلادًا كثيرة المرعى ، خالية من الأهل ، لأنّ زناتة كانوا أهلها ، فأبادهم المعرّ، ، حسب رواية

<sup>22)</sup> العبر: وأبو سعيد؛ والبربر: وأبو سعدة؛.

<sup>22)</sup> العبر: «أبو سميد» والبريور: «أبو سمند». 23) العبر، 44/7 – 44؛ البيان، 255/1، بيل، الجازية، 317 – 318؛ جورج مارسي، العرب في بلاد البرير، 10،

<sup>. 263 ، 132 – 131 ، 86</sup> . 15/6 العبر ، 15/6

العبر، 9/6 وجورج مارسي، المرجع السابق، 82–84.

<sup>26)</sup> العبر، 15/6.

<sup>27)</sup> ابن ميسر، 6؛ سجلات مستنصرية، سجل رقم 5، ص 42 - 45.

اين الأثير والنوبري<sup>(28)</sup>. ولكن بيدو من المستبعد أن تكون جيوش المعرَّ قد وصلت إلى تلك الناحية البعدة جدًّا عن طرابلس، اللهجوم على زناتة. ومهما يكن من أمر، فقد أقام الأعراب في ناحية برقة واستوطنوها وعاثوا فسادًا في أطرافها حتى حدود طرابلس.

وحسب رواية ابن خلدون (20 هسارت قبائل ديّاب وعوف وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقيّة كالجراد المنشر لا بمرّون بشيء إلاّ أتوا عليه، وقد تمّ ذلك, في سنة 443 هـ/ 1051 – 1052م. ومن الممكن أن يكون بعض رجال دبّاب وعوف وزغبة قد التحقوا في أوّل الأمر بيني هلال في إفريقيّة. إلاّ أنّ أغلبيّة هذه البطون الثلاثة التابعة لبني سُليّم قد بقيت في برقة بلا شكّ.

ولم يُبِرُّ المعرَّ أَيَّة أهيّة إلى هذه الأخبار ولم يشعر بالدخلر الذي كان يتهدّه (600). ذلك الطبيعية لا توقر أي أخراب أن القضية تتعلّق باجتياح كبير الأعراب، وأنَّ جغرافية إفريقية المسلّحة التي تمكّنت من إيقاف تقلّم زناتة. والحال أنَّ إنشاء مملكة بني حيّاد قد جعل من المسلّحة التي تمكّنت من إيقاف تقلّم زناتة. والحال أنَّ إنشاء مملكة بني حيّاد قد جعل من الصحب أكثر فأكثر القيام بتعيثة جديدة للجنود الصناجيّين في المغرب الأوسط، موطنهم الأصلي. ومن ناحية أخرى، فإنَّ جيش السلطان الذي أضعفته الحملات المسكريّة المتكرّرة وأوهبته الرفاهيّة، قد أصبح يفتقر إلى الروح النصائية. ووكان المعرّ لما للمرّ لما مملوك أنه مملوك (31). عن قتال زناتة أشترى الحبيد وأوسع لهم في المطاء، فاجتمع له ثلاثون ألف مملوك (31). أضف إلى ذلك أنّ مصادراً تؤكّد كلّها أنّ المعرّ الذي ضجر من الصناجيّين قد سمى إلى إدخال العرب في خدمته (32)، قصد استعمالهم —حسب ابن خلدون – الإخضاع بني حمّاد أمّار، لم

<sup>28)</sup> الكامل، 9/236 والنويري، 141/2.

<sup>29)</sup> ا**لعبر**، 14/6.

<sup>(30</sup> الكامل، 236/9 .

<sup>(3)</sup> الكامل، النوبري: واشترى المرز العبيد، فاجتمع له ثلاثون ألف مملوك، هذه العبارة ليست إفريقة بل شرقة متأخرة. ولعل العبيد لم يكونوا كلهم زنوبجا. وقدر ابن أبي دينار مددهم بعشرين ألف، المؤنس، 83. وكال هذه الأوقام مبالغ فيها.

<sup>(32)</sup> البيان، ا/838-829 نقلاً من ابن شرف، المرجع الأصل؛ التجاني، 17-18، نقلاً من ابن بسّام؛ البيان، 297/12، نقلاً من ابن بسّام دون ذكر اسم؛ العمير، 6/14-11؛ الكامل، 9/369؛ النويري، 143/2، وهي المصادر الرحيدة التى تشير إلى البساط.

ويبدوأن أمير رياح مؤنس بن يجبى الصنباري المرداسي الذي أعطاه المستنصر القبروان وباجة -حسب بعض المصادر - كان أوّل من دخل إفريقية من رؤساء القبائل العربية. فاستقدم المعرّ إلى بلاطه ذلك القائد الذي وُصِعنَ بأنّه وكان شجاعًا عاقلاً (43 و أحسن معاملية ، بل قبل إنّه قد زوّجه ابنته (63 . وشاوره في اتحاذ بني عمّه رياح جندًا ، فاشار عليه مؤنس بأن لا يفعل ذلك وعرّفه بقلة اجتاع القوم على الكلمة ، وعدم انقيادهم إلى الطاعة . فالح عليه في ذلك إلى أن قال له المعرّز : وإنّما تريد انفرادك ، حمّدكا منك لقومك » . فعزم مؤنس على الخروج إليهم ، بعدما قدّم العذر وأشهد بعض رجال السلطان . ثم رحل متوجّعًا نحوهم ، فنادى القوم وحشدهم ووعدهم وغيطهم ووصف لهم كرامة السلطان . ثم والإحسان لهم ، ثم قدم في ركب منهم ، لم يعهدوا نعمة ، ولا طالعوا حاضرة ، فلما انتهوا إلى قرية تادّوًا : وهذه القبروان! » ونهوها من حينها .

ظلمًا ورد الخبر على القيروان، عظم الأمر على المعرّ بن باديس، وقال: «إنّما فعل مؤس هذا ليصحّح قوله ويظهر نصحه». فأمر بثقاف أولاده وعياله وختم على داره، حتى يعلم سا يكون من أمره. فلمًا بلغ مؤنسًا ما فيل بأهله وولده اشتنت نكايته وعظم بلاؤه وقال: «قلسّت النصيحة، فحاق الأمر بي، ونييّت الخطيثة إليّ. فكان أشدًا إضرارًا من القوم، وكان قد علم عورات القيروان» (<sup>(33)</sup>. فعاث الأعراب في البلاد فسادًا وأعلنوا في كلّ مكان سيادة الخليفة المستنصر.

. ورغم أنّه من الصعب تأكيد صحة الرواية التالمة ، فالأرجح أن يكون الأمير العربي الدي الله المالية قد أوماً آنذاك إلى الرمز الشهير المتمثل في تشبيه القيروان وبالبساط . ذلك أنَّ أصحابه كانوا مصمّين على الزحف على القيروان ، وفقال لهم مؤنس : وليس المبادرة عندي برأي ه . فقالوا : «كيف تحب أن نصنع ؟». فأخذ بساطًا فبسطه ، ثم قال هم : ومن يدخل إلى وسط البساط من غير أن يمشي عليه ؟». قالوا : «لا تقدر على ذلك» . قال : «فهكذا القيروان ، خذوها حينتك (40).

<sup>32</sup>م) البيان، 288/1.

 <sup>(33</sup> حسب العبر، 14/6، 15، 16. وفضل التجاني، ص 18 يمكن ضبط النصر المدوّرة الوارد في البيان 297/1 كما يلي: وفرت إلى وفراني المثال، وأصاني المثال، فأصبحوا له أصهارًا» (نقلاً عن ابن بــــًام).
 (33 م) البيان، 288/ 289.

<sup>34)</sup> الكامل، 236/9.

فاقتنع رؤساء بني هلال بهذه الحركة الاستعراضيّة المبسّطة الكفيلة بالتأثير في عقول مثل أولئك البدائيّين، ووافقرا على رأي مؤنس، وخاطبهم أحدهم، وهو رافع بن حمّاد، قائلاً: وإنّك لشيخ العرب وأميرها المقدّم علينا، ولسنا نقطع أمرًا دونك».

وعشت أعمال النهب ، وفأخرج السلطان إليهم بعض الفقهاء ومعهم مكاتبات وشروط وعيم ووصايا ، وأعلموهم أنّ السلطان قد دفع عيالانهم لهم (ربّها نساء مؤنس) ، وأخذوا عليهم المهود والمواتيق بالرجوع إلى الطاعة (<sup>634)</sup>. وأرسلوا إلى المعرّ شيوعًا (لم يكن من بينهم مؤنس) ، وهم : مطرف بن كسلان وفرج بن أبي حسّان وزياد اللَّوْيَة (؟) وفارس بن كثير وفارس بن معروف ، فأنع عليهم المعرّ وأكرم وفادتهم . وثم بعد ذلك نكثوا على السلطان واستولوا على الفساد في كلّ جهة ومكان ، وخلال فترة قصيرة من الزمن – وعلى الأقلّ جنوب القيروان – وشنّ الملاليون الفارات وقطعوا الطريق وأفسلوا الزروع وقطعوا المأول وحاصروا المدن . فضاق بالناس الأمر وساءت أحوالهم ، فقطعت أسفارهم ونزل بإفريقيّة بلاء لم يتول بها مثله قطّ ، ولكنّ ساعة ردّ الفعل الصناجيّ قد اقتربت .

## هزيمة حيدران<sup>(35)</sup>، 443 هـ / 1052م):

لم يكتسح بنو هلال إفريقية بنامها وكمالها، بل يمكن أن نتصوّر أنَّ هجوماتهم الخاطفة كانت تتمثّل في بعض الغارات الجريّة والحَفَرَة في نفس الوقت، بتخلّلها تقهفر

<sup>34</sup> م) الكامل، 236/9.

<sup>35)</sup> البيان ، أ(289 – 923 ؛ الزيري ، 13/22؛ الكامل ، و(236) ؛ تاريخ أبي الفداء ، 170/2 –171؛ التجاني ، 19 العبر ، 14/6 –15 ؛ المؤنس ، 83 ، جورج مارسي ، العرب في بلاد العبر، ، 99 –111.

إِنَّ الدَّرِاتِ الدَّقِقَ وَالْقَارَة لهذه النَّصَوْسِ وَلا سِينا أَمِنَّ الْبِيانَ فِي طَبِيتَ الثَانِيّ (لبدن، 1948) المتحدة على عشورالت جديدة والتي تسدّ فراغًا هامًا ظهر في الطبقة الأول، "تسمع لتا بقهم هذه المركة الأول السهرة تهين في أخرق بدلاً وإعادة النقر في سالة كانت تبدو مفروعًا نباء رفي الجدلة فإنَّ المسادرة نقلت بصورة تهيد أو تنقص مركزيً عن الأخرى . منا جعل الناس يتعدون أن هاك مركزين تفصل بينها سنة واسعة ، الأولى جزت في سنة 444 هـ/ ربع 1051م والثانية في سنة 444 هـ/ ربع 2051م . والنبت في هذا الخطال من مركز عربياران الحقيقية (443هـ/ ربع 1051م والثانية في سنة 454 هـ/ ويع 1050م . والنبت في هذا الخطال المركزية تأمين لا نعرف تاريخها ولا مكاناً .

واتّنا تفضل على روايات بعض المؤلّفين، أسئال ابن الأثير والنويري وبالخصوص ابن خلدون، التي تقصبا الدنّة في ضبط التواريخ، روايات بعض الاخباريّن الآخرين، مثل ابن علماري، التي، رغم ما فيها من أخطاء، تقل لنا الأخيار الأصليّة, ويناء على ذلك فإن البيان، قد وفرّ لنا معلومات تمينة حول هذا المؤضوع. فقد تقل المؤلف عند الحديث عن حوادث سنة 443هـ (البيان، 288/1 –293) رواية الشاعر والمؤرّخ الرسمي الزيري ابن شرف، =

إلى قواعد انطلاقهم. وفي الأثناء كانوا يخرّبون المناطق المنبسطة ويتحاشون المدن وينهون ويبترّون الأموال. ولكنّهم كانوا يفرّون إثر كلّ إندار جنّي يُوجَّج إليهم، ويتهرّبون من الفتال. إذ كانوا يتلهّفون على الغنيمة أكثر من الغزو، فإذا أشبعوا نهمهم رجموا على أعقابهم.

ولا تسمح المعلومات التي بين أبدينا ، الغامضة إلى أقصى حدٌ ، بتحديد المناطق التي جرّت فيها تلك الغارات ، ولكن مماً لا شك فيه أنَّ معظم المغيرين لم يتجاوزوا منطقة قابس ، بما أنَّ الصنهاجيّين قد حاولوا توقيفهم في حيدران الواقعة في تلك الضواحي . فهناك حدث التصادم المشهود ، وهناك تعرّض للخطر ، لا مصير بني زيري فحسب ، بل مصير

حول مقدّمات الغزو وهتريمة حيدران ، وما تبعنها من أحداث وبالخصوص واقعة باب تونس. ثم أورد فسلاً قسيرًا أماما المنظم المنظمة الغزير باديس من وجه آهوى و والقشدور بعارة أوضاء أن الغزير باديس من وجه آهوى و والقشاء فاروبه أخرى أي حب رواية أخرى) ، وهي قلاما أن طبة الواية غيلة لأنها توزية أخرى) ، وهي ولاية أخرى المنظمة ولا ين طبق المنظمة ال

أمّا الكاتبان المشرقيان ابن الأثير (الكامل، و/236) والنوبري 1452، فقد أوردا على النوالي روايين حول المركة ، الأولى بيدو آنها مشولة عن ابن شدّاد والثانية متنسة لا عالة من رواية أبي الشلت التي أوردها ابن عطاري، وقد ميزّت بكل وضعي بمن الممركين، وعند الحديث عن حوادث سنة 444 مد أوضع التربري أنّ هزية الممرّ أن هزية الممرّ أن هزية الممرّ أن هزية الممرّ أن المرتف الممركين بمركة حيدوان بل يمثل يمركة حيدوان بل يمثل يمركة حيدوان بل يمثل يمركة حيدوان بل يمثل يمركة حيدوان منة 444هـ أن أم أبر الفلدان بين 170/2 وعدوات منتبط 170/2 وعد الممركين من 170/2 وعدوات منتبط 170/2 وعدوات منت 444هـ أنّ المرتبط المرتب

والحضارة القيروانيّة». ومن حسن حظّنا ، فإنّ لدينا روايتَين متكاملتَين لتلك الواقعة ، الأولى مقتبسة من ابن شرف والثانيّة من أبي الصّلت ، وهما المؤرّخان الرسميّان للدولة الصنهاجيّة. وبالمقارنة بينهما ، ندرك أنّ الثانيّة تؤكّد أنّ معركة حيدران بجصر المعنى ، قد سبقتها هزيّة أخرى ، أشار إليها ابن خلدون هو أيضًا. وهناك رواية ثالثة ربّما تُنْسَب إلى ابن شدّاد.

فني سنة 443هـ/ 15 ماي 1051—2 ماي 1052م، أقرّ المنزّ العزم في آخر الأمر على قع الغزأة، فحشد جيشًا عرمرمًا يُقدَّر عدد أفراده مجوالي «ثلاثين ألف فارس ومثله رجّالة» (4.3 وهو عدد ضخم بالنسبة لذلك العصر. والجدير بالتذكير أن الحرس السلطاني قد بنغ عدده ثلاثين ألف. وإذا صدّقنا هذه الأرقام، فإنّ المنزّ قد تمكّن حينتذ من حشد جنود بساوي عددهم عدد الحرس. ولا شكّ أنّ جميع هذه الأرقام مبالغ فيها، ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أنّ المؤرّخين الرسميّن بجاولون دائمًا التقليل من الجيوش الرسميّة المهزومة، لا تضخيمها، وذلك مراعاة لعواطف أسيادهم.

وقد أخبرنا ابن خلدون أنّ المعزّ استنجد بابن عمّه القائد بن حمّاد الذي بعث إليه ألف فارس . كما أمدّه الأعراب الزنائيون بمثل ذلك العدد من الفرسان بقيادة المتصر بن خزرون الذي كان موجودًا آنذاك يافريقيّة صحبة رجاله المغراويّين، وهو لا زال مسيطرًا على طرابلس بلا شكّ. ويبدو أنّ المعرّ قد وهبه آنذاك 100000 دينار<sup>660</sup>. ومهما يكن من أمر فقد كان هناك تواطرٌ بين بني زيري وزناتة ضدّ عدوهم المشترك. ودائمًا ، حسب رواية ابن خلدون ، فإنّ الثلاثين ألف مقاتل في حيدران كانوا يتألفون من جنود زيريّين وصنهاجيّين وعدد قليل من أحفاد العرب الفانحين وعساكر زناتة والبربر.

وقد تُمكن المعرّ من صدّ هجوم أخي مؤنس وأقام معسكره خارج الفيروان استعدادًا للفتال ، وعيّن ثلاثة قواد على رأس الجيش ، وهم : ابن سلبون وزكنون بن وعلان وزيري الصنهاجي . وبعدما أطلق جيوشه للقاء الأعراب ، عاد إلى الفيروان . ولم تقل لنا المصادر هل أنّ الجيش قد توجّه بأكمله إلى ساحة الوغي أم لا . كما أنّها لم تذكر لنا متى عاد المعرّ إلى الفيروان . ولكنّ من الأرجح أنه قد وجّه ضدّ الأعراب في أوّل الأمر فرّقًا عسكريّة صغيرة ،

<sup>35</sup>م) الكامل، (2369 والتوري (المركة الأول حبب رواية أبي المثلث المفترضة) 27000 فارس؛ البيان، رقم 80000 منلوط (معركة حيدران ذاتها حبب رواية ابن شرف)؛ الكامل والتوري (حبب رواية ابن شئاد المفترضة): 30000 مناتل.

<sup>36)</sup> البيان، 297/1، نقلا عن ابن بسام حسبما يبدو.

هي عبارة عن طليعة لم تكن تمثّل سوى قسم من مجموع الجند، ولم يلبث أن قدم هو بنفسه ليتولّى قيادة العمليّات الحربيّة. ونحن نفترض أنه قد قضى هناك (في مكانٍ ما من الجنوب) عيد الأضحى الموافق ليوم الاثنين 10 ذو الحجّة 433 هـ / 13 أفريل 1052م. وفي نفس اليوم «انهزمت صنهاجة وقُتِلَ منهم كثير»<sup>(63)</sup>. ويقال إنّ المترّ وقد هجم على العرّب وهم في صلاة العيد، فركبت العرب خيوهم وحملت، فانهزمت صنهاجة»<sup>(88)</sup>.

ومن الغد (11 ذو الحجّة 443هـ) ومشى الأمير إلى ناحية قرية تُعرَف ببني هلال، فلمّا كان نصف النهار، أتته الأخبار أنَّ القوم قد قربوا منه بأجمعهم. فأمر بالنزول في أوعار وأودية، فلم يستنمَّ النزول حتى حمل العرب عليهم حملة ترجل واحد»<sup>(98)</sup>.

ويُحكَى (40) وأن المعرّ قد جمع عساكره ، فكانوا ثلاثين ألف فارس ومثلها رجّالة ، وكانت عدّة العرب ثلاثة آلاف فارس ومثلها رجّالة ، وكانت عدّة العرب ثلاثة آلاف فارس . فلمّا رأت العرب عساكر صنهاجة والعبيد مع المعرّ ، هالهم ذلك وعظم عليهم . فقال لهم مؤنس بن يحيى : «ما هذا يوم فرار!». فقالوا : «أين نطعن هؤلاء ، وقد لبسوا الكذاغندات [الدروع] والمغافر [الخوذات]؟». قال : «في أعينهم». فضيّتي ذلك اليوم (يوم العين)»(41).

ويبدو أنَّ الصنهاجَيِّن قد استعملوا خطَّة تنمَّ عن كرههم لعبيد السلطان. «فقد اتُفقت صنهاجة على الهزيمة وتَرَّك المعرِّ مع العبيد حتى يرى فعلهم ويُقتَّل أكثرهم، فعند ذلك يرجعون على العرب»<sup>(42)</sup>.

وفاتهزم العسكر، وصبر المعرّ صبرًا عظيمًا إلى أن وصلت رماح العرب إليه، ومات من العبد بين يديه خطع، فدوه بأنفسهم «<sup>(48)</sup>. وعندئذ رأى الصنهاجيّرن أنَّ الوقت قد حان للتدخّل، فغيّروا انجاههم محاولين بدون جدوى إنقاذ الموقف. ولكنهم انهزموا شرّ هزيمة

<sup>37)</sup> البيان (رواية أبي الصّلت).

<sup>38)</sup> ا**لكامل** والنويري.

 <sup>(</sup>حواية ابن شرف).
 الكيان (رواية ابن شرف).
 الكامل والنويري.

<sup>41</sup> حسب الكامل : ويوم العين». وحسب النويري، فإن هذه الكالمة التاريخية لم يتلفظ بها مؤنس، بل أبهر عربي آخر لقب فيما بعد باسم وأبو العينين».

<sup>42)</sup> ا**لكامل** والنويري.

<sup>43)</sup> الكامل والنويري والبيان (رواية ابن شرف).

وفرّوا جميعًا ، بمن في ذلك بنو مناد، ومن باب أولى وأحرى الزناتيّون بقيادة المنتصر بن خزرون<sup>(44)</sup>.

وحسب رواية ابن خلدون فإنّ الجنود العرب من أبناء البلاد هم الذين أعطوا إشارة الفرار، وانضموًا إلى العرب الهلاليّن منذ بدء المعركة، استجابة لروح العصبيّة القائمة على أواصر القرابة. وقد تبع ذلك تحلّي زناتة وصنهاجة عن المعركة. ولكن يبدو أنّ مؤلّف «المقدّمة» العبقري، قد ذلك تحلّي تبرير إحدى نظريّاته الاجتماعية الحبّية إليه أكثر، ألا وهي العصبيّة القبليّة. والواقع أنّ العرب المتحدرين من عهد الفتح لم يعودوا يمثلون خلال القرن الخامس هجري مجموعة عرقيّة مناسكة ومتميّزة عن بقيّة سكان إفريقيّة. إذ لا يُعقل أن يعمد أولئك السكان الحضريّون المتملّزون إلى الارتماء في أحضان بجموعة من الأعراب الرُحّل الهميج الذين ينتمون، علاوة على ذلك، إلى قبيلة ما زالت غير ممثلة في إفريقيّة. الرُحّل الهميج الذين ينتمون، علاوة على ذلك، إلى قبيلة ما زالت غير ممثلة في إفريقيّة. ووفيه من وانتبت العرب مضارب (الفارين) ودخلوا معسكر المعزّ السلطان فحازوه، وفيه من

وواسب العرب مصارب (العارين) ودحلوا مصحر المعن السلطان فحاروه ، وبيه من المذهب والفضة والأساب والأثاث والخف والكراع (45) ما لا يعلم عدده إلاّ الله. وكان فيه من الأخيية وغيرها ما يتجاوز عشرة آلاف ومن البغال ما لا يحصيه قول . فما خلص لأحد من الجند عقال فل فوقه "(<sup>66)</sup>، وتفرّقوا في جبل حيدران ثم تجمّعوا من جديد (<sup>(74)</sup>) ، وفأحيمي من تُول من صهاجة في هذه الواقعة ، فكانوا ثلاثة آلاف مثلا غاثة الإ

ومن الجدير بالذّكر أنّ هذا الجبل، أو إحدى القرى القريبة منه التي تحمل نفس الاسم، هو الذي أعطى للهزيمة اسم «معركة حيدران». وبما أنّه لا يوجد في الوقت الحاضر أيّ مكان يحمل اسم بني هلال أو حيدران، فن الصعب تحديد موقع ذلك المكان بالتَدَقة.(49).

<sup>44)</sup> الحنوس ، 33 ينسب هزيمة للمنز أسامًا إلى تخلّى زنانة . وهو تأويل متأخر بسيطي بعند على العدارة التقليديّة بين زنانة وصنهاجة . وهذا لا يعنى أنّ جده الخيانة كانت حاصة لأنّ عدد الزنانين لم يكن كبيرًا.

<sup>45)</sup> أي الإبل والخيل. 46) البيان، 290/1 (رواية ابن شرف).

<sup>47)</sup> نفس المرجع، أنظر أيضًا الكامل والنويري.

<sup>48)</sup> البيان (رواية أبي الصلت)؛ الكامل والنويري (الرواية الثانية).

<sup>49)</sup> حسب ابن الأثير والنويري، يقع هذا الجبل على بعد مسيرة ثلالة أيام من القيروان. ويوضّح ابن الأثير أنّ للعركة جرت دقمل جبل جندران(28. 24). ويقول ابن خلدون أنّ عرب رياح وزغبة وعدي أقاموا جنوب حيدران في ضواحي =

وقد أوحى هذا الانتصار إلى أحد المتصرين ، وهو علي بن رزق الهلالي قصيدة ، يقول عنها التجاني إنها واشتهرت في زمانه،(<sup>(50)</sup> ، أوِّها [طويل]<sup>(15)</sup> :

لقد زار وَهْنًا من أُمَيْمَ خَيَالُ وأَيدي المطايا باللَّميل عِجالُ ويقول فها عند ذكر الوقيعة :

وإنَّ ابن باديس لأَخْرَم مالك ولكن لَعَمْري ما لديه رِجَالُ ثلاثـةُ آلافٍ لنا غَلَبَتْ لــه ثلاثين أَلفَّــا إنَّ ذَا لَنَكَــالُ

وكان أهل القيروان ينتظرون الأخبار بلهفة ويفحصون ألأفق من أعلى أسوار المدينة . «فلماً كان ثالث العيد (12 ذو الحبيّة 443هـ/ 15 أفريل 1052م) قدم فارسان مع ابن البرّواب ، وهم قد غلبت عليهم الكآبة وكسوف البال ، وحالهم يغني عن السؤال. وكثر أيضًا مئوال النّاس عن السلطان ، فذكروا أنّه في حَيِّز السلامة . فلم تُحلُّ إلاَّ ساعة حتى دخل قصره هو وولدُه (لا شك أنّه المنصور) . ثم تساقط النّاس بعده آجادًا وجموعًا ، وتخلف عن الموصول خلق عظم ، منهم من عُلِمَ خبره ، ومنهم من لم يُعلَّم . ثم ذُكِرَ أَنَّ العرب أخذوا المناس عنوا الكار أن العرب أخذوا .

«ووصل العرب إلى نواحي الفيروان"، وجعل كلّ من سبق إلى قرية يستّي نفسه لهم، و يؤمنهم ويعطيهم قلنسوة أو رقعة يكتبها لهم، علامة ليُتلهم غيره أنّه سبقه.

ووبات النّاس ليلتَيْن بالقيروان تحت ما لا يعلمه إلاّ الله تعالى من الخوف، لا يدرون ما ينزل بساحتهم. وأقام النّاس يومين لا يدخل إليهم داخل ولا يخرج منهم خارج، وخيل العرب تسرح حول القيروان في كلّ جهة ومكان، والنّاس يرونهم عيانًا بيانًا.

قابس. فهل يتعلق الأمر بيلدة وفرف وجبل هيدوش (أو سيدرج). ويرى حسن حسني عبد الوهاب ، علاصة ، 96
 الإحاق 25 ، ماأن حيدان معالن لبلدة ودون الحالية الواقعة في الجنوب الشرقي من البلاد التوضية في الطرق الرئيسية الرابطة بين قابس والقيروان . ويشير التجافي من 20 (نقلاً عن ابن بنام) هأن سيدران اسم جبل معروف بمقربة من التروان . وهذا منطأ لا شلك في.

<sup>(50)</sup> حسب التجاني، 20-21؛ الليان (رواية ابن شرف)، 29/11؛ العرب ، 15/6؛ الكامل، (236)؛ التربي، 15/6.
(50) حسب التجاني، مقديش، 15/11، ويشير ابن خادون إلى أنَّ هذه القصيدة منسوبة أيضًا إلى ابن شكاد, والمقصود بدون شلك أنها منقولة عن هذا المؤرّخ.

<sup>(51)</sup> هناك قراءات مختلفة لحذه القصيدة، وقد اعتمدنا قراءة التجاني.

**ير5) حسب البيان** (رواية ابن شرف)، 290/1 – 291.

ووخرج السلطان سابع عبد الأضحى (16 ذو الحجّة 443 هـ / 19 أفريل 1052م) بجنوده، وخرج عامّة القيروان معه، فلم يتمدُّ بهم المصلّى، ورجع العرب في أمانهم الذي أعطوا أهل البوادي، وانتهوا جميعها، وانتقل أهلها إلى القيروان. وأمر السلطان كافة النّاس بانتهاب المزروعات المحيطة بالقيروان وصبرة – المنصوريّة، فشرّ المسلمون بذلك، وحسبوها من أرزاقهم، وكان مصيرها إلى ما قدّر الله فسادها أكّلُ البائم لها.

اوفي السابع عشر لذي الحبّة، ظهرت خيل العرب على ثلاثة أميال من القيروان. فترل السلطان يمشي فيها، ويوصي أهلها بالاحتفاظ والبناء، وأخذ النّاس في بناء دورهم. وأمر السّلطان المعرّ أن ينتقل عامّة أهل صبرة وسوقتها [تجّارها] إلى القيروان، ويخلوا الحوانيت كلّها بصبرة، وأمر جميع مَنْ بالقيروان من الصنهاجيين وغيرهم من العسكر، أن ينتقلوا إلى صبرة ويترلوا في حوانيها وأسواقها، فارتج البلد لذلك وعظم الخطب، واشتلا الكرب، ومدّ العبيد ورجال صنهاجة أيديهم إلى خشب الحوانيت وسقائفها، واقتلموها، وخربت العمارة العظيمة في ساعة واحدة.

دوبات النّاس على خوف عظيم، ثم أصبحوا فعاينوا خيول العرب، فأمر السّلطان ألا يخرج العسكر على سور صبرة. قال ابن شرف: أخبرني مَنْ أَقَّ به، قال: خرجتُ من القيروان وسرت ليلاً، فكنت أكمن النهار، فلم أمرّ بقرية إلا وقد سُميفَت وأكلِّت، أهلها عُراة أمام وسيطانها، من رجل وامرأة وطفل، يبكي جميعهم جوعًا وبردًا. وانقطع المير عن القيروان، وتعطلت الأسواق، وأمسك العرب جميع من أسروه، فلم يطلقوا أحدًا إلاً بالفداء، مثل أسرى الرّوم، وأما الضعفاء فأسكوهم لخدمتهم ( ( ( ( ))).

وحسب ابن خلدون <sup>(64)</sup>، فقد عاقب المعرّ بقسوة أهل القرى الذين تحالفوا طوعًا أو كرهًا مع المغيرين. وبيغًا النجأ أهل البوادي المجاورة إلى القيروان، بدأ منذ ذلك الحين، حسبما يبدو، نروح أهل القيروان إلى مدينة تونس وسوسة.

وقد هجم العرب على القيروان من جهة باب تونس، «فخرج إليهم العامة، منهم بسلاح، ومنهم من بيده عصا لا يُدفَع بها أُضعف الكلاب، فحملت عليهم فرسان العرب، وتمكنت منهم سيوفهم ورماحهم، فتساقطوا على وجوههم وجُنوبهم، وسطحوهم من حلّ أفران الأجرّ إلى هذا الباب، ولم يبق منهم إلاّ من حصّنه أجله، ولم يتركوا على حيّ ولا ميّت

<sup>53)</sup> نفس المرجع.

<sup>54)</sup> العبر، 15/6.

خرقة تُواريه. وخرج أهل القابل عند انصراف العرب، فرفعوا قتلاهم، فقامت النوائح والنّوادب بكلّ جهة ومكان من أزقة القيروان، تتصلّع لمنظرها وساعها الجبال. وبتي خلق من الغرباء في المقتلة، وجُرحَ من النّاس خلق كثير، ورأى النّاس ما أذهلهم من قبيح تلك الجراحات، فقفّتت الأكباد، وذابت القلوب والأجساد، لبُنيّات قد سَوَّدُن وجوههنّ وحَقَّقُن رؤوسهن على أبائمن وإخوانهنّ. فكان هذا يوم مصائب وأنكاد ونوائب. ولم يَرَ النّاس في همّ وغمّ. تمّ كلام ابن شرف مُختَصَرًا (300).

وبيدو أنَّ واقعة باب تونس التي رواها ابن شرف دون سواه ، هي نفس الواقعة التي سمّيناها «واقعة المصلّى» ، وهي التي أشار إليها أبو الصّلت بلا شكَّ. ذلك أنَّ المصادر تؤكّد وجود مصلّى بالقرب من باب تونس<sup>(60)</sup>.

وحسب رواية أبي الصّلت ، وأقبلت العرب حتى نزلت على الفيروان ، ووقعت الحرب هنالك ، فقُيْلَ بين رقَادة والمنصوريّة خلق كثيره<sup>(67)</sup>

ولا يمكننا أن نتصوّر إقدام الأعراب الهلاليّين على محاصرة مدينة كبيرة مثل القيروان ، حصارًا حقيقيًّا . فقد امتثلوا قصدًا أو بغير قصد إلى نصائح مؤنس ، وفضّلوا نهب السهول وتغاضوا عن المدن التى تستطيع مقاومتهم .

والغالب على الظنّ أنّهم ضيّقوا الخناق على القيروان إلى حدٍّ ما، بينا استمرّت عصاباتهم في نهب النواحي الغربيّة والشباليّة الغربيّة، على وجه الخصوص.

واستغلُّ المعزُّ هذا الْهدوء النسي لبناء سور القيروان وسور زويلة (58) ، «وجعل السُّور

<sup>55)</sup> البيان، 292/1.

<sup>65)</sup> وياهى النظومى "طبعة بيروت ، 1983 ، 189 ، نظرًا لقرب الباتين بعضهما من بعض (باب تونس في الشيال وباب سكم في الشيال الغربي) ، ربّما يكون مصلى باب سكم ومصلى باب تونس هما فض للصلى الذي يقع بين مقبرة باب سلم ومقبرة باب تونس (الزاوية الغربية الشيائية من المدينة) . أنظر الباب السابع من هذا الكتاب . وقد رأينا أن ابن شرت لم يذكر المصلى عندما روى واقعة باب تونس (ولم ينقل البيان) . إلا مقتطفات من تلك الروابة).

<sup>(57)</sup> البيان، ا/(232 (رواية أبي الهسلت): وهم عاد (المعرّ) إلى النصورية. فأحصي من قتل من صباحة في هذه الوقعة: فكانوا ثلاثة آلاف وفلاغاته. الكامل، و(237) عاد (المعرّ) إلى النصورية فأحصي من أقبل من صناحة ذلك اليوم فكانوا ثلاثة آلاف وثلاثمائة، ثم اقبلت العرب حتى نزلت بمصلى القيموان ووقعت الحرب فقتل من المتصورية ووقادة خلق كثيره.

<sup>58)</sup> البيان، 293/1؛ الكامل، 237/1. وحول بناء سور زويلة في ضواحي المهارية، أنظر البكري، 29.

ممّا يلي صبرة كالفصيل: حائطان متّصلان إلى صبرة، وبينهما نصف ميل» (59).

وَفِي نفس الوقت الذي كان فيه المعرّ يواصل بكلّ حزم استعداداته الدُفاعيّة ، معلّلاً نفسه بالأمل في انسحاب الهلاليّين إلى الجنوب ، سعى إلى التّفاهم مع المغيرين الذين لم يكن عددهم يتجاوز آنذاك سبعة آلاف وخمسيانة فارس(60).

ورغم ميلنا إلى الاعتقاد بأنّ زواج بنات المعرّ بن باديس بالأمراء الهلالين قد تم في ذلك التاريخ، فإنّ تلك المصاهرات لم تقع ، حسبما يبدو إلاّ بعد ذلك بستين، أي عندما تفاقم ضغط الأعراب على القيروان. ومهما يكن من أمر، فن المؤكّد أنّ الأمير الصنهاجي تفاقم ضغط الأعراب على القيروان. ومهما يكن من أمر، فن المؤكّد أنّ الأمير الصنهاجي المُمكوم من بقي من جنده في صبح ألحرب بينه وبين العرب»، بل إنه ذهب إلى أبعد من دلك ، وفأباح لهم دخول القيروان الم يحتاجون إليه من بيم وشراء (60). ويمكن أن تتصوّر ذلك ، وفأباح لهم دخول القيروان المسلمين يقومون بعمليات تجارية محرّمة قطعاً ، لأنّ جميع غضب فقهاء القيروان عندما يرون المسلمين يقومون بعمليات تجارية محرّمة قطعاً ، لأنّ جميع ممتلكات الهلائين من موادّ زراعية وأمنعة ونقود، متأتيّة بالتأكيد من النّهب. ولم تستطع العامّة تحمّل وجود هؤلاء اللّخلاء ، فا لمبت الحوادث أن اندلعت بينهم وبين المفتصبين اللهين لا شكّ أنّهم كانوا من ناحية أخرى، شدادًا ، غلاظًا ، متعجرفين. «ووقعت بينهم حرب كان سبها فتنة بين إنسان عربي وآخر عامّي ، وكانت الغلبة للعرب (60) ، وقولً من القيروائين عدد كبير. وقد تسبّبت هذه المجزرة في وضع حدّ للتجربة التي قام بها المعرّ بلا حدد

وفي أوائل السنة الموالية ، صفر 445هـ/ 23 أفريل – 22 مارس 1053م ، ولَى المعرّ ابنه تميم على المهديّة ، ووقد كان رجاله وخاصّته حلّروه من تولية ابنه تميم وخوّفوه أن يستبدّ بنفسه وعتنع بالمهديّة على أبيه ، فلم يسمع منهم ، وجعل ينقل إليها أهله وذخائره شيئًا فشيئًا »<sup>(62)</sup>. وتواصل نهب إفريقيّة بكلّ شراسة . فني سنة 445هـ / 1053 – 1054م سقطت مدينتا أبّة والأربس ، جنوبي الكاف ، وأحاطت زغبة ورياح بالقيروان . وقدم مؤنس وأقام

<sup>59)</sup> اليان، 293/1.

<sup>60)</sup> نفس المرجع. الكاهل، 237/9؛ النويري، 145/2. وهذا الرقم (7500) يمثل حوالي ضعف عدد الهلاليين الذين قبل إنهم شاركوا في معركة حيدران.

<sup>61)</sup> البيان، 293/1؛ الكامل، 237/9؛ النويري، 145/2.

ممسكره حول أسوار المدينة وشمل برعايته أفراد أسرة بني زيري ووجّههم إلى قابس وبعض النواحي الأخرى<sup>(63)</sup>. وأصبح الأعراب يسيطرون على ناحية قسطيلية بأكملها. وقد قام أحد رؤساتهم، وهو عابد (أو عبد أو عامر) بغارة ناجحة ضدّ زنانة ومغراوة، وعاد بغنيمة هامّة (69). وما لبثت توزر وقفصة أن ثارتا ضدّ السلطة المركزيّة التي عجزت عن حمايتهما.

# ڻورة توزر <sup>(65)</sup> :

يبدو أنّ توزر كانت طوال عهد بني زيري تحت سلطة/أكبر العائلات نفوذًا في تلك المنطقة ، ألا وهي عائلة بني يملول ، ذات الأصل التنوعي ، وقد كانت تضمّ كلاً من بني وط<sup>(68)</sup> وبني فوقان وبني موادة (؟)(<sup>69)</sup> وبني عود<sup>(68)</sup>. وقد أشار ابن خلدون إلى أنّ رئيس مجلس توزر يحيى بن وطّاس قد أقتع أهل قسطيلية (<sup>69)</sup> أثناء الغزوة الهلالية بخلع طاعة بني زيري واللدخول في طاعة بني حمّاد. ويبدو أنّ هذه المبايعة التي لا نعرف عنها أكثر من ذلك ، قد سبقت خضوع توزر لسلطة أميز قفصة.

# ثورة قفصة <sup>(70)</sup> :

كان يحكم قفصة أثناء الغزوة الهلاليّة عبد الله بن محمد بن الرّند، وكانت عائلته التابعة لبني صدغيان<sup>(71)</sup> أصيلي جربة<sup>(72)</sup> تقم في بلدة الجُمْسِين (أو الجُلين<sup>(73)</sup> في جهة

<sup>63)</sup> العبر، 15/6.

<sup>63)</sup> نفس المرجع. 64)

<sup>65)</sup> العبر، 412/6 – 413.

<sup>66)</sup> العبر: ﴿وطَّاسِ ۗ.

<sup>67)</sup> نفس المرجع : دمارة»، وفي موضع آخر: دبنو مروان».

<sup>68)</sup> نفس المرجع: دعوض.

<sup>69)</sup> في المخطوط : وقسنطينة ، و العبر ، 413/6.

<sup>70)</sup> العبر، 165/6 – 166.

<sup>71)</sup> نفس المرجع: دصدغيان،. [ما زالت توجد إلى الآن بجزيرة جربة قرية تحمل نفس هذا الاسم].

<sup>72)</sup> حسب البربر، وفي العبر: وحَرْمَةً،.

<sup>73)</sup> العبر: والجُليّن، البربر: والجُرسين.

نفزاوة. وحسب المؤرَّخ الحفصي ابن نخيل (<sup>74)</sup>، كان يتسمي إلى بني ازمرت (<sup>75)</sup> التابعين المغروة. وقد نجح في بسط سلطانه على المدينة وتأمين راحة السكان وضهان أمن المسافرين، مقابل دفع الجزية للأعراب. وفي سنة 453هـ أعلن استقلاله وخضمت له أغلب مدن قسطيلية وتوزز ونفطة وتقيوس والحامة الخ... فأسّس أسرة حاكمة صغيرة هي أسرة بني الرّند، وجلب إلى بلاطه الشعراء والأدباء وأظهر احترامه الفائق للمتبيّنين وتوقيّ سنة 465هـ / 1072 – 1073م.

#### ثورة سوسة (<sup>76)</sup>:

من الجدير بالتذكير أن أهل القيروان كانوا قد تصالحوا مع أهل سوسة في سنة 442 هـ / 1050 – 1051م واحتفاوا جميعًا بذلك الصلح بكل ابتهاج (777, ولكن في سنة 445 هـ وخالف أهل سوسة على المعرّ بن باديس ومنعوه ما كانوا بحملون إليه من المال وقالوا: ونحن أولى به لنذب عن بلدناء. وتوقيت أخت المعرّ (787) عندهم ، فضمّوا أموالها وأبوا من توجيها إليه ، فبعث المعرّ إليهم في ذلك ، فقالوا لرُسّله: وكيف ندفع له أموالاً نتقوى بها نحن على مدافعته وحربه ؟ . فبعث المعرّ إليهم أسطولاً ضخمًا ، فأصبح بمرسى سوسة ، با نحن على مدافعته وحربه ؟ . فبعث المعرّ إليهم أسطولاً ضخمًا ، فأصبح بمرسى سوسة ، فأحد أهل سوسة ، فعمد أهل القيروان ، فأخذوا أموالهم وأهانوهم أشدٌ الإهانة .

فوجّه المعرّ إليهم جيشاً فيه مائة فارس وأمرهم أن يتظافروا مع الأسطول على حصار سوسة ليأخلوا بمختفها برَّا ومجرًا. فكان من قدر الله الغريب الاتفاق أن اجتاز سوسة يوم خروج هذا الجيش أسطول من قِبَل صاحب صقليّة (ابن الخمنة)، فتبيّبه أسطول المعرّ، وانصرف راجعًا إلى المهدبّة، ولا علم عند المعرّ بذلك. ووصل جيش المعرّ إلى سوسة فسألوا عن الأسطول فأخبروا بإقلاعه، فسقط في أيديهم. فخرج أهل سوسة ومَنْ حَفَّ بها من

<sup>74)</sup> استشهد به ابن خلدون ، العبر ، 6/165.

<sup>75)</sup> البريو: «ازمرتن»، العبر: «مرين».

<sup>76)</sup> رحلة التجاني، 28 – 29؛ البيان، 293/1؛ المؤنس 82.

<sup>77)</sup> أنظر الباب الثالث (الفصل السابع) من هذا الكتاب.

<sup>78)</sup> الأرجح هي أمّ العلوّ أرملة عبد آلله بن حمّاد بن بلكين (المتوفّى ما بين 430–440هـ). وكانت قد تزوّجته سنة 475هـ.

الأعراب إليهم ، فأدخلوهم إلى المدينة وأجالوا السيف على جميعهم ونصبوا رؤوسهم على السّور. قال ابن شرف: أخبرفي من شاهدها أنَّ عنتها نيف وخمسون رأسًا. قال: وإنّما سلم من سلم من الجيش لضعف في دوابّهم ، منعهم من اللّحاق باخوانهم ، فلمّا نحقّهوا الخبر ولّوا راجعين فسلموا من ذلك "<sup>730</sup> ما

وكان يدير المدينة مجلس (<sup>(79)</sup>. ويعتبر تمرّد تلك المدينة الساحلية أبلغ من تمرّد توزر وحتى قفصة ، حيث كان تأثير السلطة المركزيّة ضعيفًا ، وكانت الفوضى سائدة في كامل المنطقة. وتجاه تقاعس السلطة التي أصبحت في حالة انحلال ، تأسّس في المدينة مجلس أعيان مكلّف بإدارة الشؤون البلديّة والتفاوض مع الغزاة إن اقتضى الأمر، لصيانة مصالح السكّان. وسنرى فيما بعد أمثلة كثيرة لهذا النظام الذي يذكّرنا بنظام «الجماعة» البريريّة.

وقد وافاتا ابن بسّام (80) بمعلومات حول الخلافات التي نشبت في سوسة في أواخر سنة 646هـ/ أوائل سنة 1055م، حسب الاحتمال. فأشار، ربّما نقلاً عن ابن شرف، إلى رحيل رسول الخليفة العبّاسي أبي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي، من القبروان إلى سوسة (بعد سنة 446هـ بلا شك)(81).

«فتطاول عليه أهلها. فخرج عنه بعد أن أوقع الفتنة بينهم. وتركهم فرقتين: قيسيّة وعنية (<sup>(28)</sup>. وأوقع في نفوسهم أنّ الحرب قائمة بين هاتين القبيلتين إلى يوم القيامة. فاقتتل الفريقان إلى أن تغلّب عليهم تميم بن المعرّ. وتردّد أبو الفضل هنالك عدّة سنين. وشهد الحروب مع بلقين. ثم انتبذ من تلك الناحية. وركب البحر فترل بدانية».

<sup>78</sup> م) ر**حلة** التجاني ، 28 – 29 .

<sup>79)</sup> المبر، 159/6،

<sup>80)</sup> ابن بسّام، 67/1/4 - 69.

<sup>81)</sup> أنظر الفقرة الموالية.

<sup>(82)</sup> كانت المنافسة متواصلة في العجمر الوسيط بين عرب الشهال أو الشكفريين (ومنهم الفيسييون) وهرب الجنوب أو البيتين للتحديرين من قسطان. ويمثل نسب القارمي على أن أبا الفضل كان نجيئاً أو نشريًا. وتان بي هادل بقمرين فيسيّين، ولكن من بين المغيرين كانت توجد أيضًا بعض الفرق البيئة. وقد سعى تحم إلى إذكاء الأحقاد بين المغيرة. ولا يفوتنا أن الصناجيين كانوا يدّعون أنهم من أصل بمني وأن كثيرًا من القيموائين قد التجأوا إلى سوسة أثناء غزوة الأحراب.

#### حصار القيروان والاستيلاء على باجة :

ووني سنة 446 حاصرت العرب مدينة القيروان وضيّقت عليها تضييقًا شديدًا يطول ذكره. وفيها أخذ مؤنس بن يحيى (المرداسي) مدينة باجة وأطاعه أهلهها، <sup>(83)</sup>. وهكذا أصبحت رباح تتحكّم في وادي مجردة العلميا.

## اقتسام المدن(84):

اقتسم الأعراب مدن إفريقيّة فيما بينهم . فاستولت زغبة على مدينة طرابلس ونواحيها ، واستولى بنو مرداس التابعون لفرع من فروع رياح ، على باجة وما والاها . ويشكّل هذا الاستيلاء تكريسًا للأمر الواقع .

وقد أخبرنا التجاني (<sup>(85)</sup> أنَّ قاضي طرابلس محمد بن فاضل البكري الإفريقي الذي يبدو أنه كان قد تولي شؤون نلك المدينة قبل سنة 444هـ/ 1053–1054م، وفرَّ عنها (في تلك السنة) هاربًا خوفًا من أهلها». فعوضه محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن هانش الطرابلسي الذي بتي في خطته وإلى أن عُرِلَ عنها سنة سبع وسبعين (1884–1085)، فكانت ولايته اثنين وثلاثين سنة».

#### المصاهرات بين بني زيري وبني هلال(86):

يبدو أنَّ المعرَّ الذي أصبح في ضيق شديد، قد انتهج من جديد سياسة المصاهرات التي لم يفلح فيها قبل ذلك ببضع سنوات. فقد زوَّج بناته الثلاث إلى أمراء القبائل العربيّة : فارس بن أبي الغيث وأخيه عابد<sup>(87)</sup> بن أبي الغيث والفضل بن أبي على المرداسي<sup>(88)</sup>.

<sup>83)</sup> البيان، 293/1 - 294 ؛ الكامل، 237/9 ؛ النويري، 145/2 ؛ المؤنس، 82.

<sup>84)</sup> العبر، 6/15.

<sup>85)</sup> رحلة النجاني، ص 263. 86) العبر، 16/6، 15/9، النجاني، 236، الحلل، 239/1 البيان، 279/1.

<sup>87)</sup> العبر، 16/6: «عائض»؛ البربر، 36/1: «عبد».

<sup>88)</sup> العبر، 16/6: والمراديء؛ البرير، 36/1: والمرداسي».

إِلاَّ أَنَّ لَلمَرَّ الذي تجاوزته الأحداث وصار يشعر بالوهن «قد أشار على الرعيّة بالانتقال إلى المهدّيّة لعجزه عن حمايتهم من العرب. وشرعت العرب في هدم الحصون والقصور، وقطعوا الخَّار وخرّبوا الأنهار»<sup>(89)</sup>.

## الرجوع إلى الحظيرة الفاطميّة (90):

من الجدير بالتذكير أنّ الخروج عن طاعة الفاطميّين قد تمثّل في ضرب النقود السنيّة .
على أنّ دراسة المسكوكات تثبث أنّ المعزّ منذ دخوله إلى المهديّة سنة 449هـ/ 1057–1058م قد ضرب دنانير شيعيّة من النوع المعروف ، وأثبت فيها اسم الخليفة الفاطمي المستنصر. وقد نسج ابنه تميم على منواله على الأقلّ حتى سنة 459هـ/ 1066–1067م ، ولم تصلنا أيّة نقود زيريّة بعد ذلك التاريخ . ولئن كان الديناران المضروبان في صفاقس على التوالي في سنة 459هـ و 610هـ م ، أي في مدة حجو بن مليل البرغواطي ، من النوع السنّي ، فذلك لأن الأمير قد ثار ضدّ بني زيري التابعين للمخلونة الفاطميّة ، على الأقلّ منذ 459هـ حـ

ومن ناحية أخرى ، فإنَّ عقد النكاح المودع في محفوظات الجامع الأعظم بالقيروان<sup>(9)</sup> والمؤرِّخ في غرّة رمضان 446 هـ<sup>(92)</sup> قد صدر عن «القاضي عبد الرخمان بن أحمد ، قاضي الإمام القائم بأمر الله وواليه المعرَّ لدين الله ا<sup>(93)</sup>، ونستنج من ذلك أنَّ المعرَّ بن باديس ما زال حتى أوَّل رمضان 446هـ/ 4 ديسمبر 1049م يعترف بالخليفة القائم بأمر الله.

وإَنَّ ابن بسَّام هو الذي أمدَّنا بالتاريخ الصَّحيْح لعودة بني زيري إلى طَّاعة الفاطميّن، ، وذلك نقلاً عن ابن رشيق ، حسب الاحتمال (<sup>94)</sup> . فبعدما تحدَّث عن وصول رسول الخليفة العبَّاسي ، أبي الفضل محمد بن عبد الواحد البغدادي الدارمي ، إلى القيروان سنة439 هـ /

<sup>89)</sup> الكامل، (237/9؛ النويري، 146/2.

<sup>90)</sup> إدريس، حوليات معهد الدراسات الشرقية، 1953، 25 – 39.

<sup>91)</sup> صندوق عدد 417.

<sup>92)</sup> تشير الرثيقة إلى شهادة أُدْلي بها في رجب 446هـ، أي قبل تاريخ الرثيقة بشهرين.

<sup>(93 ]</sup> بمقتضى أمر مؤرخ في 1967/967 نقلت محفوظات جامع القيروان إلى دار الكتب الوطنية بتونس. وفي المدة الأخيرة فرّرت الحكومة النونسيّة نقلها إلى معهد البحوث الإسلاميّة برقادة – القيروان].

<sup>94)</sup> ابن بسّام، 67/1/4 – 69.

1047–1048م، أضاف أنَّ هذا المبعوث شهدَ حصار القيروان (من طرف بني هلال). «فلما كان عام سنّة وأربعين صرف المعرَّ خطبته إلى صاحب مصر، ونبذ العبَّاسيّة».

وهكذا في الوقت الذي انهارت فيه مملكة بني زيري، دخل المعرّ بن باديس من جديد في طاعة الفاطميّن سنة 440هـ (12 أفريل 1056 - أوّل أفريل 1055م. ولمّا أصبح رسول خليفة بغداد شخصًا غير مرغوب فيه، قرّ إلى سوسة ثم إلى الغرب الأوسط ، حيث دخل في خدمة بلكرّن بن حماد (69 م ثم إلى الأندلس، حيث أدركته المنّية، الآ أنّ تغيير موقف المعرّ لم يثر حوله كثير من اللّغط. ذلك أنّ أهل إفريقيّة المهدّدين في أشخاصهم وأملاكهم، لم يكن لديهم مسّع من الوقت للاهنام بالقضايا السياسية واللدينية. وهناك دينار سنّي مضروب «بملينة عزّ الإسلام والقيروان، سنة 448هـ / 1056–1057م، يقيم الدليل على أنّ السكّة لم بدخل عليها أيّ تغير في الحال. وممّا لا شكّ فيه أنه لم تُمُمّرَب نقود عددة في مثل تلك الفترة المضطربة.

ومن الغريب أنّنا لا نجد أيّ أثر لتغيير موقف المعرّ في المصادر الفاطعيّة المعروفة الآن. على أنّ صاحب إفريقيّة لم يكن منخدعاً ققلً بما يمكن أن ينجرٌ عن موقفه الجديد من منافع عنسلة. ذلك أنّ المنكوبين، نجاه ما لا سبيل إلى تفاديه، لا يستطيعون إلاَّ التعلَّل بالأهل الختاع في الرجوع إلى الوضع الذي كانوا عليه قبل المحنة. ولعلّ المعرّ بن باديس المسبّب في أحداث كان عاجرًا عن إيقافها، والنادم على صنيعه، قد فكر بصورة غريزيّة في إمكائية تفادي الكارثة بالرجوع إلى الوضع القائم من قبل. ولا ينبغي أن يفوتنا أيضًا أنّ بني هلال تعذوب على الأطل الوصيّا، بالفاطعيّن الذين كانوا قد سلّموا إليهم إفريقيّة. فن الممكن أن تكون بعض الأوامر والوصيّات ونصائح الاعتدال الصادرة عن القاهرة، ذات جدوى. أمّا الأمل في مساحدة الخلافة العبّاسيّة الناثية، فهو من قبيل الوهم. وبالمكس من ذلك فإنّ الأمل في المحدد النادم الذي أسبح في ضيق شليد، ليس بالأمر المستحبل. أفلا يستطيع الخليفة، رغم ما يتعرّض له من صحوبات في المناخل أو في الخارج، إرسال فيلق والقيام بعمليّة إنزال في المهديّة مثلاً، ضطوله الذي على إنقاذ الفاطعيّين في فضل أسطوله الذي ما زال عنيدًا؟ أهلم يساعد آباء المعرّ في الماضي على إنقاذ الفاطعيّين في

<sup>95٪</sup> لا شكّ أنّ بني حماد قد استمرًوا في الاعتراف بالمخلافة العبّاسيّة، وهذا ما يفسّر وجود أبي الفضل إلى جانب بلكين. ولكن بينا يؤكد ابن خلدون (العبر، 1726) أنّ القائد (المتوفّى سنة 446هـ/ 2014–1055) قد اعترف بالعبّاسيّين، نجد ما ينافي ذلك في أعمال ابن الخطيب.

الساعات الحرجة خلال ثورة أبي بزيد، عندما كان صاحب الحمار بحاصرهم في مدينة المهديّة ذاتها، حيث سبجد بنو زيري أنفسهم عمّا قريب مُحاصرين بدورهم؟

وبناء على ذلك ، فإن خضوع صاحب إفريقية المالكية من جديد للسّلطة الشبعية ، حسبما تثبته علّة نفود ويؤكّده إخباريّ واحد ، يمكن تفسيره بسهولة. ذلك أنّ مبابعة الخليفة العبّاسي النائي قد أثارت زويعة لا يستطيع إخمادها إلاّ الخليفة الفاطمي القريب جدًّا. ولكنّ هذه المحاولة الأخيرة لم تُجد نفعًا. والحال أنّ التّصالح لا يكلف شيئًا ، في حين تبيّن أنّ القطيعة مع القاهرة كانت مفجعة ، بعدما بَلَنَت في أوّل الأمر من قبيل الأعمال السياسيّة الباهرة .

ومن ناحية أخرى، فقد ثار ضدّ المعرّ في سنة 447هـ / 2 أفريل 1055 – 20 مارس 1056م، المدعوّ ابن أبي زمان، إلذي لا نعرف عنه أيّ شيء آخر، من سوء الحظّ . وفي نفس تلك السنة «كانت بإفريقيّة مجاعة عظيمة وجَهُلَّ مفرط (<sup>690)</sup>.

# القتال بين عبيد المعزّ وعبيد تميم (97) :

في سنة 445هـ / 23 أفريل 1053 – 11 أفريل 1054م اوصل تميم إلى المهدئة فوجد بها عيدًا الأبيه، كان قد أعدَّم هنالك لضبطها، قد قويت شوكتهم وكثر ملاهم. فوقعت بيهم وبين عبيده فتنة ومنازعة. فبينا هو في ذلك إذ دخل عليه شاعره محمد بن حبيب القلاسي، فأنشده قصيدة منها:

[بسيط] السيف يسبق قبل الحادث العذلا لا تغمد السيف حتى تقتل الشَّلاً نَقِــل عُـدَاتَكَ من دنيـا لآخرة فكلّهم ظنّ هذا المُلك مُشَقِلاً، (88)

ا فقامت عامّة زويلة وسائر من كان بها من البحريّين وغيرهم ، مُعَاضَدَةً لعبيد نميم ، وأخرجوهم من المهديّة وقتلوا منهم عددًا كبيرًا. فدسٌ نميم خبرهم إلى العرب ، فقيّل منهم في

<sup>96)</sup> اليان، 294/1.

<sup>97)</sup> نفس المرجع . الكامل ، 979-258 ؛ التجاني ، 329 ؛ الحال ، 239/1 ؛ تاريخ أبي الفداء ، 147/2.

<sup>98)</sup> التجاني، الرجع المذكور.

الطريق خلق كثير. ويقال إنّ الذي قُتِلَ منهم سبعمائة »(<sup>99)</sup>.

وقد دفعت هذه الواقعة تمم بن المعرّ عندما ارتفى إلى العرش، إلى قتل عبيد أبيه. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنَّ وليّ المهد تمم بن المعرّ كان قد أنشأ حرسًا خاصًّا يفوق عندُه عند حرس أبيه، وأنّه، خلافًا لما كان متوقّعًا، قد أقدم على قتل «عبيد أبيه». والحال أنّه من المفروض أن يكونوا أوفياء له.

"وبلغ المعرّ ذلك ، فقوي في نفسه ما كان يُذّكر له عن تميم من الاستبداد والاستئتار عصل لديه من الدخائر، ولكنّه لم يجد بدًّا من مداراته والإغضاء له عن فعلته ». وحسبما جاء في «البيان المعرب» لابن عذاري (100 ، دخل العرب إلى إفريقيّة سنة وحسبما جاء في «البيان المعرب» لابن عذاري (100 ، دخل العرب إلى إفريقيّة سنة 448 هـ / 21 مارس 1056 – 29 مارس 1057م، واستولوا على أغلب نواحيها . ولا شكّ أنّ الأمريت متلق بخطل في التاريخ ، أو أنّ المقصود هو وصول موجة جديدة من المغيرين ، قد استوجه انتصارات من سبقهم من الأعراب ، فجاؤوا ليأخذوا نصيبهم من الغنيمة .

## فرار المعزّ إلى المهديّة(101):

قرّر المعرّ بن باديس يوم 27 شعبان (102) سنة 449 هـ / 29 أكتوبر 1057م الالتجاء إلى المهديّة ، وكان قد وجّه إليها عائلته وذخائره . فخرج من صبرة – المنصوريّة منوجّهًا إلى المهديّة «في خفارة رجلين من العرب قد كان صاهرهما بيتنّبه ، يُعرَف أحدهما بالفضل بن أبي على وهو مرداسي ، ويُعرّف الآخر بفارس بن أبي الغيث ، توجّها إليه فاستخرجاه من صبرة سرًا ، وأحسّ باقي الأعراب بخروجه فلحقوه في أثناء الطريق ، فواقفهم فارس بن أبي الغيث في جماعة من قومه وجعل بؤنيهم على الاستخفاف بخفارته . فقالوا له : وإنّك قد أعظمت التحامل علينا في خفارة مثل المعرّ ، وتَرَّكُنا له عظيم ، والفائدة في أخذه كبيرة ، فلا

<sup>99)</sup> لقد بالغ التجاني عندما قال إنهم تُتِلوا جميعًا.

<sup>100)</sup> البيان، 243/3، لعل المقصود 442 هـ ؟

<sup>101)</sup> التجافى، 328 – 329 الحملل، 2391 – 240 [الطبقة الجديدة (4471]، البيان، 2941، 297 – 929، 1989، 188 أسبر، 1666؛ الكامل، 27/9، المؤتس، 84، وحول تعين قائد بن ميمون، أنظر: الكامل، 21/1، النويري، 154/2.

<sup>102)</sup> حسب البيان، 294/1: ولِلْلِكَتِينَ بَقِيبًا من شعبان؛. وحسب النويري: وللبلتين مَضَتا؛، وهذا خطأ.

تمنعنا منه.. فلم يزل يواقفهم ويراجعهم إلى أن خلص المعزّ وصاحبه الفضل بن أبي علي ودخل المهديّة ه<sup>(103</sup>).

وفي أقصر رواية من الروايتين اللتين أوردهما ابن خلدون (104)، اقتصر المؤرّخ على التأكيد أنّ المعرّ قد توجّه من القيروان إلى المهديّة في خفارة صهره الشهير مؤنس بن يميى الصنباري. وحسب الرواية الثانية (105) استقدم المعرّ أصهاره من رؤساء العرب الذين خفروه، وأجر في اتجاه المهديّة. وبما أنّ الطريق المباشرة لم تكن آمنة بما فيه الكفاية، نظرًا لوجود عدد كبير من الأعراب، فاننا نتصوّر جيّدًا أنّ المعرّ قد توجّه إلى جهة الساحل، عبر منعطف، مفضلاً ذلك على شهال الظريق الرابطة بين القيروان وسوسة. ولكن من المستبعد أن يكون قد أبحر من سوسة، وإلاّ لماذا لم يتزل في ميناء المهديّة ؟ إذ سنرى أنه قد التقى بتسم في يكون قد أبحر من سوسة، وإلاّ لماذا لم يتزل في ميناء المهديّة ؟ إذ سنرى أنه قد التقى بتسم في

ومرة أخرى، فان التجاني في رحلته شبه التاريخية هو الذي سيوقر لنا معلومات مفيدة في هذا الشأن. فقد صرّح بما يلي: وويقال إنّ المعرّ قد كان أخرج بعض قطعه البحريّة وسيّرها في البحر محاذية له خوقاً ممّا عساه أن يعرض له في طريقه. فلما لحقه الأعراب، كما قدمناه، ناداه أرباب القطع بالبدار إليهم ليعتصم بالبحر من أولئك الأعراب، فلمّ في السّر وأبى من المدخول إليهم، أنفة منه وجكلناً، إلى أن خلص وحصل بالمهدية ودخلها وهو خاتف من ولده تميم أن يقبض عليه. فخرج تميم للقائه وترجّل وقبل الأرض بين يديه ومشى أ.... (160)

ويبدو أنَّ هذا اللقاء قد تمَّ في ميَّانش<sup>(107)</sup>. وقد قدَّم تميم شواهد الطَّاعة إلى أبيه، مسفّهًا بذلك الأراجيف التي اتهمته باعتزامه الثورة على الأمير التّعيس الحظَّ. ولعلَّ المعرَّ قد فوجئ وتأثّر بهذا الاستقبال المفمم بشواهد الاحترام، فدعا لولده وأمره بأن يمتطي صهوة جواده من جديد. ثم دخلا المهليّة ونزل المعرّ بالقصر<sup>(108)</sup>.

<sup>103)</sup> حسب التجاني ، 329-330.

<sup>104)</sup> العبر، 6/159.

<sup>105)</sup> العبر، 16/6.

<sup>106)</sup> التجاني، ص 330.

<sup>107)</sup> بلدة صغيرة تقع شال المهديّة ، البلدان ، 219/8.

<sup>108)</sup> البيان، الكامل، النويري، النجاني.

ويمكن لبعض أصحاب النوايا السبّنة أن يشكّوا في نزاهة تميم وأن يتساءلوا هل أنه لم يعمد في الحين إلى إخضاع والده لسلطته. ومهما يكن من أمر فإنَّ للمرَّ الذي يبدو أنّه قد استرجع صوابه ، بعد كلّ الحرائم والمتاعب التي أنبكته طوال أكثر من أربعين سنة ، قد فوض لم لك ولي عهده طوعاً أو كرها تسير شؤون البلاد ، دون أن يتنازل عن العرش (109) وقبل أن يغادر الممرَّ عاصمته، ترك القيروان وتونس بين يكتي المسمّى قائد بن ميمون (110)، وخداة رحيله الذي تم في الليل ، حسب الاحتمال ، قام ابنه المنصور الذي بقي بالقيروان بإعلام السكان برحيل والده. فغادر أهل القيروان المدينة بإشراف المنصور والعبد (111).

#### نهب القيروان:

بعد يومين فحسب من رحيل المعرّ بن باديس ، أي يوم أوّل رمضان سنة 449 هـ / أوّل نوفير 1452 وقد وصف ابن رشيق في أوّل نوفير 1052 وقد وصف ابن رشيق في قصيدة طويلة خواب القيروان وما قاساه أهلها من عذاب ، بعدما أُجْبِرُوا على مغادرة مدينتهم . وقد تحدّثت المصادر عن المصائب التي تسبّب فيها بنو فادي (أو فادغ) وبنو دهمان ، خلال شهر رمضان (113) .

أما ابن الصّديق (114) ، فبعدما روى هذه الوقائع ، أشار إلى أنَّ كميَّة كبيرة من الأشياء المنهوية ، كالأسلحة والأجهزة والأدوات الحربيّة والخيام ، قد وصلت إلى القاهرة المعرّية . وتؤكّد هذه الإشارة الغربية متانة العلاقات القائمة بين المغيرين والخلافة الفاطميّة.

<sup>109)</sup> البيان، الكامل، المؤنس.

<sup>110)</sup> النويري، 154/2؛ الكامل، 21/10. ويذكر المرجع الأخير خطأ لا محالة قابس عوض تونس.

حسب ابن خلدون لا غیر.
 السان، ا/294، الكاما، لـ

<sup>112)</sup> الميان، 1294/ الكامل، لم يذكر إلاّ النهر. 113) تشتمل القصيدة على 122 يتنًا، معالم الايمان، 1/15–16 (56 يتنًا)؛ بساط، 47 (27 يتنًا)؛ المبنني، 73–80. ويذكر النمن وقادي، واسم هذه النبية ما زال موجودًا إلى الآن في ولاية المهانية. وبنو قادي (أو

فادغ) هم من بني مرداس. 114) ابن الصيرفي ، 42.

وما لبث الأعراب أن قطعوا مواصلات المهديّة ووسائل تموينها، وهجموا على زناتة (۱۱۵۰)، وقد وصل الأثبج وعدي إلى المغرب الأوسط. فني سنة 450 هـ/ 1058-1059 «خرج بلكّن الصنهاجي، ومعه الأثبج وعدي لحرب زناتة (۱۱۵۰).

والتجأ علاد كبير من أهل إفريقيّة إلى مملكة بني حمّاد التي تسمح لها تضاريسها بالدفاع عن نفسها كما ينبغي. ويبدو أنها استفادت من تدهور إفريقيّة سياسيًّا وافتصاديًا(111).

#### ثورة صفاقس (118):

كان المغرَّ بن باديس قد ولَّى على صفاقس في فترة لا نعرف تاريخها بالضبط ، صنيعته منصور أفروم (<sup>(113)</sup> البرغواطي ، وركان من الفرسان المعروفين بالإقدام ، فأراد أن يثور بها وأخذ في محالفة العرب ومصادقتهم ، فعالجه ابن عمه حمّو بن مليل وقتله غدرًا في الحمّام سنة واحد وخمسين وأربعمائة (السبت 2 شوال 451 هـ/ 11 نوفير 1059م) (<sup>(120)</sup>).

ولماً قتله جاء حلفاء منصور من العرب فحصروا حمّو بصفاقس، فعمّ إليهم يسألهم هل قصدهم الأخد بثار ابن عمّه منه أو المال. فقالوا: نحن لا ندخل بينكم في الدماء، وإنّما غرضنا الأموال. فالترم لهم من المال ما رضوا به وعجّل لهم ما تيسّر وانقصلوا. وثار حمّو بصفاقس وأظهر العناد على بني مناده.

وفي السنة الموالية 422 هـ / 6 فيفري 1060 – 25 جانني 1061م، «وقعت بين العرب بالفيروان وبين هوّارة حربٌ كان الغلب فيها للعرب<sup>(121)</sup>، وتُتِلت هوّارة بياب أصرم<sup>(122)</sup> أحد أبوابها».

<sup>115)</sup> المبر، 16/6.

<sup>115)</sup> العبر، 16/6. 116) البيان، 294/1.

<sup>117)</sup> الكامل، 18/10؛ النويري، 148/2-149.

<sup>118)</sup> رحملة التجاني ، 70 ؛ الحمال السندسيّة ، 313/1 ؛ نوهة الأنطان ، 193/2 ؛ العبر ، 159/6 ؛ البيان، 194/1 ؛ التوبرى ، 4/16 ؛ المؤسس ، 82.

<sup>119)</sup> قراءة ظنية حسب اسم ذكره النويري فقط.

<sup>(120)</sup> البيان، 294/1، نظريًا يوم الخميس. أفلا يتعلّن الأمر يوم السبت 12 (نظريًا يوم الأحد)؟

<sup>121)</sup> البيان، 294/1؛ الكامل، 237/9 واكتفى المؤلف بالإشارة إلى أنَّ العرب هزموا هوَّارة وقتلوا مهم حلقًا كثيرًا.

<sup>122)</sup> حسب البيان، وقد صحّحنا القراءة المخطئة كما يلي: وباب أصرم، عوض وباب الصوم،

وحسب ابن الأثير والنويري (123)، اضطرّ قائد بن ميمون الذي كان المعرّ قد سلّم إليه القيروان، بعد مضيّ ثلاث سنوات، إلى التخلّي عن المدينة التعيسة الحظّ لفائدة هوارة والانتجاء إلى المهدّية. ويمكن أن نستنج من ذلك أنّ قائد بن ميمون قد حكم القيروان من سنة 449 إلى سنة 452هـ، ثم أُطْرِد منها من طرف هوارة الذين ما لبثوا أن أُطْرِدوا هُمّ أيضًا من طرف الأعراب.

#### قضية تقيوس (124):

عندما يدخل الأعراب إلى مدينةٍ ما لقضاء بعض شؤونهم ، كانت عداوة الإفريقيّين لهم من جهة ، وعجرفتهم من جهة أغرى ، تثير عدّة حوادث من نوع الحادث الذي جدّ بالقيروان سنة 444هـ / 1052–1053م (<sup>(22)</sup>). ومن ذلك أيضًا أنّ الأعراب قد دخلوا في سنة 453هـ / 1061م إلى تقيوس وهي مدينة تقع بالحريد بين نوزر وقفصة وتخضع لسلطة والي تقصمة المستقلّ عبد الله بن الرّند. وفسع رجل منهم رجلا من أهل المدينة يذكر المرّ بخير ويني عليه ، فقتله العربي ، وكان الرجل مقدمًا في المدينة. فقام عليهم أهل المبلد وقتلوا مائتين من العرب ، وكان سبب ذلك أن العرب دخلت إلى تقيوس متسوّقة (<sup>(26)</sup>).

## بعض مظاهر الفوضى السائدة في شمال إفريقيّة (127):

في فصلو يستحيل في غالب الأحيان تصحيح نصّه المحرّف، نظرًا لعدم إمكانيّة المقابلة يينه وبين نصوص أخرى، جمع ابن خلدون عدّة معلومات حول عدد من الرؤساء اللذين هم بمثابة ملوك طوائف، تمكّنوا بسبب الفوضى الهلائيّة من الاستيلاء على عدّة مدن ثانوية في شال إفريقيّة. وتفطّي هذه المعلومات الفترة الممتدّة من غزوة بفي هلال إلى غزوة الموحّدين.

<sup>123)</sup> الكامل، 154/2؛ النويري، 154/2.

<sup>124)</sup> آليان، 295/1 الكامل، 237/9

<sup>125)</sup> أنظر ما سبق.

<sup>126)</sup> قراءة الكامل: ومتسوَّقة؛ أحسن من قراءة البيان ومتشوَّفة،

<sup>127)</sup> العبر، 6/169 - 170.

ونظرًا لعدم تمكّننا من تحديد التسلسل الزمني لتلك المعلومات، فاننا سنوردها كما هي. وليس في ذلك ضرر كبير، لأنّ تميم بن المعرّ ومن جاء بعده من ملوك بني زيري، لم يحاولوا أبنًا استرجاع أيّة ناحية من النواحي الواقعة شهال غربي مدينة تونس، إذ كانوا مشغولين في أماكن أخرى، وكانت تنقصهم الوسائل اللازمة لذلك.

# بنزرت<sup>(128)</sup> :

استقر أحد اللخميين، يبدو أن اسمه الكامل هو أبو الرجاء الورد ((212)) في قريشة (أو قرسية) ((30)) وهي قلعة تقع في جبل شُعينيا ((13)) ثم حشد فيها جموعًا من المغامرين المشرّدين وأجبر سكّان القرى المجاورة لبتررت على دفع الجزية لاتقاء الغارات. وقد دام هذا الوضع مدة طويلة إلى أن اتقق أهل بتررت اللين كانوا منقسمين إلى شقين متنافسين، منهم تسم يضم اللخميين، على الاعتراف بسلطة الورد، وقد استقرّ في مدينة بتررت لحمايتها من الأعراب. وعندما استولى على السهول المجاورة بنو مقدم التابعون لبطن من بطون الأثبيج وبنو دهمان التابعون لبطن بني على أحد بطون رياح، عقد معهم الورد الصلح مقابل دفع الجزية، ونقد شيّد بها عدّة بناءات ذات المنفعة العامة.

, وقد أثارت بسالة ابنه وخليفته طراد خوف الأعراب. وخلفه ابنه محمد الذي قتله بعد ذلك بشهر أخوه مقرب (<sup>132</sup> وأطلق على نفسه لقب أمير. وتمكّن هذا المغتصب من استالة عدد كبير من الأنصار وحماية بلاده من الأعراب. وقد استطاع بفضل قوّته القيام بدور راعى الآداب، فأغدق العطايا على الشعراء الذين توافدوا على بلاطه.

ثمّ انتقل الحكم إلى أبنائه الثلاثة الذين نسجوا على منواله، وهم على النوالي عبد العزيز، وقد حكم عشر سنوات، ثم موسى، وقد حكم أربع سنوات، وأخيرًا عيسى الذي استسلم إلى عبد المؤمن بن علي سنة 552هـ/ 1157–1158م.

<sup>128)</sup> نفس الرجع.

<sup>129)</sup> نفس المرجع : وأبو الرجاء اللخميء؛ البربو : «الورد».

<sup>130)</sup> العبر: وقرسينة،؛ البرير: وكريشة،

<sup>131)</sup> لعلّ الأمر يتعلّق بجبل أشكل الحالي.

<sup>132)</sup> العبر: ومقرن، وربَّما مقرَّب.

# زر**عـة**(133) :

كان بَرُوغْسَنْ (؟) (134) بن أبي على الصنهاجي ضابطًا من ضبّاط العزيز بن المنصور بن حمّاد<sup>(135)</sup> الذي كان قد تزوّج أنحته. ولكن إثر الانتصار الذي أحرزه هو والعزيز ضدّ الأعراب، نسب ذلك الانتصار إلى نفسه دون سواه، وادّعي أنّ السلطان قد تخاذل أثناء المعركة. فتأثُّر العزيز بذلك والتجأ بروغسن، بإشارة من أخته زوجة العزيز، إلى باجة، وقد احتفى به شيخها محمود بن يزال الربعي(136). وكان أهل زرعة، وهي قلعة تابعة لباجة، يتتمون إلى قبيلة زاتيمة(؟)(137) وهم منقسمون إلى فرعين متنافسيّن : أولّاد مدني(138) وأولاد لاحِق. فستُم الفريقان من الخصامُ والتمسا من محمود شيخ باجة القدوم لإرجاع الأمن إلى نصابه. فوجُّه إليهما بروغسن بن أبي علي ليحكم بينهما ويسهر على مصالحهما. فاستأجر بروغسن بعض الأشخاص المتشرّدين الذين كانوا يهيمون في البوادي المحاورة وأدخلهم إلى قلعة زرعة. وتزوّج امرأة<sup>(139)</sup> من أولاد مدني وِناصرهم على خصومهم أولاد لاحِق. ولمّا أصبح يتحكّم في زرعة ، جنّد الرجال وألّف فيلقًا يضمُّ خمسمائة فارسُ وعاث في ضواحي القلعة فسادًا. وقد تعرّض بنو الورد أصحاب بتررت وابن غلال(؟)(140) حاكم طبربة لهجوماته ، وكان من بين ضحاياه محمد بن سباع (١٩١) أمير بني سعيد التابعين لبطن من بطون رياح. وبما أنَّ القلعة أصبحت لا تسع العدد المتزايد من السكَّان، فقد بني بروغسن بجوارها رَبَضًا. فوجّه العزيز بن حمّاد جيشاً ضدّه بقيادة القايد غيلاس(؟)(142) الذي تمكّن من القاء القبض عليه غدرًا. ولم يَلْقَ الأسير حتفه إلاّ بعد ذلك بمدّة طويلة. فحاصر بنو سباع

<sup>133)</sup> العبر، 170/6: «ورغة»؛ البريو: «زرا» ربما زرعة.

<sup>134)</sup> العبر، وبدوكاس؛ وفي مكان آخر وأدوسكن؛.

<sup>135)</sup> حكم من 493هـ/ 1104 إلى 515هـ/ 1121 أو 1124م.

<sup>136)</sup> العبر: ونزال الريغي. .

<sup>137)</sup> ا**لع**بر: وزائمة.

<sup>138)</sup> حسب ا**لعب**ر، ربّعا مَدْيَني.

<sup>139)</sup> العبر: وظاهرة.

<sup>140)</sup> أنظر الإحالة 145.

<sup>141)</sup> حسب ا**لعب**ر.

<sup>142)</sup> نفس المرجع.

وينو سعيد ابنَه وخليفته منيع <sup>(143)</sup> للأخذ بثأر اأخيهم، محمد بن سباع. وبعد حصار طويل اقتحموا القلعة وقتلوا منيع وبعض أفراد من عائلته وحوّلوا البعض الآخر إلى عبيد.

# طبربسة<sup>(144)</sup> :

استولى على طبرية أثناء غزوة بني هلال أحد شيوخها ، مدافع بن غلال(؟(<sup>(145)</sup>) القيسي . فهجيم عليه ابن يُيْزون(؟)<sup>(146)</sup> اللخمي في ضواحي البحرَيْن<sup>(147)</sup> ، وهي بلدة تقع في حوض وادي مجردة (أو بغردة) ، قُبالة الرّياحين. ودامت ا*اطو*ب بين هذين القائدين مدة طويلة .

#### الملَّقة (148) :

هيًا محمد بن زياد الرّياحي التابع لفرع بني فاديغ ، مَجَنَّا لنفسه في أطلال فرطاج بالمكان المعروف اليوم باسم «المعلّقة». وقد جعل من مدرج تشرف أقواسه المنضدة على ساحل البحر، حصناً منيمًا. وكانت هذه القلمة الاصطناعيّة محميّة بجدار مبني بالتراب. وكان صاحب المعلّقة حليفًا وفيًا لنميم بن المعزّ. وقد ساعد أهل مدينة تونس على صدّ هجوم ابن عبد المؤمن على مدينتهم . كما تبارى مع خصمه صاخب منزل دحمون.

# منزل دحمون (<sup>(149)</sup>:

استطاع الجندي المأجور، المدعوّ قهرون بن غَنوش<sup>(150)</sup> أن يتولّى على مدينة تونس، ربما قبل ظهور بني خراسان. ثم أُطرِد منها لسوء سلوكه. فحوّل حنايا منزل دحمون إلى قلعة،

<sup>143)</sup> نفس الرجع.

<sup>144)</sup> العبر، 170/6. 145) قراءة ظنيّة اعتادًا على اسم قرية تقع في الطريق الرابطة بين تونس وسترل بورقبية «عين غلال». العبر: «علاًك».

<sup>146)</sup> حسب العبر. 147) ربُما: «البحريّين». (149) العبر، 170/6.

<sup>148)</sup> العبر، 146/6. [150] البرير: ((يَمَا عَرَضْ عُنُوشُ) العبر: ((يَمَا عَرَضْ غُنُوشُ).

وأقرّ بها عصابة من الأشخاص التابعين لقبائل مختلفة وأخذ في مناوشة ضواحي تونس. وبفضل مساعدة محرز بن زياد، تمكّن أهل تونس من القضاء على ذلك الجحر اللدي عصنت به جماعة من قطاع الطريق. فالتجأ قهرون بن غنوش إلى ابن غلال وتصاهر معه (181). وقد وضع صاحب طبرية على ذبته قلمة تسمّى قلمة غنوش (182). واستمر المفامران في أعمالهما المعدوائية واقتدى بهما أبناؤهما فيما بعد إلى أن وصل عبد المؤمن بن على إلى أفريقيّة ووضع حدًّا لهذه الاضطرابات في سنة 254هـ/ 1159م.

#### منزل رقطون (153):

استقرّ قائد آخر من قرّاد قطّاع الطريق، وهو حمّاد بن خليفة اللّخمي بمنزل رقطون في منطقة زغران وأخذ في القيام بعمليّات النّهب. واقتفى أثره ابنه إلى أن وصل الخليفة الموحّدي إلى إفريقيّة.

## الكاف والأربس (154):

استقرّ بالكاف (شقبنارية) عيّاد (155) بن نصر الله الكلاعي ، على رأس عصابة من قطاًع الطريق التابعين لقبائل عنطقة ، وتمكّن من الدفاع عن تلك المدينة ضدّ الأعراب . وقد التمس منه ابن فتاتة (؟) (156) شيخ الأربس تخليصه من الهلاليّين ، فأجلاهم عن تلك البلدة . وجزاء على خدماته فرض على السكّان جزية سنويّة ، واستمرّ في استخلاصها إلى آخر حياته . فخلفه ابنه ونسج على منواله إلى أن استسلم إلى عبد المؤمن بن علي في سنة 554هـ / 1159م.

<sup>. 151)</sup> العبر: وفوصل ابن غلاًل يده بصهرٍ منه.

<sup>152)</sup> من المحتمل أن يكون الأمر متعلَّقًا بمُدرج قماش الذي تحدّث عنه صاحب الاستبصار.

<sup>153)</sup> العبر، 170/6.

<sup>154)</sup> نفس المرجع .

<sup>155)</sup> العبر: دعِماده.

<sup>156)</sup> البربر: وابن فتاتة؛ العبر: وابن قليه و(؟)

ونستخلص ممّا تقدّم ذكره أنَّ الفوضى كانت سائدة في شال إفريقيّة ، أكثر من أيّ مكان آخر وأنه أيّ مكان آخر وأنه أي مكان آخر وأنه أي مكان آخر أو أنه ألم ينتلك أكثر من قرن ((أ137) لوضع حدَّ لذلك الوضع . كما نلاحظ أنَّ بني هلال لم يستطيعوا الاستيلاء ، بأتم معنى الكلمة ، على أيّة بلدة ذات أهميّة . بل حتى في باجة ، كانت سلطة الأمير الرياحي القويّ النفوذ مؤسس بن يجيى ، ذات صبغة عابرة . وفي الجملة فقد اكتفوا بحط رحالهم في السبول، حيث كانوا يجدون ما يسدّون به رمقهم هم ومواشيهم ، واقتنموا بغرض الضرائب على سكّان المدن والقرى ((158) . ولا تعلم أيّ شيء عن الوطن القبلي والمنطقة الواقعة بين زغوان والقيروان .

وباستثناء مدينة تونس التي كانت ، بالنظر إلى أهميتها ، برهانًا للمنافسة بين بني حماد وبني زيري ، سنرى كيف أنَّ سياسة أصحاب المهديّة من بني زيري ، قد اقتصرت أساسًا على جنوب القيروان ، وبالخصوص المنطقة المحاذية للسّاحل ، من سوسة إلى طرابلس . ويجكم الواقع فإنَّ الصنهاجيّين البربر الذين كانوا يعيشون في السباسب وأصبحوا محصورين في شه حريرة ضبّقة ، سيُجبّرون على الإصغاء إلى نداء البحر.

وهَكذا فإنَّ غزوة بني هلال تُعْتَبُر إعلانًا عن نهاية عهد التحرّكات الزيريَّة داخل بلاد المغرب، بعدما أصبحت تلك التحرّكات من الأمور المشكوك فيها، وتنبئ في نفس الوقت بيداة عهد الغزو في البحر.

#### قابس في عهد المعزّ (159):

وكانت ولاية قابس في أيّام الشّيعة متردّدة في بني لقمان الكتاميّين(160). فلمّا ملكت الشّيعة مصر وانقلبت اللدولة الكتاميّة بإفريقيّة صنهاجيّة، تردّدت ولاية قابس في صنهاجة وعبيدهم. فوليها في أوّل الأمر بنو عامر، ثم وليها إبراهيم [ابن المنصور](161) بن يوسف بن

<sup>157)</sup> تقريبًا ما بين 445 و 554 هـ / 1053 – 1059م.

<sup>158)</sup> العبر، 19/6.

<sup>(159)</sup> النجاني، 69 – 70، الحالل، 154 [العليمة الجديدة، ا/838]، العبر، 6/159 / 64، 420 – 421. يبدو أنّ ابن خلدون قد اعتبد النجاني أو مصدرًا آخر مشتركًا بينها؛ البكري، 18 – 19.

ابن مستون عد العبد العبدي او مستور المرا مستود البهاري العبدي المستود المستود

<sup>161)</sup> إضافة ضروريّة، لأنّ الأمر يتملّق بأحد إخوان باديس بن المنصور، أي يوسف وهو اسم بلكين. اللّهمّ إلا إذا كنان الأمر يتملّق بأحد إخوان المنصور بن يوسف (بلكين) ابن زيري لا باديس.

زيري ، وهو أخو باديس(؟) ، ثم منصور بن ماواس<sup>(162)</sup> ، ثم توالت بعد ذلك في أقوام من برغواطة ولاّهم المعرّ بن باديس<sub>\*</sub>(<sup>163)</sup> .

وأثناء غُروة بني هلال كان والي قابس المعرّ بن محمد بن وليّة(؟)(164) الصنهاجي . والجدير بالتذكير أنَّ بعض أفراد من بني زيري كانوا قد التجاوا إلى قابس تحت جماية مؤسس في سنة 444هـ/ 1053–1014ه (165). والغالب على الظنّ أنَّ قابس كانت تُعتبُر مركزًا مؤهلًا للمقاومة الفعّالة . فالأرجح أنها كانت محصّنة في قبضة حامية صنهاجيّة على غاية من الأهبّة، وأنَّ واليها الصنهاجي لم ينقصل عن مخدومه –حسما يبدو – إلاَّ حوالي سنة 454هـ/ 1063 (106).

وركان أخواه [أي المنز بن محمد بن ولية] إيراهيم وقاضي، قائدي الأعنة بحضرة المعز بن بديس. فعزلما المغز عن ذلك لغرض عن له (١٤٥٥). فقراً عنه مُعَاصِبَيْن ولحقا بمؤنس بن يحيى الهلالي، أحد العرب القادمين من مصر فأكرمهما وكساهما لياباً وصلت إليه من مصر (هذا دليل على متانة الملاقات القائمة بين الهلاليين والفاطميّين) وسرَّ بقدومهما. وانصرفا إلى قابس (باتفاق مع مؤنس بدون شك)، فاجتمعا بأخيها [المغز بن محمد بن ولية]. فاتفقوا على قطع اسم المعز بن باديس من الخطبة وصرف الطاعة إلى مؤنس بن يجي. فكان أول تملك العرب لها، (١٥٥٠). ولعل هذا التأكيد يعني أنّ السلطة الهلالية قد تم الاعتراف باللمرة الأولى في إفريقية. وهو تأويل تؤيّده الأهمية التي أولاها ديوان الرسائل الفاحم, إلى هذا الحدث في إعلان رسم.

فقد اكتُشِفَ في الهند مُعْطُوط إسماعيلي من أصل يمني، يتمثّل في مجموعة من نُسَخ

<sup>162)</sup> لعلّ الأمر يقتضي تعويض ماواس بمنّاس.

القد روى كاتب السير الإياضي الشياخي التجاوزات التي ارتكيا قائد المعرّ بقابس، ولكنّه لم يذكر اسمه من سوه
 الحظّ. وفي آخر الأمر كلف للمرّ مبعوثيه بمعاقبة الوالي الظالم، فقطوه، وحملوا رأسه وألقرا بجئته في البحر
 (الشابخي، 474-475).

<sup>164)</sup> قراءة ظنيّة، العبر، 1666؛ البريو، 35/2، قراءة دي سلان: ووليّة؛ البكري: وواندّو؛ سجلات مستصريّة: وابن المرو.

<sup>165)</sup> العبر، 6/15.

<sup>166)</sup> ابن أبي دينار (المؤنس، 82) لم يذكر قابس من بين المدن التي ثارت على بني زيري.

<sup>166</sup>م) لا ندري لماذا ومتى تم ذلك؟ ومن المحسل أن يكون ذلك قد تم بعد فرار المعرّ إلى المهديّة (1409 هـ / 1057م). 167) حسب التجاني وابن خلدون، استولى الأعراب على قاسم. للمرة الأولم.

لبعض الوثائق الصادرة عن ديوان الرسائل التابع للخليفة الفاطمي المستنصر، من بينها وثيقة تعلّق بغزوة بني هلال(<sup>168)</sup>.

وهي تتشُّل في خطاب وجّهه المستنصر إلى أمير اليمن علي بن محمد الصُّليَّمي ، مؤرّخ في رمضان سنة 458هـ/ 28 أوت – 26 سبتمبر 1036م . والجدير بالملاحظة أنَّ أسلوب الرسالة الزّنان وانعدام النواريخ المضبوطة ، مجعلان من الصعب تأويل تلك الوثيقة .

فقد ذكّر الخليفة في هذه الوسالة الأميرَ اليمني بادئ ذي بدء بخيانة المعرّ بن باديس وتوجيه رياح وزغبة إلى إفريقيّة، بقيادة الأمير أمين الدولة ومكينها حسن بن علي بن مُلْهِم لمكلّف بإصلاح ذات البين بين العرب.

ثمَّ أشار إلى الرسالة التي وجَّهها إليه منذ حين ذلك القائد ليعلمه بانتصارات الهلاليَّين الذين حاصروا قلعة ذلك الخائن.

وقد مَكُل بِين يُنَدَيْ القائد كلُّ من ابن بلكين زوج أخت المعرَّ بن باديس <sup>(169</sup> والمعرَّ بن محمد بن وليّة <sup>(170)</sup> مقدّم قومه وابن حمّاد صاحب قلعة كيّانة <sup>(171)</sup> ، ملتمسين العفو من الخليفة باسم صنهاجة .

ثم احتل أمين الدولة حصن قابس (1722) حيث أعلن في الخطبة عقيدة ذرّية الرسول عليه و وضرب العَيْن (1733) والورق على السكّة المستصريّة، وولّى المعزّ بن محمد بن وليّة (174) لملذ كور واستول على جميع المواقع العسكريّة البرية والبحرية وأعربت له جماعة من شيوخ تلك الأصفاع عن ولائها ورغبها في الهجرة إلى القاهرة. وقد غمرت جميع الأراضي المحتلة فرحة عارمة وانشدت فيا أعمال الخبر.

<sup>168)</sup> سجارَت مستنصريّة، القاهرة 1954، عدد 5، 42 – 43. ويبدو أنَّ هذه الوثيقة مذكورة في كتاب عيون الأخبار للدّاعي إدريس.

<sup>169)</sup> وصيره على أخته ي.

<sup>(170)</sup> في النصر وابن الموء (أو يلمو)، ويمكن أن نفترج: ويملول،، ولكن الأمر يَسلَق لا محالة بوالي المعرّ بقابس المعرّ بن محمد بن وليّة.

<sup>171)</sup> قراءة المخطوط صحيحة. وقد أخطأ المحقّق عندما عوّض «كيّانة» بـ «كتامة».

<sup>172)</sup> في المخطوط: وحصن فاس.

<sup>(173)</sup> في المخطوط: ووصرف العين والورق على السكة المستنصرية. وقد اقترحنا: وضرب، عوض وصرف،: ولعل المتصود بالعين القطع السئية القديمة ، والورق، المعدن الخام.

<sup>174)</sup> في النصّ «ابن المو» (أو يلمو).

والقائد هو الآن في طريق العودة ، مصحوبًا بزمرة من الحجيج ، وقد انقادت البوادي والمدن، وأصبح ابن باديس «اللَّعين» محصورًا وفي ضيق شديد. وسوف يلقى حتفه عمًّا

وقد ختم الخليفة رسالته المؤرّخة في رمضان 455هـ راجيًا من الأمير اليمني أن يُعلن عن هذا الانتصار من أعلى منابر الجوامع وفي أيّ مكان كان، سواء في المدينة أو في البادية.

على أنَّنا لم نتوصَّل إلى معرفة هويَّة ابن بلكين (175) ولا هويَّة ابن حمَّاد (176) المذكورَيْن في الرسالة. ومن البديهي أنَّ الأمر يتعلَّق بشخصين بارزَيْن من صنهاجة، من بين الأفراد الذين التجأوا إلى قابس (177) يبدو أنهما كانا يتكلّمان باسم صنهاجة.

والجدير بالملاحظة أنَّ هذه الوثيقة التابعة للمحفوظات الفاطميّة تؤكَّد من جهة دور مكين الدولة ابن مُنْهم ، ذلك الدّور الذي كان قد أشار إليه ابن ميسّر (178) ، وتشهد من جهة أخرى بأنَّ قابس المعرَّضة للخطر تحت حماية الصنهاجيّين الذين يمسكون بمقاليدها بكلِّ حزم، لم تستسلم إلى المغيرين – على غير ما كان يُتَوَقِّم – إلاّ في حدود سنة 455هـ/ 1062 – 1063م. ولعلُّ هؤلاء الغزاة كانوا مُنَظَّمين ومُرآفَبين، بل حتى مُسَيَّرين من قِبَل القاهرة، أكثر ممّا يمكن أن نتصور (179)

وقد روى أبو الفضل جعفر بن يوسف الكلبي، «كاتب» مؤنس بن يحيى، الذي أطلق عليه هذا اللَّقب الرِّنَّان: «صاحب إفريقيَّة»، أنَّ الهلاليِّين (ومنهم الراوي) كانوا ضيوفًا على المعزّ بن محمّد بن وليّة (180) الصنهاجي صاحب مدينة قابس ، لمّا قدّم إليه أهل البادية طيرًا عجيبًا ، هو عبارة عن ببّغاء متعدّد الألوان دي منقار طويل أحمر ، لم يسبق أن رأى مثله أيّ أحد من العرب والبربر الحاضرين (181).

<sup>175)</sup> من الصعب أن يكون أخو الفائد بن حمّاد ، عبد الله بن حمّاد بن بلكين الذي تزوَّج أخت المعرَّ في سنة 415 هـ وتوفى ما بين 430 و 440 هـ.

<sup>176)</sup> هل يتعلَّق الأمر بأخ آخر من إخوان صاحب قلعة بني حمَّاد القائد بن حمَّاد؟ 177) العبر، 6/15.

<sup>178)</sup> أنظر بداية هذا الفصل من الباب الرابع.

نجوم، 71/6، وقد جَاء فيه أنَّ الحروبُ اندلعت بعد القطيعة بين جيوش المعزَّ بنِ باديس والمستنصر.

في النصّ : وابن وانمّو الصناجي.

<sup>181)</sup> حسب البكري، 18 - 19.

وقد أقام إبراهيم بن محمَّد بن وليَّة واليَّا على قابس إلى أن أدرَكته المنيَّة ، فخلفه أخوه قاضي(182)

# وفاة المعزّ بن باديس<sup>(183)</sup> :

بعد عهدٍ طويل دام سبعًا وأربعين سنة (184) ، توقي المعرّ بن باديس متأثّرًا بمرض الكبد(185) يوم 24 شعبان سنة 454 هـ / 2 سبتمبر 1062م (186) وكان عمره سنًّا وخمسين سنة (أو 58 سنة)(187) ، ودُفِن بمقبرة بني زيري في رباط المنستير.

<sup>182)</sup> التجاني ، 97.

<sup>183)</sup> المصادر غير متَّفقة حول تاريخ وفاته:

أ) سنة 454 هـ: البيان، 295/1؛ النجاني، 330؛ العبر، 6/159؛ ابن الأبار، الحللة السيراء؛ نجوم،
 71/6

ب) السبت لخمس بقين من شعبان 454 هـ (24 شعبان 454 هـ / 2 سبتمبر 1062م: البيان، 298/1، نقلاً" عن أبي الصّلت؛ أعمال، 456 –457.

ج) 4 شمبان 434هـ: ابن خلكان، 2/105، يمكن أن نقرأ (والرابع والعشرين)، مما يؤكّد قراءة أبي
 المملت: 24 شعبان.

هبان 454هـ: شلرات، 294/3 نقلاً عن ابن خلدون وابن خلكان.

و) سنة 455هـ: الليان، 1/295هـ 289 نقلاً عن ابن شرف. حسن حسني عبد الوهاب، خلاصة، 97.
 متّفةة عليه حميم الصادر تقرياً، إذ أنّ المؤ قد ارتفى إلى العرش في أواخر سنة 406هـ.

<sup>184)</sup> متمعه عليه حميع المصادر تقريباً، إذ أن المعز قد ارتقى إلى العرش في 185) حسب جلّ المصادر. وحسب العبر، مات بمرض البرص.

<sup>186)</sup> أنظر الإحالة رقم 183. لا يمكن نفضيل المعادر الشرقية (بمبوعة هـ) على شهادة أبي السلت والمصادر (ب.ج.د) التي نقلتها حد حبحا بيدو. وبما أن يوم 24 شبادة على مصادف نظريا يوم الالتين لا يوم السبت فقد القرح أماري - البير و صعوبها ، 294 (الاوالة 25) . الانتين 22 شبهان 244 أو أورت 2001م . وبمكن أن نقدح - جانيا : الالتين 24 شبان ، إذ أن صحادرا تنصن احتلالت في الواريخ من ملما القبيل و وسيد أن المواقع المنابق على المنابق المن

<sup>187)</sup> حسب شلىرات، نقلاً عن العبر: 56 سنة، وحسب البيان نقلاً عن ابن شرف: 58 سنة.

ولدينا المرئية التي رثاه بها الشاعر الذَّائع الصّيت ابن رشيق (188).

وقد أكد النويري أنه ترك بعد وفاته تسعة أبناء، هم: نزار وتميم وعبد الله وعلى وعمر (أو عمرو) وحماد وبلكين وحمامة والمنصور، في حين اقتصر ابن عذاري على الإشارة إلى أبنائه: تميم ونزار وعبد الله وعُلُوّ (أو على) وحماد وبلكين وحمامة والمنصور. وينبغي أن نضيف إليهم كبّاب المولود في صفر سنة 415هـ/ 14 أفريل – 12 ماي 1024م (189). ومن المختمل أن يكون قد توفي صغيرًا.

وفي سنة 417 (22 فيفري 1026–10 فيفري 1027م)، وُلِدَ للأمير شرف الدولة وعضدها مولود سمّاه نزارا وكتب إلى سائر عمّاله بالبشارة بذلك».

وفي سنة 384 كانت وفاة نزار بن المغرّ بن باديس في رجب (جانني 1017) ، وكان عمره إحدى وعشرين سنة وأشهرًا». ويبدو أنّ نزارا كان وليًّا للمهد. إذ أنّ المغرّ قد ولّى مكانه بعد وفاته وزّلَدَه الآخر أبا القاسم وكنّاه العزيز بالله، وهو إذ ذاك ابن ثمانية أشهر. وتوفّى بعد ذلك وهو ابن سنة واحدة وثلاثة أشهى، 1990.

ويحقّ لنا أن نتسامل لماذا أبعد المعزّ عن ولاية العهد ابنه تميم الذي كان عمره آنذاك حوالي ستّ عشرة سنة، وفضًا, علمه اننا صغة ؟١٩

ومهما يكن من أمر فإنّ المعرّ لم يعيّن ابنه تميم وليًّا للعهد إلاّ في سنة 442هـ/ 1050 – 1051م(19<sup>91)</sup>.

<sup>188)</sup> الكامل، 6/10؛ الميمني، 55؛ بساط، 17، 48.

<sup>189)</sup> البيان، 272/1.

<sup>190)</sup> نفس المرجع ، 273/1.

<sup>191)</sup> أنظر الباب الثالث، الفصل السابع.

# الفصل الثاني **بنو حمّاد**

## الدخول في طاعة العبّاسيّين ثم الرجوع إلى الحظيرة الفاطميّة (١) :

يمكن أن نسلّم بأن القائد بن حمّاد قد خلع طاعة الفاطميّين في تاريخ غير مضبوط ، ولكن تقريبًا في نفس الوقت الذي انفصل فيه ابن عمّه وحليفه ، المعرّ بن باديس ، عن القاهرة . إذ أنّه قد وجّه إليه كوكبة من الخيّالة ، ساهمت في معركة حيدران<sup>(2)</sup> . ولكن يبدو على الأرجح أنّه عاد إلى الحظيرة الفاطميّة بعد هذا الانتصار الهلالي ، الأمر الذي يحوّل إليه الحصول على لقب «شرف الدولة» الذي كان يحمله المعرّ بن باديس قبل ذلك . وممّا لا شكّ فيه أنّ اختيار ذلك اللّقب قد وقع قصدًا .

#### وفاة القائد بن حمّاد<sup>(3)</sup>:

مرض القائد بن حمّاد، فولّى مكانه ابنه محسن وأوصاه، قبل أن يلتحق يجوار ربّه في رجم للخروج من رجم 154 هـ/ 6 أكتوبر – 4 نوفبر 1054م، بالإحسان إلى عمومته وعدم الخروج من القلمة قبل ثلاث سنين. وقد دامت ولاية القائد بن حمّاد سبعًا وعشرين سنة.

العبر، ١٦٢/6؛ البريو، ١٩٤٤: وعندما خلع المرّ طاعة بني عُتِيد، رجع الفائد إلى طاعنهم فنحوه لقب شرف الدولة. وبالمكس من ذلك جاء في وأعمال: ، 161: وأنه خلع طاعة بني عيد ودخل في طاعة بني المباس إلى آخر حناته.

<sup>2)</sup> العبر، 14/6–15.

<sup>3)</sup> تاريخ أبي الفنداء ، 132/2 نقلاً عن والجمع والبيان ، (لابن شناد) ، النويري ، 1412–1412 ، العبر ، 1756ع أعمال ، 461 : ذو القعدة 444هـ ؛ الكامل ، 250/9 : وضع الأحداث في سنة 446هـ ؛ البيان ، 279/1 : وفي هذه السنة 441هـ(حكف) ، وردت الأخبار ،الفروان بموت الفائد حكاد بقلعه ، فقال ابن شرف من قصيدة :

لا جنودً إلاَّ جنود السّمود مُغنيساتٌ عن عُسدُّو وعــديــد لا نرى العلاقة بين هذا البيت وموت الفائد.

#### ولاية محسن بن القائد(4):

إلا أنَّ عسن الذي كان ذا طبع عنيف ومتجرّ، قد خالف ما أمره به والده وأراد عزل جميع أعمامه. فلما علم يوسف بن حماد الذي كان القائد قد ولاه على المغرب، بما عزم عليه ، خالفه وحشد جمماً عظيت بن حماد الذي كان القائد قد ولاه على المغرب، بما عزم عليه ، خالفه وحشد جمماً عظيت من نحرب، وكان قد بنى قلعة في جبل منيع ، أعمامه ؟ إننا نشك في ذلك ، لأنَّ مصادرينا قد أشارا بالعكس من ذلك إلى أعمامه ؟ إننا نشك في ذلك ، لأنَّ مصادرينا قد أشارا بالعكس من ذلك إلى أن تصرف يوسف هو الذي دفع عسن إلى اضطهاد إخوة والده. فن المحتمل أن يكون يوسف بن حماد قد عمد خلال تلك الفترة إلى نهب وتخريب مدينة أشير التي لم تسترج عمد مديني (؟) وألقى عليه القبض بعدما تخلي عنه التلكاتة . وعند ذلك قتل الأمير أربعة من أعمامه : مديني المغني بالأمر وإخوانه الثلاثة ، مناد وويغلان (؟) (ألى وعيم أم كتب إلى يوسف يستدعيه . فأجابه : «كيف أتى يك وقد قتلت أربعاً من عمومتك ؟ ه وبالمكس من يوسف يستدعيه . فأجابه : «كيف أتى يك وقد قتلت أربعاً من عمومتك ؟ ه وبالمكس من ذلك ، فقد لبى دعوته عمه بلقين بن محمد والي أفريون (أله الذي تلقى كتابًا عائلاً من ابن أخيه . ولعله ظن أنه لا يخشى منه أي مكروه . فسار إليه ، ولما قرب منه وجه إليه محس رجالاً من العرب بقيادة خليفة بن مكن وعطية الشريف ، وأمرهم أن يقتلوه .

و فلمّا خرجوا، قال لهم أمرهم خليفة بن مكن : وإنّ بلكين (أو بلقَين) لم يزل محسنًا الينا ، فكيف نقتله؟.. فأعلموا بلكين بما أمرهم به محسن، فخاف، فقال له خليفة : ولا تخف، وإن كنت تريد قتل محسن، فإنا أقتله لك... فاستعد بلكين لقتاله وسار إليه، فلمًا

الديرين ، 12/21؛ الكامل، 25/09، 18/10 - 18/10؛ تاريخ أبي الفداء ، 13/22 نقلاً عن والجمع والبيان، (لابن شدداد)؛ العبر، 12/26؛ أعمل ، 451 البيان، ادّومي غلطاً أنّ الثاند توفي سنة 414 هـ ولم يشر إلى ولاية محسن بن القائد. نفس للرجم ، 29/11: أشار إلى أنّ بلقين الصنهاجي توفي قلمة حمّاد سنة 447 هـ.

لا نستطيع تحديد موقع هذه القلعة.

<sup>6)</sup> العبر، أعمال.

<sup>7)</sup> البكرى، 60.

أنظر الباب الثالث، الفصل الرابع من هذا الكتاب.

<sup>9)</sup> الكامل، النويري، أعمال: ﴿أَكْرَبُونَ ۗ.

علم محسن بذلك وكنان قد فارق القلعة ، عاد هاربًا إليها ، فأدركه بلكين وقتله،(<sup>(10)</sup>. فلم تدم ولايته سوى تسعة أشهر<sup>(11)</sup>.

ودخل بلقّين بن محمّد بن حمّاد القلمة واستولى على الحكم بلا قتال – حسبما يبدو – وذلك في شهر ربيع الأوّل سنة 447هـ/ 31 ماي – 29 جوان 1055م.

#### ولاية بلقين بن محمد بن حمّاد (447-454هـ/ 1055-1062م)

لقد كان بلقين بن محمد بن حماد الذي خلف محسل بن القائد بن حماد ، أميرًا ماهرًا ، حازمًا ، شديد المراس ، سفّاكًا للنّماء ، قتل بالخصوص وزير ابن أحيه محسن . ولتوضيح ما أظهره هذا الأمير من قوّة الشكيمة ، أورد الكاتب الأندلسي ابن بسّام في والمخجورة النادرة التالية :

وحُيْرُتُ أنه آب مرة من بعض غزواته الأفراد، المقلقلة لأحشاء الأنام والبلاد، فكأند ارتاح إلى ما يرتاح إليه الناس من إراحة نفسه، والخَلْوق ولو ساعة بوجه أنسه، فجلس للذلك بجلسًا حشد له شهواته، وتقدّم في إحضار ما يصلح من آلاته وأدواته، وأمر قيمة جواريه باستحضار عقبلة أتراجها يومنذ جلالة سلطان، وحسن سماع وعبان، إحدادى بنات عمّه يريًا لم يُرَّ بعدها – زعموا – ولا قبلها أبرَّعُ ظرفًا، ولا أقتلُ طرفًا منها، فجامت تود الثريًا لو توكُن نعلها، والشّمس لو تُصوَرُّ منلها، وقد خطرت بنفسه إحدى هَنَايِه، وتمثّلت له بعضُ غزواته، فأخذ يدبّر، وطفق يُورِد ويُصير. قالت قيمته زكاتي أنظر إلى الكأس في يده، وإلى ابنة عمّه قائمةً على رأسه، من لَذنُ صُلِيت العصرُ حتى طلع الفجر، وحانت منه بعد طول لبلته نظرة فرآها، فاعتذر إليها واستدناها، ووعدها ومناها، وقام من حينه فوضع طول لبلته نظرة فرآها، فاعتذر إليها واستدناها، ووعدها ومناها، وقام من حينه فوضع الكأس ملأى في طأق وطبع عليها، وأمر بالركوب من حينه، فغزا غزرته المشهورة إلى الغرب من المندن واستدعى كأسه تلك وابنة عمّه، فخلا بأنسه، وقضى وطره من لدّة نفسه، بعد أيّام كثيرة، وحوب مُبرة (١٠٠).

<sup>10)</sup> الكامل، 250/9.

<sup>11)</sup> العبر، أعمال: 8 أشهر و 23 يومًا..

<sup>12)</sup> يتعلق الأمر لا محالة بالحملة التي قام بها سنة 454 هـ/1062م.

<sup>13)</sup> الذخيرة، لابن بسّام [تحقيق إحسان عبّاس، الدار العربيّة للكتاب، 1975، 189/1-199].

## انتفاضة بسكرة (14) :

كان الشَّيوخ الماسكون بزمام الحكم في بسكرة ، في عهد بني حمَّاد ، تابعين لإحدى عائلات تلك المدينة ، وهي عائلة بني رُمَّان<sup>13</sup> القريَّة النَّفوذ ، نظرًّا لكثرة رجالها وامتلاكها لجلِّ الممتلكات العقارية الواقعة في ضواحى المدينة .

وحوالي سنة 450هـ/ 1058هـ/ 1059م، أثار مقدّم بسكرة جعفر بن أبي رُمَّان انتفاضة ضدّ بلقّين بن محمّد. فاقتحم الجيش الصنهاجي المدينة بقيادة خلف بن أبي حَيْدَرَة. وأُجلِّيَ أعيان المدينة، وبالأحرى جميع أفراد عائلة بني رمّان، إلى القلعة حيث قُتِلوا جميعًا.

وعندئذ انتقلت إدارة بسكرة إلى بني سندي، وهي عائلة أخرى من عائلات المدينة. فقد أبرم معهم بلقين معاهدة صلح وولاً هم على بسكرة مقابل الدّخول في طاعة بني حمّاد. ويبدو أنّ أوّل من تولّى منهم الحكم في تلك المدينة هو عروس بن سندي، رئيس تلك الأسرة الحاكمة التي أصبحت تتمّع باستقلال يكاد يكون تامًّا، إلى أن انقرضت إثر دخول الموحّدين إلى إفريقيّد، فأخذت مكانها أسرة بني زيان، وهم من الأعراب الأثبج، حسب ابن خلدون. وقد ظلّ عروس بن سندي وفيًّا للصنهاجيّين. فهو الذي قتل القائد الزناني المتصر بن خرون.

### الصّراع بين زناتة وبني هلال(16) :

لم يستطع الأعراب الرحّل الزناتيّون والهلاليّون التعايش في إفريقيّة. فقد أجلي بنو هلال الزناتيّين من جنوب إفريقيّة إلى جنوب المغرب الأوسط ، أمثال بني غمرت الذين أُجْيِروا على الإقامة في بعض القُرى الواقعة جنوب المسيلة .

فنارت ضدّ الغزاة مجموعة كبيرة من القبائل الزنائيّة المتحالفة ، هي مجموعة بني ياسين ، بايعاز من بني يعلى بتلمسان . وقد عيّن أمير تلمسان ، وهو أحد أحفاد محمد بن خزر ، وزيره أبا سُعْدَة خليفة اليفرني – المشهور في سيرة بني هلال باسم خليفة الزناتي – على رأس مجموعة

<sup>14)</sup> العبر، 172/6.

<sup>15) ﴿</sup> وُمَّانَ ﴾ ويمكن أن نقرأها ﴿ وُومانَ ﴾ ، من درية السكان اللاتينيِّين الذين مكثوا في إفريقيَّة .

<sup>16)</sup> العبر، 6/16–19.

كبيرة من بني ياسين الذين خاضوا معارك طاحنة طوال سنين عديدة ضدٌ الهلاليّين في منطقة الرَّابِ وبهول النالِّ إلاَ أنَّ مصرع أبي سعدة أثناء معركة سيّنة الحظّ قد أفضى إلى انفصام التحالف الزناقي وتشتّت عناصره في جميع أنحاء منطقة النلّ. وأصبح جبل راشد (جبل عمور) ومزاب يتثلان الحدّ الفاصل بين الزنائيّين الرُّحَل والأعراب الرِّحَل.

أمًا بنو حمَّاد الذين عجزوا عن التصدّي للمغيرين، فقد اضطرّوا إلى التفاهم معهم عن طريق التحالف مع الأثبج والتنازل عن البوادي لفائدتهم. وقد أملى عليهم هذا الاختيار اعبّاد خصومهم بني زبري على بني رياح وزغبة.

وسيأتي فيما بعد بنو زغبة ، إثر إقصائهم من إفريقيّة من طرف بني رياح ، ليضعوا أنفسهم على ذمّة بني حمّاد .

#### الحملة العسكريّة ضدّ زناتة:

ا في سنة 449 (28 فيفري 1058–16 فيفري 1059) خرج بلقَين، ومعه الأثبيج وعدي، لحرب زناتة، فكسرها وقتل منها عددًا كبيرًا<sub>ً (17</sub>7).

ومن الصَّعب تحديد موقع هذه المعركة ، لا سيما وقد تمّ إجلاء بعض الزناتيين لا إلى التلك بل المنافقة بل المنافقة التلك عدد كبير من التلك التلك على بعض الممتلكات في الزناتيين الفارين من الهلاليين، في الوقت الذي استحوذ فيه الأثبيج على بعض الممتلكات في سهول الزاب وقلمة بنى حمّاد (18).

#### الحملة العسكريّة ضدّ المرابطين:

وفي الوقت الذي كان فيه الأتراك السلجوقيون يعيدون المذهب السنّي إلى سالف عهده في شرق البلاد الإسلاميّة، قامت بعض القبائل البريريّة (لمتونة وجدالة ولطة) في الغرب الإسلامي بحركة سياسيّة ودينيّة عتيدة، ستنشأ عنها الدولة المرابطيّة (19).

<sup>17)</sup> البيان، 294/1. أنظر أيضًا: الكامل، 237/9؛ النويري، 146/2.

<sup>18)</sup> ا**لع**بر، 51/7.

 <sup>19</sup> حول المرابطين، أنظر: دائرة المعارف الإسلامية، 322/1-323.

ولعل سقوط سجلماسة بين يدي المرابطين سنة 453هـ / 1061 – 1062م <sup>620</sup> لم يكن غريبًا عن اعتزام بني حمّاد القيام بغارة في المغرب الأقصى . والجدير بالتذكير في هذا الصدد أنَّ إحدى طرق الدهب السوداني الرئيسية كانت تمرّ عبر سجلماسة التي ازدادت أهميّها إثر قطع طرق الجريد وطرابلس من طرف الهلاليّين. وربّما كان من الأفضل بالنسبة إلى بلقين بن محمد بن حماد الاحتفاظ بقواه لردّ الزحفة الهلاليّة عوض هدرها في تلك المناطق النائية ، للتصدّي لهذه الدولة البربريّة الجديدة التي لا يستطيع القضاء عليها ، مهما كان الأمر

وعلى كلّ حال ، فني شهر صفر 454هـ / 14 فيفري – 14 مارس 1062م ، سار بلقين إلى المغرب ، حيث كان المرابطي يوسف بن تاشفين بصدد زعزعة السلطة الزنانيّة. وانتهز بلقين فرصة ابتعاد الأمير الزنائي الفتوح عن عاصمته فاس ، ليدخل إليها ، ويبدو أنّه لم يلتق بالمرابطين. ومما لا شكّ فيه أنّ يوسف بن تاشفين الذي كان شاعرًا بعدم جدوى الغارات الخاطفة الواردة من الشرق ، وحريصًا على الاحتفاظ بقواه التي ما زالت غير كافية الإخضاع المصامدة ، قد تحول إلى الصحراء ، ولا شك أيضًا أنّ مصادرنا قد بالغت عندما أكدت أنّ بلقين بن حمّاد وقد وطئ جميم الغرب ودوّخه بجيوش عظيمة (20).

والواقعة الوحيدة المضبوطة التي أشارت إليها المصادر، هي احتلال مدينة فاس سنة 454هـ/ 15 جانني 1062– 3 جانني 1063م، وما لبث بلقين أن غادرها متوجّها إلى القلعة<sup>(22)</sup> ومعه بعض الرهائن من أعيان المدينة. ولم تدم الحملة سوى بضعة أشهر<sup>(23)</sup>.

والجدير بالتذكير حسب ابن بسام (24) أنْ أبا الفضل محمد بن عبد الواحد، رسول الخليفة العباسي إلى المعزّ بن باديس وقد شهد الحروب مع بلقين. ثم انتبذ من تلك الناحية وركب البحر، فترل بدانية، وقد احتفى به أميرها علي بن مجاهد. ومن يدري لعلّه غادر المغرب الأوسط الزّ وفاة بلقن(25).

<sup>20)</sup> أنظر بالخصوص، الكامل، 258/9–259.

<sup>255/1</sup> اليان، 255/1

<sup>22)</sup> حسب العبر، 35/7 وأعمال.

<sup>23)</sup> انطلق في صفر 454هـ/ 14 فيغري – 14 مارس 1062م وقتل في رجب 454هـ/ 11 جولية – 9 أوت 1062م.

<sup>24)</sup> ابن بسَّام، 1/4: 67، 69 – 70، 90. [طبعة الدار العربيَّة للكتاب، 89/4].

<sup>25</sup> م تحول إلى بانسية ومنها إلى طليطالة (آخر جمادي الأولى 254 هـ/ أوائل جوان 1062) حيث استقبله أسيرها المأمون ابن ذي النون وأغدق عليه العطايا. وتوقي هناك متصف شؤال سنة 2455 / 11 أكبرير 1063.

### مقتل بلقّين بن محمد بن حمّاد<sup>(26)</sup>:

في تاريخ غير محدد، وعلى الأرجح قبل حملة المغرب الأقصى، فَقَدَ بِلقَينَ أَخَاهُ مُمَّاتِلِ بِن حَمَّد اللّذي كان قد تَوَج ناميرَت ابنة عبّه علنّاس بن حمّاد. وقد ظنّ بلقين أنَّ ابنة عبّه هي التي قتلت زوجها، فقتلها. فأخذ أخوها الناصر بن علناس على نفسه أن ينتقم لها. فغاجاً بلقين عند عودته من فاس، يوم أوّل رجب 454 هـ/ 11 جويلية 1060م (27) بتسالة جنوب وهران، وقتله. ثم نودي به أميرًا ودخل القلمة يوم الخميس 14 (أو 15 شميان) 454 هـ/ 23 (أو 24)

وقد قدَّم إلينا ابن بسَّام حول هذه الواقعة رواية جذَّابُهُ وخياليَّة شيئًا ما :

وكان بلقين مُولمًا بالإدلاج إذا ارتحل، وقرَّرًا للانفراد كلّما ركب ونزل، فأقسم تلك الليلة ألا يُدليج إلا حاسرًا، وليقتلن الناصر إذا نزل ولو كان أسدًا خادرًا، فأعجله عن الأيمر، ولما يثبد وصبح الفجر، لقبه كأنه يسلم عليه، أو يسير بين يَدييه، فا راجعه الكلام، الأمر، وقد جلّله الحسام، وأراح منه البلاد والأنام، ثم قام مقامه، واستظل أعلام، وأرا برأسه ورُفع على بعضها وسير أمامه، والناس يظنّون أن بلقين، قد قتل بعض أتباعه المتحدّين، فهم يتساهلون عمن قتل، ويرجمون الظنّ فيما فعل، حتى طلعت الشمس، بلقين قتل أختى، وفجوين بأكرم حُرَّمَي، وإنّما شَقَيتُ صدري، وأخلتُ يُوثِري، لا أني بلقين قتل أختى، وفجويني بأكرم حُرَّمَي، وإنّما شَقَيتُ صدري، وأخلتُ يُوثِري، لا أني ورأوا إمهالك قليلا، وظنوا أنه لم يحسر على ما فعل إلاً وله أشياع، وحوله أعوان على ذلك وأتبها ذلك العرب، ومثورة زناته، فاستخلص بذلك غيريهم، وأمال إليه قلويهم، ورحل عليه بخزائ بلقين عنت ليته يطوي المراحل، ويعتسف المجاهل، فسبق الأخبار إلى القلعة، فَوَطِينً الحريم، وعلك الظاعن والمقم، (29).

العبر، /1726 أعمال، 463 ، نقلاً عن ابن بسّام؛ النوبري، 146/2؛ تاريخ أبي الفداء، 1/92/2.
 حب النوبري، 1/462.

<sup>28)</sup> أعمال، 463، الخميس منتصف شعبان (نظريًّا يوم 14 شعبان / 23 أوت 1062 يصادف يوم جمعة).

<sup>29)</sup> الذخيرة، لابن بسّام [تحقيق إحسان عبّاس، 190/1-191].

لقد شهدت سنة 454هـ/ 1062م تغييرًا على رأس المملكتين الصنهاجيّتين، ولكن وضع كلّ واحدة منهما يختلف تمامًا عن الأخرى.

فني إفريقية ، البلد المنبسط الذي اجتاحته جحافل الغزاة الرحّل بتامه وكماله ، فأصبح
 عرضة للفوضى ، لم تَبْنَى المجم بن زيري سوى المهديّة .

وبالعكس من ذلك فإنّ الناصر بن حمّاد ما زال يتحكّم بقوّة في شهال ووسط مرتفعات المغرب الأوسط. ولئن سقط المنخفض الجنوبي بين أبدي الهلالين، فإنّ هؤلاء يتمرّضون هنالك لمقاومة زنائيّة مستميّة. في حين يتوقّع أن يتعرّز التحالف بين بني حمّاد وبني هلال. وسنرى كيف سيحاول هذان الأميران القويًا النفوذ فضّ المشاكل التي تعترض سبيل كلّ واحد منهما.

# البسّابُ الحسّائِ المُسَّامِينُ حُسُّاوَلَّتُ النِّسُ هُوض

ولايات تميم (454 – 501 هـ/ 1062 – 1108 م.) والنّاصر (454 – 481 هـ/ 1062 – 1088 م.) والمنصور (481 – 488 هـ/ 1088 – 1105 م.)

#### نظرة عامّة

سيحاول تمم بن المعرّ طوال نصف قرن تقريبًا (154–251هـ) إرجاع الدولة الصنهاجيّة المفكّكة إلى سالف عرّها. ولبلوغ هذه الغاية سيسعى إلى إذكاء الأحقاد بين الهلاليّن، بالاعتاد بالخصوص على بني رباح وبني عدي ضدّ الأثبع وزغة.

وبعد مدّة قليلة من انتصاره على صاحب صفاقس حمّوبن مليل (455هـ/ 1062م)، تمكّن من إخضاع سوسة.

أمّا النَّاصِر بن حمّاد اللّّبي لم تضعف قوّته ، بل تعاظمت أكثر فأكثر ، فقد أجبر قسمًا من إفريقيّة على الدخول في طاعته (مثل صفاقس وقسطلية ونونس). وفي سنة 457 هـ / 1064 – 1065م أشرف على تكوين تحالف ضمخ مؤلّفز بين البربر وبني هلال (صنهاجة والأنج وعدي) ، ومُوجَّة ضد الجموعات العربيّة الأخرى (رياح وزغة وسُلّم) ، بالإضافة إلى مغراوة. ولكنّ بني رياح قد تمكّنوا ، بمساعدة تميم من إقناع أبناء قبيلتهم المتحالفين مع الناصر بالتخلّي عنه في غمار المحركة . كما أبرم الزناتين التابعون للفريقين اتفاقًا مماثلاً فيما بينهم . ورغم أنّ آثار هزيمة سبية كانت أقلّ عنفًا وأبعد بحالاً ، فإنّ عواقبها كانت وخيمة على بني زيري .

وقد أخضع تميم مدينة تونس (458-460هـ/ 1065مـ/ 1067م) التي كان يحكمها عهدند عبد الحقّ بن خراسان صنيعة ابن حمّاد. واستمرّ النّاصر بعد نهضته من هزيمة سبيبة في الاعتباد على الأثبع. فتمكّن سنة 460هـ/ 1067–1068م من الاستيلاء على الأربس ثم القيروان، ولكنه رأى من الخطورة بمكان البقاء فيها مدّة طويلة، فقفل راجعًا إلى القلعة، في حين أسرع تميم إلى استرجاع القيروان بواسطة جيش مؤلّف من بني زيري ورياح.

ومنذ سنة 461هـ/ 1068–1069م اضطرَّ النَّاصر إلى التخلّي عن القلعة المعرَّضة أكثرُ من النَّزوم لهجومات الهلاليّين واستقرّ في بجابة التي أسسّها منذ عهد قريب في موقع شبيه بموقع المهديّة.

وفيما بين سنة 460 و 470هـ/ 1073–1078م، أجلى بنو رياح من القيروان بني زغبة الذين باعوا القيروان لبني حماد، قبل انسحابهم منها، إثر المساعي التي قام بها كلّ من أمير صفاقس حمّو بن مليل التابع للناصر، وقائد بن ميمون الذي تخلّى عن تميم وانضمّ إلى النّاصر.

وكان من المتحدِّم على تمم أن يحاول القيام ببعض الحملات البحريّة. فقد قام وَلَمَاهُ ببعض المعليّات الحربيّة في صقليّة فيما بين سنة 455 وسنة 461 –1069 م. وبعد إحرازهما بعض الانتصارات الباهرة التي لم يتربّب عليها سوى تأخير تنفيذ الحملة النمائيّة، أبحراً ، راجعيِّن إلى إفريقيّة. وقد تبعث تلك المحاولات بعض الفارات التي لا قيمة لها، خلال العقليّن المُوالِيَّيْن. ولكن في سنة 480هـ / 1087م فرض أسطول بيزة وجنوة صلحًا على تميم.

وممًا زاد في خطورة هذه الصدمة ، أنها أصابت تميمًا حين كان يتأهب لاسترجاع قابس وصفاقس . أفَلَم ينجح في فرض سلطته على القيروان (476 هـ / 1083 م) وإبرام اتفاق مع مالك بن علوي بعد ذلك بقليل بلا شك ، بعدما تمكّن بمساعدة رياح ، من صدّ هجوم أمير قابس المعرّز من طرف الأنبج بقيادة مالك بن علوي والمتحالف مع حمّو بن مليك أفَلَم بدرك أنّ له من القوّة ما يكفيه لمحاصرة قابس وصفاقس في نفس الوقت (479 هـ / 1086 – 1087م)؟ ومن الذّلالات البليغة المعنى أنّ تميمًا سوف لا يستأنف عمليّاته الحربيّة ضدّ قابس إلاً في سنة 486هـ/ 1093–1094م. وفي الأثناء (482هـ/ 1089–1099م) استولى مالك بن علوي على سوسة. ولكن سرعان ما أُطْرِدَ منها ، بدون تدخّل تميم ، ثم اختفى من الساحة الساسلة.

كما جنّد ابن زيري الأثراك الذين تمكّنوا من الإستيلاء على طرابلس. ولكنّ قائدهم شاه مالك اختطف ابن الأمير يحيى بن تميم والنجأ إلى حمّو بن مليل. وفي آخر الأمر أرجع حمّو إلى تميم ابنه يحيى الذي تسبّب له سلوكه المشبوه فيه في إعفائه من ولاية العهد وتعويضه بأخيه مُثنّى، إذ يبدو أنه كان متواطئًا مع مختطفيه. ثم عفل تميم عن ابنه يحيى وكلّفه بمحاصرة صفاقس، «فرجع عنها ولم يفتتحها».

ومن ناحية أخرى، أفضت ثورة أحد إخوان تميم (48 هـ/ 1095–1096م) إلى التصاب مكن بن كامل بن جامع بقابس. وبإيعاز من مُنتَى الذي اغتاظ من إقصائه عن ولاية العهد، زحف ذلك القائد الرياحي بدون جدوى على صفاقس والمهديّة.

وشهدت سنة 491هـ/ 1097–1098م انتصارات تميم (احتلال جربة وقرقنة وتونس) واقصاء بني عدي من طرف بني رياح، حيث تمكّن بطن من بطونهم من الاستيلاء على باجة (500هـ/ 1106–1107م).

وأخيرًا نجح تميم ، قبل أن تدركه المنيّة سنة 511هـ/ 1108م ، في طرد خصمه العنيد حمّر بن مليل من صفاقس (493هـ/ 1999–1100م). وهو نجاح باهر ، يبدو أنّ المحاولة الفاشلة لاسترجاع جربة (499هـ/ 1107م) لم تُنقِص من قيمته .

# الفصل الأوّل بداية عهد تميم

# ولاية تمم وأوصافه<sup>(1)</sup>:

وُلِكَ تَمِ بن المعرّ بالمنصوريّة يوم الاثنين<sup>(12</sup> 13 رجب 422هـ/ 6 جويلية 1031م. وأبرزه والده للنّاس ابنَ ستيّن وركب، والعساكم وراءه، وطلف مدينتيَّ القهروان والمنصوريّة، ولم يُعَيِّن وليّا للمهد إلاّ في سنة 442هـ/1050–1051م. «وولّي المهدية في صفر سنة 445هـ/ 23 ماي – 20 جوان 1053م، وعمره ثلاث وعشرين سنة».

ولنا ما يكني من المعلومات حول أوصافه الطبيعيّة وصفاته الخُلْقيّة. «فقد كان جميلاً» وسيمًا، مُدير القامة، دُرِي اللّون، أشمّ، أبلّج. وكان يكثر من استفراغ بدنه، و يرى أنّ بذلك تتمّ صحّته. وكان يستعمل كلّ حارّ من الأغذية والأدوية، ويكثر الاصطلاء بالنار، ويلخر الجمعاع، ويشرب الأدوية القويّة كالمحمودة وغيرها، ويُجاوز في ذلك المقدار، حتى جعت لحمه وضدت حركاته الطبيعيّة، وأقْهِدَة.

وكان شهماً شجاعاً حازماً عازماً، يستصغر صعاب الأمور، ويستسهل غظائم الخطوب، ويغلب عليه شدة البطش والمبادرة. (وكان ذكياً له معرفة حسنة، وكان حليماً كثير العفو عن الجرائم). وهو أحد فحول شعراء الملوك، وذوي السبق والتقدم في معانيه وبدائعه، حوى فيه الجودة والكثرة»<sup>(3)</sup>.

<sup>1)</sup> الحلّة، 307–312 ويا فقرة مغولة عن أبي السّلت؛ البيان، 1981–999، 303–304؛ الكامل ، 6/10، 189–199، التربري، 19/2–161، العبر، 16/0/، ابن خلكان، 98/1–99، شلوات، 24–3. 457، الغوّس، 85، الغريدة، غطرطة بارس. 330.

الحلّة والخريدة.
 السان، 303/1 - 304. أنظ أيضًا الكامل والحلّة.

ورغم شهرة ديوان تميم بن المعرّ الضخم، فإنّه لم تصلنا منه سوى بعض المقاطع، لا سيما منها الأبيات الواردة في «خوي**دة القصر**»، وهو كتاب غير مطبوع<sup>(4)</sup>.

وقد اطّلع صاحب العريدة [العماد الأصفهاني] على ديوان تمم، بفضل حفيده ابن شدّاد <sup>(4)</sup>.

واستعمل تميم أحيانًا مواهبه الشعرية لأغراض سياسية. ومن ذلك أنّه وقع حرب بين طائفين من العرب وهم عدي ورياح ، فقُيلٌ رجل من رياح ، ثم اصطلحوا وأهدروا دمه . وكان صلحهم مما يضرُّ بالأمير وبيلاده ، فقال أبياتًا يحرض على الطلب بدبه . فعمد إخوة المفتول ، فقتلوا أميرًا من عدي ، واشتد بينهم القتال وكثرت القتلى ، حتى أخرجوا بني عدي من إفريقية و أكل من الصعوبة بمكان الحصول على مثل هذه الشيجة بمئذ السلاح . وسنجد بني بهدي من جديد في المغرب الأوسط تحت راية الناصر<sup>60</sup> . ولكنَّ عملية الإقساء المشار إليها هنا هي على الأرجع العملية التي جرت في سنة 491 هـ / 1097 – 1098 من بني عدى الذين أطروا هم أيضًا ، ولكن من طرف الأثبج وزغبة ، كانوا موجودين في سنة 498 من يني عدى الذين أطروا هم أيضًا ، ولكن من طرف الأثبج وزغبة ، كانوا موجودين في سنة 468 هـ الملتوم بن خرون للزحف على المغرب الأوسط (8) .

ويبدو أنَّ القاعدة الذهبيَّة التي كانت ترتكز عليها سياسة تميم<sup>(9)</sup>تجاه الأعراب المنبطرين على كامل البلاد المفتوحة هي: «فَرَقْ تَسُدُّ».

ويُصَوّر لنا هذان البيتان (10) من شعره ما كان يتسم به من كبرياء. فقد قال:

 <sup>[7] [</sup>المعاد الأصفهاني الكاتب، وخريدة القصر وجريدة العصره. ظهر القسم المغربي من هذا الكتاب بتونس في 3 أخراء، ويشرع الدار التونسية للنشر بين 1966 و1972: تحقيق آذرناش آذرنوش ومحمد العروسي للطوي ومحمد المرزوقي والجيلاني بن الحاج بجيى].

<sup>4)</sup> الخريدة، مخطوطة باريس 3330، ص 60 وجه، [طبعة الدار التونسيّة للنشر، النشرة الثالثة، [142].

<sup>5)</sup> **الكامل**، النويري.

<sup>6)</sup> أنظر القصل الثاني من هذا أالباب.

<sup>7)</sup> أنظر الفصل السابع من هذا الباب.

انظر الفصل الرابع من هذا الباب.

و) ابن خلدون، العبر، 6/160، 173–174.

<sup>10)</sup> البيان، 303/1. أنظر أيضًا الكامل والحلّة.

وقد تغنّى تميم بالخمر والحبّ (11). وأوحى إليه غلام اسمه مُدَام بقصيدة طويلة (12). وتوافد على بلاط هذا الأمير الراعي للآداب عدد كبير من الشعراء ، سواء منهم الأندلسيّين أو المغاربة والإفريقيّين ، وعرف كيف يعفو بكل لباقة عن واحد منهم تجاسر على هجائه (13). يحدث أحيانًا أن يعارضهم وينتقد تعابيرهم(14). ولم يكن قادرًا على الخروج من تلك المناظرات الأدبيّة بشرف إلاً من كان منفوقًا ببراعته وحنكته.

وهذه بعض النوادر التي تكشف عن طبع هذا الأمير: وقيل إنّه اشترى جارية بثمن كثير، فبلغه أنّ مولاها الذي باعها ذهب عقله وأسف على فراقها. فأحضره تميم بين يديه وأرسل الجارية إلى داره ومعها من الكسوات والأواني الفضّية وغيرها ومن الطيب وغيره شيء كثير. ثم أمر مولاها بالانصراف، وهو لا يعلم بذلك، فلمّا وصل إلى داره ورآها على تلك الحال، وقع مغشيًّا عليه لكثرة سروره، ثم أفاق. فلمّا كان الغد أخذ النمن وجميع ما كان معها وحمله إلى دار تميم، فانتهره وأمره باعادة جميع ذلك إلى داره».

«وكان له في البلاد أصحاب أخبار [مُحْبَرون] يجري عليهم أرزاقاً سنيّة ليطالعوه بأحرال أصحابه، لئلا يظلموا النّاس، فكان بالقيروان تاجر له مال وثروة، فذكر في بعض الأيّام التجار تميمًا ودعوا له، وذلك التاجر حاضر، فترحّم على أبيه المعرّ ولم يذكره. فريُغَ ذلك إلى تميم، فأحضره إلى قصره وسأله: «هل ظلمتُكَ ؟». فقال: ولاه. قال: «فهل ظلمتُك ؟». فقال: ولاه. قال: «فيم أطلقت لسانك أمس بنتي ؟». فقلت بغض أصحابي ؟». قال: «لاه. قال: «فيم أطلقت أمر به، فصُفِح في حضرته قالأ، ثم أطلقه، وأصحابه يتنظرونه، فسألوه عن خبره، فقال: «أسرار الملوك لا تُذاع»، فصارت بإفريقية مَكلاً «ذا).

الحلة والنجوم.

<sup>12)</sup> البيان، 304/1. أنظر أيضًا الحلَّة والكامل.

<sup>13)</sup> ابن الحدَّاد الأقطع حسب تاريخ أبي الصَّلت أمية.

<sup>14)</sup> الحلّة. 309.

حسب الكامل والنويري.

وقد أسلفنا أنّ المعرّ بن باديس ، لمّا وصل إلى المهديّة سنة 449هـ / 1057 مؤض جميع الأمور إلى ابنه ، طَوْعًا أو كرهًا . ولمّا توفّي المعرّ خلفه تميم بدون صعوبة . فاستقبل القضاة والأعيان الذين قلّموا إليه التعازي والنهاني. كما تلقّى في نفس الغرض رسالة من الأمير النّاصر بن علنّاس بن حمّاد.

وكان أوّل ما قام به قتل عبيد أبيه الذين كانوا قد نجوا من انتقامه سنة 448هـ/ 1056–1057 (10<sup>66)</sup>.

وكان تميم يعطف على النصارى. فقد قال في جارية نصرانيّة الأبيات التالية (٢٦):

[وافر] أيس الله يعلمُ أنّ قلبي يُعيَّكِ أيّها الوجه المليح وأهوى لفظك المَدْبَ المفدَى إذا درس الذي قبال المسيح أُظَاهِرُ غيركم بالودُ عَمْدًا وودكمُ هو الودِ الصحيح وفيكم اشتهي عبد النصاري وأصواتها لها لَحْنُ فصيح

ووجّه تميم إلى النّاصر رسولاً ، أكّد له أنّ سيّده مهتمّ كلّ الاهمّام بعبيده النّصارى ، وقد فوّض إليهم كلّ الأمور، وترك جانبًا الصنهاجيّين والتلكانة وجميع القبائل الأخرى<sup>(18)</sup>

فلا غرابة حينتذ إذا ما رأيناه يستقبل في قصره ميخائيل الأنطاكي وآينه جرجير (أو جرجير (أو جرجير الله غرجير المرب جرجي) اللذين قدما من المشرق ودخلا في خدمته. ووكان جرجير قد عرف لسان العرب ويرع في الحساب، فحكمه تمم في دخله وخرجه، وجعل مصارف الأموال لنظره. فصارت أموال المسلمين كلّها في يده وأيدي أقاربه، (19) ولمّا ارتقى إلى العرش يحيى بن تمم الذي كان يكرهه، التجأ جرجير الأنطاكي إلى صقلية ودخل في خدمة رُجار الثاني الذي عينه قائد أسطوله. ويُعتبر رحيل هذا النصراني خسارة لا تُعرَّض بالنسبة إلى بني زيري بالهدية إ

ولا شكّ أنَّ سُلطة صاحب الأشغال القويّ النفوذ [جرجير] قد حجبَّ سلطة بقيّة كبار الموظّفين في عهد تميم. وهذا ما يفسّر للذا لم نتعرّف إلاّ بواسطة إشارة خاطفة عرضيّة ،

<sup>16)</sup> البيان، 294/1؛ الكامل، 257/9 - 258؛ التجاني، 333.

<sup>17)</sup> الخريدة، مخطوطة باريس، ص 61 قفا [الطبعة التونسيّة، النشرة الثالثة، 146/1].

<sup>18)</sup> الهادي إدريس، أعياد نصرانية... المجلة الإفريقية، 1954، 273.

<sup>19</sup> حول جرجير الأنطاكي ، أنظر: وحلة التجاني ، 333 – 334 ؛ الحلل ، 242/1.

على وجود وزيره المسمّى «عبدالله بن منكور متولّى أمور الدولة»(<sup>(20)</sup>.

ولم تذكر المصادر هل دخل تمم في طاعة الخَليفة الفاطمي. ولكن يحقّ لنا أن نعتقد ذلك <sup>(12)</sup>. فلو كان تابعًا للخليفة العبَّامي لكانت المصادر السنيّة قد أشارت إلى ذلك قَطَّعًا. والجدير بالملاحظة أنها سكتت عن عودة المعرَّ إلى الحظيرة الفاطميّة في سنة 446هـ/ 1054 – 1055م.

وبعد مدَّة قليلة من إرتقائه إلى العرش ، لا ندري متى ولا كيف ، أعاد تمم على رأس ولاية القبروان قائد بن ميمون الصنهاجي الذي كان قد النجأ إلى المهديّة على الأرجح منذ سنة 452 هـ / 1060م<sup>(22)</sup>. وقد ظلّ هذا الضابط وقيًّا له مدَّة ستّ سنوات قبل أن يثور عليه في سنة 460هـ / 1067 –1068 م

#### قضيّتا صفاقس وسوسة (23):

استغلّ حمّو بن مليل البرغواطي الفوضى الناشئة عن الغزوة الهلاليّة للاستبداد بالحكم في صفاقس وإعلان استقلاله.

وبعد مدّة قليلة من ارتفاء النّاصر إلى العرش (454 هـ / 1062 – 1063م)، وجّه إليه حمّر رسالة مبايعة مصحوبة جدّلة <sup>(26)</sup>.

<sup>20)</sup> البيان، 301/1؛ الكامل، 68/10؛ رحلة التجاني، 333.

<sup>(2)</sup> حوالي سنة 488 هـ/1095م إثر تولية للسنطي خليفة المستصر، فرّ إلى الغرب ابن مصال اللكمي الذي وعده بالوزارة تزار بن المستصر ومنافس المستعل السيء الحظ. نجوم، 142/5 – 145. وحول دخول يوسف بن تاشفين في طاعة الخليفة العباسي سنة 492هـ، أنطر: نجوم، 191/5.

<sup>22)</sup> الكامل، 21/10؛ النويري، 154/2؛ العبر، 160/5.

<sup>23)</sup> أ - رحملة النجاني، 70؛ ومقديش، نزهة الأنطار [الطبعة الجديدة]، 193/1-194.

ب- الكامل، 6/10؛ النويري، 147/2.

ج- العبر، 1606.
 د- البيان، 1901. وخلانًا للمصادر الأخرى، أكّد مذا المصدر أنّ احتلال سوسة قد تمّ في سنة 455 وأنّ مجرح حكر قد وغلانًا.

هـ المؤسى، 84 ربّما تفكر عن البيان، وضع احتلال سوسة قبل هجوم حمّو، ولكنّه لم يذكر التاريخ. وإلى جانب مليل، كثيرًا ما نجد ووكيل.

<sup>24)</sup> ابن خلدون، العبر، 6/173.

ويؤكّد دينار سنّي مضروب بصفاقس سنة 461 هـ / 1068 – 1069 مأ أنّ حمّر بن مليل كان يضرب السكّة، ، على الأقلّ في تلك الفترة ، ولا يعترف بالسلطة الفاطميّة<sup>(25)</sup>.

ومنذ أن تولَّى تميم ، أقرِّ حَمُّو الخرم على توسيع ممتلكاته . وبعدما تحالف مع جماعة من العرب من عدي والأنج وحلفائهم ، زحف بهم سنة 455هـ/ 1063م على بلدة بير قشيل (<sup>26)</sup> فلكها واستحوذ عليها ، ثم سار إلى صفاقس .

فنهض تميم للقائه ، على رأس جيش يضم ، بالإضافة إلى البربر الصنهاجين بلا شك ، جموعات كبيرة من عرب زغبة ورياح . وجرى الصدام في سلقطة (27) التي تبعد حوالي ستة أو ثمانية أميال عن المهدية . وانتهت المعركة الطاحنة بهزيمة القائد الطموح ، وقد نجا بأعجوبة من المجزرة التي أودت بحياة أغلب رجاله من الفرسان والمشاة . ورجع مَن نجا منهم إلى صفاقس . وتبدو هذه الواقعة التي تقاتل فيها بنو عدي والألبح من جهة وبنو زغبة ورياح من جهة أخرى ، بمثابة الصراع بين الجماعات الهلالية المتنافسة . ولئن أمسك تميم — حسيما يبدو — عن استغلال انتصاره وملاحقة الفارين ، فذلك على الأرجع لأنه لم تكن لديه الوسائل اللازمة لذلك . ولكن من الجائز أن يكون قد فضل الإسراع بترجيه جيشه المنتصر إلى في سنة 456هـ / 1063 – 1064 م . فطلب إليه أهل سوسة العفو ، فعفا عنهم . فيدو حينئذ في شنة 456هـ / 1063 – 1064 م . فطلب إليه أهل سوسة العفو ، فعفا عنهم . فيدو حينئذ أن هذه المدينة قذ استسلمت بدون مقاوية تُذكر .

## فصة وقسطيلية في عهد تميم (<sup>28)</sup>:

يبدو أنَّ تميمًا لم يحاول استرجاع قفصة ، وقد تمكّن أميرها عبد الله بن محمد بن الرند المستقلِّ منذ سنة 445هـ/ 1053–1054م ، من فرض سلطته على قسم كبير من قسطلية . وإثر وفاته سنة 465هـ/ 1072–1073م جمع ابنه وخليفته أبو عُمرُ<sup>(29)</sup> المعترِّ أموالاً طائلة

<sup>25)</sup> الهادي إدريس، مجلة معهد الدراسات الشرقية، 1953، 31.

<sup>26)</sup> حسب النويري، وهو المصدر الوحيد الذي ذكر هذا الاسم. أمَّا التجاني فقد قال: «بعض القُرى» (الرحلة، 70).

<sup>27)</sup> البكري، 76، 198.

<sup>28)</sup> ابن خلدون، ا**لعبر**، 166/6.

<sup>29)</sup> ألا ينبغي أن نقرأ: أبو عمرو؟

من الضرائب، أنفقها في استهالة عدد كبير من الأنصار وإخضاع قمّودة وجبل هوارة ويقيّة مدن قسطللة وما تعمها.

وهكذا فقد نجح في تأسيس دُوَيلة هامّة غربي جنوب إفريقيّة ، تضمّ قمودة وقفصة وقسطيلية ، وتحدّها مناطق سبيبة والقيروان وصفاقس شهالاً ، وسبخة قسطيلية (شطّ الجريد) جنويًا . ونلاحظ الموقم المعتاز الذي تحكّه قاعدة قفصة وسط المنطقة التي تتحكّم فيها .

وبعدما أشرف أبو عُمَر المعتزّ على حظوظ تمتلكاته بنجاح مدّة طويلة ، أصيب بالعمى . وبما أنّ ابنه تميم كان توقي منذ عهد قريب ، فقد عيّن لخلافته حفيده يحيى بن تميم <sup>(30)</sup> الذي وضعه تحت وصايته وحكم مكانه .

. ورغم الغزوة الهلاليّة ، يبدو أنَّ هذه المنطقة قد شهدت شيئًا من الازدهار الذي استمرّ حتى دخول الموخدين إلى إفريقيّة .

<sup>. 30)</sup> تلاحظ: يجيى بن تمم بن المحرّ ريجيى بن تمم بن المعرّ ، فهل هذا من باب الصدفة أم أنّه يدلّ على رغبة بني الرند في تقليد بني زيري؟

### الفصل الثاني بداية عهد الناصر<sup>(1)</sup>

#### [المقدّمة]:

من الجدير بالتذكير أنّ النّاصر بن علنّاس بن حمّاد قد ارتقى إلى العرش سنة 454 هـ / 1062م، في نفس السنة التي تولّى فيها الحكم تميم بن المعزّ، وكُلّد ابن عمّه. ولا ندري ما هو عمر ذلك الأمير آنذاك. وتقول المصادر إنّه كان سفّاحًا، كما تشهد على ذلك أعمال القتل العديدة التي ارتكبها، كما كان مفرط الغيرة، حسب بعض الروايات الشهيرة (2) التي لم تبلغنا من سوء الحظّ.

وقد أسند مناصب سامية إلى أربعة من إخوته: وهي ولاية المغرب، أي القسم الغربي، من مملكته، وقد عهد بها إلى كبّاب الذي أسكنه مليانة (3)، وولاية حمزة التي منحها لرُمّان (4)، وولاية نقاوس (5) التي أسندها إلى خَرَز، وقد أعاد بناء سورها الذي هدمه المعرّ بن باديس، وولاية قسنطينة التي عهد بها إلى بلباراً وعَرِّن ولده عبد الله على رأس مدينة الجزائر ومرسى اللجاج وولده الآخر يوسف على رأس مدينة أشير.

أما بسكرة التي خلعت طاعة بني حمّاد، فقد كان يحكمها بنو جعفر، وكان بلقين قد قتل مقدّمها جعفر بن أبي رُمّان<sup>77</sup>. ولم يحتمل النّاصر هذا النّرّد وقتًا طويلاً، فكلّف بإخضاعها وزيره خلّف بن أبي حيدرة الذي كان في السابق وزير سلفه بلقّين. فاستحوذ خلّف على بسكرة عنوة، بعدما حاصرها. ووجّه إلى القلعة بني جعفر وعددًا من أعيان. المدينة، فصلهم النّاصر.

<sup>1)</sup> العبر، 6/173؛ أعمال، 463 - 465.

حسب رواية أعمال، المصدر المذكور.

<sup>3)</sup> حسب العبر: «لَبَاء؟

<sup>4)</sup> حسب نفس المصدر: «ورمَان». .

حسب نفس المصدر: «تعارس»(؟).

<sup>6)</sup> حسب نفس المصدر: «بلباز».

<sup>7)</sup> حسب نفس المصدر: ورمّازه(؟)

وسرعان ما قتل النَّاصر وزيره خَلَف بن أبي حيدرة ، إثر سعاية من قِبَل بعض الرؤساء الصَّنهاجِيِّن اللَّين أُعبروا الأمير أنَّ وزيره قد أراد تسليم الحكم إلى معمّر شقيق الأمير بلقين ، إثر مقتل هذا الأخير<sup>(8)</sup> ، وأنَّه كان قد تشاور معهم في هذا الشأن . وعيّن النَّاصر مكانه أبا بكر بن أبي الفتح<sup>(9)</sup> المعروف باسم أحمد بن جعفر بن أُفلّح .

وأخبرنا ابن خلدون – وهو المصدر الوحيد الذي أمدُنا بمعلومات حول جميع هذه الوقائع – أنَّ النَّاصِر قد ارتحل بعد ذلك لتفقد المغرب، أي القسم الغربي من مملكته.

وإثر وفاة بلقين فرَّ علي بن ركّان<sup>(10)</sup> ملتحقًا بأخواله<sup>(11)</sup> بني عجيسة . وبمساعدتهم استغلّ فرصة غباب النّاصر للاستيلاء على القلعة (<sup>12)</sup> أثناء غارة ليليّة . فرجع النّاصر على جناح السرعة من المسيلة ، وهجم عليهم على حين غفلة واسترجع منهم القلعة . فانتحر علي بن ركّان لكى لا يقع بين يدي خصمه القاسى .

وانضم إلى النَّاصر عدد كبير من رؤساء القبائل، الأمر الذي زاد في دعم قوّنه. من ذلك أن حمَّو بن مليل البرغواطي الذي كان قد انهزم في سلقطة، قد وجَّه إليه رسالة مبايعة مصحوبة بهدية ثمينة. كما قدم إليه مقدّم قسطيلية <sup>[13]</sup> يجيى بن وطَّاس<sup>[14]</sup> على رأس وفد، لتقديم شواهد الإخلاص. ورجم كلّ واحد منهم مغمورًا بالعطايا.

أَمَّا مَدَيَّة تُونِس، قَلْمَ تَكَتَّف بِالأَعْرَافِ بِالأَمْيِرِ الحَمَّادي، بل التَّمَسَ منه تعيين والو عليها، وهو مؤسّس دولة بني خواسان (15).

<sup>8)</sup> حسب نفس المصدر: وماهرو.

و) مكذا سُتي مذا الشخص. ويدو أن أحدد بن جعفر بن أظح الذي قبل أن الأمير قد عيّه وزيرًا عوض خُلف بن أبي
 حيدة (العبر، 173/6)، مو نفس الشخص الذي عيّه الناصر وزيرًا، وهو أبو بكر بن أبي الفتوح، واسمه الكامل،
 حسبما يدو، هو أبو بكر أحمد بن أبي الفتوح جعفر بن أظح.

<sup>10)</sup> حسب العبر، المصدر المذكور.11) حسب نفس المصدر.

<sup>12)</sup> العبر: «تافر بوت دار ملكه». وحب نفس المصدر، 6/145 كان بنو عجيسة، وهم من البربر البرانس، مستقريز في الجل الذي أسس فيه حماد قلمت.

<sup>13)</sup> البريو: «قسطيلية» والعبر: «قسنطينة»؟ يتعلَّق الأمر بتوزر.

<sup>14)</sup> حب العبر.

<sup>15)</sup> أنظر الفصل الثالث الموالي.

ويعدما أصبح النّاصر يتحكّم في المغرب الأوسط وقسم من إفريقيّة ، فكّر في فتح المغرب الأدنى بأسره . وبسبب المنافسات القبليّة ، سوف يواجه أعوانًا لا يتورّعون عن الخبانة ، ويا للأسف!.

# هجوم بني حمّاد وهزيمة سبيبة (16):

في سنة 457هـ/ 13 ديسمبر 1064 - 2 ديسمبر 106م، أقام النّاصر حلفًا عتيانًا يجمع بين البربر والعرب. ويبدو أنّ الأثبج هم الذين حرّضوه كلى ذلك ، إذ كانوا يرغبون في بذل مجهود أخير لمقاومة نفوذ بني رياح المتعاظم. فاستعان شيوخ الأثبج بالنّاصر ضدّ بني رياح، وقد لبّى ابن حمّاد طليهم بطبية خاطر، لا سيما وأنّ بني رياح كانوا موالين لبني زيرى.

وكان شقّ النّاصريضمّ بالخصوص، بالإضافة إلى الصهاجيّين، الأثبج وعدي من بني هلال، وزنانة. في حين كان الشقّ المنافس يضمّ المجموعة الهلاليّة الأخرى المتركّبة من بني رباح وزغبة وبني سُلّيم، وقد انضمّ إليهم الأمير المغراوي ابن المعرّ بن زيري بن عطيّة (177).

وواتصل بتميم أنَّ النَّاصر بن علنَاس يقع فيه في مجلسه ويلدته ، وأنه عزم على المسير إليه ليحاصره بالمهديّة ، وأنه قد حالف بعض صناحة وزناتة وبني هلال ليعينوه على حصار المهديّة . فلما صحّ ذلك عنده ، أرسل إلى أمراء بني رياح فأحضرهم إليه وقال : أنم تعلمون أنَّ المهديّة حصن منيم أكثره في البحر ، لا يقاتل منه في البرّ غير أربعة أبراج يحميا أربعون رجلاً. وإنّما جمع الناصر هذه العساكر إليكم . فقالوا له : الذي تقوله حقّ وغبّ منك المدة ، (17)

فأعطى تميم لكلِّ واحد منهم – وكان عددهم عشرة – ألف دينار وألف درع وألف رمح وألف درقة وألف مهنّد. ثم انسحبوا «فجمعوا قومهم وتحالفوا واتفقوا على لقاء النّاصر»

<sup>16)</sup> الكامل، 18/10-19، النويري، 148/2-150، العبر، 19/6-20؛ البيان، 1999، الاستيصار، (الترجمة) 33.

 <sup>(17)</sup> حب العبر ، 173/3 ، لا شك أن الأمر يتعلق بمعتصر. أنظر: البيان ، 2331 - 25. وفي الكامل ألحلين علم هذا الشخص غلطًا اسم المعرّ بن عطية الذي توفي حوالي سنة 416 – 417 هـ / 1025 – 1027م. النوبري، 148/2: المعرّ بن زيري الزناق.

وأرسل إلى مَنْ مع النّاصر من بني هلال يقبّعون عندهم مساعدتهم للنّاصر ويخوّفونهم منه أنّه قويّ وأنّه يهلكهم بمَنْ معه من زنانة وصنهاجة ، وأنّهم إنّما يستمرّ لهم المقام والاستيلاء على البلاد ، إذا تمّ الخُلْف وضَعُف السلطان . فأجابهم بنو هلال إلى الموافقة وقالوا : اجعلوا أوّل حملة تحملونها علينا ، فنحن ننزم بالنّاس ونعود عليهم ، ويكون لنا ثلث الغنيمة . فأجابهم إلى ذلك واستقرّ الأمر ، وأرسل المعرّ بن زيري الزناني إلى مَنْ مع النّاصر من زناتة بنحو ذلك ، فوعدوه أيضًا أن ينزموا».

وليس من المستبعد أن يكون الأمير الزناتي متواطئًا مع تميم. ولكنّ الأمر يتعلّق على الأرجح بتقارب بين زناتة ورياح تجعل هزيمة الأرجح بتقارب بين زناتة ورياح تجعل هزيمة الناصر من الأمور المحتملة. فن الأفضل أن تكون زناتة إلى جانب المنتصرين، المساهمة في اقسام الغنيمة، بعد هزيمة عدوّها القديم. على أنّه من الجائز أن تكون المؤامرتان مستقلّتين الواحدة عن الأخرى، بدون أن يعلم أيّ طرف ما ديّره الطرف الآخر.

ومهما يكن من أمر فقد رحلت رياح وزناتة ، في حين وصل النّاصر إلى الأربس على رأس جنوده الصنهاجيّين وحلفاته الهلاليّين والزناتيّين ، واحثلّ المدينة (<sup>(18)</sup>.

وتم اللّقاء بين المتحاربين سنة 457 هـ / 1005 م في سهل سبيبة (187 الواقع بين القيروان وتيسة . وحسب الاتفاق حمل بنو رياح على الأثبج وعدي ، وحملت زناته ، بقيادة المعرّ بن زيري على أبناء قبيلته المتحالفين مع الناصر. فبدأ بنو هلال وزناته في التقهقر ، وتبمهم الجنود الصباحيّون ، فأخذوهم من خلف غدرًا . ومُدِين الناصر ببزيمة نكراء ، ولكنّه تمكّن من النجاة بنفسه صحبة عشرة فرسان ، بفضل بطولة أخيه الأكبر القاسم بن علناس (199 الذي لتي حتفه في المعركة . وكان قد نصح أخاه بإرسال مبعوثين إلى العرب ، واستمالتهم بالهدايا ، عوض مواجهتهم بالسلاح . وإثر الهزيمة طلب إلى الناصر أن يسلم إليه تاجه ورابته ، ليتمكّن من إنقاذ حياة من كان يعتبره شخصًا لا يُعوض . فأبي الناصر طلبه وتعمّم القاسم بعمامة أخيه وخاض غمار المعركة حاملاً راية الأمير، ليسمح له بالانسحاب ، فلتي القاسم بن علناس نفسه الذي وعاض عمد كاتبه ع ، حسبما يبدو . ولكنّ الأمر يتعلق على الأرجع بالقاسم بن علناس نفسه الذي

<sup>17</sup>م) الكامل، 18/10 – 19.

<sup>18)</sup> حسب العبر لا غير.

<sup>18</sup>م) جاء في الكامل خطأ ما يلي: وفالتقت العساكر بمدينة سيقة، وقد وقع الخلط بين سببية وسيتة. 19) حسب مؤلف الاستيصار المجهول الذي أطلق على ابن حماد غلطًا اسم: المنصور بن حماد.

قد يكون هو كاتب الأمير<sup>(20)</sup>.

وكان مبلغ مَنْ قُتِل من صنهاجة وزناتة أربعًا وعشرين ألفًا ((21) ونلاحظ هنا وجود زناتيّين من بين القتلى، دون أن نعرف عددهم. فهل أنّ الزناتيّين لم يتخلّوا جميعًا عن المحركة، كما أشارت إلى ذلك المصادر؟ وهل أنّ بني هلال قد أقدموا، في خضم المحركة، على قتل وسلب جميع البربر بدون أيّ ميز بين الصنهاجيّين والزناتيّين؟ ومن ناحية أخرى، فإنّ بني رياح -كما أسلفنا - ربّما كانوا يجهلون الأتفاق الميرم بين الفريقين من زناتة، أو تحاهاه.

إِنَّ الرُواية السابقة المعتمدة أساسًا على ما نقله ابن أَلاَنْير، نختلف عن رواية ابن خلدون، حول جوانب النواطؤ الغريب – والحقّ يقال – بين رياح وزناتة. فقد أكّد ابن خلدون (<sup>(22)</sup> أنَّ ابن المعرّ بن زيري والزناتين قد انضموا إلى الناصر وأنَّ الأمير المغراوي كان في سنيبة إلى جانب ابن حمّاد، وأنّه تحقّلي عنه، هو وجماعته، أثناء المعركة بإيعاز من تمم. وسكت المؤرّخ عن المشاورات التي جرت بين رياح وبني هلال وعن الاتفاق المسبق حول تتهقر الجنود الهلاليين التابعين لجيش الناصر، ولم يُشر إلى وجود الزناتين ضمن الجيش المتصر المنتجر – حسب روايته – من بني رياح وزغبة لا غير. أمّا ابن عذاري (<sup>(23)</sup> فقد اكتفى بالاشارة إلى أن «عسكر الناصر قد كُسِرٌ (دون ذكر مكان الواقعة). وكان قد خرج في عدد كبير من صنهاجة وزناتة وعدي والأثبح. فلقيتهم رياح وزغبة وسُليَّم، فانهزم الناصر... وكان عمن أعظم الأسباب في ذلك ما أبرمه تميم في أمره.

ومن الواضح أنَّ رواية ابن خلدون أبسط من غيرها ، ولكن لماذا ينبغي أن نفضًل رواية ربِّما يفضي وضوحها الجرِّد إلى تقليص الواقع ، على رواية أخرى مفصّلة أكثر، ولكنَّها معقّدة أكثر وغامضة. فهل نرى فيها شيئًا من التصنّع والخيال<sup>(24)</sup>.

<sup>(20)</sup> حسب تعبير ابن خللدون (العبر، ١٤/٦٤): وقيل القامم أخوه وكاند،، وقد ترجم دي سلان (البوير، ١٩/٤) مذه الجملة كما يلي: وقيل أخوه القامم وكاند في هذه المحركة،. وهذه الترجمة بمكن أن تكون مقبولة. ولكن من الغريب أن المؤرخ لم يعطنا إسم هذا الكاتب الذي لم يرد ذكره في أي مصدر آخر. والجدير بالملاحظة أنّ ابن أبي القديم وزير النّاصر قد بني على قبد الحياة بعد الهزعة.

<sup>21)</sup> حسب الكامل والنويري.

<sup>22)</sup> العبر، 173/6.

<sup>23)</sup> البيان، 299/1.

<sup>24)</sup> وحسب رواية الاستيصار، فإن للنصور بن حبّاد (الصحيح : النّاصر) هو الذي قدم لتجدة ابن عنه على رأس ببيش عرمرم : فهزمه جميع العرب المتحالفين في سبية . ولا ينبني اعتباد هذا التأويل المبسط والوهمي .

وسقط معسكر بني حمّاد في أيدي العرب الذين غنموا ما فيه «من مال وسلاح ودوابّ وغير ذلك ، فاقتسموها على ما استقرّ بينهم». وأضاف ابن الأثير قائلاً :

ووبهذه الوقعة تمّ للعرب مُلك البلاد، فانهم قدموها في ضيق وفقر وقلّة دوابّ، فاستغنوا وكثرت دوابّهم وسلاحهم، وقلّ المحامى عن البلاد،

ويبدو أنّ جيش الخيّالة الصنهاجي الذي كان يعدّ قبل تأسيس بجاية انني عشر ألف فارس على أقلّ تقدير<sup>250</sup> مقيمين بالقلعة ، قد أُبيد في سبيبة .

وأوسل المتصرون الألوية والطيول والبوقات ونييّم النّاصر بدوابّها إلى تميم. فوفض قبولها وردّها إلى العرب. وقد مسّ هذا الرفض بشعور العرب الذين احتجرًا لديه، معلنين أنّهم خدّامه وجنوده. فأجابهم تميم أنّ رفضه ليس فيه أيّ مسّ بكرامتهم وقال: ويقيح بي أن آخذ سلب ابن عمّي»! فأرضى العرب بذلك. ويبدو أنّ هذه البادرة النبيلة تعبّر عما كان يشعر به تميم من غمّ. فقد أخبرتنا بعض المصادر<sup>200</sup> أنّه «اهتم لذلك وأصابه حزن شديد»، لمّا قدّر قوّة العرب التي ساهم في دعمها وكان يظنّ أنه يستطيع استغلالها.

وإثر الهزيمة ، كلف النّأصر وزيره ابن أبي الفتوح بإجراء مفاوضات حول اتفاقية صلح ، وأسرع إلى التصديق عليها في الحين (22). والجدير بالملاحظة أنّ هذا المفوض الذي قال عنه ابن الأثير (23) إنه اكتف رجالًا بحقيق والله على المنتيار من حسن الحظ لتحقيق ذلك الغرض ، إذ أنّ المتصرين من بني رياح كانوا على وفاق مع تميم . إلا أنّ تلك الاتفاقية لم تنفّل ، إذا ما صدتقنا ابن خلدون (29) الذي أخبرنا بما وقع لابن حماد ، إثر هزيمة سبيبة . فقد التجأ إلى قسنطينة ، وبنو رياح يلاحقونه ، ثم تحوّل مع من تبقى من رجاله البالغ عددهم أقل من ماثني رجل ، إلى القلمة ، حيث حاصره العدو فيها . وقد أتلف المغيرون البسانين وقطعوا أشجار الغابة المُحيطة بالقلمة . كما خرّبوا طبنة والمسيلة وأخرجوا منهما السكان ونهوا الفنادق وردموا الآبار وقطعوا الأشجار. وقد قال المؤرّث إنهم نشروا الرّعب في كامل البلاد وأجبروا الأهالي على الاعتصام في مدنهم مع ولاة الأقاليم .

<sup>25)</sup> حسب رواية أعمال ، 463.

<sup>26)</sup> الكامل والنويري.

<sup>27)</sup> العبر، 173/6. 28) الكامل، 19/10؛ النويي، 150/2.

<sup>29)</sup> العبر، 6/19–20.

وتجدر الإشارة إلى أنَّ هذه الصّورة القائمة تنطبق على كامل أنحاء الأمبراطوريّة الصنهاجيّة، وقد رسمها ابن خلدون ليبيّن بالخصوص أنَّ المصائب التي كانت تعانيها إفريقيّة منذ عهد بعيد، قد لحقت آنذاك بمملكة بني حمّاد التي ظلّت بمعزل عنها إلى حدّ ذلك التاريخ.

وقد أقرِّ سحق صنهاجة في سبيبة هيمنة بني هلال على كامل المغرب الأدنى والأوسط، حيث أصبح بنو رياح يسيطرون على إفريقية والأثيج يسيطرون على المغرب الأوسط. ذلك أنَّ دولة بني حمّاد قد اعترفت إلى آخر أيَّامها بنفوق الأثبج على القبائل العربية الأخرى، إلى أن فقدت تلك القبيلة نفوذها وتفككت (30).

<sup>30)</sup> نفس المصدر.

# الفصل الثالث بداية عهد بني خراسان<sup>(1)</sup>

#### [المقدّمة]

لا ندري ماذا حصل في مدينة تونس بخصوص سلطة قائد بن ميمون الصنهاجي الذي كان المترّ بن باديس قد عهد إليه ، قبل فراره إلى المهديّة ، بجهمة الإشراف على حظوظ القيروان وتونس. والغالب على الظنّ أنّ سلطته بتونس كانت غير ثابتة وقصيرة المدى ، بل كانت اسمًا بلا مسمّى. ولئن استطاع ممثل المعرّ أن يستمرّ في الحكم ثلاث سنوات (حتى سنة 452هـ/ 1060–1061م) بالقيروان ، بل بالأحرى في صبرة – المنصورية ، لأنه كان يقيم بها تحت رعاية حامية صنهاجيّة ، بلا شكّ ، فإنّ مدينة تونس سرعان ما اغتنمت الفرصة المؤاتية لقطع علاقتها مع بني زيري ، وذلك بفضل الفوضي العامّة التي كانت سائدة بالبلاد. وهذا بالفبيط ما أشار إليه ابن خلدون في هذا الشأن(2). وإننا تنصير كيف فرّ الصنهاجيّين ملتحقين بأميرهم بالمهديّة . وحسب هذا المؤرّخ(3) فإنّ عابد (4) بن أبي الفيث صهر المعرّ قد المتوى على مدينة تونس واستعبد أهلها . ولكنه لم يوضح من سوء الحظ تاريخ هذه الواقعة التي يبدو أنّها كانت بحرّد عمليّة نهب عابرة . وفي نفس تلك الفترة تقريبًا استحود أمير عربي اتحر، وهو أبو مسعود ، على مدينة عنابة التي استسلمت إليه . ومن الممكن أن نفترض أنّ مدينة تونس قد فكرت آنذاك في الاحتاء ببنى حماد .

وحوالي سنة 450هـ/ 1058–1059م تحوّل وفد من شيوخ تونس إلى قلعة بني حمّاد ليطلبوا إلى النّاصر بن عَلْنَاس «تقديم والو من قِبَله عليهم»<sup>(5)</sup>. وقد أكّد ابن عذاري أنّ

الكامل، 21/10؛ النوبري، 154/2-155. وخلافًا للنوبري فإنّ ابن الأثير قد ذكر مرّتين متواليتين خطأ، قابس عوض تونس.

<sup>2)</sup> العبر، 173/6.

<sup>3)</sup> نفس المرجع ، 15/6.4) العبر: «عائذ».

البيان، 1/315؛ العبر، 6/159، 163 – 164.

النَّاصر لم يُلَبِّ طلبهم ورأى من الفطنة أن لا يتدخَّل في شؤونهم. ذلك أنَّه، شعورًا منه بالخطر وبضعفه النسبيّ، وربّما حوفًا من أن يلقى نفس المصير الذي آل إليه قريبه بالمهديّة . فضّل أن يتصرف في قضيّة تونس بنفس الواقعيّة التي توخّاها إزاء القيروان في نفس تلك الفترة. فقد كان منهجه يتمثّل في حبك الدسائس وتحاولة التفاهم وعدم التدخّل في شؤون إفريقيَّة ، على الأقلُّ بصورة وقتيَّة ، وذلك بالرغم من التداءات اليائسة الموجِّهة إليه من طرف الإفريقيّين الراغبين في الانضهام إليه. ولذلك فقد اقترح على شيوخ تونس أن يختاروا شيخًا مهم لإدارة شؤونهم وأن يقتصر دوره على المراقبة (6). «ويقال إنهم راموا تقديم كبيرٍ منهم [لمنصب الولاية] فاستعفى وتوقّف. فوليها من قِبَل النّاصر تحبد الحقّ بن عبد العزّيز بن خراسان» (<sup>6 م)</sup>. وحسب ابن خلدون ، فقد استقبل النّاصر وفدًا من شيوخ تونس وعيّن واليًّا على المدينة . ولكن من الجائز أن يكون المؤرّخ الذي لم يشر إلى الاقتراح الذي قدّمه النَّاصر إلى شنيوخ تونس، لتعيين واحد منهم على رأس المدينة ، قد اختصر الرواية وأكَّد من أوَّل وهلة أنَّ النَّاصِر هو الذي عيّن عبد الحق والِيًّا على تونس. وتبدو رواية ابن عذاري المفصّلة أكثر، . أقرب للواقع. إلا أنه من المحتمل أن يكون هناك وفدٌ ثانٍ قد تحوّل من تونّس إلى القلعة ثم رجع مصحوبًا بقرار التعيين وربَّما بالوالي نفسه، لا سيماً وأنَّ عبد الحقِّ بن عبد العزيز بنُ خراسان الذي يقال إنّه من مواليد تونسى، هو من أصل صنهاجي، حسب ابن خلدون. والحال أنّ اسم خراسان لا يمتّ بأيّة صلة إلى صنهاجة (٢).

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد انَّ هذا المؤلّف هو المصدر الوحيد الذي وقر لنا بعض المعلومات حول سياسة عبد الحقّ. فقد عمل هذا الشيخ التابع لبني حمّاد والمستقلَّ عمليًّا، هُ حسبما يبدو، على تشريك أهل تونس في تصريف شؤون المدينة، وقد كان يحمل لقب شيخ (8). ولا شكّ أنَّ الأمر يتعلّق بنظام شبيه بنظام الجماعة البرريَّة، حيث يتولّى السلطة بحلس الأعيان. وقد ابتهج أهل تونس بهذا النظام شبه الديمقراطي، فأحبّرا شيخهم الموقّق

<sup>6)</sup> البيان: وفأمرهم أن يختاروا شيخًا منهم، يقوم بأمرهم خلال ما ينظر إليهم،.

<sup>6</sup>م) نقس المصدر.

<sup>7) -</sup>جاه في الصلة، رقم 184، 1841: من بين مشايخ اين الصقلي (ت. بعد سنة 429هـ/ 1037 – 1038م)، ابن أبي زَيِّد والداودي والقابسي وأبو عبد الله محمد بن خراسان النحوي.

 <sup>8)</sup> حسب نقشة في واجهة باب من أبواب جامع الزيتونة ، مؤرّخة في رمضان 474 هـ/1081م ، أنظر مصطفى زبيس ،
 8) مسب نقشة في واجهة باب من أبواب جامع الزيتونة ، مؤرّخة في رمضان 474 هـ/1081م ، أنظر مصطفى زبيس ،

عبد الحقّ، لا سبّما وقد نجح في وضع حدّ لأعمال النب التي كان يقوم بها الأعراب في البلاد المفتوحة ، مقابل دفع «أتاوة معلومة» إليهم (ضريبة سنويّة).

#### الحملة العسكريّة ضدّ مدينة تونس<sup>(9)</sup>:

في سنة 458هـ/ 3 ديسمبر 1065 – 21 نوفير 1066م، اغتنم تميم هزيمة ابن عمه صاحب القلعة الذي انتصر عليه بنو رياح في السنة السابقة بسيبية، لمحاولة كسر شوكة ابن خراسان التابع للناصر. فقد غادر تميم المهدية للزحف على مدينة تونس، على رأس جيش عظيم، وكان مصحوبًا بأمير زغبة يَبتَّمى بن علي (10). وبعد حصار دام أربعة عشر شهرًا(11) استسلم عبد الحق إلى ابن زيري الذي يبدو أنّه اكتفى بدخول مدينة تونس في طاعته، يمتضى عبد أنفاقية هي عبارة عن تسرية بالتراضي أكثر ممّا هي استسلام بأتم معنى الكلمة. ويمكن تحديد تاريخها بأواخر 459هـ وأوائل 400هـ/ أواخر 1067م.

وتوقي عبد الحقّ بن خواسان سنة 488هـ/ 1095 (109<sup>2)</sup>. فخلفه ابنه عبد العزيز. ويمكن أن نستخلص من بعض النقائش(<sup>(13)</sup> أنَّ هذا الرجل الضّميف المدارك<sup>(14)</sup> قد تخلّي عن جزء من سلطته، إن لم نقل كلّها، إلى أخيه إسماعيل. وإثر وفاة عبد الحقّ، بل ربّما قبل ذلك، مارس الأخوان السلطة بالاشتراك بينهما. ولا ينبغي أن يفوتنا أنَّ الأمير الخراساني لم يكن من حيث المبدأ سوى رئيس مجلس الشيوخ.

<sup>9)</sup> العبر، 160/6-164؛ البيان، 299/1؛ الكامل، 21/10؛ النويري، 154/2؛ المؤنس، 84.

<sup>10)</sup> العبر، 164/6. المصادر الأخرى لم تذكر أمير زغية.

البيان، الكامل، النويري، المؤنس: وعام وشهران،، وهو نفس الشي،؛ العبر: 49 أشهر،، وهي غلطة مطبعية لا
 شك فيها.

<sup>12)</sup> البيان، 315/1؛ العبر، 164/6.

<sup>(13)</sup> في نقيشة تأسيس مسجد للهراس يتونس مؤرّحة في رمضان 485هـ/ 5 أكتوبر – 3 نوفير 1095م، ورد ذكر أبي عمد عمد العزيز بن عبد الحقي بن خواسان اللّقب للقب والشيخ الأجراء. ويعاء في تقيشة في سيدي بو خريصان أن المعاملة المستحد العبد العزيز (و) أبي الطاهر إساعرل ابني الشيخ عبد العزيز (و) أبي الطاهر إساعرل ابني الشيخ عبد الحقيق بن عبد العزيز بن خواسات... في جمادى الثانية 386هـ / وح جوان – 27 جويلة 1993... أنظر: مصطفى ذيس، المرجع المذكور، 1 – وقع 18-90 من 14-43.

<sup>14)</sup> ا**لم**بر، 164/6.

ويقــال إنَّ تميم بن المعزَّ قد فتح مدينة نونس من جديد سنة 491هـ/ 1097–1098م<sup>(13)</sup>.

ولدينا لوحة ضريح «الشيخ أبي محمد عبد العزيز بن عبد الحق بن خواسان» المتوفى يوم السبت 5 محرم سنة 499 هـ / 17 سبتمبر 1105 في حين تؤكد مصادرنا أنه «مات نسقة 500 هـ» (17 (1606 – 1107) م. وليس من المستبعد أن يكون أخوه إساعيل الملقب بالأمير في لوحة ضريحه ، قد انفرد بالحكم إلى أن توفي يوم الأحد 12 رجب سنة 500 هـ / 8 مارس 1107 م (18). ومن المحتمل أن يكون ابن خلدون وابن عذاري قد خلطا بين تاريخ وفاة الأخوين ، لأنهما قد أهملا دور «الأمير أبي الطاهر إساعيل» الذي يبدو أنه تولى الحكم في الفترة التي بقيت فيها المدينة بلا أمير ، أي من 5 محرّم 499 هـ إلى 12 رجب 500 هـ . في المدينة لما أمير ، أي من 5 محرّم 499 هـ إلى 12 رجب 500 هـ . سنة 500 هـ . فيل استحوذ إساعيل على الحكم إثر وفاة أخيه عبد العزيز ومل قام بمحاولة لوضع ابن أخيه أحمد تحت وصايته ، بل للنيل من صلاحيّات بحلس الأعيان ؟ والدليل على المحريز هو الذي تن أحيه أحمد بن عبد العزيز عوس بعد ذلك بمدة طويلة وفدًا لتقليده الحكم .

وقد وضَع الأمير أحمد بن خراسان حدًّا للسياسة التقليديَّة التي سنَّها عبد الحقّ وانتهجها عبد العزيز من بعده، فألغى سلطة الشيوخ، «وأخرج جماعة من أهل تونس وأشياخها، ونفاهم إلى المهديّة وغيرها واستبدّ برأيه في أمور تونس،(<sup>(19)</sup>. ويبدو أنّه اعتمد

<sup>15)</sup> البيان، 302/1؛ الكامل، 115/10؛ النويري، 159/2.

<sup>16)</sup> مصطفى زبيس، المرجع المذكور، 1 رقم 21، ص 58–68. نظريًّا يوم الأحد.

<sup>(18)</sup> مصطفى زيس، المرجع المذكور، 1 وقم 28 ص 26 – 63. نظريًا يوم الجمعة. وقد أشار هذا الكتاب إلى شواهد قبور عدد كبير من بني خراسان. وقم 13، م 30 ص 53 – 54: مُشرِّنُ وَرَدُ أَمَّ إَنِّي بكر بن إساعيل بن عبد الحقّ، ت ت. يوم الحيّ 11 رمضان 400 مــــة. وقم 13، ص 55 – 56: مأتمَّ العظم، ابنت اساعيل ت. يوم السبت 18 ربيح (٣) يوم 140 مـــة 16 ربيح (١٣) مـــة 16 ربيح المـــة عبد الحمّيّ بن خراسان ١٤ ربيح (١٣) مـــة 16 ربيح (١٣) مــــة 16 ربيح (١٣) مـــــة 16 ربيح (١٣) مـــــة 16 ربيح (١٣) مــــة 16 ربيح (١٣) مـــــة 16 ربيح (١٣) مـــــة

رقم 16، 39، 41، 43. .. من 68–71... 19) الميان، /(18. كان إساعيل مؤتملاً أكثر المعارسة السلطة. نصل العمير، 164/6، مشؤه. ينبغي قراءته كما يُملي: وقتل عمّة إساعيل بن عبد الحتى لمكان رحمه وفر ابته أبو بكر...ه. 19م، السان، //138.

على الفقهاء ، وقد كان يجلو له الاجتماع بهم . واعتبر ابن خلدون الأمير أحمد أبرز عضو من أعضاء أسرة بني خراسان وغشرين سنة ، بلغت مدينة تونس الخراسائية ذروة ازدهارها . فقد بني أحمد قصرًا بتونس سيُّرِي قصر بني خراسان<sup>(20)</sup> . وأحاط لملدينة بالأسوار ، وأقتم الأعراب بالتزام السهر على أمن المسافرين<sup>(21)</sup> . وقد مدحه الشاعر الذائع الصّبت ابن حمديس [الصقلي]<sup>(22)</sup> .

<sup>20)</sup> نفس المصدر.

<sup>21)</sup> ا**لع**بر.

<sup>22)</sup> هيوان ابن حمدبس، رقم 82 ص 108 – 110.

## الفصل الرابع نهاية عهد النّاصر

بناء مدينة بجاية (قبل سنة 461 هـ/1068 - 1069) :

بعد كارثة سبيبة استقر الأعراب قرب أسوار القلمة وأصبح وضع النّاصر لا يُطاق أكثر فأكثر. فحاول كسب ودهم بالمال ، ولكن سوء نيّنهم وحبّهم للنهب جعلاه يفكّر في البحث عن محلّ إقامة أكثر أمانًا. ومن باب الصدفة وقع اختياره – أثناء المفاوضات التي أجراها مع تمم – على بجاية المنافسة للمهديّة في مستقبل الأيّام.

وكان الناصر على علم بما أثاره انتصار بني هلال من حزن شديد في نفس ابن عمه. فقال له وزيره الطبّب القلب أبو بكر بن أبي الفتوح الذي كان لا يخني تعاطفه مع تميم : «ألَّمْ أُشِرْ عليك أن لا تقصد ابن عمك (٢٠) وأن تتفقا على العرب، فإنكما لو اتفقتا لأخرجتما العرب». فقال الناصر: «لقد جمدقت ولكن لا مردّ لما قُبَرْ، فأصلح ذات بَيِّناء. فأرسل الوزير رسولاً من عنده إلى تمم يعتدر ويرغب في الإصلاح. فقبل تمم قوله وأراد أن يرسل رسولاً إلى الناصر، فاستشار أصحابه، فاجتمع رأيهم على محمّد بن المعيم ، وقالوا له : «هذا رجل غرب، وقد أحسنت إليه وحصل له منك الأموال والأملاك، وهو لا يعرف صنهاجة». فأحضره تميم وأعطاه مالاً ودواب وعبيدًا وأرسله (٤٠).

فسار محمد بن البعيع مع رسول النَّاصر إلى أن وصلاً إلى بجاية التي كانت آنذاك مجرَّد «منزل» يسكنه بعض الفلاحين البربر من قبيلة بجاية الصنهاجيّة<sup>(3)</sup>. وقد بني بعض أفراد من هذه القبيلة موجودين في تلك المنطقة في عصر ابن خلدون. وقال ابن البعيع في نفسه أنَّ هذا المكان المحاط بجبال شاهقة مناسب جبًّا لبناء مدينة ذات ميناء ودار صناعة. ومن الجدير

الكامل، 10/19-02؛ التربري، 20/3-154؛ العبر، 6/02، 173، أعمال، 63-465 الاستهمار (الترجية). 34-36 وفيه تلخيص لقضيّة ابن البحج (الترجية). 34-36 وفيه تلخيص لقضيّة ابن البحج الم. [أي لا تهاجمه].
 ام) [أي لا تهاجمه].

<sup>2)</sup> الكامل، 19/10.

<sup>3)</sup> نفس المرجع.

بالملاحظة أنّ هذا الموقع لذي يحيط به البحر شرقًا وغربًا وثمالًا ، يشبه إلى حدّ بعيد موقع المهدّية . كما أنّ الطريق الغربية المعروفة باسم المضيق كانت محاذبة لضمّة الوادي الكبير، والطريق الجنوبيّة المؤدّية إلى القلعة ، تمرّ من مجازات مرتفعة وصعبة المنال . فستكون المدينة الجديدة حينتك بمناى عن غارات العرب .

وفلمًا أوصل (ابن البعم) الكتاب وأدّى الرسالة ، قال للنّاصر: ٩معي وصيّة البك وأحبّ أن تخلي المجلس». فقال النّاصر: وأنا لا أخني عن وزيري شيئًا». فقال : «بهذا أمرني الأمير تمم». فقام الوزير أبو بكر وانصرف.

فلمًّا خرج ، قال الرسول: ويا مولاي! إنّ الوزير مخامر عليك ، هواه مع الأمير تمم لا يدخي عنه من أمورك شبعًا ، وتمم مشغول مع عبيده ، قد استبدّ بهم وأطرح صنهاجة وغير هؤلاء . ولو وصلت بعسكرك ما يت ً إلاّ فيها لَيْشُسِ الجند والرعيّة لتمم . وأنا أشير عليك بما تملك به المهديّة وغيرها . وذكر له عمارة بجاية وأشار عليه أن يتخذها دار ملك ويقرب من بلاد إفريقيّة . وقال له : وأنا أنتقل إليك بأهلي وأدير دولتك " . فأجابه النّاصر إلى ذلك وارتاب بوزيره ، وسار مع الرسول إلى بجاية ، وترك الوزير بالقلعة . فلمّا وصل النّاصر والرسول إلى بجاية ، وترك الوزير بالقلعة . فلمّا وصل النّاصر والرسول إلى بجاية ، وترك الوزير بالقلعة . فلمّا وصل النّاصر والرسول إلى جاية ، أوراه موضع الميناء والبلد والدار السلطانيّة ».

(وحسب ابن خلدون ، فقد استولى النَّاصر في سنة 460هـ/ 1067–1068م على جبل يجاية الذي كانت تسكنه قبيلة بربريَّة تحمل نفس الاسم) .

و فأمر النّاصر من ساعته بالبناء والعمل وسُرَّ بذلك وشكر الرّسول وعاهده على وزارته إذا عاد إليه ، ورجعا إلى القلمة. نقال النّاصر لوزيره : «إنّ هذا الرسول محبّ لنا ، وقد أشار ببناء مجابة وبريد الانتقال إلينا ، فاكتب له جواب كتبه». ففعل (<sup>48)</sup>.

وقد تسلّم محمد بن البعبع من النّاصر ألف دينار وأربعة خدم وأربع زنجيّات وأربعة بغال من اصطبل الأمير وقفل راجعًا إلى المهديّة.

وسار الرسول ، وقد ارتاب به تميم ، حيث تجدّد بناء بجاية عُقيّية مسيره إليهم وحضوره مع النّاصر فيها . وكان الرسول قد طلب من النّاصر أن يرسل معه بعض ثقاته ليشاهد الأخبار ويعود بها . فأرسل معه رسولاً يتق به ، فكتب معه : «إنّي لمّا اجتمعت بتميم لم يسألني عن شيء قبل سؤاله عن بناء بجاية ، وقد عظم أمرها عليه وأنّههني . فانظر إلى من تثق به من

<sup>4)</sup> نفس المرجع .

العرب ترسلهم إلى موضع كذا<sup>(3)</sup>، فإني سائر إليهم (وقد اتّفقت معهم في هذا الشأن. فأرْسِلُ من تثقى بهم من بني هلال<sup>(6)</sup>. وقد أخذت عهود زويلة وغيرها إلى طاعتك». «وسيّر الكتاب، فلمّا قرأه النّاصر، سلّمه إلى الوزير (أبي بكر بن أبي الفتحي)، فاستحسن الوزير ذلك وشكر الرسول وأثنى عليه وقال: «لقد نصح وبالغ في الخدمة، فلا "تؤخّر عنه إنفاذ العرب ليحضر معهم». ومضى الوزير إلى داره وكتب نسخة الكتاب<sup>(6)</sup>

وأرسل الكتاب بخط الرسول إلى تميم، وكتابًا منه يذكر له الحال من أوّله إلى آخره.

فلمًا وقف تميم على الكتاب، عجب من ذلك وبق يتوقع له سببًا يأخذه به. إلاّ أنّه
جعل من يحرسه في الليل والنّهار، من حيث لا يشعر. فأتى بعض أولئك الحرس إلى تميم
وأخيره أنّ الرسول صنع طعامًا وأحضر عنده الشريف الفهري، وكان هذا الشريف<sup>(7)</sup> من
رجال تميم وخواصه. فأحضره تميم، فقال: «كنت واصلاً إليك». وحدّثه: «أنّ ابن البعيم
الرسول دعاني فلمًا حضرت عنده، قال: أنا في ذمامك أحبّ أن تعرّفني مع مَنْ أخرج من
المهدية».

فقال له الشريف الفهري: «لماذا تفعل ذلك، وأنت تحظى بمكانة مرموقة لدى مولانا تمم ؟٣. قال: ولأنّه يظنّ أنّي قد نصحت الناصر ببناء بجاية. إني خائف!». فقال له الشريف: ويا أبا عبد الله (أو) إن كنت لم تقل شيئًا ولم تدبّر أيّه مكيدة، فلا تخشى شيئًا، لأنّ مولانا تميم رؤوف لا يؤاخذ أحدًا بقول أو بشهة». قال: «انركني، إنّي لا أستطيع البقاء هنا». فأجاب الشريف: وإذن سأهتم بهذه القضيّة غلّا صباحًا إن شاء الله وسأعرّفك بمن تتق بهم من العرب».

فأُطلع تميم الشريف الفهري على الرسالة التي كتبها ابن البعبم بخطّ يده وأمره بإحضاره. فذهب إليه الشريف وأخبره بأنّ الأمير تميم بأمره بالمثول بين يديه، وأنه لا يخشى أنّ مكروه. ولمّا خرجا مُتُوجَهّيْن إلى القصر لقيهما ماضى بن عكابش، فخاطب محمّد بن

<sup>5)</sup> وأولاد عكابش، (قراءة ظنيَّة) حسب النويري، وهو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذا البطن.

<sup>6)</sup> زيادة من التوري

<sup>6</sup>م) قصد تسليم تلك النسخة إلى النَّاصر إذا طلبها فيما بعد.

<sup>7)</sup> من ذرية الرسول مكلية. فهل يتعاتق الأمر بأبي الحسن الفهري الذي كلّفه تميم في سنة 499 هـ/ 1105 – 1106 بالقيام مجملة عسكريّة ضدّ جزيرة جزية.

انتهى كلام ابن الأثير، وبقية الكلام زيادة من النويري.

<sup>9)</sup> وهذه الكنية معهودة عند العرب لأنَّ ابن البعبع اسمه محمّد.

البعبع قائلاً: «يا أبا عبد الله ، لقد نزل بنو هلال بين ظهرانينا مساء أمس ، وهذه الكتب التي أرسلوها إليك». فأخذها الشريف وتوسّل إليه ابن البعبع بإرجاعها إليه لكي لا ينكشف أمره. ودخل الرجلان القصر وابن البعبع لا يزال يطالب بالكتب . فقال له الشريف: وخفاها ولكن والله لن تقيدك شيئاً ». وبينا هما كذلك إذ خرج تميم ، فلما رآه ابن البعبع تمككه الرّعب ، وسقطت الكتب من يديه ، «فإذا عنوان أحدها : «من الناصر بن علناس إلى شيخنا وحبيبنا فلان ... ». فقال له تميم : «من أين هذه الكتب ؟». فسكت ، فأخذها تميم وقرأها ». فقال الرسول ابن البعبع : «العفو يا مولانا !». فقال : «لا عفا الله عنك !». وأمر به فقيّل وشرقت جنّد» (10).

وهو الوزير أبو بكر بن أبي الفتوح الذي قتلك الحرّك الثاني لهذه الفضية السياسية المعقدة ، ألا وهو الوزير أبو بكر بن أبي الفتوح الذي قتله النّاصر من أجل تحسّسه المفرط الولاء إلى بني زيري . وقد أكد ابن خلدون – وهو أمر قريب من الواقع – أنّ الوزير السيّء الحظّ قد ذهب ضحية سعاية رسول تميم ، محمّد بن البعيع ، الذي كان أخير الناصر بميل وزيره إلى منافسه صاحب المهدية . ولكنّ النّاصر، يقتله وزيره المتّهم بمعارضة مشاريعه وإحباط المؤامرة الذي كان من الممكن أن تنجع ، قد أراد أخذ ثار عميله الذي ضحق بحياته في سبيل إخلاصه

الاً أنَّ هذه الدّسائس لم تؤخّر قطّ بناء مدينة بجاية التي سمّاها مؤسّسها الناصريّة 4. فقد بُنِيَ قصر اللؤلؤ من الأساس، وبعدما عمّر النّاصر عاصمته الجديدة وأعفى أهلها من الخراج، استقرّ بها سنة 411هـ/ 1068ه/ 1068ه، وكان قد نقل إليها ذخائره.

#### الحملة الحمّاديّة الجديدة(11):

يبدو أنَّ النَّاصِر قد استعاد قواه بسرعة إثر هزيمة سببية التي كانت كارثة بالنسبة إلى صنهاجة وزناتة ، لا بالنسبة إلى حلفائه الأثبج . ومن ناحية أخرى ، فقد رأى فريق الأثبج المتحالف مع بني حمّاد ، من الضروري مقاومة التحالف الزيري الرياحي الذي تدعّم إثر استسلام ابن خراسان . ولذلك فقد «حاصر النّاصِ مدينة الأربس سنة 460هـ (11 نوفم.

<sup>10)</sup> الكامل، المرجع المذكور.

1067 – 30 أكتوبر 1068م)، وكان معه الأثبج من العرب، وبني عليها حتى افتتحها وأمَن أهملها وقتل عاملها ابن مجزار،<sup>(12)</sup>، (وهو على الأرجح أمير من بني رياح).

وفي نفس ذلك التاريخ، حسب الاحتمال<sup>(13)</sup> أظهر الخلاف على تميم القائد بن ميمون، الوالي الذي كان ابن زيري قد عيّنه على رأس القيروان، ودخل في طاعة بني حسّاد

وفي نفس تلك الفترة أيضًا ، «وصل النّاصر إلى القيروان مع العرب<sup>(13)</sup> ودخلها «<sup>(14)</sup> وكان على رأسها عهدنذ الوالي الفائد بن ميمون<sup>(15)</sup> الذي بني فيها بعد عودة النّاصر.

وفي سنة 411هـ (31 أكتوبر 1068 – 19 أكتوبر 1069م) ، عاد النَّاصر من القيروان لله قلعته ، خوقًا من جموع العرب (166 . ومن المختمل أن يكون هذا التاريخ الذي لم يذكره سوى ابن عذاري ، هو تاريخ وصول النَّاصر الذي قد يكون خرج من القيروان في الواقع في أواخر سنة 460هـ ، أي خريف سنة 1068هـ . وهذا الافتراض يسمح لنا بتحديد تاريخ حملة تميم ضد القيروان بأواخر سنة 460هـ . ولكن لا شيء يمنع – نظرًا لسكوت المصادر أو عدم منذ قد تواريخها – من تأخير ردّ فعل تميم إلى سنة 461هـ ، أي ربيع سنة 1069هـ ، الملوفق لمتصف سنة 461هـ ، إذ أنَّ احيّال تنظيم حملة عسكريّة في فصل الشناء أمر مشكوك فيه .

على أنَّ نجاح الحملة التي قام بها بنو حمّاد بالاشتراك مع الأثبج ضدّ القيروان ، بفضل تخلّي القائد بن ميمون الصنهاجي ، كان لا بدَّ له أن يثير ردَّ فعل من قِبَل بني زيري وبني رياح .

<sup>12)</sup> حسب البيان، 299/1، وفي المخطوطات ابن مكراز وابن مجراز.

<sup>(13)</sup> فقد أوضح ابن خلدون (العبر م/106) والتريزي (1542) أنّه قد شقّ عصا الطاعة بعد ستّ سنوات من إرجاعه إلى القيموان في أوائل عبد تمم حوالي سنة 84هـ ، فيكون ذلك في سنة 460هـ وهي سنة دخول القيموان في طاعة النّاصر ودخول هذا الأخير إلى تلك المدينة حسب البيان وأعمال.

<sup>13</sup> م) وهم الأثبج بلا شكّ .

<sup>14)</sup> البيان، 299/1.

<sup>15)</sup> رغم أنّ المصادر لم تُشِر إلى ذلك.

<sup>16)</sup> البيأن، 300/1.

فقد وجّه تميم، لمعاقبة المتمرّد، عسكرًا كثيرًا يضمّ بلا شكّ عبيده وجموعًا من العرب، من بينهم على الأقلّ بنو رياح<sup>(17)</sup>.

وفلمًا سمع بهم القائد بن ميمون، علم أنّه لا طاقة له بهم، فترك القيروان وسار إلى النّاصر (18). فلخل عسكر تميم القيروان وخرّبوا قصر القائد الذي كان قد بناه بياب أُسلّم (19).

# طَرْد زغبة من إفريقيّة (20):

وفي سنة 466هـ/ 6 سبتمبر 1073 – 26 أوت 1075م، أو في السنة الموالية، نشب نزاع مسلّح بين بني رياح وبني زغبة الذين انهزموا وأطرِدوا من إفريقيّة. ومن المؤسف – كما هو الشأن بالنسبة إلى قضيّة الحال – أن تكون الثغرات الموجودة في مصادرنا مرتبطة في أغلب الأحيان أهميّة الأحداث المروّة.

ولا ندري ما هي القيمة التي يمكن أن نوليها إلى الرواية التي تشير إلى وصول عرب من بني قرَّة وقادمين من ناحية برقة ونزولهم إزاء القيروان،، في سنة 468 هـ<sup>(21)</sup> (16 أوت 1075 – 4 أوت 1076م).

ومن ناحية أخرى ، فإنّ عمليّة بيع القيروان من طرف زغبة تمثّل بلا شكّ مرحلة من مراحل طردهم من إفريقيّة.

<sup>17)</sup> حسب النويري الذي قال: وفجرّد إليه تميم عسكرًا من أجناده وعبيده. (والمقصود هنا بالعبيد حرس الأمير الذي لم

يكن يضمّ السُّود لا غير).

الكامل، المرجع المذكور.
 الكامل، العرجي ، 154/2 – 155؛ وفي الكامل، 21/10: وفخربوا دور القائد».

<sup>20)</sup> الكامل، 40/10؛ البيان، 300/1 المؤنس، 84.

<sup>21)</sup> البيان، 300/1؛ المؤنس، 84.

# بيع القيروان (22):

تتضمّن الروايات المتعلّقة ببيع القيروان تناقضات تبدو ظاهريّة أكثر منها حقيقيّة.

فقد سار القائد بن ميمون الذي كان بعيش في بلاط بني حمّاد منذ ستّ سنين (23) إلى حمّو بن مليل البرغواطي أمير صفاقس. ونجح في إقناع أمير زغبة يبقى بن علي (24) ببيع القيروان لمخدومه الجديد الذي عبّنه والبًا عليها ، مكافأةً له على صنيعه. وفي سنة 470هـ/ 1070–1078م، أي في نفس السنة التي أُبرِّمتُ فيها اتفاقية الصلح بين بني ذيري وبني حمّاد ، دخل القائد بن ميمون إلى القيروان ، فحصّا وجده أسوارها.

ومن الغريب أن يعطي حمو القيروان بعد شرائها إلى القائد بن ميمون مكافأة له على توسطه في بيعها . والقريب من الواقع أن أمير زغبة قد باع القيروان بالزاد العلني تحت ضغط بني رياح . فلا عجب إذا كان المشتري هو حمو خصم تميم وبالتالي عدو بني رياح . ولكن ألم يكن حمو تابعاً الناصر الذي اشترى هو نفسه القيروان ، حسب مصدرين من مصادرنا (25) فوط أن القائد بن ميمون وحمر ملل لم يتصرفا لحساب ابن حماد ؟ أجل ! إنّا لا نجهل ظروف رحيل القائد بن ميمون من المغرب الأوسط وبالخصوص طبيعة علاقاته اللاحقة مع التاصر ، ولكن لم يذكر أي مصدر أن تلك العلاقات قد فسدت ، فيمكن أن يكون القائد بن ميمون عوناً من أعوان ابن حماد ، مكلفاً بهمة لدى حمو ، وأن نعتبر حينئذ أن شراء القيروان كان بمثابة رد فعل على انتصار بني رياح الموالين لبني زيري على زغبة . ومن يدري لعل نجاح ديبلوماسية أعداء تميم قد ساعد على إيرام الصلح في سنة 470 هـ / 1078 – 1078 منة رجوع القائد بن ميمون إلى القيروان .

<sup>22)</sup> المصادر مصنّفة حسب الاسم الذي أعطته للمشتري:

أ - البيع إلى حمّو، العبر، 160/6، النويري، 155/2.

ب- البيع إلى النَّاصر، البيان، 300/1؛ المؤنس، 84. ج- البيع إلى القائد بن ميمون:

البيان، 300/1: ووفي سنة 466 (وقبل 467) فمردت زغبة من إفريقية: طردتهم رباح منها، وباعت القيروان من الناصر بن علناس بن حماد الصنهاجي صاحب القلمة.

<sup>23)</sup> هكذا حسب ابن خلدون، وحسب النوبري وبعد سنتين. ولا شكّ أنّ هذا خطأ، سنتين = ســـّ سنين.

<sup>24)</sup> في العبر، مهنّى(؟) وربّما يجيى؟25) البيان و المؤنس.

<sup>1 (25</sup> 

### إبرام الصّلح بين بني زيري وبني حمّاد (26):

لا شكّ أن تعاظم قوّة بني رياح على حساب زغبة هو الذي أثار في نفس تميم قلقًا شبيهًا بالقلق الذي شعر به إثر هزيمة بني حمّاد في سبيبة. ذلك أنّ تفوّق بني رياح من شأنه أن يعرّض للخطر جهوده الرامية إلى استرجاع نفوذه باستغلال الخلافات القبليّة.

وفي سنة 469هـ (5 أوت 1076 – 24 جويلية 1077م)، كانت بإفريقية مجاعة عظيمة ووباء عظيم، مات فيه من الناس خلق كثيريا<sup>(27)</sup>. وإنَّ من شأن هذه الآفات إتاحة الفرصة لعقد الصلح بين بني حمّاد وبني زيري. وبعد هذا وذاك، ألم يدرك تميم والنّاصر أنَّ صراعهما سيؤول لا محالة إلى إضعاف الإمكانات الصنهاجيّة المتدنيّة إلى أقصى حدّ، لفائدة بني هلال الذين ما فتنت قرّتهم تتعاظم؟

وباختصار، فني سنة 470هـ/ 25 جويلية 1077 – 13 جويلية 1078 ، أبرم الخصان اتفاقية الصلح التي لا نعرف لا مقدّماتها ولا بنودها. وزوّج تمم ابنته بلاّرة للناصر الذي وحمل ثلاثين ألف دينار ((<sup>(27)</sup>)، فأخد منها تمم دينارًا واحدًا وردّ الباقي. وسيّر ابنته إليه من المهديّة في عسكر، وأصحيها من الحلي والجهاتر ما لا يُحدّن (<sup>(28)</sup>). وقد كان هذا القران مباركًا وهنريًّا. وكان الناصر يحبّ هذه الأميرة المهاتبة، وقد بني لها قصورًا في القلعة ويجابة، منه جملتهم المنصور الذي خلف أباه منها قصر بلارة بالقلعة. وأنجبت الأميرة عددًا نمن الأبناء من جملتهم المنصور الذي خلف أباه وتهدّت أمّه في عهده ((29)).

### النَّاصر وزناتة المغرب الأوسط (30):

بلغت مملكة بني حمّاد ذروة قوّتها بعد بناء بجابة، وقد زادت في تعزيز تلك القوّة بلا شكّ اتّفاقية الصلح المشار إليها أعلاه، والتي سيحترمها الطرفان إلى نهاية عهد تميم. وقد أكّد

<sup>26)</sup> البيان، 300/1؛ الكامل، 44/10؛ النويري، 255/2 – 156؛ المؤنس، 84 (تاريخ مغلوط).

<sup>27)</sup> البيات، 300/1.

<sup>27</sup> م) معلوم المهر.

<sup>28)</sup> الكامل، المرجع المذكور. 29) شهيرات التونسيّات، ا5–52 [الطبعة الجديدة، 84، 85، 86].

<sup>. 175 – 173</sup> العبر، 173 – 175.

ابن خلدون (31) بحق أنّ بني حماد قد تفوقوا على أبناء عمومتهم من بني باديس الذين أنهكتهم المغزوة الهلالية وإذا صدقعنا هذا المؤرّخ (32) الذي لم يضف أيّة إيضاحات أخرى، أنهكتهم الناصر بعدّة حملات عسكريّة في المغرب الأوسط وأصبح صديق بني ومانو (33) أولئك الزنائين المدافعين عن بني حمّاد، الذين كانوا آنذاك تحت قيادة بني ماخوع. وقد تزوّج الناصر إحدى بنات تلك العائلة القويّة النفوذُ (38). ونسج ابنه المنصور على منواله .

وحوالي سنة 400 – 470 هـ / 1067 – 1078، وصل إلى طرابلس القائد الزنائي المستصر بن خزرون، إثر النزاعات المسلّحة التي نشبت في القاهرة بين الأثراك والمفارية. فوجد في طرابلس بني عدى الذين كان الأثريج وزغبة قد أجلوهم من أفريقيّة، فجنّدهم لينجهوا معه في طرابلس بني عدى الذين كان الأثريج وزغبة قد أجلوهم من أفريقيّة، فجنّدهم لينجهوا معه إلى غزو المغرب. واستقرّ بالمسيلة، وتمكّنت جحافل بني هلال ومغراوة من الدّخول إلى أشير. الآ أن المستمات الذي وصل لبث أن غادرها لاستثناف أعمال النهب والسلب. فعرض عليه النّاصر الصلح، لأنّه بلا شك قد رأى نفسه غير قادر على إخضاعه، ومنّحة مهلة للتأمّل. وأخيرًا نجح النّاصر في استألة ذلك المغامر، مقابل إقطاعه بوادي الزاب وريغة (<sup>(36)</sup>). وفي نفس الوقت أمر عروس بن سندي (<sup>(37)</sup>) أمير بسكرة الخاص للمنتصر بن خزرون إلى بسكرة انجه إليه عروس وآواه على أحسل ما يرام. ثم قطع رأسه، بعدما تمكّى عنه أنصاره ولاذوا بالفرار، وبعث برأسه إلى النّاصر الذي عرضه في بجاية، وصلب الجنة في القلمة. وأبيدًا القادة المغراويين والزنائيون، أمثال ابن الفتوح بن حنوش أمير بني سنجاس وأبيدًا القادة المغراويين والزنائيون، أمثال ابن الفتوح بن حنوش أمير بني سنجاس وقاء

وابيد الفادة المعارويون والزمينون المسلم (39) بن حمّاد الذي قُتِلَ هو أيضًا ، وكان الذين كانوا يسيطرون على منطقة مدية ومعنصر (39) بن حمّاد الذي قُتِلَ هو أيضًا ، وكان

<sup>31)</sup> نفس الرجع ، 174/6.

<sup>32)</sup> نفس الرجع. 32)

<sup>33</sup> حسب ابن خطدون (العبر، 7/55): وعندما أبعد بلكين بن زيري مغراوة وبني يفرن إلى المغرب الأقصى، "سح لبني وكائو وبني ألوسي بالبقاء في أراضيهم. وقد عملت هاتان القبيلتان الزناتيان في صفوف الصنهاجين، واغتستا فرصة فقدان النفوذ الصنهاجي بالمغرب الأوسط لنوسج نطاق سلطانهما. ولم يقع أي تقارب بين الناصر وبني إلوبي.».

<sup>34)</sup> العبر، 175/6. 35) نفس المرجع، 43/7-44.

<sup>36)</sup> حسب العبر، 7/45. (تقع منطقة وادي ريغ بين الزاب وورقلة).

<sup>37)</sup> حسب العبر: هندي.

<sup>38)</sup> العبر، 174/6.

<sup>30)</sup> نفس المرحم، أنظر أيضًا: السابن، 255/1

مقيمًا قرب الشلف، وكان معنصر قد وأغلب على عامل مليانة (<sup>(40)</sup>، وقتل شيوخ بني ورسيفان<sup>(41)</sup> المغراويّين. واكتفى النّاصر المشغول البال بالأعراب، بمكاتبتهم لحمّهم على الانتقام. فهجم بنو ورسيفان على معنصر، فقتلوه وبعثوا برأسه إلى النّاصر الذي عرضه مع رأس المتصر بن خزرون.

واشتكى أهل الزاب إلى الناصر من الزناتين وبني غمرت ومغراوة ، حلفاء الأنج ، الذين نهبوا بلادهم . فوجّه الأمير ابنه المنصور الذي دخل على رأس جيش إلى وُرغلان (42) ، مدينة المنتصر بن خزرون الواقعة جنوب بسكرة ، وخرّبًا. ثم وجّه جنوده بعيلًا إلى أن دخل على رأسهم إلى ورقلة (64) ، فعين على رأسها عاملًا وقفل راجعًا محمّلًا بالغنائم والأسرى.

كما كان يقوم بأعمال النب، بالاشتراك مع عرب بني عدي (44) ، بطن آخر من بطون زناتة ، هم بنو توجين الذين كان على رأسهم آنداك الأمير مناد بن عبد الله . فوجه إليهم الناصر، على رأس جيش ، ابنه النصور الذي أُسَرَّ سكن بن عبد الله ، وحميد بن غزل (؟) ولاحق بن جيان (؟) ، أمراء فيلة عدى (45) ، بالإضافة إلى أمير بني توجبن وأخيه زيري ومَشَّها الأغلب وحمامة .

فأمرهم (النّاصر؟) بالمنول بين يديه ، وأنّيهم أشدّ تأنيب مذكّرًا إيّاهم بما قلّمه إليهم من خدمات في السابق ، عندما حماهم من أولاد القاسم رؤساء بني عبد الواحد. ثم قتلهم ، يعدما قطعر أيديهم وأرجلهم .

وَتُوفِّي مُؤسِّس مدينة الناصريَّة سنة 481 هـ/ 27 مارس 1088 – 15 مارس 1089م.

<sup>40)</sup> العبر، 174/6.

<sup>41)</sup> نفس المرجم. 41)

<sup>42)</sup> حسب نفس المرجع: دوعلان؛؛ البريو، 50/2: دأوغلان،.

<sup>43)</sup> حسب نفس المرجع: وواركلة؛؛ البريو، 50/2: «ورغلة».

<sup>44)</sup> نفس المرجع . 45) حسب البريو، 2/05–51: «سكن بن عبد الله وحميد بن حزل ولاحق بن جهان»، ولم يشر ابن خلدون إلى مؤلاء الأمراء الثلاثة من بني عدي (العبر، 2/46).

### الفصل الخامس ولاية المنصور بن النّاصر 481 – 498 هـ/1088 – 1105 م)

#### [المقدّمة] (1) :

كان المنصور صغير السنّ عندما ارتقى إلى العرش سنة 481هـ/ 1088–1089م، خلفًا لأبيه النّاصر، إذ أنّ أمّه بلاّرة قد تروّجت سنة 470هـ/ 1077–1078م. ووقد وصلته كتب الملوك ورُسلُهم بالتعزية بأبيه والتهنئة بالمُلك، منهم يوسف بن تاشفين وتمم بن المعرّ (جدّه للأم). واقتفى آثار أبيه في الحزم والعزم والرياسة (2). وقد حقّق مثل أبيه إنجازات عديدة، وكان ملكًا مِقدامًا، حكم البلاد بنفسه، بحماس شديد، وكان كاتبًا وشاعرًا، كما كان يرتدي الملابس المرقمة ويقتنع بالقليل (3). وأخيرًا فقد حظي بتقريظ الشاعر ابن حمديس [الصقلي] (4).

وبالرغم من وجود الأعراب الذين ما فتوا يعيثون في الأرض فسادًا، فقد مكث مدّة من الزمن بالقلعة، ثم غادرها سنة 433هـ/ 1090 - 1091م وانتقل إلى بجاية. وهو الذي وحضّر» أسرة بني حمّاد بعد أن كانت قبل ذلك شبه بدويّة. ويفضل ذوقه المرهف شيّد المباني ودور الصناعة والقصور، وأجرى الماء في الحدائق والبسانين. وقد أخبرنا ابن خلدون أنّه، بعدما بني في القلعة قصر المُلكُ (5) وقصر الكركب(6) وقضر السّلام (7)، بني في بجاية

العبر، 24/41-671، 188، 186، 5/57؛ الكامل، 68/10؛ الربري، 156/2؛ البيان، 202/1، أعمال،
 463-463؛ الاستيمار، 34-35.

<sup>2)</sup> **الكامل**، المرجع المذكور.

 <sup>3)</sup> حسب الأعمال، حيث ذكر المؤلّف أنه اقتدى بمنج الخليفة العباسي، أبي جعفر المنصور.

ديوان ابن حمديس، القعامة عدد 284، ص 389 – 391.
 أو قدم الكبك، ولا خلك أن هذا القصر هو الذي سكاه الشاعر الصناجي أبو عبد الله عمد بن حكاد: وقدم

او قصر الديك، ولا شنك أن هذا الفصر هو الدي سعاد الساطر الساطرة الحديدة، ص 86].
 الخلالة في أنظر: أعمال، 243 - 465؛ وشهيرات التونسيات، 31 - 52 [الطبعة الحديدة، ص 86].

حسب حسن حسني عبد الوهاب ، أعمال ، 465 ، الإحالة 1 ، ما زالت أطلال هذا القصر تحمل إلى اليوم اسم المنار.

<sup>7)</sup> العبر، 175/6: وقصر الشام،، إثر زلَّة قلم.

قصر اللؤلؤ وقصر أميمون. ومن المحتمل أن يكون المنصور قد اقتصر على ترميم بعض تلك القصور وتوسيعها وتجميلها. ويكاد يكون هذا الاحتال ثابتًا بالنسبة إلى قصر اللؤلؤ الذي يُسّبَ بناؤه أيضًا إلى الأأمر. بل ذهب المؤلف المجهول لكتاب الاستيصار إلى الادّعاء بأنّ المنصور هو الذي بنى بجاية. وتبمًا لذلك فقد أطلق عليها اسم المنصوريّة عوض التّاصريّة. وحبب ابن خلدون فإنّ المنصور هو أوّل من ضرب السكّة من ملوك بني حمّاد (8).

#### قضيّة قسنطينة (9):

من الجدير بالتذكير أنَّ النَّاصر قد ولَّى على قسنطينة أخاه بلبار<sup>(10)</sup>. وإثر تولية المنصور ثار عليه عمّه بلبار. فوجّه صاحب القلعة جيشًا ضدَّه بقيادة أبي يَكْنِي<sup>(11)</sup> بن محسن بن القائد الذي عهد إليه بولاية قسنطينة وعنّابة. فاحتجز أبو يكني بلبار ووجّهه إلى القلعة، واستقرّ بقسنطينة وعهد بقيادة عنَّابة إلى أخيه ويغلان.

وفي سنة 487هـ/1094م خرج أبو يكني عن طاعة المنصور وحاول ، حسبما يبدو، تأليف كتلة عظيمة تضم جميع خصوم الأمير المحتملين أي تميم والأعراب والمرابطين. فكلّف أخاه ويغلان بالذهاب إلى المهدئة لتسليم عنابة إلى تميم الذي قبل هذا العرض. ورجع ويغلان إلى عنابة مصحوبًا بابن تميم أبي الفتوح الذي لا شكّ أنَّ أباه قد كلّفه باستلام المدينة وتسيير شؤونها باسمه. ومن ناحية أخرى، تمكن أبو يكني وويغلان من استمالة عدد كبير من الأعراب وتبادل الرسائل مع المرابطين.

\_. وقد بادر المنصور برد الفعل، على الأرجح قبل اتساع رقمة الثورة. فوجّه جيشًا إلى عنابة لاسترجاعها، وتمكّن الجيش من اقتحام المدينة بعد محاصرتها مدّة سبعة أشهر. وأسّر أبا الفتوح بن تميم ووجّهه إلى المنصور الذي أمر بسجنه في القلعة وأعطى الإذن بضرب الحصار على قسنطينة. فازداد وضع أبي يكني سوءًا على سوء، إلى أن اضطرّ إلى الالتجاء إلى قلعة يجيل أوراس والاعتصام بها.

<sup>8)</sup> أنظر: هازار (Hazard)، 53، 56-57، 95.

<sup>9)</sup> العبر، 175/6، نص مغلوط وناقص.

حسب العبر: «بلباز».

ال العبر، 175/6: أبو يكني بن محسن بن القائد، فيماو أن الأمر يتملق بحفيد القائد. ولعل اسمه ويكندي، عوض ويكني، أنظر: ليني برونسال، واللق لم يسبق نظرها، الفهرس، ص 259.

واستقرّ قائد الأثبج سُلَيْسِل بن الأحيمر في قسنطينة ، ربَّما بمساعدة أبي يكني الذي قد يكون كلُّفه مجمايتها (12). إلا أنَّ القائد المذكور قد باع المدينة إلى المنصور الذي تملُّكها من جديد . أمَّا أبو يكني الذي بتي معتصمًا بقلعته الأورآسيَّة ، فقد كان يقوم من حين لآخر بغارات على قسنطينةً . ولكن الجيوش الحمّادية قد حاصرته في محبّاه واستطاعت في آخر الأمر القبض عليه وقتله.

# القطيعة مع بني ومانّو والحملة الموجّهة ضدّ تلمسان والمرابطين (13):

حوالي سنة 473 – 474 هـ / 1080 – 1082م قام العاهل المرابطي يوسف بن تاشفين المسيطر على المغرب الأقصى بحملة عسكريّة ضدّ الجهة الغربيّة من مملكة بني حمّاد التي يهيمن عليها المغراويّون (14). وبعدما افتكّ تلمسان من بني يَعْلَى، استولى على وهران وتنّس والونشريس والشلف وكامل أنحاء البلاد، حتى مدينة الجزائر، ثم قفل راجعًا إلى المغرب. الأقصى سنة 475هـ/ 1082 – 1083م. ونصّب في تلمسان حامية مرابطيّة تحت سلطة الوالي محمَّد بن تِينَعْمَر المسوفي (15).

وأخذ ابن تينعمر في الإغارة على بلاد صنهاجة ، ربما بمساعدة قبيلة بني ومانو الزناتيَّة العتيدة ، بقيادة ماخوخ ؛ رغم أنَّ النَّاصر والمنصور قد تزوَّجا أختَيْن من أخوات هذا القائد. فردّ المنصور على تلك الغارات بحدّة وخرّب أراضي ماخوخ وحصونه وضيّق الخناق على محمد بن تينعمر، إلى أن اضطرّ يوسف بن تاشفين إلى التصالح معه ووضع حدّ للغارات المرابطيّة في بلاد صناحة.

إِلاَّ أَنَّ المرابطين سرعان ما أعادوا الكرَّة ، فوجَّه المنصور ضدَّهم ابنه الأمير عبد الله الذي أجبرهم على الانسحاب من بلاد صنهاجة والرجوع إلى المغرب الأقصٰى. واحتلّ عبدالله الجعهة الغربيَّة من المغرب الأوسط وهجم على منطقة بني ومانو، ثم حاصر الجعبات(16)

<sup>12)</sup> حسب البريو، 53/2.

<sup>13)</sup> العبر، 176-175، 188، 46/7.

أنظر: تاريخ المغرب الأقصى، 226/1.

<sup>15)</sup> حسب البريو. وفي العبر، 175/6: وسعمر المسولي». وفي العبر، 188/6: ويتنممر». وفي العبر، 55/7: وتينممر

<sup>16)</sup> العبر، 175/6.

واستولى عليها. كما استحوذ على بلدة مَرَتُ (٩) ، وعنا عن أهلها ثم قفل راجمًا إلى أيه. وإلى المنتحوذ على بلدة مَرَتُ (٩) ، وعنا عن أهلها ثم قفل راجمًا إلى أيه. (484هـ/ 1001م) ، وجّه أمير الميزة معزّ اللدولة بن صادح رسالة إلى صاحب القلعة ملتمسًا منه قبوله عنده. فلبّى المنصور طلبه وسلّم إليه تدلس التي أقام بها حتى آخر حياته (18) وهجم المنصور على ماخوخ ، ولكنّ الزنائين انتصروا على الجيرش الصهاجيّة ، واضطر المنصور إلى المودة إلى بجاية. وقد بلغ غضبه إلى درجة أنّه قتل زوجته أحت خصمه (19). وإثر هذه الفعلة الشيمة أن انتصم ماخوخ إلى شق المرابطين الذين دفعوه إلى اجتياح بلاد صهاجة. فتحوّل ابنه إلى المسان ثم بمساعدة محمد بن تينعمر ، سار إلى مدينة الجزائر وحاصرها مدّة تشغين ، وإثر وقاة محمد بن تينعمر ، عهد الأمير المرابطي بولاية تلمسان إلى أخي الفقيد تأشفين بن تينعمر الذي اقتحم مدينة أشير وعاث فيا فسادًا (20). وحسب ما جاء في الفصل الذي خصصه ابن خلدون لبني ومانو وبني إلومي (21) ، فقد قدّمت هاتان القبيلتان الزنائيّان يد المساعدة إلى المرابطين أثناء هذه الحملة. ويقال إنّ المنصور قد غضب غضبًا شليدًا وزحف على بني ومانو ، ولكنه مُنبي جزيمة نكراء من طرف جنود ماخوخ ، فقفل راجعًا إلى بياية مع من تبقّى من جنوده ، وقد كان المنتصرون بلاحقونهم (22). ويقال إنّ المنصور قد قطل وقتلد زوجته ، انتقامًا من أخيها ماخوخ . ويدو أنّ هذه الرواية المقتضبة هي إعادة لما قطل وقتلد زوجته ، انتقامًا من أخيها ماخوخ . ويدو أنّ هذه الرواية المقتضبة هي إعادة لما

<sup>17)</sup> في العبر، 6/175: ﴿ وَرَابٍ ٤.

العبر، ٤/ 166 و البيان ، (1883 و أعمال ، 466 و تدلس أو دلس ، نقع على بعد 14 فرسخًا من شرشل . وفي العبر وأعمال و (البيان : وتنس، ».

<sup>19)</sup> حسب رواية ابن خلدون (العبر، 55/7) قتل المنصور زوجته بعد استيلاء تاشفين بن تينعمر على أشير.

<sup>20)</sup> العبر، 176/6.

رواه المؤلّف في الفصل المخصّص لصنهاجة، مع تحويل الواقعة المعنيّة بالأمر. والدليل على ذلك أنّه أحال القارئ بعد ذلك بقليل على الفصل المذكور، عندما تحدّث عن الحملة الموجّهة ضدّ تلمسان.

#### الحملة العسكريّة ضدّ تلمسان (23):

بعدما حشد المنصور الصنهاجيّين والجنود العرب من الأثبج ورياح وزغبة وريعة أو معقرين المعالى على والمحتول على المسان على وأس عشرين ألف رجل (<sup>242)</sup> ، وذلك سنة 469 هـ / 8 جويلية - 5 أوت 1103م. ولما وصل إلى وادي سطفسيف (<sup>252)</sup> ، سيّر جيشه إلى الأمام وأخذ يراقب تقدّمه عن كثب. فالتفى تاشفين بن تينعمر الذي كان قد غادر تلمسان متوجّها إلى تسالة ، بجيش بني حماد ومُنبي جزيّة نكراء

<sup>.</sup> وورد كتابك الذي أنفذته من وادي منى منصرتك من الوجهة التي استظهرت عليها بأضدادك وأجمحت فيها بطارقك ونالدك، وأخفقت من مطلبك ومرادك، فوقفنا على معانيه، وعرفنا للصرّح به والمشار إليه فيه ...

ووفي فصل منا : ونشدك الله الذي ما تقوم السأه والأرض إلا بأمره ، أم نكن عندما نرخ السيطان بينك وبين أبي عبد الله محمد بن يوسف ، رحمه الله ، ونفاقم الديان ، قد تولونا على ما كان بالحال من إقلاق ، وتأخرنا عما كانت المنصبة تستقدم إليه بدار أر سباق ، ولم تمثل الجهة حتى إسدادها ، ولا "كرّنا فوق ما كان يلزم من جماهم إعدادها ، ولا عدلنا عن جهاك المشركين، ولا أقبلنا إلاّ على ما يجوط حريم المسلمين ، رجاه أن يؤدب استبصار، أو يتم إقسار، وأنت خلال ذلك تحفل وغشله ، ويقوم بحبية وقضد، ويترع فضاء وترعد، وتستدعي ذوبان العرب وصماليكهم من مبتعد ومقترب ، فعطيم ما في خزائثك جزاقاً ، وتغنى عليم ما كرة أولك إمراق ، وتمتع أمن العدرات مثين وأمل المناوز ، وتغلم منا في خزائثك برنا المدرات مثين وأمل المناوز ، وتغلم منا في النب من أحكام العزيز القديم ، وتعتقد أنهم جُنتك من الحافظ وحمالك دون المقادر، وتغلم مكا في النب من أحكام العزيز القديم :

<sup>[</sup>اللخصوق، تمليق اللكتور إحسن عباس، 1978، الفسم الثاني، المجلّد الأوّل، ص 257، 258، 1929. والجدير باللاحظة في هملا الصّلد أنَّ حمّاد قد نُميني هو أيضًا بزيّمة في وادي منى سنة 389هـ/1999. وحول أبي بكر محمد بن سليمان بن القصيرة، كاتب المحمد ثم يوسف بن تاشفين. أنظر: المراكشي، ص 115.

<sup>23)</sup> العبر، 6/176، 55/7 أعمال، 465. 24) حسب أعمال، لا غير.

<sup>25)</sup> العبر، 176/6: واستقسه، أنظر: البكري، 76-77: نهر سطفسيف.

أجبرته على الإلتجاء إلى جبل الصخرة (<sup>(26)</sup>.

ودخل الجنود إلى تلمسان لنهيها. وبينها هم كذلك إذ خرجت من المدينة حواء (27) زوجة تاشفين فتقلّمت إلى المنصور والتمس منه الرحمة ، من أجل ما يجمع بين المرابطين وبني حمّاد من أصل واحد. فاحتفى بها الأمير وأجلى جنوده من تلمسان في صبيحة نفس, اليوم وقفل راجعًا إلى عاصمته. وقد دامت الحملة حوالي سنة (83).

وفي سنة 497هـ/ 1104م أبرم يوسف بن تاشفين الصلح مع المنصور، وإرضاءً له، أعفى تاشفين بن تينعمر من ولاية تلمسان<sup>(29)</sup>.

# حملات المنصور الأخيرة (30):

وبعد ذلك هجم المنصور على الزناتيّين وشتّت شملهم في الزاب والمغرب الأوسط، ثم رجع إلى بجاية، فأخضع القبائل التي كانت موجودة في ضواحي تلك المدينة، وقد تعدّر إخضاعها قبل ذلك. وأجبرها على الالتجاء إلى بعض الجبال الوعرة(31).

وتوفّي المنصور بن النّاصر بن علنّاس بن حمّاد، صاحب بجاية والقلعة في ربيع الثاني سنة 498هـ/ 21 ديسمبر 1104 – 18 جانفي 1105م (322)، بعد سبعة أشهر من رجوعه من الحملة ضدّ تلمسان.

 <sup>62)</sup> عجل الصخرة أو الصخرتين، هو الجزء الشرقي من الجيل الذي يشرف على تلمسان من الجهة الجنوبية ه. أنظر:
 الإدريس، ص80.

<sup>27)</sup> حسب البرير، 54/2. وهذا الاسم غير وارد في العبر، 176/6.

<sup>28)</sup> حسب أعمال 45.5 – 46 كان الانطلاق في شوال 496 هـ ونوقي المتصور في ربيع الثاني 493 هـ، بعد سبعة أشهر من رجوعه من تلمسان.

<sup>29)</sup> العبر، 1886، وفي البريو، 82/2: «عُوَض بمزدالي الذي كان واليًا قبل ذلك على بلنسية».

<sup>30)</sup> العبر، 176/6.

 <sup>(31)</sup> ذكر ابن خلدون هذه الجبال وهي: جبل بني عمران، وجبل بني تازروت والمنصورية والصهريج والناظور وحجر

<sup>32)</sup> حسب أعمال، 466

### ولاية باديس والعزيز (33):

لقد قدّست إلينا المصادر أبا معد باديس ، ابن المنصور وخليفته ، في صورة ملك جبار. ومن حسن الحظّ فإنّه لم يبق في الحكم سوى بضعة أشهر. فقد كان مجازفًا ذا مزاج حادّ. فا إن ارتقى إلى العرش حتى صادر أملاك وزير أبيه عبد إلكريم بن سليمان ثم عمد إلى قتله . ولما غادر القلمة للاستقرار في بجاية ، عزل وإلى هذه المدينة سهام . كما هاجم أخاه العزيز الذي كان آنذاك وإليًا على مدينة الجزائر ، فعزله ونفاه إلى جيجل . ويُحكى أنه سلم أحد الأولياء الصالحين إلى الأسود لم تشسّمه بسوء .

ولتي حقه يوم 13 ذو القعدة سنة 492هـ/ 27 جويلية 1105. ولم يتأسّف على فراقه أيّ حدّ، بمن في ذلك أمّه التي يُقال إنّها هي التي سمّعته للحيلولة دون تنفيذ مشاريعه الخسنة ضدّها(<sup>35)</sup>.

. فأسرع القائد علي بن حمدون إلى دعوة العزيز من عزلته المفروضة عليه ، والإعلان عن ارتقائه إلى عرش آباته وأجداده تحت عنوان «العزيز بالله».

والجدير بالملاحظة أنَّ هذا الأمير كان نقيض أخيه المتوفّى. فقد وُلِدَ في نفس اليوم الذي ارتقى فيه أبوه إلى العرش. ولذلك فقد لُقب بالميّمُون (36). وكن يحب الإنصات إلى مناقشات الفقهاء بمحضره. وكانت مدّة ولابته طويلة وهادئة. وقد عقد الصلح مع زناتة وترقح إحدى بنات ماخوخ (37).

<sup>33)</sup> العبر، 1/6/6؛ أعمال، 466؛ البيان، 302/1.

<sup>34)</sup> هذا التاريخ محدّد في أعمال، لا غير.

 <sup>35)</sup> حسب المصدر السابق، لا غير.
 36) حسب نفس المصدر، أعمال، 466.

<sup>37)</sup> العبر، 176/6: «وأصهر إلى ماخوخ فأنكحه ابنته وطال أمرُ مُلْكِه».

# الفصل السّادس تميم والبحر الأبيض المتوسّط

#### من سنة 455 إلى سنة 471هـ:

لقد اقتضى تميم بن المعرّ أثر أبيه ، «فبث أيضًا أسطولاً وعسكرًا إلى الجزيرة (صقليّة) وقتم عليه وَلَنْبَه أيوب وعليًا (1) ، وذلك حوالي سنة 455 هـ/1063 . وباستثناء ابن الأثير والنويري<sup>(2)</sup> ، لم تتحدّث المصادر الأخرى عن هذه الحملة ، مع الملاحظ أنَّ هذين المؤلّفين قد أكدا أنها قد وقعت بعد وفاة المعرّ في سنة 453 هـ/ 1061 – 1062 م. ومن المعلوم أنَّ المعرّ توفي يوم 22 شعبان 454 هـ/ 1 أوت 1062 م. فينبغي حينتذ إتمام المعلومات الواردة في المسكريّن الماضروّن بالمصادرًيّن المساحبّة .

وعلى الأرجح، فقد فكر تمم في التدخّل في صقليّة إثر النجاح الذي أحرزه في السنة الأولى من مدّة ولايته. إذ لا شكّ أنّ انبعاث القوّة الزيريّة في الظاهر، ووفاة ابن الثمنة والانقسامات التي ظهرت في صفوف النصارى، كلّ ذلك قد أعاد الأمل في نفوس أهل الجزيرة المسلمين. ولعلّ تمم كان يأمل في إبعاد أعوانه المخطرين من الأعراب الطاممين في ثواب الجهاد المقدّس: فإما الغنيمة أو الاستشهاد.

على أنَّ عددًا كبيرًا منهم قد نحوّل من قبل إلى صقليّة ، حسب بعض الشهادات التي تؤكّد وجودهم بُنيِّد الاستيلاء على مسينة ، لا سيما في صفوف القوّات التي واجهها النرمان في قصريانة ، وكذلك في سنة 1062م / 453–454هـ<sup>(3)</sup>.

وقد نزل أيوب مع معظم العساكر في بلرمو، حيث حظي بجسن القبول، وتصرّف باسم أبيه في جميع المناطق التابعة للعاصمة، من مازرة إلى سيفالو او توزة. أما أخوه عليّ فقد نزل في جرجنت لمساعدة ابن الحوّاس، في حين توجّه جيش آخر لتعزيز قصريانة. وعلى بعد

الكامل، 81/10.

المصدر المذكور والنويري، 255/2.

شوريا، 96/3؛ Courtois ، غريغوار السابع، ، 221، الإحالة 2.

مِيلَيْنِ من تلك المدينة ، انتصر رُجَار الأوّل على فرقة عسكريّة تضمّ بالخصوص خمسيانة من العرب والإفريقيّين الذين التحقوا بالجيش منذ عهد قريب<sup>(4)</sup>.

فتوجّه جيش المسلمين المتركب من جنود صنهاجيّين وصقائين من بلرمو إلى تروانا ، وهي المركفًار في المركفًار في المركفًار في المركفًار في جيدهم . ولكنّه مُنيئ جزيمة نكراء في سيرامي في جمادى الثانية سنة 455هـ/ جوان 1663م ، وسبى النّرمان عددًا كبيرًا من المسلمين ، باعوهم بصفة عبيد، وتحصّلوا على غنائم وافرة . وُوجّة رُجّار هدايا ثمينة إلى البابا الأسكندر الثاني (5)

وسقطت منطقة تروانا بأسرها نهائيًّا بين يدي رُجَار. والجدير بالتذكير أنَّ أسطولاً تابعاً ليزة (أو بيشة) قد تمكن من النزول في بلرمو<sup>(6)</sup> في ستمبر 1063م / 5 رمضان – 4 شوّال 455 هـ. وفي نفس الفترة تقريبًا ، هجم النّرمان على كوكبة من الفرسان تضمّ حوالي ستانة من العرب والإفريقيّين ، قادمة من جرجنت ، ثم رجعوا إلى تروانا محملين بالغنائم ، بعدما قاموا بعدة غارات ناجحة<sup>(7)</sup>.

وحول دور أيّوب ، ليس لدينا سوى الرواية المهمة التي قلمّها ابن الأثير، وهي خالية من التواريخ بصورة تكاد تكون تامّة، ولم يضف إليها النويري أيّ شيء.

وحسب تلك الرواية ، فقد وجّه ابن الحوّاس صاحب قصريانة هدايا نمينة إلى أيّرب اللهي قدم إلى محربت حوالي سنة 456 هـ (1064 هـ) ، ووضع قصره على ذمّته . وفلما قام أيّرب فيها أحبّه أهلها ، فحسده ابن الحواس ، فكتب إليهم ليخرجوه ، فلم يفعلوا . فسار إليه عسكره وقاتله . (فانضم) أهل جرجنت إلى أيّوب وقاتلوا معه . وبينا ابن الحواس يقاتل ، أتاه سهم فقتله ، فلك العسكر عليهم أيّوب <sup>(6)</sup> . وقد جرت هذه الحوادث على الأرجح تُمبّل سنة 461 هـ (1069 مـ (106) . وبايم أيّوب أهل جرجنت وقصربانة وبلرمو(11) .

<sup>4)</sup> ستوريا، 97/3.

<sup>5)</sup> نفس المرجع ، 99/3 –103.

<sup>6)</sup> نفس الرجع ، 105/3 ، Chalandon بالرجع ، 19، أماري ، ديبلومي ، 19.

<sup>7)</sup> ستوريا، 3/106 – 107.

<sup>8)</sup> نفس المرجع ، 112/3.

<sup>9)</sup> الكامل، 21/10. Courtois (10 ، غريغوار السابع، 221، الإحالة 2.

<sup>. 205/1</sup> Chalandon (11

إِلاَّ أَنْنَا لاَ نَعْلَمُ مَنَى وَلَاذًا غَادَرَ أَيِّوبِ بِلَرْمُو، وَلاَ نَدْرِي هُلَ رَجِعَ إِلَيها ، أَم بَنِي فِ جرجنت أَم تحوّل إلى قصريانة. والغالب على الظنّ أنَّ سلطة ذلك الملك المزعوم لم تدم ط بلاً.

فقد وقع بعد ذلك بين أهل المدينة (بلرمو) وبين عبيد تميم فننة أدّت إلى القتال. ثم زاد الشرّ بينهم ، فاجتمع أيّوب وعليّ أخوه ورجعا في الأسطول إلى إفريقيّة بسنة إحدى وستّين (1068 – 1069) وصحبهم جماعة من أعيان صقليّة والأسطوليّة ا<sup>(12)</sup>.

روده. وحسب مصدر مسيحي (13)، وجه الإفريقيون، وبالأحرى بنو زيري حوالي شهر أوت المستحد مصدر مسيحي (13)، وجه الإفريقيون، وبالأحرى بنو زيري حوالي شهر أوت ا1071 م/ أواخر 634 هـ، أسطولاً لنجدة بلرمو التي كان يحاصرها جسكار. وبعد معركة تكبّد خلالها خسائر فادحة، تمكّن الأسطول من الدخول إلى الميناء. ولكن بعد حصار طويل، المصطرّت بلرمو التي استولى عليها الجوع إلى الاستسلام يوم 8 جانفي 1072 م/ 13 ربيع الثاني ... مده (19)

وبعد ذلك بمُدَّة ، قُول القائد النَّرماني سارلون ، ابن أخي جسكار ورُجَار الأوّل ، بينا كان يتصدّى لغارة بعض الفرسان العرب . وقد أُرسِل رأسه إلى تميم ، فَوَضِع في طرف عمود وطيف به في شوارع المهديّة ، حيث أُعَلِنَ أن هلاك هذا القائد النرماني سيسهّل إعادة فتح مـقاتر(1)

ووفي سنة 465 هـ (17 سبتمبر 1072 – 5 سبتمبر 1073م) وصلت إلى مدينة صفاقس مراكب شرقية ، فأخرج إليها السلطان تميم بن المعرّ أسطوله من المهديّة ، فأفسدها ۽ (16).

ومنذ الاستيلاء على بلرمو لم يسجّل الغزو النّرماني أيّ تقدّم جدير بالذكر. ذلك أنّ المسلمين لا يزالون مسيطرين على وسط صقليّة وجنوبها. وقد تمكّنوا من البقاء في طرفَيْ الجزيرة: في تاورمينا وتراباني. ويرى أماري أنّ مسلمي صقليّة الذين شحدت همّتهم المحنة وشجّعهم بنو زيري، قد ثاروا من جديد حوالي سنة 1074م / 466 – 486هـ. وقد أشارت

<sup>12)</sup> الكامل، المصدر السابق. والمقصود بالأسطولية البحّارة.

Courtois (13 ، الرجع المذكور، 221.

<sup>14)</sup> متوريا، 117/3 (117 - 1332) Courtois ، 200 - 209، وبالخصوص 207 ، Courtois ، المرجع السابق،

ستوريا، 134/3–138، وبالخصوص 137.

<sup>16)</sup> البيان، 300/1، رغم غموض العبارة يمكن أن يكون الأمر متعلَّقًا بمراكب بيزنطية لا فاطميَّة.

المصادر المسيحيّة إلى حملتيّن زيريّتيّن: الأولى في نِقُوطرة والثانية في مازرة، ولكنّ المؤلّفين العرب لم يتطرّقوا إليهما (17).

فني 28 و 29 جوان 1074م / 1 و2 ذو القعدة سنة 466 هـ انقضَّ أسطول تميم الذي كان يتجوّل في المياه الصقليّة ، فجأة على نقوطرة الواقعة في منطقة قلبرية ، فغنم غنائم وافرة .وسبى بعض الأسرى ، ثم أطلق سبيلهم مقابل فدية وقفل راجعًا إلى المهديّة .

وفي سنة ذ107م / 467 – 468 هـ نرل بعض الجنود الزيريين في مازرة وحاصروا قلعتها مدتة ثماني أيّام ، مقرّين العزم على احتلال المدينة . ولكن رُجّار الأوّل الذي استدعاه بعض المبعونين ، قد قدم على جناح السرعة ، مصحوبًا بفوقة عسكريّة عتيدة ، ودخل إلى القلعة ، عرزًا انتصارًا باهرًا منذ اليوم التاسع من الحصار. وقد دارت رجى المحركة وسط ساحة تقع في أسفل القلعة . وتمكّن العاهل النرماني الخبير بالخطط الحربيّة من إلقاء المغيرين في البحر وسبي عدد كبير منهم . وقد أكدت بعض الرّوايات المسيحيّة – رغم أنّ أماري قد اعتبرها خياليّة – أنّ ابن أخي ملك إفريقيا (أي أمير المهديّة) قد وقع بين أبدي المتصرين مع مائة وخمسين سفينة . ولعلّ جسامة هذه الكارثة تفسّر إلى حدّ ما سكوت المصادر التاريخيّة الزيريّة ، ونجاح المعليّة العسكريّة التي قامت بها بيزة وجنوة في سنة 480هـ/ 1087م، وانتهاء خزو الجزيرة .

وفي نفس هذه الفترة تقريبًا ، وربّما إثر هاتين الغارتين المتناليتين ، دخل رُجَار الأوّل في مفاوضات مع تمم ، حسب الافتراض القريب من الواقع ، الذي قلّمه المؤرّخ شالندون . وخلال الأشهر الأولى من سنة 1076م / منتصف سنة 468هـ، تفاوض البابا جرجير السابع مع خصوم تميم ، أي النّاصر بن حمّاد والنّرمان بصقالية (88).

وأثناء حصار تأورمينا ، ظهرت في البحر حوالي سنة 1078م / 470–471هـ ، أربع عشرة سفينة حربيّة تابعة لأسطول تمم ، وأجاب الأسطول الصغير عن استفسارات رُجَار الأوّل ، أنّه لا تحدوه أيّة نيّة عدوائيّة ، وبالفعل فإنّه ما لبث أن اختفي<sup>(19)</sup>.

وفي أواخر ماي 1086م/ أوائل 479هـ، أثناء العمليّات التي سبقت حصار سرقوسة ، انتصر رُجّار الأوّل على أسطول بينافير (Benavert) الذي غرق أثناء المعركة. وحسب أقوال

<sup>17) 332 - 331 ، 328/1 ،</sup> Chalandon والإحالة 2 ، ص 153 ، Courtois ، غريغوار السابع ، 221 والإحالة 4 .

<sup>18)</sup> Courtois ، المرجم المذكور، 221 و Courtois ، 44.

c Courtois ، 332/1 ، Chalandon ، 160 – 159/3 ، المرجع السابق ، المرجع السابق ،

مؤرّخ مسيحي مجهول، أخرج الكونت جنة الأمير وبعث بها إلى تميم في المهائية (20). ومن ناحية أخرى، أكد مالانبرا (22)، مؤرّخ رُجَار الرّسمي، أنّ البيسائين (رعايا بيزة) تمكّنوا أثناء حصار سقوسة الذي تواصل حتى سقوط المدينة (أواخر أكتوبر 1086م / رجب 478هـ)، من الاستيلاء على عاصمة تميم، باستثناء الحلصن، للانتقام من إهانة قد لحقتهم. الكونت، فرفض المرض، متعللاً بالانفاق الذي يربطه بابن زيري. وقد فند أماري هذه الرواية وبين أنّ البيسائين لم يعرضوا المهدئية للبيع في سنة 1086م / 478 – 479هـ، لأنهم لم يستحوذوا عليا إلا في السنة الموالية. إلاّ أنّه من المعكن أن نستخلص من ذلك أنْ استعدادات التحالف بين بيزة وجنوة قد سبقت احتلال سرقوسة.

# حملة بيزة وجنوة ضدّ المهديّة (480 هـ/1087م) (22):

لقد أصبحت غزوات بني زيري البحرية المتزايدة أكثر فأكثر، نهلتد بالخطر النشاط في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط، حتى آلت في آخر الأمر إلى شن وحرب صليبيّة بمهدية محقيقية ضد الملهدية (23). فقد كان من اللازم القضاء على ذلك الجحر الذي يأوي إليه القراصنة وإطلاق سراح عدد لا يحصى من الأسرى التصارى، وفرض احترام الاتفاقيات المبمة مع الإيطاليين والتي ما فتى تميم ينتهكها. وربّما إثر المعاملات السيّنة التي كان يتعرّض لها تجارها (24) طلبت بيزة إلى جنوة التحالف معها للقيام بعمل مشترك شبيه بالعملية الموقفة التي قامت بها الجمهوريّان قبل ذلك بسيّن سنة في سردانية ضد مُجَاهِد. وائتس ذلك التحالف المعونة من الملاّحين الإيطاليّين، كما حظى بمباركة اللبا فيكتود

<sup>20)</sup> ستوريا، 169/3 والإحالة 13 Chalandon ، (39/1) لم يتحدّث عن إرسال الجنّة.

<sup>21)</sup> ستورياً ، 170/3 والإحالة 1؛ Courtois ، المرجع المذكور، 224 ، الإحالة 2 .

<sup>22)</sup> رحلة التجاني، 331–333 نفلاً عن المؤرخ الزيري أبي الصلت؛ الليان، 301/1، نفلاً عن نفس المؤلّب: 457. الحلل، 1/404–244، نقل المؤلّف، 1/43ء المحلّ، 1/43ء المحبر، 487–488؛ أعسال، 457. المؤلّف، 488–488 Courtois ، 83–84، أعساس من 224–225 (Heyd ، 1221–1221، 1412–224) د Initiation à la Tunisie ، برنشفیک، 188، Initiation à la Tunisie ، 425/2 ، 188، المنافق المحلّف المحل

<sup>23)</sup> على حدّ تعبير برنشفيك ، المرجع السابق.

<sup>24)</sup> حسب ما أكَّده Heyd ، ص 121.

الثالث، رئيس دير جبل كاسينو سابقًا<sup>(25)</sup>. ومن الصعب تحديد المدّة التي تطلّبنها الاستعدادات لتلك الحملة<sup>(26)</sup>.

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنَّ النّرمان الذين كانوا آنذاك في حالة هدنة مع تمم، وكانوا مشغولين بإنهاء غزو صقابة، لم يشاركوا في تلك المؤامرة<sup>(27)</sup>.

وقد غين المسمى بينيدكتوس ، أسقف مودينو (؟) على رأس الحملة العسكرية (82). كما انضم إليها بعض أهل أماني بقيادة ببتاليون وأهل رومة بقيادة الملحو بياترو (29). وكان جيش النصارى الذي قدرت المصادر العربية عدده بثلاثين ألف رجل ، من بينهم بلا شك مجذفو القوارب ، يضم في معظمه البيسائيين والجنويين. وتجمّع الأسطول المسيحي المتركب من ثلاثمائة سفينة على أقل تقدير (30) في قوصرة (ببتلارية) ، سنة 480 هـ / 7 أفريل 1087 - 26 مارس 1088م. وأوضح أبو الصلت وأنّ الشمس قد كسفت في هذا اليوم ببرج الأسد طالع تخطيط المهدية ، كسوفًا كليًّا ، (31). ويتعلق الأمر بكسوف الشمس يوم أوّل أوت طالع تخطيط المهدية ، كسوفًا كليًّا ، (31). ويتعلق الأمر بكسوف الشمس يوم أوّل أوت ال1087 من 1087 من 1087 من الواقع يصادف أوائل سنة 480 هـ وبناء على ذلك فإنّ تاريخ تلك الحملة الأقرب من الواقع يصادف أوائل سنة 480 هـ/ صائفة سنة 1087م.

وفكتب أهل قوصرة كتابًا على جناح طائر يذكرون وصول البيسانيين والجنويين وعددهم وحكمهم على الجزيرة»<sup>(32)</sup>

«فأراد تميم أن يسيّر عثمان بن سعيد المعروف بالمُهْر، مقدّم الأسطول [أمير البحر]

<sup>. 225 – 224 ، ... ،</sup> كويغوار السابع ... ، 224 – 225

<sup>26)</sup> الكامل ، 68/10: وأربع سنوات ، لا شلك أن المصدر الإسلامي الذي اعتماده ابن الأثير ولم يذكر عنوانه كعادته ، قد بالغ في ذلك ، ليبيّن أن الأمير الزيري لا يستطيع مقارمة مثل هذه الحملة التي تم إعدادها خلال مدة طريلة . وبالمكس من ذلك نقد أكد خيار Guido في أبيات شعر باللغة اللابيئية أنَّ الاستعدادات دامت 3 أشهر (ميوراء ، 171/2) الإجالة 3).

Courtois (27 ، المرجع المذكور ، 224 – 225 .

<sup>.50 (</sup> Schaube : 183 ( Pirenne : 121/1 ( Heyd (28

<sup>29) 121/1 ،</sup> Heyd والإحالة 2؛ ستوريا، 171 والإحالة 4.

<sup>30)</sup> رحلة النجاني، والحملل والبيان والكامل والنويري: 400 قطعة. وتحدّث الشاعر غيدو في قصيدته اللاتيلية عن 1000 : قال

<sup>31)</sup> رحلة التجاني و الحلل و البيان. وذكر ابن خلدون أيضًا سنة «480 هـ»؛ الكامل، النويري، المؤنس: «481 هـ».

<sup>32)</sup> ا**لكامل، نح**س.

ليمنعهم من النزول، فمنعه من ذلك بعض قوّاده اسمه عبدالله بن منكوت<sup>(33)</sup> لعداوة بينه وبين المهرم<sup>(34)</sup>.

فاستولى المغيرون على المهدية وزويلة ونهيوهما وأحرقوهما ولم يتعرضوا — حسبما يبدو — لأية مقاومة جائية (33 . ولم يكتف أبو الصّلت بالاستشهاد بالفلك وبمشيئة الله تعالى وبتقاعس الوزير ، لتفسير تلك الكارثة ، بل أضاف إلى ذلك الأسباب التالية ، وهي : «غيبة عسكر السلطان عن المهدية ، ومفاجأة الروم دون استعداد لهم وأخذ أهبة للقائهم ، وخلو كافة الناس من الأسلحة وللمُدت ، وقيصر الأسوار وتهديمها ، وتكذيب تمم مع ذلك بما يرد عليه من أخبار النصارى (36) . ولا شك أن هذه الأسباب معقولة ، إلاّ أن المؤرّ الرسمي لدولة بني زيري قد فاته أن بعيد إلى الأذهان أنّ المهدية كانت مدينة حصينة ، وذلك ما يفسر قلة احتاطات الصناحين.

ذلك أن تحصينات قصر المهدي الذي اعتصم به تميم قد سمحت بالتصدي لهجومات العدل العدل وقبول العدل العدل وقبول العدل العدل العدل العدل وقبول الشروط القاسية التي فرضها عليه العدل المتصر. فقد أُجْبر على دفع مبلغ طائل قدّرته أغلب المصادر بمائة ألف دينار (37) وأضاف أحد تلك المصادر (38) أنّ جرًا من ذلك المبلغ قد دُفع نقدًا والآخر في شكل أوانو ذهبية وفضية ، وهذا ما يبرّر أهمية الرقم المقدم. وأكدت بعض المصادر (39) أنّ تميمًا قد تحصّل على إطلاق سراح الأسرى المسلمين ، في حين ادّعت بعض المصادر الأخرى عكس ذلك (40).

<sup>33)</sup> وفي البيان، 301/1: دمنكوره.

<sup>34)</sup> الكامل، المرجع المذكور.

<sup>35)</sup> نجد صَّلَى لَبُ بِن وَلِمَةُ وَلِلْهُدِيَّةِ، مع الإشارة إلى سنة 480هـ، في فتوى أصدرها المازري حول مسؤولية المراهنين والصنّاع، المعيار، 2058.

<sup>36)</sup> رحلة التجاني ، 331.

<sup>37)</sup> الُنجاني والحَمَّل والعمِر. أمَّا ابن علماري الذي سكت عن معاهدة الصلح، فإنَّه لم يذكر أيَّ رقم؛ الكَامَل: .0000 دينار؛ النويزي: .8000 ديناره (هناك خلط بين هاتين القرامتين).

<sup>38)</sup> أعمال.

<sup>40)</sup> أعمال . 457 : ووأقلعوا بذلك وبأموال الناس ونسائهم »؛ رحلة التجاني ، 332 و الحلل ، 241/1 : ووأقلعوا بأموال =

وأقلع النّصارى مُزَوَّدين بغنائم وافرة من الذهب والفضَّة والأقشة النمينة والسروج البرونزيّة (<sup>41)</sup>. أضف إلى ذلك أنَّ تميمًا قد منح امتيازات تجاريّة للبيسانين والجنويّين.

المهورية . المسلم في الله المسلم المسلم المسلم الكندرائية واستعملوا في بنائها وعمد هذا الانتصار بقلبل ، شيد أهل بيزة كنيستهم الكندرائية واستعملوا في بنائها بعض اللمنحائز التي نقلوها من المهديّة (43) . وقد أشاد النصارى بهذا النصر الباهر، لا سيما في القرن الثاني عشر على لسان غيدو (Guido) ، في شكل أبيات شعر باللاّتينيّة (44) ، في حين أوحت هذه الواقعة إلى الشاعر أبي الحسن بن محمد بن الحناد بمرثية طويلة (45).

وهناك وثيقة تابعة للمحفوظات الإيطالية تدّعي أنَّ أحد أبناء وتميم ملك إفريقية (46)، قد أدّى اليمين رسميًّا باسم مدينة بيزة ، بمناسبة المعاهدة المبرمة بكن بيزة وأمالني في سنة 1126 / 520هـ. ونحن نفترض مع شوب أنَّ ذلك الإبن قد أتى به البيسائيون صغيرًا – ولم لا في سنة 1877 / 480 مـ(47) ـ وترتبى على الديانة المسيحيّة . ولكن من الحكمة أن لا تؤلف دواية خياليّة على أساس هذه الإشارة المسيطة . ولنقتصر على التذكير بأنَّ تميمًا كان يملك عددًا كبيرًا من الجواري المسيحيّات ، ولم يكن يفتقر إلى الأبناء ! . «فقد خلف من الأولاد الذكور . ما جاوز عددهم المائة "46).

#### بعد سنة 480هـ/1087م:

بعدما ذكر ابن الأثير وأنّ الفرنج ملكوا جزيرة صقليّة سنة أربع وتُمانين وأربعمائة (1991–1902) وتطرّقوا إلى أطراف إفريقيّة، فملكوا منها شيئًا وأُخِذَ منهم، ثم ملكوا غده، أضاف قائلاً:

السلمين ونسائهم وأبنائهم، ويمكن أن يكون المقصود بذلك أموال الناس وأموال نسائهم وأولادهم. ويمكن أن يكون المقصود بذلك أيضًا. وأقلعو بأموال الناس، وينسائهم وبأبنائهم. أنظر: صحورها، 1743.

<sup>-41)</sup> ستوريا، 172/3–173.

<sup>42)</sup> نفس الصدر.

<sup>. 183 ،</sup> Pirenne (43

 <sup>44)</sup> ستوريا، 173/3 والإحالة 1.
 45) رحلة النجاني، ص 332.

<sup>.2</sup> والإحالة 52 ، Schaube (46

<sup>47)</sup> أنظر الباب الثالث ، الفصل السابع .

<sup>48)</sup> البيان، 304/1.

وفلماً كان سنة تسعين وأربعمائة (1096-1097) خرجوا إلى بلاد الشام ، وكان سبب إصهرا خرجهم أنَّ ملكهم بردويل (بودوان) جمع جمعاً كثيرًا من الفرنج ، وكان نسبب [صهرا رُجّار الفرنجي الذي ملك صقلية ، فأرسل إلى رُجّار يقول له : وقد جمعت جمعاً كثيرًا وأنا واصل إليك وسائر من عندك إلى إفريقية أفتحها وأكون مجاورًا لك ». فجمع رُجّار أصحابه واستشارهم في ذلك وقالوا : ووحق الانجيل ، هذا جيد لنا ولهم وتصبح البلاد بلاد النصرانية ». ففع رجله وحيق حقية عظيمة [ضَرط] ، وقال : ووحق ديني ! هذه خير من كلامكم ». قالوا : ووكيف ذلك ؟ » قال : وإذا وصلوا إلى أحتاج إلى كلفة كثيرة ومراكب عملهم إلى إفريقية وعساكر من عندي أيضًا. فإن فتحوا البلاد كانت لهم وصارت المؤونة لهم من صقلقة » وينقطع عني ما يصل من المال من غن الغلات كل سنة . وإن لم يفلحوا » رحبوا إلى بلادي وتأذيت بهم ، ويقول تميم غدرت بي ونقضت عهدي ، ونقطع الوصلة والأسفار بيننا ، وبلاد إفريقية المهة نا ا متى وجدنا قرة أخذناها ». وأحضر رسوله وقال له : ويكرن لكم الفخر . وأما إفريقية فبني وبين أهلها أيمان وعهود » . فتجهزوا وخرجوا إلى الشام (۹)» .

وأقل ما يمكن أن يُقال في هذه الرواية أنها مُربية. فقد لاحظ أماري أنَّ الإشارة إلى أطماع النرمان في إفريقية، وذكر اسم بردويل الذي يطلقه الإخباريون المسلمون على الأمراطور أوتون الثاني ، يسمحان لنا للوهلة الأولى بأن نفترض أنَّ الراوي قد ارتكب خطأً تاريخيًّا حين خلط بين الكونت رُجار الأول وابنه رُجَار الثاني وبين الصلبية الأولى والصلبية الثانية. إذ يبدو أنَّ بعض التفاصيل المتعلقة بإفريقية قد أضيفت في تاريخ لاحق إلى الرواية الأصلية التي جافظت مع ذلك على فظاظتها الملائمة جدًّا الطبائع الكونت. ومن الممكن أن يكون أرواة المسلمون قد خطوا أيضًا بين جوابيِّن بالرفض، أجاب بهما الكونت المجوز: المؤلى عندما رفض تلبية طلب البيسانيين والجنويين الذين ألحوا عليه في الانضام اليهم للهجوم على المهدية ، والمرّة الثانية عندما رفض الاستجابة لنداء أروبا ، حيث كانت تدوّي

<sup>49)</sup> الكامل، 112/10–113.

<sup>50)</sup> حول المفاوضات التي جوت في أواخر سنة 1112 بين رجار الثاني ويودوان ملك بيت للقدس أنظر: Chalandon ، 360/1 – 360.

ولمَّا توفَّى رُجَار الأوَّل (جوان 1101 – شعبان 494 هـ) ، خلفه ابنه رُجَار الثاني<sup>(61)</sup>. وقد أشار مؤلِّف واحد إلى «وصول الزُّمانيّين إلى المهديّة <sup>(52)</sup> بأجفان كثيرة حربيّة، تُسمّى الشواني ، ومعهم ثمانية وعشرون مركبًا (53). وكان قصدهم أن يجدوا فرصة كما وجدها الرّوم المتقدّم ذكرهم (<sup>64)</sup>. فقصدوا إلى باب دار الصناعة ، ليمنعوا أسطول المهدّية من الخروج إليهم. فهزموهم وقتلوا كثيرًا منهم » (<sup>(55)</sup>.

<sup>51)</sup> ستوريا، 197/3 والإحالة 3.

<sup>---</sup>52) البيان ، 302/1 – 303 : ووصل الرُّمانيّون إلى المهديّة و. ولا شك أنَّ الأمر يتملّق بالبيزنطيّين. فني البيان وفي غيره من المصادر العربيَّة يطلق على النَّصاري ولا سيما منهم الإيطاليِّين والصقليِّين اسم الرُّوم. ويعتقد شالندون (370/1) أنّ الأمر يتعلَّق بحملة عسكريَّة قامت بها بيزة أو جنوة.

<sup>53)</sup> البيان، المرجع السابق. في انخطوطة ليدن: 23 مركبًا عوض 28 في طبعة كولان وليني بروفنسال، لا محالة حسب مخطوطة كولان.

<sup>54)</sup> أي أنهم أرادوا تجديد ما أحرزه أهل بيزة وجنوة من انتصار باهر سنة 480هـ، ذلك الانتصار الذي ما زَال عالقًا آنذاك بأذهان النصاري.

<sup>55)</sup> البان، 302 – 303.

# الفصل السابع نه**اية عهد تميم**

### حصار قابس<sup>(1)</sup> :

في سنة 474 هـ / 11 جوان 1081 – 31 ماي 1082م، «حاصر تميم بن المعزّ مدينة قابس حصارًا شديدًا (دون أن يتمكّن من احتلالها). وضيّق على أهلها وعاث عساكره في بساتينها المعروفة بالغابة، فأفسدها "<sup>20</sup>.

# الهجوم على تميم<sup>(3)</sup> :

وفي سنة 476 هـ / 21 ماي 1083 — 9 ماي 1084م ، نحالف إبراهيم بن محمد بن وليّة الصناجي، وإلي قابس المستقلّ مع مجموعة كبيرة من الأعراب ، بقيادة مالك بن علوي (أو علوان أ<sup>(5)</sup> الصخري ، ضدّ تميم <sup>(4)</sup>. وبما أنّ بني صخر هم من الأثبج <sup>(5)</sup> ، فالغالب على الظرّ أنّ الأمر كان يتعلّق أساسًا بثورة هذه القبيلة الهلاليّة التي ما زالت قويّة في المغرب الأوسط ، واستمرّت في القيام بدور ما في إفريقيّة ، رغم تفوّق خصومهم بني رياح الذين يتنون أهرة أعوان ابن زيري من العرب .

وقد حاصر إبراهم ومالك المهلكة، «فأرسل تميم إلى أحلافه من الأعراب أموالًا، فهجموا على عسكر إبراهم، وخرج تميم بمن معه من جنده، فهجم عليه من الجمهة الأخرى،

الكامل، 49/10، العبر، 160/6، البيان، 300/1، وفي ملنا الكتاب الأخير ورد غلطاً ذكر صفاقس عوض قابس.
 المؤنس، 48 - 85.

<sup>2)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

د) رحلة التجاني، 331؛ الكامل، 53/10؛ النويري، 155/2؛ البيان، 300/1.

<sup>3</sup>م) التجاني: وعلوان. المصادر الأخرى وبعض مخطوطات الرحلة: هعلوي. [المؤنس: دمالك بن علي،].

<sup>4)</sup> حسب التجاني، وهو المصدر الوحيد الذي تحدّث عن دور إبراهم بن محمّد.

<sup>5)</sup> أولاد صخر هم من الأثبج التابعين لبني عياض. أنظر: العبر، 6/24.

فانهزم إبراهيم هزيمة فاحشة، ورجع إبراهيم إلى قابس، وفرَّ ابن علوان إلى القيروان. فنوجّه إليه تميم ومن معه من الأعراب فحصروه جاء<sup>(6)</sup>. ولمّا لاحظ مالك استحالة المحاولة، لا محالة بسبب قلّة عدد الجنود ونقص التحصينات (رغم أنَّ قائد بن ميمون قد جدّدها قبل ذلك)، خرج من المدينة هاريًا تحت جنح الظلام.

فاستولى جيش تمم على القبروان التي عادت من جُديد تحت سلطة بني زيري. ثم رجع تمم إلى المهديّة وتحوّل مالك إلى قابس، بلا شك، وقد رأى تمم من الصالح، في تاريخ غير محدّد، ولكن على الأرجع قبل سنة 479هـ/ 1086–1087م، أن يبرم معه اتّفاقًا لا نعرف فحواه<sup>(7)</sup>.

### الحملة العسكرية ضد قابس وصفاقس(8):

وفي سنة 479هـ/ 18 أفريل 1086 – 7 أفريل 1087 ، حاصر تميم قابس وصفاقس في . نفس الوقت. ولكن يبدو أنّ هذا الحصار الذي قال عنه ابن عذاري «أنّه لم يُسْمَعُ بمثله» (<sup>(9)</sup>، لم يُكلَّل بأدنى نجاح. فقد ظلّت صفاقس حينئذ نحت سلطة حمّو بن مليل. وحسب ابن خلدون ، حاصر تميم قاضي (10) بن محمّد الصنهاجي والي قابس منذ وفاة أخيه إبراهيم. وبما أنّنا نجهل تاريخ وفاة هذا الأخير، فن الصعب أن تؤكّد هل أنّ المُورِّخ يشير إلى حملة سنة 479هـ أم إلى حملة سنة 486هـ. ومهما يكن من أمر، فإنّ أحد هذين الأخورِّين من إخوان المعرِّ بن محمّد بن وليّة الصنهاجي هو الذي كان على رأس تلك المدينة التي كان تمم يطمع في احتلالها.

إلا أنَّ الحملة التي قامت بها بيزة وجنوة سنة 480هـ، فأضعفت تميمًا وأثّرت تأثيرًا
 كبيرًا في هيبته، قد أجبرته على وضع حدّ لحملاته العسكرية طوال عدة سنوات. فرأى
 مالك بن علوي الوقت مناسبًا للقيام بعملية حربية.

 <sup>6)</sup> رحلة التجانى ، 331.

<sup>7)</sup> حسب الكامل، ولا شك أنّ هذا الصلح قد أبرم سنة 482 هـ / 1089-1090م.

<sup>8)</sup> الكامل، 65/10؛ البيان، 300/1؛ العبر، 6/160؛ المؤنس، 84-85.

<sup>9)</sup> **البيان**، المرجع المذكور.

<sup>10)</sup> **الع**بر: «ماضي».

#### استيلاء مالك بن علوي على سوسة(11):

في سنة 482هـ/ 16 مارس 1009هـ مارس 1090م، «نقض مالك بن علوي الصخري ما بينه وبين تميم بن المعرّب ما بينه وبين تميم بن المعرّب بن باديس من العهد، وسار في جمع من عشيرته العرب، فوصل إلى مدينة سوسة وأهلها (خافلون) لم يعلموا به، فلسخلها عنوة وجرى بينه وبين من بها من العسكر والعامّة قتال، قُتِل من الطائفتين جماعة، وكثر القتل في أصحابه والأسر، وعلم أنّه لا يتم له مع تميم حال، فقارقها وخرج منها إلى خلوته في الصحراء (11) ومن الملاحظة أنّ تميمًا لم يتلخل بنفسه في هذه الواقعة. ولكن حتى لو أراد التلخّل، فإنّه لم يكن قادرًا على ذلك.

وكان أيلويقيّة هذه السنة غلاء شديد ويتي كذلك إلى سنة أربع وثمانين (1091–1092)، وصلحت أحوال أهلها وأخصبت ورخصت الأسعار وأكثر أهلها الزرع<sub>ا</sub>(13).

ووفي سنة 486 (أول فيفري 1091 – 11 فيفري 1092)، حاصر عسكر تميم مدينة قابس، وأقام عليها حتى فتح ريضهاء(<sup>(14)</sup>.

### مدينة طرابلس في عهد تميم (15):

لا تتوفّر لدينا حول مدينة طرابلس في عهد تمم، سوى معلومات قليلة. فقد أخبرنا ابن خلدون أنّه، بعد وفاة المنتصر بن خزرون الذي قنله عروس بن سندي، فيما بين 460 و 400 هـ/ 1067–1078م، تولّى فرد آخر من عائلة خزرون لم يتذكّر اسمه، على قابس التي بقيت تحت سلطة تلك العائلة، حتى بعد سقوط الدولة الصنهاجيّة. ومن ناحية أخرى، أكّد

<sup>11)</sup> الكامل، 73/10-74؛ البيان، 301/1.

<sup>12)</sup> **الكامل،** المصدر المذكور.

<sup>13)</sup> نفس المصدر. أنظر أيضًا: البيان، 302/1.

<sup>14)</sup> البيان، المصدر المذكور.

أ- قبل سنة 470 هـ: العبر، 43/7 هـ 44/10 واليان، 300/1 والكامل، 44/10 والتجاني، 263 والمؤنس، 84.
 ن- في سنة 488هـ: الكامل، 99/10 و 500 والتريحي، 156/2.

كلُّ من ابن الأثير وابن عداري أنّ تميماً قد عهد بولاية طرابلس إلى ابنه مقلّد في سنة 470 هـ / 22 جويلية 1078 م. (لكنّ التجاني أشار إلى أنّ أبا محمّد عبد الله بن محمّد بن إبراهيم بن هانش الطرابلسي قاضي طرابلس منذ سنة 444 هـ / 3 ماي 1052 – 22 أفريل 1053م، قد تقلّد ولاية تلك المدينة مدة اثنين والاثين سنة ، إلى أن عُرِلَ عنها سنة سبع وسبعين (10 ماي 1084 هـ 2 أفريل 1085)

وبعد ذلك بمدة طويلة، أي في سنة 488هـ / 1095م، سلّمت مدينة طرابلس مقاليد أمورها إلى مغامر قادم من الشرق، اسمه شاه مالك (17). ووكان شاه مالك هذا من أولاد بعض الأمراء الأنزاك ببلاد الشرق، فناله في بلده أمر اقتضى خروجه منه، فسار إلى مصر في مائة فارس، فأكرمه الأفضل أمير الجيش وأعطاه اقطاعاً ومالاً، ثم بلغه عنه أسباب أوجيت إخراجه من مصر، فخرج هو وأصحابه هاربين، فاحتالوا حتى أخذوا سلاحاً وخيلاً وتوجهوا إلى المغرب، فوصلوا إلى طرابلس الغرب، وأهل البلد كارهون لواليها، فأدخلوهم البلد وأخرجوا الوالي، وصار شاه مالك أمير البلد. فسمع تميم الخبر، فأرسالكم المساكر إليها، فحصروها وضيقوا على الترك، ففتحوها، ووصل شاه مالك ممهم إلى المساكر إليها، فحصروها وفيقوا على الترك، ففتحوها، ووصل شاه مالك معهم إلى المهلدية، فشرً به تميم وبمن معه، وقال: ووُلِد لي مائة ولد أنتفع بهم إلى مزة قه ؟.

#### اختظاف يحيى وحصار صفاقس(19):

وما لبث الغزّي أن اعتبر الجراية التي رتبيا له تميم زهيدة ، فعلم تميم بالمخبر وخشي ذلك المرتبق المدين علق عليه آمالاً كبيرة . «فأضمر ذلك شاه مالك في نفسه. (وذات يوم من سنة 488 هـ / 1095م) ، خوج يميني بن تميم إلى الصيد في جماعة من أعيان أصحابه ، نحو ماتة فارسى ومعه شاه مالك مع كثير من أصحابه . وكان أبوه قد تقدّم إليه أن لا يقرب شاه مالك ، فلم أبعدوا في طلب الصيد ، غدر به شاه مالك ، فقبض عليه وعلى

 <sup>16)</sup> رحلة التجاني، المصدر المذكور.

<sup>17) [</sup>حسب البيان، وفي الكامل: وشاهملك:].

<sup>18)</sup> الكامل، المصدر السابق.

<sup>19)</sup> رحلة النجاني، 70 - 71؛ الكامل، 100/10؛ النويري، 156/2-157؛ البيان، 302/1؛ العبر، 450 - 451

جماعته وتوجّه بهم هاربًا. وأفلت رجل ممّن حضر، فوصل يركض إلى تميم فأعلمه بذلك. فركب تميم وسيّر العساكر في أثرهم، فلم يدركوهم. ووصل شاه مالك بيحيى بن تميم إلى صفاقس، فركب صاحبها حمّو بن مليل، وكان قد خالف على تميم، (ولتي يحيى ومشى في ركابه راجلاً وتبّل يده وعظّمه واعترف له بالعبودية وأقام عنده أيّامًا»<sup>(20)</sup>.

ويمكننا أن نساءل هل كان يحيى متواطئًا مع مختطفه. ذلك أنَّ حرارة الاستقبال الذي خصه به حمّو المتمرّد على تميم، وموقف الأب تجاه ولي عهده فيما بعد، وما أظهره يحيى من فنور أثناء الحملة العسكريَّة الموجّهة ضدّ حمّو، كلّ هذا يسمح بتأكيد الافتراض السابق الذكر، لو لم نكن على علم بما كان يتحلّى به خليفة تميم من «تعقّل». على أنّه من الممكن أن يكون يحيى البالغ من العمر آنذاك حوالي ثلاثين سنة، قد تعقّل فيما بعد.

وخلال الأنّام القليلة التي قضاها يحيى بصفاقس، «لم يذكره أباه بكلمة، وكان قد جعله ولئي عهده، فلمنا أُخِذَ أقام أبوه مقامه ابنًا له آخر اسمه مُنْتَنَى،

الله وبملكوه المباد وبملكوه المباد وبملكوه المباد وبملكوه المباد والله وبملكوه المباد وبملكوه عليه المباد وبملكوه عليه . فأرسل إلى نميم كتابًا بسأله في إنفاذ الأنراك وأولادهم إليه ، ليرسل ابنه يحيى ، ففعل ذلك بعد امتناع ، وقدم يحيى فحجه أبوه عنه مدّة ، ثم أعاده إلى حاله (200 ) ورضي عنه هدال المباد المباد والمباد المباد ال

" م جمهر هيم عسحرا بي صفائس ويحيى معه ، فساروا إليها وحصروها وضيّقوا على الأتراك بها ، وأقاموا عليها شهرين وفارقها الأتراك إلى قابس،(21)

ويقال إنّ يجيى أحبّ الإيقاء على حمّو، فلم يبالغ في حصاره». وقد روى مؤرّخ بني زيري أبو الصّلت وبعض المؤرّخين الآخرين ، حسب حكاية لم يتقلها النجاني بجدافيرها، من سوء الحظّ ، أن حمّو قد قال : وإنّ هذا لَعجب ، بالأمس أُخلِّص يحيى من القتل ، واليوم بجاصرني ! 2002.

<sup>20)</sup> الكامل والبيان ورحلة النجاني.

<sup>20</sup>م) [أي ولاية العهد].

<sup>21)</sup> الكامل، المصدر الذكور.

<sup>22)</sup> رحلة التجاني، المصدر المذكور.

### ثورة عُمَر بن المعزّ واستيلاء تميم على قابس (23):

لقد أظهر والى قابس في عهد تميم ، قاضي بن عدد (24) ابن ولية من الجبروت (25) ما دفع أهل تلك المدينة إلى قتله . وبعثوا إلى عمر بن المعرّ بن باديس (26) ، وكان عالفاً على أخيه تميم ، فأمّروه على أنفسهم ، وذلك سنة تسع وثمانين وأربعمائة (31 ديسمبر 1095 – 18 ديسمبر 1096) . فلما علم تميم بولاية أخيه ، تحرّك إلى قابس وجدّ في حصارها إلى أن افتحها ، وكان قبل ذلك متراخيًا عنها. فقيل له في ذلك ، فقال : ولما كان فيها قاضي أخدو إبراهيم كان بمتراة عبد من عبيدي ، فكان زواله سهلاً متى أردت. ولما صار ابن المعرّ بالمهديّة وابن المعرّ بقابس ، صار الملك مقسومًا وعاد شريكًا لي ، فهذا لا يكون أبدًا ما دمت عاريك) .

وقد أوحى هذا الانتصار إلى الشاعر ابن محمد وخطيب سوسة (<sup>(28)</sup> بقصيدة طويلة ،
 جاء في أوّلها :

[كامل]

[ضحك الزمان وكان قِدْما عابسًا لشّا فتحت بحدٌ سيفك قابسا الله يعلم مسا حويت تمارها إلا وكمان أبوك قبل الغارسا من كان في رزق الأسنة خاطبًا كانت لمه قلل البلاد عرائسا فابشر تميم بن المعرّ بفتكــة تركتك من أكناف قابس قابساً (29)

 <sup>23)</sup> رحلة النجاني ، 97 الكامل ، 106/10 النوبري ، 158/2 – 159 العبر ، 160/1 ، 166 – 167 البيات .
 339/1 إبن خلكان ، 339/1 .

الكامل والعبر، 160/6: وقد جاء فيما غلطًا، قاضي بن إبراهم، كما لو أنّه ابن ابراهم، والتصحيح من
 التجاني، والحلل والعبر، 166/6.

<sup>25)</sup> العبر، 1666. لقد أخطأ ابن الأثير والتوبري قطعًا، عندما نسبا هذه السيرة السيّية لا إلى قاضي بل إلى عمر بن المعرّ بن باديس، ولذلك لم يذكر هذان المصدران أنّ أهل قابس قد قتلوا قاضي.

وحلة التجاني، والعبر والبيان. الكامل والنويري: «عمرو».
 الرحلة، 97.

<sup>28)</sup> نقلاً عن ابن خلكان. الكامل والنويري: وابن خطب سوسة». وحلة النجاني والحلل: وفي فتح قابس يقوت الشاع ....ه

<sup>29)</sup> الكامل، المصدر السابق.

ولم تذكر لنا المصادر ما كان مصير عمر، ومن العبث تقديم أيّ افتراض في هذا الشأن. فقد اكتفى ابن عذاري بالإشارة إلى أنّ تمينًا «أخرج من قابس عمر بن المعرّ أخاه:(300. على أنّنا لا ندري ماذا وقع بالضبط في تلك المدينة إثر هذه الحملة. وقد أكد النجاني أنّ قابس «خالفت بعد ذلك على تميم ورجعت إلى طاعة العرب، واختلف عليها [تداول] أمراؤهم، منهم مكن بن كامل بن جامع الدهماني»(31).

وأمدتنا ابن خلدون (32) بمعلومات أدق حول هذا الموضوع . فأكد أن تميماً قد اضطر إلى تسليم قابس وما والاها إلى الهلائيين من بني زغبة ، ثم افتكها منهم خصومهم بنو رياح . وبسط مكن بن كامل بن جامع أمير المناقشة سلطانه عليها ، رغم ما بذلته الدولة الصنهاجيّة من جهود لاسترجاعها . والمناقشة هم بطن من بني دهمان الذين يؤلفون مع إخوانهم بني فادغ قبيلة بنى على الرياحيّة (33).

والجدير بالملاحظة أنَّ هذا الاستيلاء العابر – والحقّ بقال – لمدينة قابس من قيل زغبة سنة 489 هـ / 1095 – 1096 م، يقيم الدليل على أنَّ إقصاء أبناء هذه القبيلة من إفريقيّة من طرف بنى رياح حوالي سنة 466 هـ / 1073 – 1073 م لم يكن تامًّا على النحو الذي ادّعاه الإخباريّون. ويمكن أن نفترض أنَّ تلك القبيلة التي أقصيت نحو الجنوب الشرقيّ، قد بقيت مقيمة بناحية قابس، أو أنَّها كانت تحاول آفداك أن تسترجع كليًّا أو جزئيًّا ما قد أُخيدَ منها. ومهما يكن من أمر فإنَّ إجلاء زغبة من قابس، من طرف بني رياح سنة 489 هـ كان يمثل المرحلة الأخيرة من انتصار رياح على زغبة.

 <sup>(30)</sup> إثر غلطة مطبئة لا شك فيا. جاء في البيان (302/1) ما يلي: ووقد كان ولاً ع أهلها، (بالفتح) عوض وأهلها، بالفحة.

<sup>31)</sup> في رحملة التجاني: ومكي، وفي البيان: وبحنَّه. وفي العبر: ومكن،

<sup>32)</sup> العبر، 6/166–167.

<sup>33)</sup> الغويدة، غطوطة باريس رقم 3330 وطبعة تونس 1986، 57/1: مكي بن كامل بن جامع الهلالي من بني فادغ من بني علي . ثم من بني هلال].

# بُورة مثنّى بن تميم (<sup>34)</sup> :

«كان تميم لمّا رضي عن ابنه يحيى ، عظم ذلك على ابنه الآخر المثنى وداخله الحسد ، فلم يملك نفسه . فتُقِلَ عنه إلى أبيه ما غير قلبه عليه ، فأمر بإخراجه من المهديّة بأهله وأصحابه (35).

ومن المحتمل أن تكون هذه القضية التي لم تذكر لنا المصادر تاريخها ، قد وقعت بعد سنة 489هـ/ 1006م ، ولكن قبل سنة 493هـ/ 1100م ، فقد جرى الحديث في سياقها من جهة عن مكن الذي تولّي علي قابس قبل أن يستولي عليا تميم سنة 489هـ، ومن جهة أخرى عن حمّو بن مليل الذي أُطرد من صفاقس سنة 493هـ.

وفقصد المتنى مدينة قابس وبها أمير يقال له مكن (37) بن كامل الدهماني، فأنزله وأكرمه. فحسّ له مثنى الخروج معه إلى صفاقس والمهدئية، وأطمعه فيهما وضمن الإنفاق على الجند من ماله. فجمع مكن من يمكنه جمعه وسارا إلى صفاقس ومعهما شاه مالك التركي وأصحابه. فنزلوا على صفاقس واتالوها. وسمع تميم، فجرّد إليها جندًا، فلما علم المتنى ومن معه أنهم لا طاقة لهم بها، ساروا عنها إلى المهدئية. فترلوا عليها وقاتارها، وكان الذي يتولى القتال من المهدئية يحيى بن تميم، وظهرت منه شهامة وشجاعة وحزم وحسن تدبير، فلم يبلغ أولئك منها غرضًا، فعادوا خائبين، وقد تلف ما كان مع المثنى من مال وغيره، وعظم أمر يحيى وصار هو المشار إليه، (388).

<sup>34)</sup> النوبري، 157/2–158؛ للكامل، 100/10؛ العبر، 166/6-167.

<sup>35)</sup> الكامل، المصدر السابق.

<sup>36)</sup> نفس الصدر.

<sup>37) [</sup>في الكامل: ومكينه].

<sup>38)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

# الحبلات العسكريّة الأخرى وطرد عدي من طرف رياح (39):

في سنة 491هـ / 9 ديسمبر 1097 - 27 نوفمبر 1080م ، بالرغم من الجاعة الشديدة التي اجتاحت إفريقيّة في تلك السنة ، فتح تميم جربة (40) وجزيرة قرقنة ومدينة تونس (41) . فهل أنَّ هذا التربيب الذي أوردته المصادر مطابق للتسلسل التاريخي ؟ ومهما يكن من أمر فإننا نستغرب من هذه الإشارة الخاطفة إلى مدينة ابن خراسان (42) ، إلى حدّ أننا نساءل هل أنَّ الأمر يتعلّق فعلاً بمينة نونس؟ ولكن كم مرة لا يخصّص الإنجاريّون سوى كلمة واحدة لبض الأحداث الهامة (43) ، إن لم يغضّوا عنها الطرف تمامًا ، ويفيضون في الحديث عن جزئات لا قسة لها !

من ذلك مثلاً أنَّ ابن عناري (44) ، بعدما أشار إلى فتح جزيرة قرقة ومدينة تونس ، من ذلك مثلاً أنَّ ابن عناري (44) ، بعدما أشار إلى فتح جزيرة قرقة ومدينة تونس ، أضاف قائلاً : «وخرجت عدي من إفريقية أمام رياح». والحال أن الأمر يتعلن بالهزر معلومات مفصّلة حول ظروف هذا الاقصاء الجديد لعدي. والجدير بالتذكير أنَّ بيع القيروان (666 – 470 هـ / 1073 – 1073م ) وتولية الأمير الدهماني مكن بن كامل بقابس ، قد تخلّلا التوسّع الرياحي بإفريقيّة في عهد تميم.

وفي سنة 500هـ / 1106-1107م، سقطت مدينة باجة في قبضة بطن من بطون رياح، وهم بنو الأخضر. «وقد قُبِل خلق كثيرة في هذه الغزوة التي قاموا بها غدرًا(<sup>(65)</sup>.

<sup>39)</sup> البيان، 2/302؛ الكامل، 115/10؛ النويري، 159/2.

<sup>40)</sup> الكامل والنويري. وهناك نقص في البيان.

<sup>41)</sup> الكامل، النويري، البيان؛ البلدان، 529/8 الخلاصة، الخريطة ص 77.

<sup>42)</sup> في سنة 460هـ دخلت مدينة تونس في طاعة تميم.

<sup>43)</sup> مثلاً: لقد ذكر ابن بسّام عرضًا رجوع المعرّ إلى الحظيرة الفاطميّة في سنة 446هـ. 44) السان، 30/1

<sup>45)</sup> نفس المصدر، 303/1.

#### فتح مدينة صفاقس (46):

لم يتمكّن تميم إلاّ في سنة 493 هـ / 17 نوفير 1009 – 5 نوفير 1100 م، من كسر شوكة أمير صفاقس الشهير حمّة بن مليل الذي ما فتى بواجهه منذ حوالي أربعين سنة ، سواء بصورة مباشرة أو بواسطة الغير.

وهناك نقيشنان تحليان واجهة الجامع الكبير بصفاقس (47)، الأولى مؤرّخة في سنة 378هـ/ 21 أفريل 889 – 10 أفريل 989م، أي في عهد المنصور بن بلكين، تشير إلى إتمام بناء الجامع. وقد أزيل اسم المؤسس وجزء من النص (لعلّه يتضمن عبادات شيعيّة)، بإذن من الأمير حمّو بن مليل الذي نسب لنفسه بناء هذا الجامع أو تجميله وترميمه في نقيشة ثانية بحاورة للأولى. وقد جاء فيها أنّ الأشغال قد تمّت في سنة 478هـ/ 29 أفريل 1086 – 17 أفريل 1086 حمّة بن مليل.

وهكذا فقد كان هذا الأمير البرغواطي يريد أن يُظهر بمظهر الملك الحقيق.

ولقد اختار حمّو وزيرًا له يُعرَف باسم مظفّر بن علي ، ووهو من كتّاب المَوزّ ، كان حسن الرأي والتدبير، فاستقامت به دولته، وعظم شأنه و<sup>(48)</sup>. واشتهر هذا الوزير بالبلاغة وحسن الكتابة .

ووقد ذكر أبو الصّلت (<sup>49)</sup> جملة ممّا تمثّل به مظفّر في الكتب عن محمّدومه إلى تميم قال : أمكنت حمّر فرصة في طائفة من جند تمم، فقتلهم بصفاقس. وكتب مظفّر في ذلك إلى تميم متمثّلاً بقول أبي الطيّب (المتبّى)<sup>(50)</sup>.

[متقارب] إذا كسان أعجبكم عسامُكم فعودوا إلى حمص في القسابل فسإن الحسام المصيب السذي تُولتم بسه في بسد القسائس

<sup>46)</sup> الكامل ، 23/10؛ التجاني ، 72 – 73 نقلاً عن أبي الصّلت. مقديش ، [الطبعة الجديدة ، 195/2]؛ البيان ، 202/1 ، العمير ، 169/6. ,

<sup>47)</sup> جورج مارسي، الجامع الكبير بصفاقس، 16-21.

<sup>48)</sup> ا**لكامل**، المصدر المذكور.

<sup>49)</sup> ذكر هذه الرواية التجاني ونقلها عنه مقديش. 50) ناصيف البازجي: كت**اب العرف الطّبِ في شرح ديوان أبي الطّبِ**ب، بيروت 1305هـ، ص 279.

قال: وتحدّث مرّة بالمهديّة بموت حمّو وبلغه ذلك، فأمر مظفّر أن يكتب إلى تميم في هذا المعنى فكتب إليه متمثّلاً بقول أبي الطيّب أيضًا:

[بسيط] كم قىد دُفِيْتُ وكم أُقْرِتُ عندكم ثم انتفضتُ فزال القبر والكفنُ ما كمل ما يتمنى المرء يـدركـه تجري الريـاح بما لا تشتهي السّفن وكتب إليه تمم يوعده ويهدّده ويتمثّل فيه بقول الشاعر:

[طویل] ستعلم إن شطّت به غربة النّوی وزالوا بلیلی أنَّ عقلك زائــــل وفي روایة أخری أنَّ مظفرا تمثّل له في مراجعته عن هذا الکتب بقول جریر:

[كامل] زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا أَبْشِر بطول سلامـة يــا مربع وكتب إليه في إثر وقيعة كانت له عليه كتاب إيناس وإلطاف، فراجعه متمثّلاً بقول عبد الله بن محمد العطّار:

[رمل]

لا تَظُنُّنَ امْرَأً أَغْفَبَ \_\_\_\_ مُ سَبِّ ثم انقضى ذاك السَّبِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وقد اشتدُّ غضب تممِ، «فأرسل إلى مظفّر يطلبه ليستخدمه، ووعده وبالغ في استالته، فلم يقبل، (522). ويبدو أن تميمًا قد حاول أيضًا التقرّب إلى حمّو ولم يعزم على مهاجمته إلاَّ بعد أن يئس من استالته.

<sup>51)</sup> رح**لة** التجاني، 72 - 73.

فني سنة 493هـ / 17 نوفبر 1109 - 5 نوفبر 1100م، وسيّر تميم جيشًا إلى حصار صفاقس، وأمر الأمير الذي جعله مقدّم الجيش (قائد الجيش) أن يهدم ما حول المدينة ويحرقه ويقطع الأشجار، سوى ما يتملّق بذلك الوزير، فإنّه لا يتمرّض إليه ويبالغ في صيانت، فقعل ذلك. فلماً وأى حمو ما فعل بأملاك النّاس ما عدا الوزير، أتّهمه فقتله (53).

وبالعكس من ذلك، أكّد أبو الصّلت<sup>(54)</sup> أنَّ مظفَّرًا لم يُقتَلَ. وإنَّنا لا نتردّد في تفضيل روابة مؤرِّخ بني زيري. فن المختمل أن يكون حمّر ِقد فكّر في قتل الوزير المشبوه فيه، ولكنَّ مظفَّرًا تمكّن من النَّجاة بنفسه.

وسلّم عسكر نميم المدينة، وخرج حمّو منها، وقصد مكن بن كامل الدهماني (صاحب قابس)، فأقام عنده، فأحسن إليه ولم يزل عنده حتى مات<sup>(55)</sup>

قال أبو الصّلت: وفلمّا فرّ حمّو إلى قابس، لم يشعر تميم إلاّ ومظفّر قائم بين يديه يطلب العفو، فعفا تميم عنه مع شدّة حقده. ومثل هذا الذنب لا تغتفره الملوك، بل يجاوز: التثريب فيه إلى التعذيب، ويتعدّى العقاب إلى ضرب الرّقاب:(56)

وتداول على ولاية صفاقس وُلاَةٌ مُعَيَّنون من قِبَل تمم (<sup>(75)</sup>. ومنذ ذلك التاريخ حتى سقوط المدينة بين أبدي النصارى، كانُ وُلاتُها من أفراد عائلة باديس<sup>(88)</sup>.

#### الحملة العسكرية ضدّ جربة (59):

هل تُعتبَر محاولة تميم التصالح مع حمّو علامة على تعبه؟ فمن المحتمل أن يكون قد قبل إبرام تسوية مرضية للطرفين، ورضي باعتراف شكلي بجت، على غرار اعتراف ابن خراسان صاحب تونس. على أنّ مثل ذلك الاعتراف لا يمكن أن يحطّ من شأن حمّو الذي سبق له

<sup>53)</sup> نفس المصدر، أنظر أيضًا النويري.

<sup>54)</sup> رحلة التجاني، المصدر السابق.

<sup>55)</sup> الكامل، المصدر السابق.

<sup>56)</sup> رِ**حلة** التجاني، 71.

<sup>57)</sup> دَائمًا حسب النجاني. 58) حسب ابن خلدون، العبر.

<sup>59)</sup> البيا**ن**، 303/1 العبر، 160/6.

<sup>24</sup> 

أن دخل في طاعة بني حمّاد. إلاّ أنَّ حيويّة تميم الذي سيلقى حتفه وهو في حالة عجز، قد بدأت تضعف. وعلى كلّ حال فإنّ احتلال صفاقس يمثّل ذروة عهده الذي طال أكثر من اللّزوم. واعتبارًا من سنة 493هـ، بَكنا الأمير العجوز وكأنّه قد اكتفى بما أحرزه من نجاح. ولم يشهد العقد الأخير من عهده سوى الحملة العسكريّة الموجّهة ضدّ جربة.

في سنة 499هـ/ 13 سبتمبر 1016 – أوّل سبتمبر 1106م، وجّه تجم صدّ جربة التي شقّت عصا الطاعة في وجهه، جيشًا وأسطولاً عظيميّن بقيادة أبي الحسن الفهري، وهو حسب الاحيّال إمّا الشريف الذي سبقت الإشارة إليه أو أحد أقاربه. ولكنّ أهل جربة المطّلمين على الأمر، كانوا بالمرصاد، وقد كانوا أعدّوا العدّة وضمنوا الإمدادات، الأمر الذي أجبر المدوّ على العودة على أعقابه، دون أن يجرز أدنى نجاح.

# وفاة تميم<sup>(60)</sup> :

توقّي تمم بالمهديّة ليلة السبت 15 رجب سنة 510هـ/ 29 فيفري 1108. فكان عمره تسمّا وسبعين سنة ، وولايته حوالي سبع وأربعين سنة<sup>(6)</sup>. ووخلف من الأولاد الذكور ما جاوز عددهم المائة<sup>(63)</sup>. وقيل إنه كان له من الوَّلَد ووَلَد الوَلَد نحو ثلاثمانة (<sup>64)</sup>. وقد ثُوْنَ في قصره ثم تُقِلَ في السنة الموالية بلا شكّ ، إلى مقبرة بني زيري بالمستير<sup>(65)</sup>.

. . .

<sup>(60)</sup> أعمال، 1847؛ الغريفة، غطوطة باريس رقم 3330 [طبة تونس 1986، 1242]؛ الكامل، 19/183؛ التوبري، 1602؛ البيان، 30/11، الحال السناصية، غطوطة دار الكتب الوطئة بتونس وطبعة بيروت، (4501 نقلاً عن كتاب أعبار القيران لابن شدًاد، حفيد تمم بن المئر؛ البلدان، 304/1، مجموع، 197/5.

 <sup>61</sup> حسب كتاب أعمال الاعلام الذي وردت فيه أدق إشارة حول تاريخ وفاة تميم، وقد أليدها ما جاء في الخويدة حول هذا التاريخ.

<sup>62)</sup> من الجندير بالتذكير أنَّ تجماً قد وُلِدٌ يوم الاثنين 13 رجب بـ22هـ ﴿ 6 جويلية 1031م، فتكون سنة وفاته: 22 + 7 = 105هـ. أمَّا بعدة ولايته قند قدّرت بما يلي : 46 سنة (نجوم) ؛ 46 سنة وعدة أشهر (أعمال) ؛ 46 سنة و10 أشهر واستناً، من يوم وفاة أبيه (البيان) ؛ 46 سنة و10 أشهر و20 يومًا (الكامل) ؛ 47 سنة (مكذا) و 10 أشهر و20 يومًا (الكامل) ؛ 47 سنة (مكذا) و 10 أشهر و20 يومًا (الكامل) ؛

<sup>63)</sup> وفي الخريدة: 120.

<sup>64)</sup> البيان، 304/1.

<sup>65)</sup> حسب الحلل وأعمال: ودُيْنَ في رباط المنستيرة.

ولننظر في الختام إلى نتائج ولاية هذا الأمير الصنهاجي. فإنَّ عاهل المهدَّية لم يسترجع سوى صفاقس وسوسة. في حين تعتبر مدينة تونس التي يحكمها ابن خراسان، مستقلّة. أمَّا القيروان فالغالب على الظنَّ أنها كانت خاضعة لبنى رياح.

كما أبرز نجاح الحملة المسكرية التي قامت بما بيزة وجنوة قلة مناعة المهدية. وأفضى الصراع بين مختلف الفرق الهلائية إلى تقوق بني رياح الموالين لبني زيري وطرد زغبة وعدي من إفريقية. أما الأنج الموالين لبني حمّاد ، فقد أصبحوا يسيطرون على المغرب الأوسط المعرض لمحجومات بني هلال منذ هزية مسيبة. وقد فتحت تلك المحركة عهد بني حمّاد في نجاية ، مثلما كانت معركة حيدوان قد أعلنت عن بداية عهد بني زيري في المهدية. وبعد إيرام الصلح في سنة 470 هـ 1078 م توقّف أولئك وهؤلاء عن التقاتل. ولم يعد الضغط الزناني قائدًا إلا غربي مملكة بني حمّاد.

ُ فالجديرُ بالملاحظة حينتا. أَنَّ إفريقيّة قد أصبحت في مطلع القرن السّادس الهجري / الثاني عشر ميلادي خاضعة للغزاة الهلاليّين، وأنّ الدولة الصنهاجيّة قد أُصبيت في الصّمع.

# البئاب السّادس الاحتضار ولايات مُلوك بَني زيْري الشّلاثَة يَحَـنِي وَعِمَـلي وَالْحَسَـن

#### نظرة عامّة

لقد كانت مدّة ولاية يحيى (501–500هـ/ 1018–1116م) وعلي (509–515هـ/ 1111هـ/1112م) القصيرة ، بمثابة فترة هدوه دامت زهاء الخمس عشرة سنة وسبقت الكارثة التي لم يستطم تفاديها الحسن آخر ملوك بني زيري (515–533هـ/ 1112 –1118م).

فقد دخل يميى في طاعة الفاطميّين واهنمّ أوّلاً وقبل كلّ شيء بالغزو في البحر، واقتفى ابنه علي أثره، ولكنّه تمكّن من إخضاع جربة وتونس وجبل وسلات ومغراوة بالجريد.

ورغم الخطر الهلالي المحدق بالقلعة ، أجبر العزيز بن حماد صاحب بجاية جربة وتونس على الدخول في طاعته . وكانت أهم قضية في عهد على هي قضية قابس التي استنجد صاحبها بملك صقلية رجار الثاني ضد على ، بعدما حاول منافسة أسطول المهدية . وبفضل التحالف مع الأعراب ، على وجه الخصوص ، مقابل أموال طائلة ، ردّ الأمير الزيري الهجوم الذي شنة رافع على المهديّة ، وأخرجه من القيروان التي استولى عليها ، ولكنه لم يستطع أن يفتك منه قابس .

ولقد توتّرت العلاقات بين بني زيري وأهل صقلية إلى درجة أن الموت قد <sub>إ</sub>فاجأ عليًّا وهو ينهي استعداداته لقتال النرمان.

وأخيرًا فان مرور مؤسّس الحرّكة الموحّدية ابن تومرت من إفريقيّة ، عند عودته من المشرق ، ينبئ يظهور الدولة الجديدة التي ستسيطر على بلاد المغرب بأسرها . وقد فشلت في آخر الأمر المؤامرات التي ديرها الضباط للتحكّم في الأمير الشاب الحسن ، إلا أنها كانت تشير إلى ضعف الدولة الصنهاجيّة التي كانت تعيش ساعات بمحدها الأخيرة ، عندما أحبطت محاولة نزول النرمان بالمهديّة سنة 517هـ/ 1123 ، وإثر ذلك تعاقب الخيات. فني سنة 252هـ/ 1128م مقطت مدينة نونس بين أيدي بني جمّاد الذين تعاقب المهديّة ذاتها في سنة 250هـ/ 1135م . ولكنّ هذا الخطر لا قيمة له بالمقارنة مع تفاقم هجومات النرمان الذين استولوا على جربة سنة 530هـ/ 1351م وهجموا على المهديّة ، ثم أبرموا معاهدة الصلح التي كانت بمثابة الاستسلام بالنسبة إلى بني زيري (365هـ/ 1414م بالنسبة إلى طرابلس التي تم الاستيلاء عليها سنة 411هـ/ 161م . ولئن تمكّن جيش ابن زيري من المتحدد زيري من المتحدد الذي كان قد دخل في طاعة ربحرا الثاني ، إلا أن المهديّة ستلقى عمّا قريب الضربة القاضية .

فني سنة 543هـ/ 1148م، استولى جرجي الانطاكي على المهدية التي تخلّى عنها آخر ملوك بني زيري بافريقية. كما استولى على سوسة وصفاقس وربّما قابس. وأقام النّران السقليّون في أهمّ المدن الساحليّة، من طرابلس إلى الوطن القبلي (جزيرة شريك)، شبه نظام حماية متسامح بما فيه الكفاية، تحمّله السكان بصبر ملدّة تناهز الاثني عشرة سنة. ويعدما عدل الحسن عن الالتجاء إلى الخليفة الفاطمي، فكرّ في الاحتاء بالخليفة الموحّدي عبد المؤمن بن على. ولكن في نهاية رحلة يُرثى لها (مالقة – عنّابة – قسنطينة – عبدية)، وضعه ابن حمّاد في الإقامة الجبريّة بمدينة الجزائر (544هـ/ 1149م)، ومكث هناك إلى أن قدم الموحّدون (547هـ/ 1511م).

ذُلك أنَّ عبد اللّوس بن على قد تُمكّن في تلك السنة من الاستيلاء على معظم مناطق المغرب الأوسط والقضاء على مملكم بني حمّاد والقبض على آخر أمرائها، يحيى بن حمّاد. وبعدما تقلّب على آخر انتفاضة صناجية وتمكّن من القضاء على تحالف هلالي مخطر قرب سطيف (548هـ/ 1133م)، رجع عبد المؤمن إلى المغرب الأقصى تاركاً المغرب الأوسط لانه عبد الله.

والجدير بالملاحظة أن رجار الثاني صاحب صقلية الذي شعر بالخطر الموحّدي المحدق به، هو الذي شجّع تلك الانتفاضة العربيّة. وقد استولى على عنّابة (548هـ/ 1153م) التي لم يُحتلّها عبد المؤمن. وبعد ذلك بقليل، استرجع جزيرة قوقنة. وإثر وفاته (أواخر 548هـ) خلقه انه غلم. وقد بدأت تتوضّح مطامع الموحّدين في المغرب الأدنى ، إذ حاول ابن عبد المؤمن عبنًا الاستيلاء على مدينة نونس (552هـ/ 1157م).

إِلاَّ أَن تركيز السَّلطة المرحَّدية في المغرب الأقصى والأندلس والصعوبات التي أصبح النبرمان يتعرَّضون لها في بلادهم، وتصلَّب موقفهم تجاه أهل إفريقيّة، كلَّ ذلك قد دفع «هؤلاء إلى الثورة. فقد ثارت على التوالي صفاقس (551هـ/ 1156م) وجربة وجزيرة قرقنة وزويلة التي باءت عاولتها بالفشل (552هـ/ 1157م) وطرابلس (533هـ/ 1188م). وعندما دخل جيش عبد المؤمن العظم إلى إفريقيّة سنة 554هـ/ 1159م، لم تبق من الممتلكات النّرمائيّة في إفريقيّة سوى المهدية وزويلة وسوسة.

وإثر استسلام مدينة تونس ، بدأ حصار المهدئية التي تمّ الاستيلاء عليها بعد ذلك بستّة أشهر ، وذلك في سنة 555هـ[سنة الأخماس] / 1160م. وفي الأثناء استتبّ الهدوه في كافّة ربوع المغرب الأدنى ، بفضل عبد الله بن عبد المؤمن ، على وجه الخصوص .

ولكن فتح المغرب الأدنى قد كان متيوعًا، مثل فتح المغرب الأوسط، بانتفاضة هلالية كبرى، تمّ إخمادها بحدّ السيف في جبل القرن. وابتداء من ذلك التاريخ أصبحت بلاد المغرب الشرقة تابعة بأسرها للدّولة الموحّديّة.

## الفصل الأوّل **ولاية يحيى بن تميم** 509–509هـ/ 1108–1116م)

## ارتقاء بحيى إلى العرش(١):

لقد وُلِد أبو الطاهر<sup>(2)</sup> بالمهديّة يوم الجمعة 26 ذو الحجّة سنة 457هـ/ 28 نوفمبر 1065م<sup>(3)</sup> ، وكان عمره عندما تولّى الحكم ثلاثًا وأربعين سنة ونيفًا<sup>(4)</sup> ، وهو ابن جارية<sup>(5)</sup>.

وكانت ولاية الأمير بالهدية خلافة عن أبيه تميم يوم الجمعة لأربع بقين من ذي الحجة سنة سبع وتسعين وأربعائة (26 ذو الحجة 497هـ/ 19 سبتمبر 1015م)، والطالع المدجة السابعة من الجدي، (6). وقد وقع الاختيار عملنا على تاريخ عيد ميلاد الأمير لأسباب فلكية لا نستخربها. فهل كان الأمر يتعلق بتاريخ تعيين يحيى بصفة ولي للعهد؟ لأسباب فلكية لا نستخربها. فهل كان الأمر يتعلق بتاريخ تعيين يحيى بعد عهده الطويل الذي انتهى بالمخيات، قد عهد إلى خليفته، قبل بضع سنوات من وفاته، بكامل أو بعض سلطاته. ألم يكنّ أبوه المرّ بن باديس قد رأى من الحكة أن يتخلّى عن الحكم الفائدته في ظرف عائلة؟

اليان، 304/1، الن خلكان، 239/2، أعمال، 458؛ النويري، 161/2؛ الكامل، 189/10؛ الحلق، 131/1، بالحلق، 312/1.
 شادرات، 6/6، العبر، 6/60، المؤلس، 88.

<sup>2)</sup> حسّب جميع للصادر، ما عدا أعمال والحُمَّلة، إذ جاه في مذين للمصدرين: أبر علي. ولا نعُمْ أيَّ شيء عن الطّاهر، الذي هوحسب الاحتال ابن يجبى الأكبر، قد توفّي قبل ارتقاء على إلى العرش. فهل تُمُلِّل يجبى بعد والله ابه الأكبر عن كنية أبي الطاهر واتخذ كنية أبي على، أم أنَّ هذه الكنية الأخيرة قد أطلقت عليه فيما بعد؟

 <sup>(3)</sup> حب التوبين: نظرياً بوم الاثنين. وفي الحَملة: لأربع بقين من ذي القعدة، والصحيح هو فر الحبة. ذلك أن الفترة المستئة من 26 فو الحبة 457هـ إلى 15 رجب 510مـ تطابق سن الأمير عندما ارتفى إلى العرش.

<sup>4)</sup> الحَلَّة: 43 سنة و7 أشهر إلاّ بضعة أيّام. ابن خلكان: 43 سنة و6 أشهر و20 يومًا.

<sup>5)</sup> ابن خَلَكان، 240/2 – 241 نقلاً عن ابن شَدَاد

<sup>6)</sup> ابن خلكان، 239/2، نظريًا يوم الاثنين.

ويعد إنمام مراسم دفن والده، «ركب يحيى على العادة بأكابر الدولة، وغيّر لباس الحزن، وفرّق في النّاس أموالاً ووعدهم بالجميل، ففرح الناس به ومدحه الشعراء،"<sup>(7)</sup>.

## رحيل جرجي الانطاكي

«فلمًا مات تمم خاف هذا النصرافي من يميى فخاطب رُجَار (الثافي) صاحب صقلية وأعلمه أنه يحبّ الانتقال إليه ، فوجّه رجار إليه قطعة أظهرت أنها وصلت في رسالة . فخرج هذا النصرافي وأقاربه في يوم جمعة عند اجتاع الناس للصّلاة ، وترتيزا بزيّ البحريّين ، فطلعوا إليها لوحمّ لهم أمرهم ، فلم يفطن الناس لهم إلا وقد أقلعوا . ولا وصلوا إلى صقلية حكّمهم عبد الرحمان النصرافي (كريستودولوس) صاحب أشفالها في الجايات ، فنصحوا وأظهروا ، وإحتاج رجار أن يوجّه رسولاً إلى مصر ، فأشار عبد الرحمان بجرجي هذا ، فأرسله فنصح وأقبل بلنخائر ملوكية أخطّته عند رجاره (8) . وقد عُيِّن جرجي الأنطاكي في آخر الأمر في خطة وأمير الأمراه» ، أي الوزير الأكبر. ذلك أن العالمل النرماني لا يمكن أن يجد عوناً أحسن من وزير تميم السابق لتطبيق سياسته الإفريقية .

## وصف يحيى<sup>(9)</sup> :

لم يخيّب يحيى ما علّق عليه الناس من آمال. وليس في سيرته ما ينني المدائح التي خصّه بها الشعراء والمؤرّخون الرسميّون. فقد كانت أهمّ سمة من سهاته هي الفطنة. وكان عادلاً ، كريماً ، رحيماً بالضعفاء ، شفيقاً على الفقراء يطمعهم في الشدائد ويرفق بهم ، وكان حريصًا على سعادة رعيّته ، يباشر الأمور بنفسه ، عارفًا بدخله وخرجه. ووقد ساس العرب في بلاده ، فهابوه وانكفّت أطماعهم ».

<sup>7)</sup> ابن خلَكان، 2/239؛ المؤنس، 88؛ النويري، 161/2؛ الحُلَّة، 312/1.

 <sup>8)</sup> رخلة التجاني، 333.

<sup>9)</sup> أعمال، 400 نقلاً عن أبي الصلت؛ الليات، 304/1 باين علكان، 240/2 – 241. التربيء، 163/2 ، الكامل، 216/10 ، اطلّة، 23/11 شلوات، 26/4 ، المؤتس، 88 ، أنظر أيضًا هيوان ابن حمديس.

وكان معجبًا بنفسه، طويل القامة، بماجبه خال، حسن الوجه، أشهل العينين، جهوري الشّوت. وكان كثير المطالعة لكتب السّير والأخبار، عالميًّا بالنجوم وأحكامها وصناعة الطبّ والكيمياء. كما كان أديبًا، شاعرًا، ذا حظّ وافر من اللّغة العربيّة وقواعدها. وقد نقل له ابن الأبار بعض أبيات من الشعر، نعتها بالضعف، مظهرًا بذلك صرامةً في الحكم ربّما كانت مفرطة (10). في حين أكّد أبو الصلت أنه كان يتميّز بمزاج شعري وذكاء وقًاد، ولكنّ انشغاله بأمور الدّرلة لم يسمح له بنظم الشعر، إلاّ في أوقات فراغه (11).

وكان يرعى العلوم والآداب والفنون. وقد جلبت له سمعته في هذا الميدان جموعًا غفيرة من الشُعراء الذين لم يقصّروا في مدحه، ومن العلماء أمثال أولئك الذين زعموا أنهم من العارفين بصناعة الكيمياء، فأبيح لهم الدخول إلى «دار العمل»(<sup>(11)</sup>، وحاولوا اغتيال ذلك الأمير الذي نُعِتَ في كتب الملاحم وبالملك المغدور».

وقال ابن القطّان: كان لتممّ بن المعرّ من الوكد (أي الأبناء والأحفاد) ثلاث ماثة.
 فضى يحيى أكبرهم إلى المشرق والمغرب والأندلس\(112).

وفي سنة 809هـ / 27 ماي 1115م ، وعقد آلأمير يحيى نكاح العزيز بالله بن المنصور صاحب القلعة ويجاية ، على بنته بَدْر النَّبجيء ، وجهَزِها إليه <sup>(13)</sup>.

#### علاقات يحيى مع الفاطميّين:

حسب ابن خلدون، دخل بحيى في طاعة الفاطميّين وتلقّى من الخليفة الفاطمي رسالة تهنئة وهدية نمينة والفاطمي رسالة تهنئة وهدية نمينة (11 وقد أكّد هذا الخبر غير المؤرّخ ابن عداري الذي أشار إلى وصول سورًا رسول صاحب مصر في سنة 555هـ/ 10 جوان 1111 – 27 جوان 1112م، «بهنيّة إلى أمير إفريقيّة بحيى بن تميم، فتلقّاه بغاية الإكرام والأهنّام، وأقام عنده حتى صرف، وأصحبه من الذخائر والألطاع ما لا يحيط به الوصف» (15).

<sup>10)</sup> الحلة، 312/1.

نفس الممدر.
 العبر، 160/6.

<sup>15)</sup> البان، 305/1.

اأعمال، 458.اأى المخبر.

<sup>12)</sup> البان، 304/1.

## يحيى والبحر الأبيض المتوسّط:

استهل ّ بحيى ولايته بتوجيه عسكر كثيف إلى قلعة فليبية<sup>(16)</sup>، التي أعلن قائدها ابن محفوظ استقلاله. وفترل بحيى على تلك القلمة التي هي أحصن قلاع إفريقية وحصرها حصارًا شديدًا، ولم يبرح حتى فتحها (سنة 502هـ/ 11 أوت 1108 – 30 جوبلية 1109م). وكان أبو تميم قد رام فتحها فلم يقدر على ذلك<sub>ا (16</sub>).

وقد أولى يحيى بن تحم أسطوله عناية فاتقة . فقد زاد في عدد السقن وكثر من عمايات الغزو في البحر المتعللة لا في عمليّات واسعة النطاق، بل في غارات خاطفة ، ومناوشة السفن التجرية المسيحية بدون انقطاع ، بواسطة بحموعة صغيرة من المراكب ، لا تترك المجال لردود فعلى العدو إلا في حدود ضبّقة للغابة . ذلك هو ، حسبما يبدو ، برنامج يحيى ، الذي طبّقه خلفاؤه من بعده . وبفضل تلك الخطفة التي تنفسن أقل ما يمكن من المخاطر وأكثر ما يمكن من للخاطر وأكثر ما يمكن من المخاطر وأكثر ما يمكن من المنافع ، متحت الغزوات البحرية الأورقية ، لما بلغت أرج نشاطها ، بتضليل العدو ونشر الرجب في كامل الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط ، والهجوم على الجمهوريات الايطالية المطلة على البحر التربيني وسواحل البرونس بل ربّما اللنغدوك (177). والجدير بالملاحظة أن جميع الشهادات متنفة على ذلك (18). فقد قام يحيى ، حسبما رواه ابن بالملاحظية ، بغزوات بحرية ضد الروم اللذين انهى بهم الأمر إلى طلب الصلح (19). وأخبرنا ابن خلدون من جانبه أن يحيى قد أجبر الفرنج والجنوبين والسردائين على دفع الجزية (200) . النخل ذلك أماري .

وفي الجملّة فقدُ ظلّت العلاقات بين بني زيري والنرمان طبّة. وطوال عهد يجيى، احترمت إفريقيّة وصقليّة الصّلح المبرم بين رجار الأوّل وتميم، ولم يعكّر صفوه فرار جرجي الأنطاكي وذويه. وقد كتّف البّلُمان مبادلاتهما التجاريّة، وسنرى بعد قليل أنّ بعض

<sup>16)</sup> في البيان، 304/1: وإقليبية،

<sup>16</sup>م) الكامل، 190/10.

<sup>17)</sup> دي ماس لاتري، المقدمة، 34.

 <sup>(18</sup> متوريا (Storia)) ، 73/3 والإحالة 4.
 أعمال ، 558 والاحالة 9، ولملها إشارة إلى الصلح بين بني زيري ويزنطة المبرم سنة 509هـ/ 1116-1116

<sup>20)</sup> العبر.

المصادر قد أثبتت وجود تجّار صقائين بالمهديّة سنة 510–511هـ/ 1117 (<sup>(21)</sup>. ولا شكّ أن العلاقات بين بني حمّاد وصقلية كانت هي أيضًا على أحسن ما يرام. فحسبما رواه بيار دياكر، قبض بعض الغزاة الافريقيّين على عدد من الرّهبان البندكتيّين المتوجّهين من سردانية إلى اليابسة. فوجّه الكونت رجار سفراء إلى صاحب القلعة الذي أطلق سراح الأسرى في الحين(<sup>(22)</sup>. فلا بدّ أن يكون بنو حمّاد والنّرمان مرتبطين مع بعضهم بمعاهدات.

وفي سنة 503 هـ / 31 جويلية 1109–19 جويلية 1110 ، «جَيَّز يحيى بن تميم خمسة عشر شيئًا (22<sup>2</sup>) إلى بلاد الروم ، فلقيها أسطول الروم وهو كبير، فقاتلوهم وأخذوا ست قطع من شوافي المسلمين، (23<sup>3</sup>). وأضاف ابن الأثير قائلاً: اولم ينهزم بعد ذلك ليحيى جيش في الر والبحر».

وفي سنة 507هـ/ 1113م، "وصل أسطول المهديّة بسبي كثير من بلاد الروم في ربيع الآخر، فسرَّ بذلك يحيى بن تميم والمسلمون:<sup>(24)</sup>. كما أشارت بعض المصادر المسيحيَّة إلى الغارات التي قام بها بنو زيري ضدّ سالرنو ونابولي<sup>(25)</sup>.

ويشتمل ديوان ابن حمديس على قصيدة في مدح يحيى، نظمها سنة 509هـ/ 1116-1110 للاحتفاء بقدوم سفير امراطور القسطنطينية ألكسيس كومين إلى المهدية (20). وقد سلم المبعوث البيزنطي إلى يحيى هدايا الأمبراطور مصحوبة برسالة لطلب الكنت عن الهجوم على البلاد البيزنطية. وقد وصف ابن حمديس استقبال السفير وأشار إلى رسالة الأمبراطور، ثم أكد أنَّ السفير رجم بعدما أبرم الصّلح (20).

<sup>21)</sup> ستوريا، 375/3-376.

<sup>22)</sup> نفس للرخع . أنظر أيضًا : شالندون ، 369/1 وي جينيفال في ، همجيريس (Hespéris)، الثلاثة أشهر الثانية 1932ء 1–10 –

<sup>22</sup>م) وفي البيان، 305/1: وخمسة عشر غرابًا.

<sup>23)</sup> الكامل، 190/10.

<sup>24)</sup> البيان، 305/1.

<sup>25)</sup> ستوريا، 373/3 – 374 والأحالة 4؛ شالندون، 370/1.

<sup>26)</sup> ديوان ابن حمديس، ص 405، 407.

<sup>27)</sup> نفس المرجع، ص 405، 406.

### ثورة صفاقس <sup>(28)</sup>:

«لمّا افتتح تميم صفاقس ، كانت ولاتها تتردد من قِبله إلى أن توفّي سنة إحدى وخمسائة ، وولّى ابنه بحيى ، فولّى عليها ابنه أبا الفتوح (29) . فقام عليه أهلها ونهوا قصره وأرادوا قتله ، فغضب بحيى لذلك ، وأخذ في تفريق كلمة أهل صفاقس وتشتيت شعلهم . ولم يزل يوالي عليهم البؤس ، ويملأ منهم الحبوس ، إلى أن شفى نفسه منهم ، ثم عفا عنهم بعد ذلك . وفي الوقعة يقول أبو الصلت يذكرها ويشكر ليحيى عفوه عنهم من قصيدة طويلة :

[طويل] يخنيها الأنقى ويُصْلَى بها الأشقى نضاه فسقًاه من الدم ما استسقى إلى أن يكون الأحلم الأكرم الأتقى إذا غضب استأنى وإن ملك استبقى

ورُبُّ أنساس أجّجوا نسار فنسة ولو شاء روًى السيف منهم فطالما ولكن دعاء الحلم والفضل والحِجى سجّة بجبول السجايا على الهوى

· وأوّل هذه القصيدة :

قضى الله أن يفني عداك وأن تبقى وتخلد حتى تملك الغرب والشّرقا» (30).

ولم تذكر لنا المصادر التاريخ المفسوط لهذه المؤامرة المدبّرة ضدّ أبي الفتح. وليس من المستبعد أن يكون هو نفسه الذي أشرف – بوصفه والى المدينة – على تنفيذ الإجراءات المتّخذة ضدّ المذنبن، وأن يكون تعويضه بأخيه عليّ قد تسبّب في تغيير موقف الأمير تجاه صفاقس. ذلك أنّ الشاعر ابن حمديس قد مجّد عليّّ الذي منح الأمان لأهل صفاقس وصمح لهم بالعودة إلى ديارهم(31).

<sup>28)</sup> وحلة التجاني ، 73 – 74 مر بما نقلاً عن أبي الصلت ؛ الكامل ، 202/10 ؛ النويري ، 162/2 العبر، 16/66. 29) حسب النويري في سنة 504هـ/. 1110 – 1111م. أما المصادر الأخرى فلم تذكر أي تاريخ. ويفهم منها أن هذا

التعيين قد تم إثر تولية الأمير.

<sup>30)</sup> النجاني ، 73 – 74. 31) **ديوان** ابن حمديس ، ص 445 ، 447.

ومهما يكن من أمر فان يجيى قد وولّى (في سنة 508هـ / 1114 – 1115م) ابنه عليًّا مدينة ميفاقس (<sup>(32)</sup> وولّى أنحاه عيسى مدينة سوسة<sub>» (<sup>(32)</sup>.</sub>

#### محاولة اغتيال يحيى ونهاية عهده:

لقد تعرّض يجبى تُميّل وفاته لمحاولة اغتيال ، وقد وصلتنا عدّة روايات عنها مقتبسة من مصدّرَيْن عنطفين اختلاقاً كبيرًا . وما لا شكّ فيه أن رواية ابن شدّاد التي نقل ابن خلكان أكبر قسم منها ، هي التي اعتمدها ابن الأثير والنويري ، رغم وجود فوارق كبيرة بينهما . وبعد تحليل رواية ابن شدّاد والإشارة إلى الأسباب التي تدعونا إلى تصديقها ، ستتطرّق إلى رواية ابن عدارى التي لم يذكر مصدرها .

## رواية ابن شدّاد (33):

وفي سنة سبع وخمسيائة (18 جوان 1113 – 6 جوان 1111)، أتى إلى المهديّة قوم غرباه (<sup>36)</sup> قصدوا يجبى بمطالعة (<sup>36)</sup> زعموا فيها أنّهم من أهل الصناعة الكبرى (<sup>36)</sup> المواصلين إلى نهايتها. فأذن لهم في الدخول عليه، فلما مثلوا بين يديه طاليهم بأن يظهروا له من الصناعة ما يقف عليه. فقالوا: ونحن نزيل من القصدير التدخين والصداء حتى يرجع لا فرق بينه وبين الفضة. ولولانا من السروج والبنود والقضب والأواني، قناطير من الفضة، يُجمَّل عرضها منها ما تريد، وتُستَعمَّل جميع ذلك في مهماتك».

وسألوه أن يكون ذلك في خلوة . فأجابهم وأحضرهم للعمل . ولم يكن عند الأمير يحيى

<sup>32)</sup> النجاني ، 74. ملنا التاريخ ذكره ابن علماري (البيان ، 305/1) وابن حمديس ، الغيوان ، ص 344 – 346. 22م) البيان ، 304/1 ، لا غير .

<sup>34)</sup> ثلاثة رجال.

<sup>35) [</sup>عريضة أو مذكرة].

<sup>36) [</sup>أي صناعة الكيمياء التي تحوّل المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة].

سوى الشريف أبي الحسن على (ابن أحمد الفهري الصقلي وزيره) (37) والقائد إبراهيم قائد الأمية (38). وكانوا هم ثلاثة وكانت بينهم أمارة ، فأمكنتهم الفرصة ، فقال أحلهم : «دارت البوتفة». فتواثبوا وقصد كل واحد منهم واحدًا بسكاكينهم. فأما الذي قصد الأمير يحيى فقال : «أنا سراج». وكان يحيى جالياً على مصطبة ، فضربه فيجاءت على أمّ رأسه . فقطت طاقات من العمامة ، فلم تؤثر في رأسه واسترخت يده بالسكين على صدره ، فقطت طاقات من العمامة ، فلم تؤثر في رأسه واسترخت يده بالسكين على صدره ، فخدشته ، وضربه يحيى برجله ، فالقاه على ظهره ، فسمع الخدم ، فقتحوا باب القصر من عنده ، فنحل يحيى وأغلق الباب دونهم ، وكان زيّهم زيّ أهل الأندلس ، فقبلوا وثبيل في المبلد ، وسكن البلد جماعة ممن كان على زيّهم . وخرج الأمير يحيى في الحال ، وركب في البلد ، وسكن الفتدة ، (39)

وهنا ينتهي نقل ابن خلكان لرواية ابن شدّاد حول محاولة اغنيال الأمير يحيى. وباستناء بعض الجزئيّات، فإن ما نقله ابن الأثير والنويري يعتبر تلخيصًا أمينًا لتلك الرواية، إلى حدّ أنّا نعتقد أنّهما قد اعتماد نفس المصدر<sup>(40)</sup>.

إِلاَّ أَنَّهِما قد حدَّدا تاريخ هذه الحادثة بسنة 502هـ / 11 أوت 1108 -- 30 جويلية 1109م ، وقدَّما إلينا معلومات إضافيّة مفيدة جدًّا، هذا نصّها :

وفقد قبل للأمير يحيى إن مؤلاء [الثلاثة] رآهم بعض الناس عند المقدّم (41) بن خليفة. وأتفق أن الأمير أبا الفتوح (كلما) أخا (كلما) يحيى وصل تلك الساعة إلى القصر في أصبحابه، وقد لبسوا السلاح. فمُنيم من اللخول، فثبت عند الأمير يحيى أن ذلك بوضع منهما. فأحضر المقدّم بن خليفة، وأمر أولاد أخيه فقتلوه قصاصًا، لأنّه قتل أباهم. وأخرج الأمير أبا الفتوح وزوجته بلاّرة، بنت القاسم بن تميم، وهي ابنة عمّه ووكل بهما في قصر زياد بين المهديّة وصفاقس، فيق هناك إلى أن مات يجيى، (42).

<sup>.</sup> 37) زيادة من ابن حمديس، اللبوان.

 <sup>(3)</sup> روده س بن حمدیس . ...
 (38) أي قائد الخالة .

<sup>39)</sup> ابن خلكان، ا**لوفيات**، 240/2.

 <sup>40)</sup> الكَّامل، ١٩/١و١ - 200 ونجد فيه هذه العبارة: ونعمل النقرات؛ (أي نصنع المدن النفيس، الذهب أو القضة).
 كما نجد العبارة التالة: والكيماوئة،

<sup>31)</sup> المقدّم: لعلّه لقب عسكري (قائد أو ضابط).

<sup>42)</sup> الكامل، 199/10.

ونلاحظ أوّلاً أنّ أبا الفتوح لا يمكن أن يكون ابن تميم، اللّهم إلاّ إذا كان قد تزوّج حفيدة هلما الأمير، أي ابنة أخيه، وهلما غير معقول. وقد كان ابن خلّكان على حقّ عندما سمّاه أبا الفتوح بن يحيى<sup>(43)</sup>. فالأمر يتعلّق حيثلًا بابن يحيى الّذي كان تزوّج ابنة عمّه بلاً، ق<sup>(44)</sup>

. ومن ناحية أخرى، لوكان أبو الفتوح (بن يحيى) قد سُجِن في قصر زياد بعد سنة 502هـ/ 1108–1109م، فكيف يمكن أن يكون قد عُيِّن واليًّا على صفاقس في سنة 504هـ/ 1110–1111م، كما أكّد ذلك النويري؟

ومحمل القول إنَّ الخلط بين ابن وأخي يحيىٌ لا يقتضي فحسب إصلاح ما أكَّده ابن الأثير، بل إنَّه يثير الشلكَ حول تاريخ 502هـ. فينغي حينئذ النَّسَك برواية ابن شدّاد التي يتمَّر، علينا الآن مقابلتها برواية ابن عذاري.

## رواية ابن عداري<sup>(45)</sup>:

وفي سنة 509هـ (27 ماي 1115–15 ماي 1116م)، وصل إلى المهديّة رجلان أو ثلاثة <sup>(66)</sup>، ذكروا أنهم من طلبة المصامدة عارفين بصناعة الكيمياء، فأبيح لهما اللخول إلى

<sup>(45)</sup> بن عماد العلاقة بينهم كما يلي:



ولمل خطأ ابن الأدير (أو الناسخ) ناتج عن قراءة البريري (162/2): وأبو الفنوح إيراهم أخر يجسيه . فلو كان امم أبي الفنوح إيراهيم ، لكان اسمه الكاسل : أبو الفنوح إيراهيم بن مجسي بن تميم . ولمل هذا الخطأ راجع إلى الخلط الواتم في الكتاب بين إيراهيم وابن تميم . وقد تم قيما بعد نمويض عبارة وابن مجسيء بعبارة وأخي يجسيء ، فلا يمكن أن يكون أبو الفنوح ابن تميم بن بجسي . ومن ناحية أخرى ينبغي أن يكون أبو الفنوح ابن يجسي ليكون ذوج بلأرة ابنة القامم بن تميم .

<sup>43)</sup> ابن خلكان، 241/2.

<sup>45)</sup> اليان، 306 – 306

<sup>46)</sup> إن استعمال المثنّى في بقيّة الرواية بدلّ على أنّ عدد العارفين بالكيمياء اثنان لا ثلاثة.

دار العمل. فلما أحكما ما أرادا ، استأذنا على السلطان يحيى بن تميم ، فقال لهما : وأُوقِفَاني على الطرح وحقيقة السرّ » . فقالا : وعلى أن لا يحضر إلاّ أنت ووزيرك » . فحضر هو ووزيره وعبده أبو حنوش (47) ، فصنعا البوط (48) وألقبا الرصاص (49) وأحميًا عليه ، وجعلا كأنهما يخرجان الأكسير. فأخرجا خناجيهم أقتلا الوزير وأبا حنوش ، وأكثرا في السلطان الجراحات ، فيتي يعاني جراحه حتى مات . وقالا له حين جرحاه : وأيها الكلب ! محن أتحواك فلان و فقيتاً في الملكك » . وثارت الصيحة إذ ذاك ، فلحل العبيد وتيمل الرجلان للحين ، ومات يحيى يوم عيد الأضحى (10 ذو الحجة) من سنة 509 (25 افريل 101) . وكان الأمير يحيى مدة مرضه إثر هذه النوبة والغدر ، /نفى ابنه (أبا) الفتوح (50) إلى قصر زياد وأظهر إتهامه في القضية . فأقام هناك إلى حين وفاة أبيه وولاية عليّ أخيه . ثم نفاه على أيضًا إلى المشرق فتوقي هناك "أيضًا إلى المشرق فتوقي هناك "أيضًا .

ً وفي موضع آخر<sup>(13 م)</sup> قال ابن عذاري إنَّ يحيى «توفّي ثاني عبد النحر من سنة 509 هـ فجأة مقدلاً في قصره بالمهديّة «.

إِلاَ أَنَّ هَذَا التناقض لا قيمة له بالمقارنة مع الخبر الذي يصعب تصديقه، ومفاده أنَّ الأخورُن المذكورين قد رجعا من المهجر ليقتلا أخيهما يجيى ويعرِّضا حياتهما للخطر، في حين كان بامكانهما تكليف بعض الأعوان بالقيام بتلك المهمة. والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أنَّ ابن عذاري لم يذكر إسم الوزير ولم يُشِرُّ إلى القائد ابراهم. ويمكن أن نفترض أن الصده الغرب المسمّى أبو حَوْش أنما هو القائد ابراهم (25)، رغم أنَّ ابن الخطيب قد أشار حكما سنرى - إلى وجود أربعة أشخاص مع الأمير. وبناء على ذلك فانًنا نشك في صحة هذه الرواية التي تكتسى صبغة شبه خيالية.

وَمَنْ نَاحَيْهُ أَخْرَى ، فإن الخلط الممكن في الكتابة العربيَّة بين «سبعة» و«تسعة»، لا يسمح لنا من سوء الحظ بتحديد تاريخ محاولة الاغتيال بسنة 507هـ، عوض سنة 509هـ.

<sup>47) [</sup>ل البيان: أبو خنوس].

 <sup>(4)</sup> إلى البيان . ابو
 (4) إلى البوتقة } .

<sup>49)</sup> يمكن أن تكون كلمة والرصاص، قد استميلت بمعنى والقصدير، كما في رواية ابن شدّاد.

<sup>50)</sup> ينبغي تصحيح هذا الاسم كما يلي: ونفى ابنه (أبا) الفتوح، أو ونفى (أبا) الفتوح.

<sup>(5)</sup> البيان، 305/1 - 306.

اكم) نفس المبدر، 304/1.

<sup>52)</sup> رتما يكون اسمه: أبو حنوش إبراهيم.

إلاً أن ديوان ابن حمديس يبرّر تفضيل رواية ابن شدّاد. إذ نجد فيه قصيدة مدح تشير إلى هذه المؤامرة (53) فقد ذكر أنّ الأمير نجا بفضل الله تعالى من المؤامرة التي دبّرها ثلاثة أشخاص، وأنّ وزيره الشريف علي بن أحمد الفهري قد توفّي متأثّرًا بجراحه. وقد تُقِلَ أولئك الأشخاص وصُليوا في زويلة. كما نظم ابن حمديس قصيدة أخرى (54) في رئاء الشريف الفهري ابن أحمد الصقلي، ولكنه لم يُشير إلى اغتيال الأمير، لا في هذه القصيدة ولا في القصيدة التي أنشدها أمام علي لتعزيته وتهنته. فلو توفي الأمير مقتولاً، لما تأخر الشاعر من اغتنام تلك الفرصة، وطرق مثل هذا المؤضوع الجذاب.

### الرواية المنسوبة إلى أبي الصلت (55):

بقي علينا أن محلّل رواية أخرى حول محاولة الاغتيال ، حرّرها ابن الخطيب وأوردها بين استشهادين اثنين من كتاب أبي الصلت ، المؤرّخ الرسمي لبني زيري ، وقد اقتبسها منه حسب الاحتمال . وباسستثناء بعض الجزئيّات ، فهي تؤكّد رواية ابن شدّاد ، ولكن لا يمكن تفضيلها علمها .

وحسب هذه الرواية ، فقد قدم ثلاثة مغاربة زعموا أنهم من العارفين بالكيمياء وطلبوا المثول بين يدي يحيى ، فأستقبلهم بمحضر أربعة أشخاص من خاصّته ، من بينهم قائد جيشه ، وأثناء الاجتاع أخرجوا خناجرهم من أخرستهم وقتلوا قائد الجيش ونجا الأمير ، وقد "أنخنوه بالجراح وانفلت منهم . وقبّل لمغاربة وصُلبوا . وتوقّي يحيى فجأة في قصره ثاني عبد النحر (11 ذو الحبّة) من سنة 509 هد (26 أفريل 1116م).

ومن المحتمل أنْ يكون من بين الحاضرين الْأَرْبِعة العبدُ أَبُو حَنْوش، وأَنْ يكون الوزير هو الذي تُولَى لا قائد الجيش، لا سيّما وأنَّ هذا القائد هو – حسبما يبدو – ابراهيم بن عبد الله الذي سيكلَّفه على فيما بعد بالقيام بجملة عسكرية ضدَّ جربة، كما سيأتي ذكره.

<sup>53)</sup> ابن حمديس، الديوان، رقم 133، ص 187 – 189.

<sup>54)</sup> نفس المرجع ، رقم 96 ، ص 137 – 140.

<sup>55)</sup> أعماك، 458.

## وفاة يحيى<sup>(56)</sup> :

إنّ جميع المصادر، بما في ذلك البيان، متفقة على أنّ يحيى قد توفّي «فجأةً». وكما هو الشأن بالنسبة إلى محاولة الاغتيال، فإنّ أحسن رواية حول وفاة الأمير هي رواية ابن خككان المقتبسة لا محالة من ابن شدّاد. وقد أوردها مُخْتَصَرة شيئًا ما كلّ من ابن الأثير - لحكان المقتبسة لا محالة من ابن شدّاد. وقد أوردها مُخْتَصَرة شيئًا ما كلّ من ابن الأثير

والنوبري. فقد توقي بحيى يوم الأربعاء الموافق لعبد الأضحى (10 ذو الحجة) من سنة 509 هـ / فقد توقي بحيى يوم الأربعاء الموافق لعبد الأضحى (10 ذو الحجة) من سنة 509 هـ أو أفريل 1116 (27). ووكان منجم قد قال له في تيسير (63 مولده: إن عليه قطمًا في هلما اليوم، فلا تركب، فلم يركب. وخرج أولاده وأهل دولته إلى المصلّى. فلما انقضت الصلاة حضوا عنده للسلام عليه وتهنئته، وقرأ القرّاء وأنشد الشعراء. (ودخل الحاضرون إلى الإيوان (69 وانصرفوا إلى الطعام. فقام يحيى من باب آخر ليحضر معهم على الطعام. (ولمنا وصل إلى الباب، أشار إلى العلعام. فقام عليها واتكا عليها) (69). فلم يحش غير ثلاث خُطى حتى وقع مينًا. وكان عمره ستين وخمسين وخمسة عشر يومًا (69)، وكانت ولايته ثماني سنين وخمسة أشهر وعشرين يومًا (69).

<sup>56)</sup> ابن خلكان ، 241/2 ، البيان ، 304/1 ؛ الكامل ، 216/10 ؛ النويري ، 262/2 –163 ؛ العبر ، 160/6 ؛ المؤنس ،

<sup>88.</sup> 57) ابن خلكان، الكامل، التوبري، البيان: لم تذكر هذه المصادر اليوم، وهو نظريًّا يوم الثلاثاء؛ البيان، 304/1

وأعمال، \$458، ثاني عبد النحر؛ المؤنس، \$8، أوّل ذو الحبحّة. جميع للصادر مُتَفقَة على سنة 509هـ. \$8) حسب ابن خلَكان. في الكامل، طبعة القاهرة 1301هـ: «منستر، وفي طبعة القاهرة الثانية وتستير، وحسب

د) حسب ابن خلكان. في الحاقل، طبقة القائرة الحداث. دلسين رئي بالمحار. المحارة الحداث. المحارة المحارة المحارة الحداث. المحارة المحارة المحارة الحداث. المحارة المحار

<sup>59)</sup> الزيادة من ابن خلكان.

<sup>60)</sup> الزيادة من ابن خلكان. 61) ا**لكامل** وكذلك أعمال. وحسب ابن خلكان: 52 سنة.

 <sup>(62)</sup> الكامل، وحب ابن خلكان: 8 سنين ونصف ولي أعمال: 8 سنين و8 أشهر و 15 يوماً. وفي المؤسس: 8 سنين
 و 6 أشهر

<sup>63)</sup> الكامل، 216/10.

## /الفصل الثاني : **ولاية على بن يجبى** (509 – 515 هـ / 1116 – 1111م)

## ارتقاء على إلى العرش<sup>(1)</sup>:

لا نعرف من مجموع الأبناء الثلاثين الذين تركهم يحيى عند وفاته إلا أبا الفتوح وأبا الحسن على ، والي صفاقس وولي المهد ، على الأرجح (2) . وقد كان لعليّ شاعره المادح ، وهو ابن حمديس . أمّا أخوه ومنافسه المحتمل أبو الفتوح الذي يقال إنه قد حاول خلع أبيه يحيى ، فانه لم يزل مسجونًا بقصر زياد ، عند ارتقاء على إلى العرش .

وقد وُلِدً عليّ بالمهديّة صبيحة يوم الأحد 15 صفر سنة 479 هـ/ أوّل جوان 1086م ، وكان عمره لمّا ارتقى إلى العرش ثلاثون سنة<sup>03</sup>.

ووقد اجتمع أَهلَّ للدَّولة (ولا سيما عبد العزيز بن عمَّار والقائد رقوى) (4) على نفاذ كتاب إلى عليَّ على لسان أبيه ، وكان عليَّ على صفاقس. فكتبه الكاتب، وكتب علامة يحيى وكانت : الحمد لله وحده (5) . وأتخلت الإجراءات اللاَّزمة لذلك ، وكَلِّف الجيش بجراسة الأبواب. فوصل الخبر إلى على لَيَلاً، فخرج لوقته عفورًا بأبي بكر بن جابر بن مسكر وبعض رؤساء العرب الآخرين في ضواحي صفاقس (6).

أعمال، 458 - 459 تقلاً عن أبي الصلت , البيان، 1306، ابن خلكان، 241/2 , الكامل، 216/10 , النويري، 16/22 , العربي، 16/2
 العبر، 16/6، بعبوان ابن حمديس، ص 411 - 414.

<sup>2)</sup> حسب التجاني لا غير.

<sup>3)</sup> حسب التوبري، 166/2 وابن خلكان ، 2412. وتاريخ 97. مد مغلوط بلا شلك (نظرًا للخلط في الحروف بين سبعة وتسعة)، نظريًّا بوم الاثنين، البيان، 206/1، وقد أكّد صاحبه أنَّ عليا كان يبلغ من العمر 30 سنة عند ارتقائه إلى العرش.

<sup>4)</sup> حسب النويري لا غير.

<sup>5)</sup> البيان، 306/1.

حسب ابن خلدون، العبر.

وفي الجم ّ وجد على أغلب قادة الجيش الصنهاجيّ بصدد عاصرة بعض الأعداء المتصمين حسب الاحيال بالقصر الأثري الشهير الذي كانت الكاهنة قد التجأت إليه في القديم 77. وبما أن ابن حمديس قد أشاد باحتلال ذلك الحصن في قصيدة مدح بها عليًا، ولم يرد ذكره أبدًا فيما بعد، فالغالب على الظنّ أنّه قد سقط بعد ذلك بقلل، بفضل التعزيزات المصاحبة لولي العهد. ومهما يكن من أمر فقد انضم الجيش بدون تردد إلى عليّ الذي واصل طريقه معرزًا بتلك المساعدة الثمية المنشودة أم لا، إلى أن وصل إلى المهدية عشية الخميس ثاني عبد النّحر، 11 ذو الحجة سنة 509 هـ / 26 أفريل 1116 (8)، غداة الأمر يحير.

فصلّى الناس صلاة الجنازة على الفقيد الذي دُفِن في قصره ، قم تُقِل في السنة الموالية إلى قصر السيّدة بالمُستير<sup>(9)</sup> ، وجلس عليّ يوم الجمعة ثاني عشر ذو الحجة سنة 500 هـ<sup>(10)</sup> لتمبّل التعازي والنهاني واليبعة . وخلع على رجال الدولة وملحه الشعراء ، ومنهم ابن حمديس الذي ألقى قصيدة عصاء <sup>(11)</sup> . كما نُظِّم في ذلك اليوم استعراض عسكري بإشراف الأمير الذي رجع بعد ذلك إلى قصره .

#### وصف على :

لقد وصفت لنا المصادر عليًّا ، فقالت إنه «كان كريمًا ، جوادًا ، يركن إلى الراحة واللذَّات ، واتكل على قوم فوّض إليهم تدبير دولته<sub>ا (13</sub>3)

<sup>7)</sup> حسب ابن خلدون وابن حمديس.

<sup>8)</sup> حسب أعمال وابن خلكان والنوبري.

وفي الكامل: «التربة» عوض قصر السيّدة.

<sup>(1)</sup> نص ابن خلكان: ويوم الجمعة ثالث عشر ذي الحبّة، . ويبني تصحيح ملما النص كما يلي: ويوم الجمعة ثالث (عبد النحر ثاني) بدي المجتلفة على النحرة النحرة الله المجتلفة على النحرة الله المجتلفة على المجتلفة على المجتلفة على المجتلفة المجتلف

<sup>11)</sup> أعمال، هذه القصيدة وردت في ديوان الشاعر، ص 190 – 192.

<sup>12)</sup> نفس المصدر.

<sup>13)</sup> البيات، 306/1.

ومن الأكيد أنّه لم يظهر قطّ في ساحات الوغى ، ولكن يبدو على الأقلّ أنه لم تأخذه نشرة الملذّات ولم يكن غير مكترث بأمور الدولة. فلم يظهر في القصر خلال عهده أيّ قهرمان مطلق النفوذ. وهو بعيد عن أن يكون متختّاً وألعوبة بين أيدي المتملّقين.

وفي سنة 511هـ/ 5 ماي 1117—23 أفريل 1118م ، «وصل رسول صاحب مصر بهديّة إلى المهديّة <sup>(114)</sup>. ولعلّ هذه السفارة لم نكن الأولى من نوعها ، فلا بدّ أن يكون الأمير قد أعلم مخدوم الفقيد والده بارتقائه إلى العرش ، وتلقّى وثيقة التقليد.

وُقد رأى من باب الاحتياط نني أخيه أبي الفتوح الذي أبحر مصحوبًا بزوجته بلاّرة وابنه الصبيّ العبّاس، متوجّهًا إلى مصر، وقد عامله أميرها معاملة حسنة<sup>(11)</sup>.

## اسستسلام جربة (16):

وقال أبر الصّلت: لما ولي أبو الحسن (علي) بن يجيى بن تميم بن المعزّ، وذلك في آخر سنة تسع وخمسائة ، واستنب له أمره واستوثق ملكه ، أمر بإعداد الأساطيل لغزو جزيرة جربة ، وحرّكه في ذلك ما ترادف عليه من قَطْمٍ أهلها في البحر وإخافتهم المسافرين فيه ، فتم ذلك وقدّم على الأسطول قائد الجيش إبراهم بن عبد الله وأصحابه من أهل الدولة للمشورة ، فساروا إليها ، وذلك في سنة عشر وخمسائة (1116 – 1117) ألى محكه . وضمن وأخذوا بمختهها إلى أن أفر أهلها بالطاعة للسلطان ، وانقادوا لأمره ونزلوا على حكمه . وضمن أشياخهم ومقدّموهم المهديّة ، وأعلِم السلطان بذلك ، فكف عنهم وجمع الأسطول ، وصلح البحر وارتفع الفساد ، وأمن المسافرون (18) .

<sup>14)</sup> نفس المصدر، 307/1.

<sup>21)</sup> الكامل، 200/10 و ابن خلكان، 241/2 و (207/ بمجوم، 288/ 299- 189، أتعاظ، 324. 386. بعد وفاة زوجها أبي الفتوء ، ترتجب بكرة و زير الخليفة الفاطمي الظافر، الملك العادل أبا الحسن علي السلار الذي خلقه صهره العباس. ويناء على ذلك فإن أبا الفضل العباس بن أبي الفتوح هو حفيد يجبى وابن أخي علي.

التجاني، من 125-126 وهو أهم مصدر. وقد نقل حرفيًا رواية أبي الصَّلت. البيان، 306/1 ب الكَامَل، (16/10 ب
 ابن حمديس، الديوان، من 193-196 بالمؤسس، 88.

<sup>17)</sup> بعد أقلَّ من سنة من ارتقائه إلى العرش، ربما خلال صائفة 1116م.

<sup>18)</sup> ر**حلة** النجاني، 125–126.

وبيغا كانت هذه العملية جارية ، أو بعدها بقليل ، وأرجف العوام بأنه سيكون في رمضان حادث كبير ، وأنّ السلطان بموت فيه . وفشا القول بذلك ، وانتشر ، فأكذب الله أحاديثهم والأن . وفي اليوم العاشر من شهر ومضان جادت قريحة ابن حمديس بقصيدة هنا فيها الأمير بسلامته ويتسفيه أراجيف المنجّمين واستيلاء الأمير على جزيرة جربة (20<sup>30</sup>) . وإننا نميل إلى الاعتقاد بأنّ هذه القصيدة مؤرّخة في رمضان رسنة 510 هـ / 7 جانني — 5 فيفري الم 1117 م. ذلك أنّ الشاعر لم يشر إلى الانتصارات التي أحرزها على بعد هذا التاريخ ، رغم أن ابن عذاري ، وهو المؤلف الوحيد الذي تحدّث عن تلك الأراجيف، قد أدرجها ضمن حوادث سنة 511 هـ ، مستشهدًا بينيّن للشاعر ابن حمديس بوسيتين آخريّن لشاعر بجهول . حوادث سنة 111 هـ ، مستشهدًا بينيّن للشاعر ابن حمديس بوسيتين آخريّن لشاعر بجهول . ولكن أن نتهم صاحب البيان (أو أحد النسّاخ) بأنّه قد ارتكب خطأ تاريخيًّا ، وهو الجملة الموجّهة ضد قابس ؟

## استسلام مدينة تونس (21):

في سنة 510هـ/ 1116م، أي بعد ملّة قليلة من انتصاب علي ، «حصر عسكره مدينة تونس، وبها أحمد بن خواسان، وضيّق على مَنْ بها ، فصالحه صاحبها على ما أراده"<sup>(22)</sup>.

## ذكر فتح جبل وسلات<sup>(23)</sup>:

وفي هذه السنة كلّف عليّ فرقة عسكريّة بقيادة الأمير العربي ميمون بن زياد الصخري المُعَادي بفتح جبل وسلات (الواقع شهال غربي القيروان). والجدير بالملاحظة أن هذا الجبل

<sup>19)</sup> حسب ابن عذاري لا غير، البيان، 1/306.

<sup>20)</sup> **ديوان** ابن حمديس، ص 193-196.

<sup>21)</sup> الكامل، 20/101 بالعبر، 161/6 بالنويري، 164/2 بالمؤنس، 88. .

<sup>22)</sup> الكامل، 220/10.

<sup>23)</sup> الكامل، 220/10؛ العبر، 161/6؛ النويري، 164/2؛ المؤنس، 88.

المنبع اشتهر بكونه لم يخضع أبدًا للسلطة المركزيّة ، ربّما منذ الفتح الإسلامي . •ولم يزل أهله طول الدهر يفتكون بالناس ويقطعون الطريق.

وفعمل قائد الجيش الحيلة في الصعود إلى الجيل من شعب لم يكن أحد يظن أنه يصعد منه. فلما صار في أحلاه في طائفة من أصحابه ، ثار إليه أهل الجبل ، فصير لهم وقاتلهم فيمن معه أشد تنال ، وتنايع الجيش في الصعود إليه ، فانبزم أهل الجبل وَكثر القتل فيم ، ومنهم من رافلت. واحتمى جماعة كثيرة بقصر في الجبل ، فلما أحاط بهم الجيش ، طلبوا أن يرسل إليهم من يصلح حالهم ، فأرسل إليهم جماعة من العرب والجند ، فار بهم أولئك بالسلاح ، فقتلوا بعضهم ، وطلع الباقون إلى أعلى القصر ونادوا أصحابهم من الجيش ، فلم الحيش ، فلم الجيش المنافقة التيم ، فقتلوا كلم القصر ، وبعضهم من أمل الخيل القصر ، وبعضهم من أمل الجيل أبديهم ، فقتلوا كلم الهورية ؟ .

## قضية رافع (قابس وصقلية)(24):

من الصعب ضبط تسلسل العمليّات التي قام بها عليّ ضدّ قابس، حوالي سنة 2511هـ / 5 ماي 1117-23 أفريل 1118م. ذلك أن سكوت الإخباريّين المسيحيّين عن التدخّل الترماني، لا يسمح بإجراء أيّة مقابلة مع نصوص المؤلّفين العرب الذين اتسمب رواياتهم بعدّة ثغرات وتناقضات، وعدم الدقّة في تأريخ الأحداث.

فلاحظ أوّلاً أن رواية التجاني تتضلّن بعض فقرات منقولة عن أبي الصّلت ، وكذلك الشأن بالنسبة إلى رواية ابن خلدون. ومن ناحية أخرى ، بما أنّ تلك الرواية مطابقة في الجملة لرواية ابن الأثير والنويري ، فاننا سوف لا نترد في تفضيلها على بقيّة الروايات . ونستخلص من ذلك أنّ ما يسمّى «بحصار قابس» يتضمّن مرحلتَيْن متميّزتَيْن ، حسب التجاني ، يفصل بينها شناء 1117–1118م.

<sup>23</sup>م) الكامل، المصدر المذكور.

<sup>24)</sup> ستوريا (Storia)، 376/3-380؛ شالندون، 371/1-372.

### المرحلة ا**لأولى**(25):

لمًا تولَّى يحيى بن تمم الحكم ، صالح الأمير العربي رافع بن مكن بن كامل بن جامع الدهماني ووداراه طول حياته ، وكان رافع هذا هو الحاكم بأبره في قابس ، وكان قد استولى عليها في عهد تميم ، بموافقة هذا الأخير وعلى كرو منه بلا شك ً.

وكان يجيى يحتملُ لرافع أمورًا منها ، أنّ رافعاً أنشاً بساحل قابس سفينة أ<sup>62</sup> أعلّـهما لما يعرض له في البحر من الأمر. فلم يُبيد يجيى إنكارًا لذلك ، بل أعانه عليها وأمدّه بما احتاجه الله فعاء (<sup>27</sup>).

وفلمًا ولى عليّ أنف ذلك وكره أن يقاومه أحدٌ من أهل إفريقيّة في إجراء السّفن في البحرء فأنقذ أسطولاً (28) إلى ساحل قابس، لمنع هذه السفينة من الإقلاع، وأعذها إن أقلمت.

وعلم بذلك رافع ، فكتب لِرُجار (الثاني) صاحب صقليّة بسأله الإعانة على علميّ ويخبره أنّه إنما أنشأ تلك السفينة لبعث هديّة يحبّ أن يهديها له،<sup>(29)</sup>.

والجدير بالملاحظة أنَّ هذه الحبيّة البارعة والقريبة من الواقع لم تكن هي الوحيدة ، حسب الاحتمال . كما أنّها لا تتعارض مع الافتراض الصحيح الذي قلّمه أماري ، وهو أنّ السلط الصقليّة قد اعتبرت مشروع رافع وسيلة لتجاوز الرَّسوم المفروضة من ثيل دولة بني زيري . وهناك افتراضات أخرى يمكن أن تخطر بالبال : أفّلَمْ تصدر هذه المبادرة الخاصّة أو الرّسيّة عن صقليّة ؟ وهذا ما قد يفسّر تسامح يحيى الراغب في المحافظة على حسن علاقته مع تلك البلاد . وهل أن رافعًا لم يعمد إلى تخفيض قيمة تلك الرسوم بل حتى الإعفاء من دفعها ؟

<sup>25)</sup> رحملة التجاني، 98 – 99، نقلاً عن أبي الصلت؛ العبر، 161/6 الكامل، 223/10؛ التوبري، 164/2 – 165. مستوريا، 223/10 – 618 بالسيان، 307/1 : لم يشر هذا المصدو إلى الرحلة الأولى من العمليات، والحال أن المصادر الأخرى قد ذكرتها.

<sup>26)</sup> وحسب الكاهل والنويري: دمركباء.

النويري: الخشب والحديد.
 حسب النويري لا غير.

<sup>29)</sup> التجاني ، 98.

ومهما يكن من أمر، وفقد بعث رُجَار إلى قابس أسطولاً ضخمًا (<sup>30)</sup> لنصرة رافع. (ولمًا وصلى الأسطول الصقلي إلى المهديّة) <sup>(31)</sup>، جمع عليّ رجال دولته واستشارهم في ذلك. فكلهم أشار عليه باسترجاع أسطوله والتفاضي عن رافع في هذه المسألة، حيِّفظًا لما بينه وبين رُجَار من المصالحة. فرأى عليّ في ذلك وَهَنَا عليه، فأمر بقيّة أسطوله، فأخرج للحين ووجهه إلى قابس، (<sup>32)</sup>.

وحسب ابن الأثير الذي لم يتحدّث عن هذه الاستشارة ، لمّا علم علميّ باجتياز الأسطول الصقليّ بالمهديّة ، تأكّد من الاتفاق بين رُجَار ورافع ، وقد كان يكذّبه . كما أكّد كلَّ من ابن الأثير والنوبري أنّ الأسطول الصنهاجي والأسطول الصقليّ وصلا في نفس الوقت إلى قابس ، وأنّ الأسطول الصقليّ قد عاد من حيث أنى بدون قتال ، وويق أسطول عليّ ، علي يحصر رافعًا بقابس مُضَيِّقًا عليه » . وبالمحكس من ذلك ، أكّد التجاني أنّ أسطول عليّ ، لما وصل إلى قابس ، ووجد الروم قد نزلوا من قِطَيهم لضيافة أعدّها رافع لهم . فلم يَرُجُهم لله وصول الأسطول ، فبادروا إلى قِطَيهم ، فغليهم المسلمون على أكثرها ، وقتلوا منهم جماعة كبيرة . قال أبو الصّلت : وسلم من سلم منهم ، فلاذ بالهرب ، وطار من خفّة الخوف لا من خفّة الطوب . وكان ذلك من أسباب الوحشة التي وقعت بين رُجار وعليّ وابنه الحسن بعده ، حي أدّث إلى تغلّب الروم على المهديّة وانقراض دولة بني مناد منها ( (3.3)).

وختم التجاني روايته مستشهدًا بيعض الأبيات من قصيدة نظمها محمد بن عبدالله الكات بمناسة هذا الانتصار، جاء فيهًا :

عليٌ بن يحيى بالحجا والتكرُّم إلى غاية في الجد لم تُتَقَدَّم لاطفاء نار آذنت سالتضرَّم

رياً التصرير المسلم ال

[طویل]

لِيَهُنَ العسالي أن تملك رقبها جرى وجرى صيد اللوك فيرّم وصمّم تصميم الحمام مرسدت ملكى على الأعلاج في بجر قباس فولُوا على الأدرسار كلاً وأجفلوا

<sup>30)</sup> النويري: يتركّب الأسطول من 24 قطعة (شواني).

١٤) حسب الكامل والنويري، ولم يتعرّض لذلك التجاني.

<sup>32)</sup> ر**حلة** التجاني. 98.

<sup>33)</sup> نقس الصدر

ولكن الشاعر لم يشر في قصيدته إلى المعركة البحرية، وكذلك ابن حمديس في القصيدة المماثلة التي نظمها لنهنئة الأمير برجوع أسطوله إلى المهديّة سنة 512هـ (عذا)، وقد كان وجّهه لمحاربة السّفن الحربيّة القادمة من صقليّة إلى قابس (<sup>34)</sup>.

فن الممكن أن يكون التاريخ الرسميّ قد بالغ في أهميّه هذا الانتصار البحري. إلاّ أنّ سكوت هذين الشاعرين عن تلك المعركة لا يكفي لتفنيد شهادة النجافي وأبي الصّلت<sup>(35)</sup>، لفائدة شهادة ابن الأثير والنويري، بدعوى أنّ النجافي قد خلط بين أحداث متباينة. على أنّ ابن خلدون قد أكّد من جهيّة أنّ عليًّا قد انتصر على النّصارى أثناء معركة بحريّة جرت خملال المرحلة الأولى من واقعة قابس (36).

وقد واصل الأسطول الصّنهاجي محاصرة مدينة قابس، ويقال إنّه أفسد ماجلها<sup>(77)</sup>، ثم رجم إلى المهديّة، بلا شكّ قبل شتاء سنة 511هـ، ولم يسمح حصار الميناء بسقوط المدينة التي لم يقم عليها الهجوم من البرّ.

#### المرحلة الثانية <sup>(38)</sup> :

قام عليّ المصمّم على كسر شوكة المتمرّد، باستعدادات حربيّة في البرّ والبحر، وجعّد بعض قبائل العرب.

وفلمًا بلغ ذلك رافعًا ، أرسل جماعة من وجوه قومه إلى عليّ ، راغبًا في المصالحة ، فلر يُجيّه عليّ إليها (30%)

<sup>34)</sup> ديوان ابن حمديس، ص 205، 208.

<sup>35)</sup> كما ذهب إلى ذلك أماري، ستوريا، 378/3، الإحالة 1.

<sup>36)</sup> العبر، 167/6.

<sup>37)</sup> خزّان الماء: النويري.

<sup>38)</sup> **رحلة** النجاني، 89–99؛ والميان، 307/1. 39) النجاني، المصدر المذكور. وفي الميان: دوخرج مُتطارحًا على وجوه قومه، راغبًا في الصلح،، وهمي عبارة غامضمة.

<sup>40)</sup> إذا صدَّقنا النويري، فإنَّ رافعًا كان على رأس حلفَ مجمع بين جميع القبائل العربيَّة.

<sup>41)</sup> البيان، 307/1.

الحرب بين الفريقين، والأمير على باب زويلة (<sup>(41)</sup>. ويبدو أنّ رافعًا قد تكبّد خسائر فادحة، ولم يُقتَل من جند عليّ إلاّ رجل واحد.

ا ثم خرج عسكرَ عليّ مرّة أخرى ، فاقتتلوا أشدٌ من القتال الأوّل ، وكان الظّهور فيه لعسكر علمّ (<sup>(42)</sup>.

ويُشرَّى هذا الانتصار وما لحقته من انتصارات أخرى إلى انضهام جموع غفيرة من الأعراب إلى صفتَ عليّ الذي وهبهم أموالاً جمّة ، بالإضافة إلى تخلّي جنود رافع عن قائدهم الذي أصبح لا يعوّل إلاّ على بنى دهمان<sup>(63)</sup>.

وولمًا رأى رافع أنّه لا طاقة له بعسكر عليّ، رحل عن المهديّة لَيْلاً إلى القيروان، فمنعه أهلها من دخولها، فقاتلهم أيّامًا قلائل ثم دخلها،(<sup>44)</sup>.

وقبل ذلك ، «اجتمع شيوخ دهمان واقسموا البلاد بينهم ، فأعطوا رافعاً مدينة القروان،(45)

فوجّه عليّ جيشًا يضمّ عددًا كبيرًا من العرب لمحاصرة رافع بالقيروان. وجرت معركة حامية الوطيس انقلبت لفائدة جيش عليّ، رغم أنّ قائده إبراهيم بن أحمد قد لتي مصرعه أثناء المعركة (146).

وأَضْطُرُ رافع إلى الرجوع إلى قايس. وقد عاب عليه الشاعر محمد بن بشير احتاءه بالرّم، أي الرّمان الصقليّن، وأشاد بنجاعة المال الذي أنفقه بنو زيري لحلّ هذه القضيّة (40). وقد سكت التجاني عن رجوع رافع إلى قابس، وأكّد بالعكس من ذلك أنّ عمد بن رُشَيْد قد ملك قابس بعد دخول رافع إلى القيروان<sup>(68)</sup>. والواقع أنّ خليفة رافع هو رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن كامل الذي خلفه فيما بعد ابنه محمد بن رُشيّد بن

<sup>42)</sup> الكامل، 223/10.

<sup>43)</sup> البيات، 307/1 والعبر، 167/6.

<sup>44)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

<sup>45)</sup> البيان، 307/1.

<sup>46)</sup> العبر، 167/6؛ البيان، 307/1 التجاني، 98.

<sup>47)</sup> ر**حلة** التجاني، ص 99.

<sup>48)</sup> نفس المصدر، ص 100.

<sup>49)</sup> العبر، 167/6؛ الكامل، 54/11.

زياد الصخري، أبرم علميّ مع رافع معاهدة الصلح التي وضعت حدًا لخلافهما، بعد أن امتم من ذلك<sup>(60)</sup>.

ولا شك أنَّ قضيَّة رافع قد انجرَّت عنها حالة حرب شبه حقيقيَّة بين رُجَار الثاني وعليًّ اللَّذِين كانا صديقَيْن قبل ذلك، لا سبّما إذا ثبت أنَّ أسطولَيُهِما قد تصادما في ساحل قاسم..

فني سنة 512هـ/ 1118—1119 (أدّ)، اوصل رسول رُجَار إلى علي يقتضي أموالاً كانت تقفّت (52) له بالمهدية (53)، وكان علي عند تلك الوحشة قد أمسك وكَلاّءُهُ، فسرّحهم له عليّ ووجّههم إليه بأمواله. فلما وصلت إليه وجّه رسولاً ثانيًا (54) بمكاتبة فيها إغلاظ وتهديد وتقصير على العادة وإساءة في الأدب. فأغضب ذلك عليًّا وصرف رسوله دون جواب. ويلغ عليًّا أن النّصرافي يتهدّه ويتوعّده، فأمر باستجداد الأساطيل والاستمداد لقتاله. فأنشأ أسطولاً قويّت أنفُسُ النّاس به وملحته الشّعراء بسببه (منهم عمد بن بشير) (55). وأوضح النويري أنّ عليًّا جهرّ قبل وفاته عشرة مراكب حربية وثلاثين غرابًا مجهّرة ومزوّدة بالمؤونة والنفط (56)

«كما كانب المرابطين بمرّاكش في الاجتماع معه على الدخول إلى صقليّة. فكنتّ رُجَار عمّا كان يعتمده»<sup>(57)</sup>. وتوفّى على قبل أن يتمكّن من انجاز مشاريعه.

<sup>50)</sup> العمير، 1676 والنويري، 1652. ولعل ابن الأثير قد أشار إلى هذه الماهنة لما أكّد وأنّ جماعة من أعيان إفريقيّة من العرب وغييهم سألوا عليًا الصلح، فامتنع ثم أجاب إلى ذلك وتعاهد عليه.

<sup>51)</sup> كما جاء في البيان، المصدر المذكور.

<sup>52)</sup> وفي البيان: وأموالاً كانت مُوتَّفة له: [أي تحت الحراسة].

<sup>53)</sup> كما كانت مهمة ذلك الرسول تتمثّل في الخاس وتجديد العقود وتأكيد العهود، (البيان، 307/1).

<sup>54)</sup> وحملة النجاني هي المصدر الوحيد التي أشارت إلى وجود سفارتين متناليتين.

<sup>55)</sup> رحملة التجاني، ص 334.

<sup>56) [</sup>أي النّار اليونانيّة].

<sup>57)</sup> الكامل، وهو المصدر الوحيد الذي أشار إلى هذه المكاتبة.

## الحملات العسكريّة الموجّهة ضدّ بني سنجاس (58):

استمر بنو سنجاس في قطع الطرق في جنوب إفريقية ، وهم تابعون لقبيلة مغراوية كثيرة العدد ، كانت شاركت سابقاً في الصراعات بين زنانة وصنهاجة في إفريقية والمغرب . وفي سنة 154هـ / 2 أفريل 1120 – 21 مارس 1121م ، عاثوا فساداً في ضواحي قفصة وحاصروا الملدية وقواط جميع الجنود الصنهاجين الذين اعترضوهم (60 أ. فخرجت إليهم الحامية ، ولكنّها تكبّدت خسائر فادحة. فتوجّه إلى الجريد محمّد بن ابي العرب ، قائد علي بن يحيى ، على رأس جيش ، وتمكّن من طرد بني سنجاس وإرجاع الأمن إلى نصابه . وفي السنة الموالية (155هـ / 1211 – 1222م) ، تغلّب عليهم نفس القائد محمد بن أبي العرب الذي عاد إلى الغيوان بعدد كبير من الرؤوس . ورغم إقصاء الزناتين الخوارج المقيمين في جنوب إفريقية إلى المرتفعات الغربية ، من طرف بني هلال ، فانهم ما زالوا يعيثون فساداً في تلك المنطقة (60)

## تدخّل بني حمّاد في إفريقيّة (61):

لقد هاجم العزيز ابن حمّاد إفريقيّة، فحاصر جربة بواسطة أسطوله في تاريخ غير مُحدَّد وأخضمها لسلطته. إلاّ أنّ احتلال تلك الجزيرة النائية لم يدم طويلاً.

وفي سنة 134هـ/ 1120م/ حاصر العزيز مدينة تونس التي كان عليّ قد أدخلها في طاعته سنة 510هـ/ 1116 - 1117م. وأجبر صاحبها أحمد بن عبد العزيز بن خواسان على اللّخول في طاعته. وكان من الأولى بالنسبة إليه أن يكرّس جهوده لمقاومة الهلاليّين اللين اجتاحوا منطقة القلمة وعاثوا فيها فسادًا. وقد دافعت الحامية عن القلمة بنجاح. فوجه العزيز من نجاية جيشًا بقيادة ابنه يحيى، وقائده على بن حمدون. وبعدما تمكّن ذلك الجيش من إرجاع الوضع إلى نصابه، وتحصّل الأعراب على العفو الذي التسوه، قفل يحيى راجعًا إلى نجاية مع جنوده.

<sup>58)</sup> العبر، 47/7.

را العبر (المصدر المذكور): وعسكر تلكاتة ع.

<sup>60)</sup> نفس المصدر، 47/7.

<sup>61)</sup> نفس المصدر، 164/6.

وقد توقّي العزيز سنة 515هـ/ 1121–1122 أو 518هـ/ 1124 – 1125 وخلقه ابنه يجيبي .

## وفاة عسليّ<sup>(63)</sup>:

توقيي علي بن يجيى بن تميم متأثرًا بمرضه يوم الأحد 22 ربيع الثاني سنة 515هـ/ 10 جويلية 111 م<sup>(60)</sup>. وكان يبلغ من العمر أقلّ من ستّ وثلاثين سنة. فكانت مئة ولايته خمس سنين ونصف السنة<sup>60)</sup>. وخلّف من الأبناء الذّكور أربعة: الحسن والعزيز وباديس وأحمد<sup>60).</sup> وقبل وفاته عيّن لخلافته الأمير الحسن الذي هو أكبر أبنائه رغم صغر سنة<sup>60)</sup>. ووُمُّ فِي قصر (المهديّة)، ثم تُقِلَ فِي السنة الموالية بلا شكّ، إلى المستير<sup>(68)</sup>.

<sup>62)</sup> نفس المصدر، 6/176؛ البيان، 309/1-310.

<sup>63)</sup> أعمال، 459؛ ابن خلكان، 242/2؛ النويري، 166/2؛ الكامل، 250/10؛ العبر، 161/6؛ المؤنس، 89.

<sup>64)</sup> حسب أعمال. أما ابن خلكان والنويري فقد ذكرا يومًا آخر: الثلاثاء، وهو نظريًا بوم الأحد.

<sup>65)</sup> البيان: 5 سنين و4 أشهر و12 يومًا؛ النويري: 5 سنين و4 أشهر و13 يومًا.

<sup>66)</sup> حسب البيان، مع تصحيح الاسم الأخير وهو «إله» (؟) الذي ورد غلطاً في تخطوطة لبدن، وحسب النويري: الحسن وباديس وأحمد والعزيز.

<sup>67)</sup> كان علىّ يُكّنّى بأبي الحسن.

<sup>68)</sup> أعمال، وابن خلكان.

## الفصل الثالث مرور ابن تومرت من إفريقيّة<sup>(1)</sup>

#### [المقدّمة]

إنّنا لا نعرف بالضّبط تاريخ ميلاد ابن تومرت (2) مؤسّس الحركة الموحّديّة ، ولا مدّة إقامته بالمشرق (3). ولئن يبدو من المؤكّد أنّه قد رجع إلى المغرب الأقصى بعد غيبة دامت خمسة عشر عاماً (4) ، فلا شيء بسمع بالتأكيد أنّه لم يرجع في الأثناء إلى إفريقيّة ، ما بين حجّين مثلاً ، أو بتغنيد (5) الروايات التي تشير إلى وجوده بإفريقيّة ، قبل رجوعه النهائي إلى المغرب الأقصى عن طريق بجاية .

فني سنة 500هـ/ 1106–1107م، «رحل المهدي محمّد بن تومرت من جبل هَرْغة بأقصى المغرب إلى المشرق في طلب العلم، فجاز الأندلس ووصل قرطبة وسار منها إلى المرية.(6).

أ - مقتطفات من تاويخ ابن القطأن، في ست مقتطفات لم يسبق نشرها...، ليني برونسال، 373-375.
 ب - البيادق، المقدمة، الإحالة 1، 50-55.

<sup>.</sup> ج- الوَرَكَعْنِي، تاريخ الدولتين [الطبة الثانية ، تحقيق محمّد ماضور، تونس 1966، من من 4 إلى 7] ؛ المراكشي، 129، 164–165، الحلمل الموشّية، 77، تحقيق عليش، 86.

د - ابن خلكان، [الوفيات]، 98/1، 34/2 - 37، 240؛ الكامل، 241/10؛ النويري، 162/2.

هـ ابن القلانسي (ت. 555هـ/ 1160م) تاريخ دمشق.

و- البيان، 303/1؛ العبر، 127/6، 176، 226.

<sup>2)</sup> الزركشي، ص 5.

<sup>3)</sup> البيان ، 303/ : ورفاب في رحلته خمسة عشر عامًا. الزركشي، 4 : وفتوجُه إلى المنرب بعد أن أقام بالمشرق خمسة أعوام وقبل إفريقيَّة سنة 214هـ ومرّ بالمهديّة وذلك في ملتّه علي بن مجميع. البيان ، 308/ : ووفي سنة 514هـ كان حلول ابن تومرت بأضمات ( ربما نقلاً عن ابن الفطّان المذكور في الجملة السابقة)، ا**لفرطاس**، 111: وعاد من المشرق

في غرة ربيع الأوّل 510هـ وكان لقاؤه بعبد المؤمن في تاجرة، بلدة من ناحية تلمسان.

<sup>4)</sup> هويسي ميرندا (Huici Miranda) ، تاريخ الدولة الموحّديّة السياسيّ ، 52/1-59.

<sup>5)</sup> كما فعل هويسي ميرندا، 39/1، الإحالة، 1.

<sup>6)</sup> البيان، 303/1.

وثمّ ارتحل إلى المهديّة وأخذ عن الإمام المازري (ت . 536هـ/ 1141–1142م). ثم انتقل إلى الإسكندرية وهو ابن ثماني عشرة سنة،<sup>(7)</sup>.

ويبدو أنَّ هذا الاتصال الأوّل بالإمام المازري غير مستبعد، وقد يفسَّر لنا لماذا أشار ابن خلكان إلى وجود ابن تومرت بالمهديّة في مدّة ولاية تميم ، عند عودته من المشرق<sup>(8)</sup>. ومن المحتمل أن يكون هذا المؤلّف، أو مؤلّف الكتاب الذي اعتمده، قد اشتبه عليه الأمر بين الذهاب والإياب، لأنه من الشمب تصديق خبر وصول المهدي إلى إفريقيّة قبل سنة 200هـ / 100هـ تاريخ وفاة تميم.

وإذا سلّمناً بأنَّ ابنَ تومرت عَد تَمكن من التردّد بين المشرق وإفريقيّة قبل التحوّل إلى يجاية للرجوع نهائيًّا إلى المغرب الأقصى ، واعتبارًا لعدم اطّلاعنا على تنقّلاته ، فانه يتميّن علينا من باب الاحتياط ، استعراض مختلف الروايات دون رفض أيِّ منها مسبّمًا. وهناك يوايتان أساسيّتان حول هذا الموضوع هما : رواية ابن شدّاد ورواية ابن القطّان.

## رواية ابن شدّاد (9):

عند عودته من الحميج سنة 505هـ/ 1111 - 1111م، في مدّة بجيبي بن تميم، أبحر المهدي عمد بن تومرت من الإسكندرية ووصل إلى المهدية عن طريق طرابلس (100) «وليس له سوى ركوة وصماء (111) وحسب ابن خلدون (121) ، فقد أقام بطرابلس مدّة بدرّس ويأمر بالمروف وينهي عن المنكر، وقد ناله الأذى بسبب ذلك. وفي المهديّة ونزل بمسجد مملّق على الطريق (131) . فعجلس في طاق شارع إلى المحبجة ينظر إلى المارة، فلا يرى منكراً من ألّة الملاهي أو أوافي الخمور، إلا نا عليها وكسّرها. فسامع النّاس به في البلد، فجاؤوا

<sup>7)</sup> تاريخ الدولتين، 4.

<sup>7)</sup> اربح الملوقيات + . 8) ابن خلكان، 98/1، 97/2 – 38.

و) نقلها ابن خلكان حرفيًا، واعتمدها حسبما يبدو ابن الأثير والنويري.

 <sup>(1)</sup> ابن خلكان، 37/2: وصل إلى المهدية في مركب قادم من الإسكندرية. 240/2: وصل إلى المهدية قادمًا من طراطس (الغرب).

<sup>11)</sup> حسب الكامل، [والركوة بمعنى القربة].

<sup>12)</sup> المبر، 226/6 – 227

<sup>13)</sup> ابن خلكان ، ولعل ذلك المسجد كان يسمّى والمسجد المعلَّق، وفي الكامل: ونزل بمسجد قبلي مسجد السبت.

إليه، وقرأوا عليه كتبًا من أصول الدين. ويلغ خبره الأمير يجيبى فاستدعاه مع جماعة من الفقهاء، فلمّا رأى سِمتَنَه وسمع كلامه أكرمه وأجلّه وسأله الدّعاء. فقال له: أصلحك الله لـ عتمكي(١٤).

اثم رحل عن المدينة وأقام بالمنسير مع جماعة من الصالحين مدّة، وسار إلى بجاية، ففعل فيها مثل ذلك، فأخرجَ منها إلى قرية اسمها ملألة، فلقيه عبد المؤمن،(15<sup>8)</sup>.

### رواية ابن القطّان (16):

وحسب هذه الرواية، وصل ابن تومرت إلى المهديّة في مدّة علي بن يحيى (509 -515هـ/ 1116 - 1121م)، حوالي 510 - 511هـ/ 1116 - 1111م على سبيل التقريب (177). وبعدما فكر الأمير في قتل الإمام الذي كسر أواني الخمور في سوق من أسواق المهديّة، بعث إليه المازري، فأنّيه وخاطبه بلطف قائلاً: «إني أخاف عليك من بغض الأمير ومن جنده، وعند ذلك ارتحل أبن تومرت إلى المستير.

## ابن تومرت في تونس وقسنطينة(١١):

لقد أمكتنا ومذكرات والبيدق بشهادة منفولة مباشرة حول إقامة ابن تومرت بمدينة تونس. وحسب هذه الشهادة ، فقد ألقى المهدي دروسًا على طلاب تلك المدينة خلال إقامته القصيرة التي لم تتجاوز مدتها خمسة عشر يومًّا. وفي الأثناء صلى ذات يوم صلاة الجمعة بالمسجد الجامع . وإثر الصلاة ، أدّى المصلون صلاة الجنازة على الأموات . فلاحظ ابن تومرت وجود جثان أحد الأموات وراء المصلين. فسأهم لماذا لم يصلوا عليه . فقالوا له إنه يهودي كان في حياته يؤدّي الصّلاة كسائر المسلمين. فأمّ المهدي المصلين. وصلى على ذلك

<sup>14)</sup> ابن خلكان، الوفيات، 38/2.

<sup>15)</sup> الكامل، وعبد المؤمن بن على القيسي سيكون أوّل خلفاء الدولة الموحّديّة.

<sup>16)</sup> ليني بروفنسال، ست مقتطفات لم يسبق نشرها...

القرطاس، 108؛ ميرندا، المرجع المذكور، 176/1.

الني برونسال، المرجع المذكور، 50-15. وأشار الزركشي إلى مرور ابن تومرت من تؤنس بقوله: وثم ان المهدي انتقل إلى تونس مدة بني خراسان الولاة عليها، تاريخ العولين، 4.

الميت صلاة الجنازة ، إذ اعتبره من المؤمنين. ثم استدعى الفقهاء ولامهم على عدم الصّلاة على البيد على المدرد (19) ، مستشهلًا بالقرآن والسنّة ، فاعترفوا بجهلهم وأخدوا عنه أمور دينهم مادّة من الزمن . ثم غادر ابن تومرت مدينة تونس مصحوبًا بشخصين (20) ، يبدو أنّهما كانا من عامّة الحجيج المغاربة . ودخل قسطينة ، وقد كان واليًا عليها سبع ابن الأمير العزيز بن حمّاد<sup>(21)</sup> ، فألقى فيها أيضًا بعض الدّروس ، مذكرًا الطعلين بقواعد الشريعة ، ثم ارتحل الى مجانة .

#### ابن تومرت في بجاية:

لدينا عدّة روايات متباينة حول إقامة المهدي في عاصمة بني حمّاد. فقد تحكّث بعضها عن أبناء العزيز وسكت البعض الآخر عنهم. ونجد من بين الروايات الأولى رواية البيذق، ومن بين الروايات الثانية، رواية ابن القطّان.

وحسب رواية البيّلدق (<sup>222)</sup> ، نزل المهدي ، عند وصوله إلى بجاية في مسجد الرَّيَّحانة . وحرَّم احتذاء النّمال ذات السّيور المذهّبة والتعمّم بعمامات الجاهليّة. ونهى الرجال عن التريّن بزينة انسّاء وارتداء الجلابيب المعروفة باسم «الفتوحيّات».

وَأَثْنَاء إقامته في تلك المدينة خلال شهر رمضان (23) تردّد عليه بعض الفقهاء (24). وفي يوم عيد الفطر ضرب الرجال والنساء المختلطين في الشارع وشتّت شملهم. فحدّره أحد أبناء الأمير العزيز من ردود فعل العامّة. فارتحل الإمام إلى ملاّلة حيث بني له أبناء العزيز

وا) هذا الأمر يبدو غربيًا. على أنَّ وجود جان هذا البودي بالجامع يدلُّ على انه قد اعتنى الدين الإسلامي في حياته ، إذ كان يؤدِّي الصلاة كسائر المسلمين. وهذه الظاهرة من الميز العميري المثافية لتعالم الدين الإسلامي جديرة بالملاحظة. وما تجدر الإشارة إليه أنْ عبد المؤمن قد اضطهد اليود والتصارى.

<sup>20)</sup> وقد ورد اسمهما في النصَّ وهما : يوسف الدَّكالي والَّحاج عبد الرحمان.

<sup>21)</sup> حسب البيذق، 51-52. وهو المصدر الوحيد الذي أكد إقامة المهدي بتلك المدينة.

<sup>22)</sup> نفس المصدر، 52-54. 23) حسب ابن خلدون، العبر، 1766، وقد ذكر أن ابن تومرت وصل إلى يجاية سنة 512هـ. وبناء على ذلك فان الأمر يتعلق بشهر ومضان من سنة 512هـ/ 16 ديسمبر 1118- 14 جانني 1119م.

<sup>24)</sup> من بينهم ، حسب البيذق : محرز وإبراهيم الزبدوي وإبراهيم بن محمد المبلي ويوسف بن الجزيري الجراوي والقاضي عبد الرحمان بن الحاج الصنهاجي .

مسجدًا (<sup>(25)</sup>)، وتوافد عليه الطلاّب من كلّ حدب وصوب. وبعد انتهاء الدرس كان يجلس في مفترق الطرقات تحت «خرّوب العجوز» ويأخذ في ذكر الله. وذات يوم دخل إلى بجاية، ولمّا وصل إلى باب البحر سكب على الأرض الخمر الذي كان يُبّاع هناك. فضربه عبيد سبم (بن العزيز)<sup>(26)</sup>، ورجع إلى المسجد.

وتحدّث البيذق بعد ذلك عن اللّقاء الذي جمع بين ابن تومرت وعبد المؤمن بن علي . وقد أكدت جلّ المصادر الأخرى أنّ ذلك اللّقاء قد تمّ في ملاّلة. ثم ارتحل المهدي إلى المغرب الأقصى صحبة عبد المؤمن .

وحب رواية ابن القطان (27 ) فقد لتي ابن تومرت في بجاية بعض الشبّان المرتدين الأرباء النساء، وقد أثاروا إعجاب فاسدي الأخلاق، فوضع حدًّا لهذا المنكر. وفي أحد الأعياء النساء، وقد أمروا إعجاب فاسدي الأعلام مرتدون أفخر الملابس، وعيونهم مُكحَّلة، فانهال عليهم ضربًا، وآل الأمر إلى التشاجر وتجريد النساء من مجوهراتهنّ. ولما علم العزيز بذلك أمر بعض الطّبة بالتحادث مع «فقيه السّوس» الذي تسبّب في هذا الحادث. فاجمعوا في بيت أحدهم وأحضروا الطعام والشراب. ثم وجهوا أحد زملائهم لإحضار الإمام من المسجد الذي تعرف اليه الكاتب عمر بن فلفول الذي تجوف استألته بالحُسْقى، وحاول إقناعه بالكفت عن تغيير المنكر.

وهناك بعض الشهادات الأخرى الجديرة بالذكر.

فقد أكّد المراكشي أنَّ أهل بجاية قبلوا ملاحظات ابن تومرت، ولكنَّ الأمير أطرده من المدينة <sup>(29)</sup>. وروى الزركشي أنَّ ابن تومرت «انتقل إلى بجاية – وبها والي العزيز ابن المنصور بن الناصر بن علناس بن حمّاد الصنهاجي – وكان يجلس على صحرة بقارعة الطريق قريبًا من دبار ملألة، وهي معروفة به إلى الآن»، (أي في عصر المؤلّف)<sup>(30)</sup>.

<sup>25)</sup> ورد في النص أنّ هذا المسجد قد يُني قرب دار يَرْزيجَن بن عمر الذي كان يكنّى بأبي عمد، ثم سُيّى وعبد الواحد. اليدق ، 25.

<sup>26)</sup> البيذق، 53.

<sup>27)</sup> ليغي بروفنسال، المرجع المذكور.

<sup>28)</sup> لا شك أنه يوم عبد الفطر، كما سبقت الإشارة إلى ذلك آنفًا.

<sup>29)</sup> المراكشي، طبعة 1847، ص 129.

<sup>30)</sup> **تاريخ الدولتين**، ص 5.

وروى المراكضي (32 ) نقلاً عن شيخ موحّدي، أنَّ عبد المؤمن، عند عودته إلى المنزب الأقصى، بعد فتح إفريقيّة ، توقّف في بجاية. وخلال إحدى جولاته في المدينة مرَّ من «سُوّيَقَة» بالقرب من الباب المعروف باسم «باب قاطنة». فسأل عن تاجرٍ ، فقيل له إنه قد توفّي. وفاشترى جميع الدكاكين الموجودة في السّوق وحبّسها على أولاد الفقيد. وتبريرًا لهذه الملادة ، قال عبد المؤمن ما يلى :

أثناء إقامة ابن تومرت في بجاية ، بتي الإمام ورفقاؤه عدّة أيام بلا أكل. فاشترى عبد المؤمن من التاجر المذكور خبرًا وإدامًا وعرض عليه رهن كلّ ما كان يملكه آنذاك ، وهو «سَكِين الدّواة». فرفض النّاجر هذا العرض ورجا من محاطبه أن يأتي إليه كلّما دعت الحاجة إلى ذلك ليتزوّد منه مجانًا ، لوجه الله تعالى.

ولا حاجة لنا إلى تأكيد ما تكتسيه هذه الرواية والرواية الموالية من صبغة خرافية. فحسب الرواية الأخيرة، اجتاز عبد المؤمن بجاية في نفس اليوم، على صهوة جواده، صحبة يحيى بن العزيز الذي كان مترجّلاً. فأخذ ابن حمّاد الذي كان معفّرًا، يبكي، متوسّلاً إلى عبد المؤمن الذي ذكّره بالواقعة التالية:

بينا كان يحيى بن العزيز يقوم ذات يوم بإحدى جولاته ، إذ نظر إليه عبد المؤمن الذي داست عقب قدمه حوافر دائة الأمير. فأمر يحيى أحد عبيده بتعنيفه .

وبعدما لقّن الخليفة هذا الدّرس للمغلوب على أمّره الذي تملكه الخجل وخشي أن يصيبه ما لا تُحمّد عقباه، قال له: «إنّما أردت توبيخك». ثم وضع حدًا محمته.

كما نجد صلكى لمرور ابن تومرت من إفريقيّة في وتا**ريخ دمشق،** لآبن القلانسني<sup>(63)</sup>. فبعدما أشار هذا المؤلّف إلى رجوع ابن تومرت إلى المغرب إثر رحيله إلى العراق ومصر، وما

الهمير، 27/12–128؛ للبيان، 1/308. وقد أشار ابن طاري، نقلاً عن ابن القطان، حسبما يبدو، إلى أن المهدي قد حل بأضات سنة 244هـ.

<sup>32)</sup> المراكشي، المرجع المذكور، 164–165.

<sup>33)</sup> ابن القلانسي، تاريخ دمشق، 291 - 293.

قام به من نشاط في المغرب الأقصى ، حيث شرع في نشر الامذهب الفكرا ، اعتبارًا من سنة 512هـ ، روى ، حسب شاهد عيان (<sup>(34)</sup> ، قصة إقامة ابن تومرت في المهدئية ، فقد قدم المهدئية من السوس ، حيث تمكّن من استمالة عدد كبير من المصامدة ، ولما وصل إلى المهدئية أمر أهلها بأن يبنوا قصرًا وعلى نيّة الفكرة ا(<sup>(35)</sup> وأن ويعبدوا بالفكرة ا(<sup>36)</sup> . فوافق على ذلك علماء المهدئية ، وفقهاؤها في اجتماع عام ، باستثناء واحد من أجلاً بهم ، أنكر اقتراح الإمام بشدّة حتى انتهى الأمر بالغاء مشروع ابن تومرت وفراره من المهدئية ، دون أن يتم له ما كان يروم. و وإثر هذه الخبية ، تحوّل إلى بجاية ، فحرّ منها شرب الخمر وكسّر أواني الخمور. ولماً استدعاء والي المدينة ميمون بن حمدون ، وفض المال الذي عرضه عليه تعفّاً وتزهدًاً .

وروى الزركشي أنّ ابن تومرت «له بمدينة زويلة مسجد يُعرَف باسمه ، (وهو بلا شكّ مسجد المهدي). قال الشيخ أبو الحسن البطرني : رأبت شيخنا خليلا المزدوري قال : رأبت الشيخ الصالح أبا عبد الله محمد الصقلمي (30 الملدفون بثابر من عمل مرناق ، إحدى قرى تونس ، قال : اجتاز عَلَيَّ الإمام المهدي وأنا أسكن بزويلة ، قال لي : يا شيخ الإمام أبو حامد (الغزالي) يسلّم عليك ! قال البطرني : ويلغني أنَّ الصقلّي عاش ثلاثمائة سنة وثلاث عشرة سنة وثلاث عشرة سنة وثلاث المثناء (30)

وأضاف الزركشي قائلاً :

ه ثم إنَّ المهدي انتقل إلى تونس مدَّة بني خواسان الولاة عليها. ثم انتقل إلى بجاية ، ويها والي العزيز ابن المنصور ابن الناصر بن علنًاس الصنهاجي».

وأقلّ ما يمكن أن يُقال في هذه الروايات المتمدّدة، أنّها أقرب إلى الخرافة منها إلى التاريخ. ولكنّ الغالب على الظنّ أنّ روابَتيّ ابن القلانسي والزركشي تشيران إلى زيارة ابن تومرت الأخيرة إلى المهدية.

وهو الفقية أبر عبد الله محمد بن عبد الجار الصقلي، أي نفس الشيخ الصالح أبر عبد الله تحمد الصقلي الذي أشار إليه الزركشي، تاريخ الدولين، 4.

<sup>35) [</sup>أي مسخرًا لمذهب المهدي].

<sup>36)</sup> وهو نفس الشخص الذي أخبر ابن القلانسي باقامة ابن تومرت في المهديّة.

<sup>(37)</sup> تاريخ الدولتين، 4. وحول السؤال التعلق بالنقاء ابن توسرت بالإمام الغزالي، أنظر: ميزندا، المرجع المذكور 1/29-32 وغولك زيبر: محمد ابن توسرت وعلم التوسيد الاسلامي بخيال إفريقيا في الفرن الحادي عشر، مقدمة كتاب ابن توسرت، الجزائر 1903، ص 5 وما بعدها. لوتورثو، (Le Tourneau): هل اجتمع الغزالي بابن توسرت؟ نشرية الدواسات العربيّة، 1947، ص 1147.

وفي الختام نلاحظ أنه ليس من المستبعد أن يكون ابن تومرت ، بعدما أبحر من المرية ، قد توقف في المهديّة حوالي سنة 501هـ / 1018م ، في مئدة تميم ، ثم رجيم إليها سنة 505هـ / 1111 – 1111م في مئدة يحيى . وبعدما قضى زهاء العشر سنين في الشرق عاد إلى المغرب حوالي سنة 510 – 511هـ / 1116 – 1118م . ويبدو أنه مرّ خلال رحلته من المدن الثالية : طرابلس – المهديّة – المنستير – تونس – قسنطينة – بجارية (حيث كان موجودًا سنة 512هـ ، وقد قضى بها شهر رمضان / 16 ديسمبر 1118 – 14 جانني و111م) – ملاّلة ، وقد التقى فيها بعبد المؤمن بن علي ، وأقام بها عدة شهور، قبل عودته إلى المغرب الأقصى ، سالكًا المطريق. الساحليّة ، إلى أن وصل إلى تلمسان (38).

فهل كان يخطر ببال الصنهاجيّين أنّهم قد شهدوا مرور الرّجل الذي سيبعث دولة جديدة وسيعمد بعد ذلك بحوالي أربعين سنة إلى الإجهاز على دولتهم؟

<sup>38)</sup> أنظر: هويسي مريندا، لمرجع السابق، لا سبعا الخريطة المشعورة بين س 40 و41 وس 59. وقد قضىً ابن تومرت سنة 133هـ/ 1119 – 1120م أن قطع المسافة الفاصلة بين ملالة وسلا. وأقام بتراكش في أوائل سنة 514هـ/ ربيع وصائفة سنة 1120م ثم تحرّل إلى أنحسات وقضى بها شناء سنة 514هـ/ 1120–1121م.

## الفصل الرّابع ولاية الحسن بن علي وغزو النّرمان إفريقيّة

## ارتقاء الحسن إلى العرش<sup>(1)</sup>:

لقد وُلِدَ ولِيَّ العهد الحسن بن علي بسوسة في رجب سنة 502هـ/ 4 فيغري – 5 مارس 1109م، وكان عمره عندما ارتقى إلى العرش اثنتي عشرة سنة وتسعة أشهر. وغداة وفاة أبيه، حسب الاحمّال، «دخل الناس إليه مهنّدين بالمثّلك ومعرّين بالوفاة، وأنشده الشّعراء»<sup>(2)</sup>.

ووركب على عادته وطاف البلاد وفرح النّاس به وفرّق أموالاً في العبيد والأجناد وخلع على أصحاب دولته وأكابر أجناده،(3).

ووتكفّل بأمر دولته صندل الخادم (4) لا لمعرفة ولا لسياسة يا (5) وفلم تطل أيّامه حتى توفّي، فوقع الاختلاف بين أصحابه وقواده، كلّ منهم يقول: أنا المقدّم على الجميع وبيدي الحلق والشدّ. فلم يزالوا كذلك إلى أن فوّض أمور دولته إلى قائد من أصحاب أبيه يقال له أبو عزيز مُوفّق، فصلحت الأموره (6). ولا نعلم متى ولا كيف أصلك الحسن بزمام الدولة.

وقد كان هذا الأمير بُكَنَّى بأبي يحيى (٦). إلاّ أنّ ديوان الرسائل الفاطمي قد أطلق عليه في سنة 517هـ / 1123م – كما سنرى – لقب «تاج الخلافة أبي منصور».

<sup>1)</sup> البيان، 308/1؛ الكامل، 250/10؛ النويري، 166/2؛ العبر، 161/6؛ ابن خلكان، 242/2؛ المؤنس، 89.

<sup>2)</sup> البان، 308/1.

المؤنس، 89؛ ابن خلكان، 242/2.

 <sup>4)</sup> أطلقت عليه للصادر النعوت التالية: المولى – الخادم – الخصي [وفي المؤنس: القائد].
 5) السان، 308/1.

عليات المحاصل. أمّا ابن عذاري فإنه لم يشر لا إلى وفاة صندل ولا إلى وفاة خليفته.

أنظر بالخصوص، ديوان ابن حمديس، ص 454، مع الملاحظ أن القصيدة رقم 46 -- 49 تشير إلى انتصار الديماس (517هـ / 1123م).

#### هجوم النرمان على المهديّة (قضيّة قصر الديماس)(8):

في سنة 516هـ / 1122م وجَّه الخليفة المرابطي على بن يوسف بن تاشفين ضدَّ سواحل قلبريّة أسطولاً بقيادة أمير البحر أبي عبد الله محمد بن ميمون (9) ، فافتتح مدينة نقوطرة وسبى نساءها وأطفالها وقتل شيوخها وسلب جميع ما وجده فيها.

فاقتنع رُجَار الثاني بأنَّ هذا العمل العدواني ناتج عن الحلف المبرم بين بني زيري والمرابطين في مدّة على ، وظنّ أنّ الباعث على ذلك إنما هو الحسن . «فجدٌ في تعمير الشواني والمراكب وحَشَدَ فَأَكْثَرَ ، ومنع من السفر إلى إفريقيّة وغيرها من بلاد المغرب» (10). ويبدو أنّ الأمر لم يكن يتعلَّق بانجاز مُشروع مُبيَّت، بل يتعلَّق بتنظيم غارة خاطفة لردع الحسن، لا سيما وقد كانت قضيّة جنوب إيطاليا تشغل بال العاهل النّرماني(١١).

«فلمًا انقطعت الطريق عن إفريقية ، توقّع الأمير الحسن بن علي خروج العدوّ إلى المهديّة. فأمر باتّخاذ العُدُد وتجديد الأسوار وجمع المُقَاتِلَة ، فأتاه من أهل البلاد ومن العرب جمع كثير» (<sup>(12)</sup> وانخذت الدولة جميع الإحتياطات لمواجهة أيّ هجوم متوقّع ، بل إنها التمست تدخّل الخليفة الفاطمي لدى البلاط الصقلّي.

ولسرد الوقائع ، ليس أحسن من اعتماد رحلة التجاني التي وردت فيها رواية غزيرة المعلومات ، تتضمّن بعض فصول من البيان الذي وجّهه الحسن إلى سائر الجهات لإعلامها

 <sup>8)</sup> أ) أهم مصدر هو التجاني، ونجد نفس النص في الحلل، 243/1 - 246، وفيه فقرة طويلة منسوبة إلى مؤرّخ بني زيري ابن شلكاد، تتضمّن سردًا مفصّلًا للوقائع ونصّ البيان الذي أصدره الحسن. وفي الحريدة [قسم المغرب، تونس 1986، النشرة الثالثة، ص 204 – 205]، قصيدة (في مدح حسن بن علي بن يحيى بن تميم، وقد كثر الإرجاف بخروج أسطول صاحب صقليَّة إلى إفريقيَّة وقصد به المهديَّة في سنة سبع بمشرة وخمسهائة».

ب) الكامل، 260/10 - 261.

ج) العبر، 6/161. د) اليان، 309/1.

هـ) ديوان ابن حمديس، ص ص ط 46 - 49، 220 - 224، 225 - 229 ـ

و) اين ميسّر، 63.

ز) المؤنس، 89 – 90.

البيان و العبر، والتجاني يسميه على بن ميمون.

<sup>10)</sup> الكامل، المصدر السابق. 11) ستوريا، 387/3.

<sup>12)</sup> الكامل. لا ينبغي اعتماد الرّقم المبالغ فيه الذي أورده ابن أبي دينار: 100000 راجل و10000 فارس.

يهذا الفتح. ويبدو أنَّ ذلك البيان مقتبس من كتاب المؤرِّخ الرسمي للدولة ، أبو الصَّلت أُمَّيَّة ، الذي ينتهي بالضبط في سنة 517هـ<sup>(13)</sup>. وقد أكدت المصادر الأخرى تلك المطات .

فني جمادى الأولى سنة 517هـ / 27 جوان – 26 جويلية 1123م، وجّه كونت صقليّة إلى المهديّة أسطولاً في نحو من ثلاثمائة مركب حُيلَ على ظهرها ثلاثون ألف راكب وزهاء ألف فارس، بقيادة جرجي الأنطاكي وعبد الرحمان بن عبد العزيز المسمّى في المصادر المسيحيّة وكريستو دولوسي (141).

ولماً سار الأسطول من مرسى على (14 <sup>4)</sup>، تعرّض لعاصفة بحريّة عنيفة، فرّقته وكبّدته خسائر فادحة. وقد علم الحسن بإبجار الأسطول النّرماني وبالكارثة التي أصابته بواسطة ركّاب سفينة نرمانيّة دفعت بها العاصفة إلى سواحل إفريقيّة. وونازل مَنْ سلم منهم جزيرة قَوْصَرة، ففتحوها وقتلوا مَنْ بها وسبوا وغنموا وساروا عنها، فوصلوا إلى إفريقيّة (15).

ولماً أحيط الحسن علماً بالأمر، كان له من الوقت ما يكفيه لأتخاذ الإجراءات الدفاعية القصوى. وقد ذكر شاعره ابن حمديس اسم القائد العام للجيش، وهو أبو إسحاق إبراهيم (16)، واسم قائد القبائل العربية من بني هلال وبني رياح الذين عززوا جانب الجيوش النظامية بنو دهمان وبنو زياد وبنو صخر، وهو عرز بن زياد (17).

فلمًا كان يوم السبت لخمس بقين من جمادى الأولى سنة 517هـ (21 جويلية 1123م)، وصل أسطول رُجَار<sup>(18)</sup> (الثاني) إلى المهديّة، فأرسى بالجزيرة المعروفة بجزيرة الأحاسي<sup>(19)</sup>، وهي على عشرة أميال من المهديّة. ونزل قائداه عبد الرحمان (بن عبد العزيز) وجرجي (الأنطاكي)<sup>(20)</sup> إلى الجزيرة وضُربَتْ لهما ولقدّمي الفرنج مضارب هناك،

. 4-4 517

<sup>13)</sup> البيان، 309/1: وإلى هنا انتهى كلام أبي الصّلت في أخبار المهديّة وأسيرها الحسن بن علي بن يحيى بن تميم إلى سنة

<sup>14)</sup> ستوريا، 3/360 - 363؛ شالندون، 373 - 374.

<sup>14</sup>م) مرسى علي :Marsala

<sup>15)</sup> الكامل.

 <sup>16)</sup> ديوان ابن حمديس ص 222 – 228. ولا نعلم أي ثيء آخر عن هذا الشخص.
 17) ديوان ابن حمديس، ص 223.

<sup>17)</sup> فيوان ابن حمديس ، ص 223. 18) في الأصل: دلُجَاره.

<sup>19)</sup> الأحاسي: جمع حيسى أو حيسي وهو البئر الموجودة في أرض رمليّة.

<sup>20) [</sup>في الأصل: «جرجيرة].

وكان وصولهم آخر النهار. فخرج منهم خلق كثير وانبسطوا حتّى بعدوًا عن البحر أميالاً ثم عادوا إلى الجزيرة<sup>(22)</sup>.

ووصل القائدان في اليوم الثاني (26 جمادى الأولى 517هـ/ 22 جويلية 1123م) في البحر في بعض قطعهم (300 شانية) إلى المهديّة، فأطافا بها وانتيا إلى ساحل زويلة، فهالهما ما رَأَيًا بالأسوار والسواحل من النّاس، وانصرفا عائيتين إلى الجزيرة. فوجدا طائفة من العرب والأجناد قد دخلوا إليها وكشفوا مَنْ كان بها من الروم عن مواضعهم وقتلوا منهم قومًا وانتهوا بعض أسلحتهم.

وفلماً كان في اليوم الثالث (الاثنين 27 جمادى الأولى / 23 جويلية) تمكن التصارى من القصر المعروف بقصر الديماس (22) وحصل به زهاء مائة منهم بإعانة بعض الأعراب لهم على ذلك (23) ، ليما مناهم به عبد الرحمان وصاحبه. وقد كان رُجّار أمرهما بذلك من الزول يجزيرة الأحاسي والتحيّل في أخذ قصر الديماس بمباطنة العرب ، ثم الزحف من هناك في البرّ بالرجال والخيل إلى المهديّة .

وفلماً كان اليوم الرابع (الثلاثاء 28 جمادى الأولى / 24 جويلية) اجتمع المسلمون وخرجوا من المدينة وكبروا تكبيرة راعت مَنْ في الجزيرة ، فظنّوا أنهم داخلون إليهم ، فانهزموا إلى مراكبهم وقتلوا بأيديهم كثيرًا من خيلهم. ودخل المسلمون الجزيرة وليس بها أحدٌ منهم، فوجلموا فيها خيلاً (400 فرس) وآلات وأسلحة أعجلهم الهرب عن حملها (240).

وعند ذلك زحف الأعراب على قصر الديماس الذي اعتصم به زهاء مائة نرماني.

<sup>21)</sup> جاء في بيان الأمير الحسن أنَّ النرمان وأنزلوا عن ظهور مراكبهم ما كان أيقاه الغرق من أفراسهم، فكانت خمسيانة فرسرية.

<sup>22)</sup> يوجه هذا الحصن بالقرب من قرية البقائطة الحالية الواقعة في متصف الطريق الرابطة بين للسنير والمهديّة. وحول معنى ديماس أنظر: دوزي، الملحق، 46/1، وأشار حدن حدني عبد الوهاب في نصله: والمدن العربية المنترضة، (شية ويمام مارسي، باريس 1930، ص 14) أن هذه الربوة تشدل على بقايا رباط أقيم في موقع مدينة كبا أن د... با الحدة.

<sup>23)</sup> وقعت الإشارة إلى هذه الخيانة في هيوان ابن حمديس ص 221 ، وفي الرواية النسوية إلى أبي المُسلت وكدالك في البيان الرّحمي ، اللّدي لم يذكّر سوى خان واحد، مراعاة للأحراب. أما المسادر الأخرى (البيان والكامل والعبر) فائها لم تشر إلى هذه الواقعة المحدلة، وفم أنه من المحكن أن تكون ذريعة للتنفيص من أهميّة هذه الحرية الجزئية. ولكنّ بيان الأمر الحسن قد أشاد بالأعراب، فلا يمكن أن يختل هذه الخيانة، بل بالمكس من ذلك، فإنه قد أشاد إليام على مضض. على أن الأعراب مم الذين كانوا يدافعون عن الحصن حسب بن الأثير.

<sup>24)</sup> رحلة التجاني ، 336.

وفجرً دنا <sup>(25)</sup> من خيلنا من تولَى أمره، وباشر حصره. إذ كانت العرب لا تباشر مثل هذا، إنما تعرف الحُصُن [ج. حصان] لا الحصون، وإنما يعظم غناؤها في السهول لا الحزون.

ويواصل التجانّي روايته قائلاً :

وأحاط (المسلمون) بقصر الديماس يقاتلونه ، والأسطول في البحر يعاين ذلك ولا يستطيع إغاثة مَنْ في القصر، لكثرة ما اجتمع في البرّ من عساكر المسلمين، فلما علموا أنهم غير قادرين على استنقاذ مَنْ في القصر، أقلموا عائدين إلى صقليّة "<sup>260</sup>.

وكان عدد المراكب الواردة من صقلية ثلاثمائة مركب ، فلم يرجع منها إلى صقلية إلاَّ قدر مائة مركب ، ولم يُنجَّ من الخيل إلاَّ فَرَسان»<sup>(27)</sup>.

وتواصل حصار الديماس سنة عشريوماً ، فطلب مَنْ في القصر من النرمان الأمان من الحسن(<sup>28)</sup> ، بل اقترح عدد منهم دفع فدية غالية للنجاة بأنفسهم . فلم يستجب الأمير لطلبهم ، إرْضاء للأعراب الذين وفضوا ذلك العرض.

وأقام المسلمون يقاتلون مَنْ في القصر إلى أن اشتدً عليهم الحصار وفني ماؤهم وطعامهم، فخرجوا منه ليلة الأربعاء الرابع عشر من جمادى الأولى (ليلة 5 أوت)، فتخطفتهم سيوف الأعراب، فقُتُلوا عن آخرهم، (29).

ولمُّا رجع الفرنج مقهورين، أرسل الأُمير الحسن البشرى إلى سائر البلاد، وقال الشعراء في الحادثة، فأكثروا<sup>(300</sup>.

ورغم عدم استغرابنا من هذا الابتهاج، فانه يحقّ لنا أن نتساءل هل أنه لا يدلّ على جسامة الخطر الذي وقم تفاديه، والتخرّف من المستقبل؟.

ومهما يكن من أمر، فأن المؤرّخ أبن مُسِيّر (31) قد أخبرنا بوصول رسول الأمير تاج الخلافة أبي منصور الحسن بن علي، صاحب المهديّة إلى القاهرة في شهر جمادى الأولى سنة 517 هـ/ 27 جوان – 26 جويلية 1123م، لتقديم شواهد الطاعة إلى الخليفة باسم الأمير

<sup>25) [</sup>من بيان الأمير الحسن].

<sup>26)</sup> رحلة التجاني، 336.

<sup>27)</sup> المؤنس، 89 – 90.

<sup>28)</sup> البيان و ديوان ابن حمديس، ص 222.

<sup>29)</sup> التجاني، المصدر الكذكور.

<sup>30)</sup> الكامل، 260/10 - 261.

ا3) ابن ميسّر، 63.

الحسن وإعلامه بأن حاكم صقلية ورُجَار بن لُجَار» الذي أساء إلى الأمير مرارًا وتكرارًا، يستعدّ لإشهار الحرب عليه. والخس الحسن من الخليفة الفاطمي التدخّل لدى رُجَار لمنعه من ذلك . فوجّه الخليفة إلى صقلية رسوله مصطنع الدولة على بن أحمد بن زين الخدّ. وتمّ الصّلح بين المتخاصِيميّن. ويُعُهّم من ذلك أن العلاقات بين الدولة الفاطميّة وصقلية كانت طيّبة آنذاك. ولكن ممّا لا شكّ فيه أن المؤرّج الفاطمي قد بالغ عمدًا في أهميّة الوساطة الفاطميّة التي يبدو أنها لم تحرز ما نسبها إليها من نجاح . كما أنّه لم يُثيرُ إلى واقعة الديماس، ممّا يدل على أنّ توجيه الرسول قد سبقها (322). أضف إلى ذلك أنّه لم يؤكّد أيّ مصدر آخر إبرام الصّلح بين بني زيري والنّرمان بواسطة الخليفة الفاطمي.

ولا شك أن جزرة قصر الديماس قد أثارت رغبة الانتقام لدى البلاط الصقلي الذي 
تأثر تأثرًا بالفًا بفشل الحملة المسكرية (233). فن الغريب أن يكون ذلك تمهيدًا لإيرام اتفاق 
عتمل ! على أن المصادر، سواء منها المسيحية أو الإسلامية (344)، قد أكست أن الأعمال 
الحربية تواصلت بين الصقليين والمسلمين في السنوات الموالية. فقد أخضيع رُجَار الثاني لسلطته 
عدة جزر من بينها مالطة سنة 1127م / 521ه. إلاّ أنّ المسلمين ولا سيما المرابطين هم الذين 
كانوا يقومون في أغلب الأحيان بالهجومات على سواحل صقلية. في صائفة سنة 1217م / 521 ملك 
الفارة الجريئة على مدينتي بافي وسرقوسة أمير البحر المرابطي الشهير محمد بن ميمون صاحب 
المائزة الجريئة على نقوطرة، فنهيها وأحرقهما. وأوشك أهل قطانية أن يتعرضوا لنفس 
المصير، لو لم يقع تنبيهم إلى ذلك في الإيان، حتى يأخذوا الاستعدادات اللازمة للدفاع 
عن مدينتهم، وقد بادر رُجار إلى ردّ الفعل بالتحالف مع كونت برشلونة ريوند الثالث ضدً 
المرابطين وإبرام معاهدة معه في جاني 1318م / أواخر 521 أوائل 522ه. كما أبرم معاهدة 
أخرى مع مدينة سافونة يوم 11 ماي من نفس السنة / 9 جمادى الأولى 522ه. مما يذل 
المسلمين (35). إلا أنّ قضايا دوئية بُوية التي تمكّن من إخضاعها، قد تسبّبت في ركود 
مشاد بعه المال عدة سنوات.

<sup>32)</sup> جرت الواقعة في أواخر جمادى الأولى ووصل الرسول في نفس الشهر.

<sup>33)</sup> ستوريا، 394/3 - 395.

 <sup>(34)</sup> العبر، 161/6 والتجاني، 366. وينبغي إتمام هذين المصدرين الغامضين بيعض المصادر المسيحية: ستوريا، 38/78.
 (38-386) وشالندون، 377/1.

<sup>35)</sup> ستوريا، 396/3 - 398 وشالندون، 378/1 - 379.

ويعدما أصبح رُجار الثاني يتحكّم في جنوب إيطاليا وجزيرة صقليّة، تلقّب بلقب المَلِك، وقد تمّ تتويجه يوم 25 ديسمبر 1130م/ 22 محرّم 525هـ<sup>(36)</sup>.

### مدينة تونس من سنة 522 إلى سنة 550 هـ:

حسب إشارة خاطفة لم يوردها سوى ابن عناري (37)، «في سنة 522هـ/ (1128م) بعث العزيز بالله بن المنصور صاحب بجاية عسكرًا إلى المهديّة، قوّد عليه ابن المُهلَّب، فنزل عليها، ثمّ انصرف ناكصًا على عقبه». ويبدو أنّ الأمر كان يتعلّق بغارة أو مجاولة استطلاعيّة ترمى إلى نحضير حملة عسكريّة لاحقة. إذ أنّ المؤلّف لم يتحلّث عن معارك.

وَمُهِما يَكُن مِن أَمْرٍ، فَنِي نفس تلكُ السنة (380)، هجم على مدينة تونس مُطَرَّف بن علي بن خزرون الزناتي (390 قائد يميي بن العزيز بن حمّاد. وحسب ابن خلدون (400)، انطلق مطرَّف من بجاية ، فاحتلَّ جلِّ مدن إفريقيّة قبل أن يستولي على تونس. وهذا الإدِّعاء الذي لم يؤكّده أيِّ مصدر آخر، لا يمكن الاعتاد عليه. إلاَّ أنَّه ليس من المستبعد أن يكون القائد الحمّادي قد أخضع في طريقه بعض المدن قبل الاستيلاء على مدينة بني خراسان.

وعندما وصل مطرّف إلى مدينة تونس خرج إليه أحمد بن عبد العزيز بن عبد الحقّ بن خراسان واستسلم بين يديه . ونُقِلَ إلى بجاية وبها مات<sup>(41)</sup>. وولّى مطرّف كرامة بن

<sup>36)</sup> ستوريا، 399/3 - 403 وشالندون، 379/1، 2-1.2.

<sup>37)</sup> البيان ، 1301، وقد ستى ابن حماد خطأ العزيز، والحال أن هذا الأمير قد نوفي سنة 515 أو 518هـ. 38) البيان ، 130/ الهير، 1646.

<sup>(3)</sup> البيان ، /310. وقد حافظنا على قراءة وخزرون، ولو أنّ المؤلّف بسئيه في موضع أمر (/312 – 315): على بن حدود . وحسب ابن خلدون والتجافي وابن الألبر: حفراً عن بن حدود، ويمكن تضير هذا الالتابس بالمدور الذي قام به بنر حدود في يجابك. وبن ناحية أخرى فقد أرضت مطرّف حدة مرات بالفقية (التجافي والحمل والمؤلس). وسبب الالتبام أو تحريف النحن"، حبيما يدو، قال ابن خلدون (العبر ، 177/6 أنّ مأرّف وبك ولده و شن تونس. فيل تستج من ذلك أن هذا الأخير قد والق أباه؟ ويشيف نقص للؤرّخ أنّ أنا المجرع الذي أنّ مؤرّف بحث المهامية.

بدون جدوى قد تم أثناء هذه الحملة. 40) العبر، 164/6.

<sup>(4)</sup> البيان، 1911: ووقعل إلى الحجاز وبها مات. ولكننا نجد في موضع آخر من نفس الكتاب (1317): وفقله إلى عائمة وكما بين ويقبل إلى إنجا استريا أن أحد تد يد أخل على المناء اللهم إلا إذا استريا أن أحمد قد تحل إلى الحجاز قبل تقله إلى بجاية، وبه مات. ومع ذلك فإنّه يعتبي تأكيد الإصلاح المذكور الذي يرتكر على من أسان ذاك.

المنصور بن حمّاد عمّ يميى بن العزيز، الذي بني واليًا على تونس إلى أن مات سنة (<sup>145</sup>). فخلفه أخوه أبو الفتوح بن المنصور، وتوفّي وهو مباشر لولاية تونس. ثم وَلِيّهَا بعده ابنه محمد بن أبي الفتوح، «فلم تُستَحْسَنَ سيرته، فأخْرج عنها ووليها مَعَدٌ بن المنصور فأقام عليها إلى سنة 533هـ/ (1148 – 1149م): (49).

وكانت بإفريقية وقتلد مجاعة عظيمة. وقبل ذلك بقليل سقطت المهدية وصفاقس (قله) بين أيدي النرمان. وفاخلد أهل تونس في الاستعداد والأهبة والوقوف بجماعتهم وقتاً بعد وقت عند باب البحر، بمحضر واليهم معد بن المنصور وهو في الديوان (44) على الباب. فخرجوا يوماً من أيام عرضهم، فوجدوا قاربا يُوسينُ زرعًا (حبوبًا)، فأنكرت العامّة خروج الزرع من بلدهم في تلك الشدة إلى موضع تحت مملكة الروم، واجتمعوا على منعه، وضبجّت العامّة وارتفع صياحهم، فتعرض لهم رجال معد بن المنصور، فوضعوا السلاح في عبيد معد واليهم، وقعلوم قتلة شنيعة، وأطلقوا النار تحت برج الديوان، فترل معد عنه، واستسلم للعامّة، فوقفوا عنه، فكانوا يأخذون رجاله وعبيده من تحت ركابه ويقتلونهم. وبتي معد بعد ذلك بتونس على حال قهر من العامّة، وكتب إلى بجاية، فجاءه غراب [سفينة حربيّة] منها، فطلع فيه مع بنيه، وسار إلى بجاية. ورجع النظر في تونس لقائد من قواد صنهاجة (اسمه العزيز بن دافال) (45) مدة يسيرة، ثم انصرف وبتي البلد في حكم العامّة (46)

وقبل ذلك بقليل استولى عرز بن زياد أمير قبيلة بني عليّ الرياحيّة على بلدة المعلّقة الواقعة بين تونس وقرطاجنة ، فجزع أهل تونس وأشهروا عليه الحرب. وطوال العمليّات الحربيّة التي تخلّلها انتصارات وهزائم ، حظي عمرز بمساندة جند المهديّة ، إلى أن استوفى النصارى على تلك المدينة (<sup>40)</sup>.

<sup>42)</sup> اليان، 316/1.

<sup>(43)</sup> البيان، 31/1، وقد جاء فيه أنَّ هذه الواقعة قد جرت بعد سقوط المهديّة. وكان التُصارى قد احتَّل صفاقسى ودخلوا إلى عناية. والحمال أنّهم لم يستولوا على هذه المدينة الأخيرة إلاَّ في سنة 548 هـ. ظمل الأمر يتعلَّن بمجرّد غارة خاطقة.

<sup>44) [</sup>الديوان: مكتب الجمارك]..

<sup>45)</sup> **العبر**، 146/6: دامال.

<sup>46)</sup> البيان، 314/1.

<sup>47)</sup> العبر، المصدر المذكور.

ووكان القتال بين أهل باب السويقة وأهل باب الجزيرة<sup>(48)</sup> ، ومدبّرهم في تلك المدّة قاضيهم أبو محمّد عبدالمنعم ابن الإمام أبي الحسن<sup>(49)</sup>.

ولما اشتد عوف أهل تونس من صاحب صقلية ومما سمعوه من غضب صاحب عليه واستعداده لهم ، أخدوا في تمليك محرز بن زياد العربي ((50) بإرادة قاضيهم ، فلما عزموا على ذلك ، ووصل محرز إلى تونس وخرج القاضي والأشياخ إلى لقائه ، صاح رجل من العامد: ولا طاعة لعربي ولا غُزِّي . وقامت الفتنة ، فرجع ابن زياد إلى المعلقة (51) ، وأراد الفاشي الرجوع إلى المعلقة فنعته العامة وأعرجته ، فسار مع ابن زياد إلى المعلقة وأقام بها مدة طويلة إلى أن مات . فيقال انه كان راقدًا في الصيف في طاق عُلُو ، فوقع منها ومات ،

ومهماً يكن من أمر، فإن أهل تونس، بعدما أبعدوا مجرز بن زياد، لم يجدوا واليًا يناسبهم. وعند ذلك رأوا أنَّ أحسن حلَّ يتمثّل في إرجاع أحد بني خراسان إلى الحكم، ربّما لأنهم ملّوا الفتن أو شعورًا منهم بخطورة الوضع. «فوجّهوا إلى أبي بكر بن إسماعيل بن عبد الحقّ بن خراسان (الذي كان في بتررت)، فوصل إلى تونس باللّيل، فرُبع في قفّة من السّور، (53). ولعلّ هذا الدّخول السرّي الذي لا يكني تفسيره بغلق أبواب المدينة في اللّيل، يسمح لنا بأن نفترض أنّ أهل تونس لم يكونوا كلّهم راضين عن تولية ذلك الأمير.

وعلى كلّ حال ، فقد تولّى أبو بكر بن خراسان على نونس نحو سبعة أشهر، «ثم غلار به عبد الله ابن أخيه عبد العزيز، وأخرجه في قارب في البحر، فرماه البحر ميّنًا عند قلعة ابن غَرُش. فيقال إنه غَرق، ويقال إنه غُرّق،(50).

. وَفَرَّى تَوْسُ عَبِدُ اللهِ بَنْ عَبِدُ العَزِيزَ نَحْو عَشْرَ سَنَينَ ، (إِلَى أَنْ فَتَحَ المُوحَدُونَ المَدِينَةَ ). وهو الذي قتل القاضي أبا الفضل جعفر بن حلوان ، وقتل معه ولده وولد أخته ابن البنّاد،

<sup>48) [</sup>باب سويقة وباب الجزيرة ربضان تابعان لمدينة تونس].

<sup>49)</sup> العمر، 1/646؛ والبيان 1/314. ويظن أماري (ستوريا، 436/3) أن ريض باب سويقة تسكنه العامّة وريض باب الجزيرة تسكنه الخاصة.

<sup>50) [</sup>في الأصل وعمده].

<sup>50)</sup> إلى الأصل والقلعة ع]. (51) إلى الأصل والقلعة ع].

<sup>52)</sup> البيان، 314/1.

<sup>53)</sup> نفس المصدر.

<sup>54)</sup> نفس المصدر.

لمًا خشي أن يجمعوا عليه العرب<sub>3</sub> (<sup>(55)</sup>. ولعلَّ الأمر كان يتعلَّق بمؤامرة مدبَّرة لفائدة القائد الرياحي محرز بن زياد.

## هجوم بني حمّاد على المهديّة (56):

في سنة 529هـ/ 22 أكتوبر 1134–10 أكتوبر 1135م، وعلى الأرجح في أخو تلك السنة <sup>(577)</sup>، وجَّه صاحب مجاية يجيى بن عبد العزيز بن حمَّاد حملة عسكرته عظيمة ضدً المهديّة. ويبدو أنَّ قسمًا من أهل تلك المدينة قد دعاه إلى إلقيام بتلك الحملة.

وركان سبب ذلك - حسب ابن الأثير - أنّ الحسن أحبُ ميمون بن زياد أمير طائفة كبيرة من العرب، ومال إليه وأكثر الإنعام عليه، فحسده غيره من العرب، فساروا إلى يحيى بن العزيز بأولادهم وجعلوهم رهائن عنده، وطلبوا منه أن يرسل معهم عسكرًا ليملكوا المهيئة، (588). أفلا يكون هذا الأمير العربي الذي أحبّه الحسن، هو نفس الأمير الذي كان علي قد وجيّهه إلى جيل وسلات سنة 510 هـ/ 1116م لارجاع الأمن إلى نصابه، وهو بميون بن زياد الصخري المعادي (598) وبما أنّ بني صخر هم من الأثيج، فلا بد أن تكون بعض الفرق الهلائية الأخرى، ولا سيما منها قبيلة رياح المرتبطة بيني زيري، قد استامت من تفاقم نفوذ ميمون بن زياد.

ولكننا نلاحظ أنَّ هذا الخبر لم يورده سوى المؤلّف المشرقي ابن الأثير دون ذكر المرجع ، وأنَّ التحليل النقدي للنصّ يسمع لنا بقراءة «عرز» عوض «مينون». وفي هذه الصورة يكون الأمر متملقاً بمحرز بن زياد صاحب الملقة الذي سيستقبل فيما بعد الملك الصناحي لمخلوع الذي أطرده النصارى من المهديّة ، فيمكن أن يكون عرز بن زياد هو ذلك الحظن الذي وأكثر الحسن الإنعام عليه ، فحسده غيره من العرب». لا سيما وأنَّ

<sup>55)</sup> نفس الصدر.

<sup>65)</sup> الكامل ، 11/41 ومر أهم مصدر ؛ البيان ، 1/31 ؛ العبر ، 16/6 – 16/2 التجاني ، 340 – 341 ؛ الحال ، 16/2 ومر أهم مصدر ؛ البيان ، ينبي تمويض على بن حمّرد ، بمطرّف بن على بن خزرون ، والعزيز بن المنصور . يبحيى بن العزيز بن المنصور .

<sup>57)</sup> مصدر واحد، وهو البيان، يقول: 530 هـ.

<sup>58)</sup> ا**لكامل**: ميمون بن زيادة.

<sup>59)</sup> أنظر الفقرة السابقة من الكتاب حول قضيّة جبل وسلات.

<sup>26 .</sup> د. لة الصنهاجية ا

إسراع الحسن إلى الالتجاء لدى ذلك الحظيّ إثر خروجه من المهديّة، قد يؤيّد ذلك الافتراض. ألَمْ يؤكّد ابن الأنير في هذا السياق أنَّ الحسن «قد وصل إلى محرز، وكان الحسن قد فضّله على جميع العرب وأحسن إليه ووصله بكثير من المال»؟(<sup>60)</sup>

ودائمًا ، حسب نفس المصدر، أجاب العرب يحيى «وهو متباطئ». ثم أضاف المؤلّف قائلاً :

وفاتُفق أنه وصله كتُنبٌّ من بعض مشايخ المهديّة بمثل ذلك». وقد كان بودُنا التعرُف على هويّة هذا الشخص.

ومن ناحية أخرى، أكد ابن أبي دينار هذا التدخل الثاني قائلاً: وفكاتب أهل المهدية بحيى بن العزيز صاحب بجاية وأطمعوه بتسليم البلده (أأأ)، وذلك لأنّ الحسن قد صالح الملك رُجَار الثاني وأرسل إليه بهدية وقبل الشروط التي فرضها عليه. ويبدو أنّ الطوفين كانا يرغبان في إيرام الصّلح. ذلك أنّ حكومة المهدية كانت في حاجة إلى القمح الصقلي، كانت تخشى القتال على واجهتين في نفس الوقت، فرأت من الصالح التفاهم مع الترمان لتتمكن من مقاومة خطر بني حماد على أحسن وجه. وإنّنا نجهل تاريخ المحادثات التي بادر الحسن بإجرائها مع رُجار الثاني. ومن المحتمل أن تكون قد أثريت معاهدة صلح بين الماهليّن. ومن المستبعد أن يكون صاحب صقلية قد أظهر تصلياً في موقفه، لأن تصدير الحبوب مربح جدًا، ولأنّ أعمال الشغب الواجب عليه قعها، من شأنها أن تؤول إلى إرجاء تنفيذ المشاريع الإفريقيّة إلى موعد لاحق (60).

وبناء على ذلك فقد وجّه يجيى أسطولاً وجيشًا بقيادة مُطَرَّف بن خزرون<sup>(63)</sup> ضدّ المهديّة ، وسلَّم إلى ذلك القائد أموالاً لتوزيعها على العرب. «فسارت العساكر الفارس والراجل ومعهم جمع كثير من العرب حتى نزلوا على المهديّة (<sup>63)</sup>. فحاصروها من جهة الجنوب وأقاموا مسكرهم بالقرب من زويلة. وتوافد الأعراب على مطرّف من كلّ حدب

<sup>60)</sup> الكامل، 57/11.

<sup>61)</sup> المؤنس، 90.

<sup>62)</sup> شالندون، 157/2-158 وستوريا، 410/2-411.

<sup>63) [</sup>في الكامل «ابن حمدون»]، ولا شك أن الأمر يتعلن بمطرّف بن علي بن خزرون الزنائي.

<sup>64)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

وصوب، وولم يكن له إرب في القتل، لإطماع أهل البلد إيّاه. وطال الحصار على أهل المهدنة (<sup>65)</sup>.

ووكان مطرّف (وهو فقيه أيضًا) يظهر التقشف والتورّع عن الدّماء، وقال: «إنّما أتبت الآن لأنسلَم البلد بغير قتال». فخاب ظنّه، ويقي أيّامًا لم يقاتل، ثم إنهم باشروا، فظهر أهل المهديّة عليهم، وأثّروا فيهم. وتتابع القتال، وفي كلّ مرّة كان الظفر لأهل البلد، وقتل من الخارجين الجمّ الغفير. وجمع مطرّف عسكره برًّا وجرًّا، لما يشس من التسليم، وقاتل أشدّ قتال. فلكت شوانيه شاطئ البحر وقربوا من السّور، فاشتد الأمر، فأمر الحسن بفتح الباب، وخرج أزّل النّاس، وحمل هو ومَنْ معه عليهم، وقال: وأنا الحسن»! فلما سمع من يقاتله ذلك، سلّموا عليه، وانهزموا عنه إجلالاً له "660).

والجدير بالملاحظة أنّ هذه الصورة البطوليّة التي أُضْفِيَت على خروج الحسن من المدينة ، لا تمانو من عظمة . ولكن يصعب علينا التصديق بأنّها قد أثرت مثل ذلك التأثير في الدخصم . ولا شك أنّ الأمر يتعلّق بتأويل شبه خرافي أقرب إلى التحجيد منه إلى التاريخ . ولكنّنا نستخلص من هذه الرواية أنّ الهجوم الذي شنّه مطرّف قد مُنيي بفشل ذريع ، وليس ذلك بالأمر الغريب ، لأنّه يستحيل عمليًّا الاستيلاء على مدينة حصينة مثل المهديّة عن طريق البرّ .

«ثمّ أخرج الحسن شوانيه تلك الساعة من الميناء، فأخذ منها أربع قطع وهرب الباقون (60). وحسب رواية ابن عذاري (60)، لم يأخذ الحسن من أسطول بجاية سوى غُرُايَّيْن، وأمر بسجن قائديَّهها. وبعد رحيل مطرّف، «أمر الحسن بقتل القائديَّن، فقيَّل أحدها بين يديه، ووُجد الآخر قد مات من سهم كان أصابه».

ثمَّ وصل الأعرابُ بقيادة ميمون بن زياد<sup>(69)</sup>، لنصرة الحسن. كما وصلت نجدة من رُجَار صاحب صقليّة في البحر في عشرين قطعة.

<sup>65)</sup> المؤنس، 90.

<sup>66)</sup> حسب الكامل.

<sup>67)</sup> نفس المصدر.

<sup>68)</sup> البيان، 312/1.

<sup>69)</sup> أو محرز بن زياد؟

وحسب ابن أبي دينار، وأمَرَ رُجار المقدّم على الأسطول أن يقف عند أَمْرِ الحسن رَفَهُمِهِ، (700. أمّا ابن خلدون (700)، فإنّه أكّد أنّ الحسن قد استولى عليه الفزع، لما شعر بالخطر المحدق به، فأسرع إلى إيرام الصّلح مع صاحب صقليّة، وبمقتضى ذلك أمكنه الاستعانة بالأسطول الصقلي. ولكنّنا أسلفنا أن رُجار الثاني والحسن كانا مرتبطيّن بمعاهدة صلح، قبل هجوم بني حمّاد. والأقرب إلى الواقع أنّ الحسن قد التمس المساعدة من حليفه. ويبدو أنّ المؤرّخ قد استنج من ذلك إيرام اتفاقية ديبلوماسيّة بين العامليّن.

وإثر فشل الهجوم على المهدّيّة برًّا ويُجرًّا، ووصول ميمون بن زياد<sup>(77)</sup>، وفي كثير من العرب لنصرة الحسن، وكذلك وصول نجدة صاحب صقليّة، علم مطرّف أنه لا طاقة له مدة

و فحصر الأسطول الصقلي شواني صاحب بجاية، فأمر الحسن بإطلاقها»، لأنّه كره الله على الله الله الله الأنّه كره الله الله الله الأسطول الأسطول الأسطول المسلمين، على حدّ تعبير ابن أني دينار. ولمّا علم مطرّف باقتراب الأسطول المسيحي، «ارتحل عن المهديّة مُسْرِعًا»، في اتّجاه بجاية (<sup>(73)</sup>. وقد دام حصار المهديّة سبعين بوعًا.

وبعد رحيل الأسطول الصقلي، كاتب الحسن رُجّار الثاني ليشكره على مساعدته، وتبادل معه عرابين السّلام والصداقة. وربّما لا ينبغي تصديق ما ادّعاه ابن أبي دينار، لمّا قال إنّ الحسن أعلم رُجّار وإنّه داخل تحت أمره ونهيه.. بينا يؤكّد ابن الأثير أن رُجّار «قد أظهر للحسن أنّه مهادنه وموافقه، وهو مع ذلك يعمّر الشّواني ويكثر عددها وآلاتها،(174).

وفي نفس الفترة تقريبًا استمرّت الجمهوريّات الإيطاليّة في الإغارة على سواحل إفريقية الشهائيّة . من ذلك أنّ أسطولاً قادمًا من بيزة ومعرّزًا بسفن تابعة لجنوة بل حتى للبروفانس، قد استولى على عنّابة في سنة 528–23هـ/ 1134م، وعاث فسادًا في سواحل إفريقيّة، حتى شاطئ قرطاجنّة، وقد أخبرتنا بهذه الغارة المصادر المسيحيّة <sup>637</sup> التي ذكرت أيضًا أن

<sup>70)</sup> المؤنس، 90.

<sup>71)</sup> العبر، 161/6–162.

<sup>72)</sup> أو محرز بن زياد؟ 73) و**حلة** التجانى، 340.

<sup>74)</sup> الكامل.

<sup>75)</sup> ماس لاتري، المقدمة، 8.

البيسانيّين قد استولوا على طبرقة في سنة 534 – 535هـ / 1140م واستغلّوا رصيفها المرجاني . ويبدو أنّ تجارة المرجان كانت من اختصاص مدينة تونس<sup>(76)</sup> .

### استيلاء النّرمان على جزيرة جربة (77):

استولى النّرمان على جربة في أواخر 250هـ/ أوائل 530هـ، وربّما في خريف سنة 135هـ(<sup>78)</sup>. «وكانت جزيرة جربة من بلاد إفريقيّة قد اَسْتَوَتْ في كثرة عمارتها وخيراتها، غير أنّ أهلها طغّوا، فلا يدخلون تحت طاعة سلطان، ويُعرّفون بالفساد وقطع الطريق،(7<sup>97)</sup>، وذلك منذ أن استولى عليها عليّ سنة 510هـ/ 1116م.

العربي . وتعد به وتعد من الفرنج (ومن رجال المسلمين)(ه) من أهل صقلبة ، في أسطول كثير وجم عفير ، فه من مشهوري فرسان الفرنج جماعة . فتزلوا بساحتها وأداروا المراكب بجهاتها واجتمع أهلها وقاتلوا قتالاً شديدًا ، فوقع بين الفريقين وقعات عظيمة ، فثبت أهل جربة ، فقتُيلً منهم بشر كثير ، فانهزموا وملك الفرنج الجزيرة وضموا أموالها وسبوا حريمها ونساءها وأطفالها ، وهلك أكثر رجالها ، ومَنْ بِنِي منهم أخذوا لأنفسهم أمانًا من صاحب صقلية ، وافتكوا أسراهم وسبيم وحريمهم المناهدات المناهدات المراهم وسبيم وحريمهم المناهدات المناهدات

ودخلت جزيرة لمجربة تحت طاعة رُجَّار وولّى عليها عامِلًا من قِبَله (<sup>(82)</sup>، وفرض عليها الجزية

<sup>76)</sup> نفس المؤلّف: بيبليوغرافيا مدرسة شارت، 5/السلسلة الثانية، 1848، 135.

<sup>77)</sup> البيان ، 1211، الكامل ، 11/11–15، النويجي ، 1667–167، تاويخ أبي القداء، 10/3، العباني ، 124. 14/1 ، 1/11، الكامل ، 190 - 19.

<sup>78)</sup> الإدريسي: أواخر 529هـ، البيان، 530هـ. والمصادر الأخرى: 529هـ.

<sup>79)</sup> الكامل، 14/11 – 15.

<sup>80)</sup> زيادة من المؤ**نس**.

<sup>81)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

<sup>82)</sup> المؤنس.

على قاعدة بحرية في خليج قابس، في سبيل إنجاز المشروع الذي كان يفكّر فيه رُجار، والمتمثّل فى غزو إفريقيّة، وعلى الأقلّ سواحلها.

وقد كانت تربط بين صقلية ومصر عهدئذ علاقات ودّيّة تجاريّة وديبلوماسيّة. فأخير رُجّار الثاني الخليفة الفاطمي باستيلائه على جربة. وفي ردّه الذي يمكن تحديد تاريخه بسنة 1137 ، وقد احتفظ القلقشندي بنصّه <sup>(83)</sup>، أجاب الحافظ بأنه يعتبر ذلك الإستيلاء عمليّة مشروعة.

وقد حلّل السبد كنار هذه الوثيقة تحليلاً صانبًا. فافترض وأنّ هذه القضيّة ربّما كانت موضوع مراسلة سابقة وأنّ رسالة رُجَار الثاني المُخَار إليها هنا كانت ردًّا على طلب استفسار صادر عن الخليفة الله و الله و أن رسالة رُجَار الثاني المُخَار إليها هنا كانت ردًّا على جحر القراصنة الذي عانت منه بلا شكّ سُمُنَّهُ ذاتها. على أنّ وضع الجزيرة آنذاك قد جعل منها منطقة تكاد تكون مستقلة عن أمراء المهدية. كما أنّ أهل جربة كانوا لا يحتربون قط الاتفاقات المبرمة بين الحسن والنربان، ويرون أنّها لا تعنيهم. ونظرًا للملاقات الوديّة التي كانت قائمة بين بني عنها الحلقات الوديّة التي كانت قائمة بين بني عنها الحلقات الوديّة التي كان علم و على عبر المناعر التي عبر عبر المناعرات العليقة المناعر التي عبر الإ، بل يمكن أن يكون قد أملاه عليه حرصه على المحافظة على الملاقات الطبيّة التي كانت تربطه مصاحب صقلة المُخطى

ومهما يكن من أمر، فإننا سنرى كيف سيستحوذ الأسطول النّرماني بعد ذلك بقليل على عدد من السّفن الموجّهة من مصر إلى الحسن، وحتى على سفينة مشحونة بهدايا موجّهة إلى الحافظ ذاته.

ولم تحاول جربة عبثًا استرجاع حريّتها إلاّ في سنة 548هـ / 1153م. قال التجاني نقلاً عن أبي الصّلت :

وفلماً كانت سنة ثمان وأربعين وخمسهائة ثار أهلها على النّصارى وقتلوا منهم جماعة كثيرة ، فغزاهم النّصارى من عامهم وتعلّبوا على الجزيرة ثانيةً ، فنقلوا أكثر أهلها سبايا إلى بلادهم ولم يبقوا بها إلا من لا بال له (80).

<sup>83)</sup> صبح الأعشى، 458/6 -463.

<sup>48)</sup> Canard ، وسالة من الخليفة الفاطمي الحافظ إلى رُجَار الثاني ...، حولياتٍ معهد الدواسات الشرقية ، 1954، 92–92.

<sup>85)</sup> التجاني، 126.

## القضية الحمّاديّة الزيريّة البحريّة والعلاقات مع الفاطميّين (86):

وفي نفس الفترة تقريبًا ، حاول يجيى بن العزيز استعطاف الخليفة الفاطمي الحافظ (524 – 544 هـ/ 1130 – 1149م) .

وفني سنة 536هـ (1111-1112) - حسب رواية ابن عذاري المقتضبة جدًا من سرء الحظ - أخذ صاحب المهدية المركب الذي أنشأه صاحب بجاية، وبعثه ببدية إلى صاحب مصر. وسبب ذلك أنه كان في الإسكندرية مركب للحسن صاحب المهدية عطّله عن الشفر صاحب الديوان (87)، لأنّه سمى في الشتات بين الحسن وبين صاحب مصر، وقصد المواصلة بين صاحب مصر وصاحب بجاية (88).

و فأقلعت المراكب ، وبني هو محبوسًا . وأقلع في جملتها المركب البجائي ببضائع عظيمة لها شأن ، وأثمان للتجار، وهديّة إلى صاحب بجاية . فعمل عليه الحسن وأخذه وأمر بتفريغه . وبنى المركب فارغًا حتى جاءت صدمة(8) أكتوبر، فانكسره.

... وفي نفس السّنة ، استحوذ جُرْجي الانطاكي على المركب الجديد الذي وأنشأه الحسن . من خشب المركب الذي انكسر لصاحب مصره<sup>(90)</sup>

## هجوم جرجي الأنطاكي على المهديّة ومعاهدة سنة 536 هـ <sup>(91)</sup> :

حسب رواية ابن أبي دينار، في سنة 536هـ/ 1140–1141م، «ابتدأت الوحثة بين رُجَار والحسن، بسبب مال استسلفه [اقترضه] الحسن من بعض وكلاء رُجَار وماطله په،(<sup>(92)</sup>. وسنرى فيما بعد<sup>(93)</sup> أنّ صقاية كانت لا تسلّم فمحها إلاّ مقابل مبلغ معلوم من

<sup>86)</sup> اليان، 312/1.

<sup>87)</sup> صاحب الديوان = رئيس الحمارك.

<sup>88)</sup> اننا نستغرب من هذه المبادرة التي اتخذها شخص مرؤوس.

<sup>89) [</sup>صدمة أكتوبر: أي عاصفة بحرية].

<sup>90)</sup> البيان، 312/1 -333. 91) نفس المصدر. أنظر أيضًا: الكامل، 41/11؛ التجاني، 340 - 341؛ الحامل، 246/1؛ المؤنس، 90 – 91.

<sup>92)</sup> **المؤنس**، المصدر السابق.

<sup>93)</sup> أنظ الباب العاشر.

الذهب. ولذلك يبدو أنّ الأمر كان يتعلّق بقرض نقدي لتمويل شراء القمح، أكثر مما كان يتمثّل في عملية بيع لأجل.

ولماً علم رُجَار الحريص على استخلاص أمواله ، بواسطة جواسيسه المقيمين بالمهدية ، بوجود مراكب مشحونة بالسلع في ذلك الميناء ، كانت تتأهّب للإقلاع ، وجّه في الحين قائد أسطوله جرجي الأنطاكي في خمسة وعشرين غرابًا. فهجم الأسطول الصقلي على مرسى المهدئية واستحوذ على المراكب الراسية هناك ، ولا سيما والمركب الذي كان الحسن قد احتفل فيه وشحته بذخائر ملوكية ليوجّه بها إلى الحافظ العُتيدي صاحب مصر ، وكان ذلك المركب يسمّى و بنصف الدنيا (94).

وحسب رواية غربية أوردها ابن الأثير، «أخذ رُجَار الفرنجي مراكب سُيِّرَت من مصر إلى الحسن صاحب إفريقيّة «<sup>(95)</sup>.

وبما أنَّ رُجَار الثاني والحسن كانت تربط بينهما معاهدات، فقد اتَّهم الإخباريَّون «اللَّمين» بغدر الحسن.

وأكد التجاني أنَّ رُجَار الم يزل يوالي الغزو على المهديّة بأساطيله والمقدّم عليها جرجير (جرجي) المذكور، إلى أن دخلت سنة ثلاث وأربعين وخمسهاته "<sup>690</sup>. ولا شك أن المؤلّف يشير إلى تفاقم السياسة العدوانيّة التي بدأ تنفيذها اعتبارًا من احتلال جربة في سنة 1135م / 252- 530هـ.

والغالب على الظنّ ، حسب بعض الروايات (<sup>(99)</sup> ، أنّ الحسن الذي ضُبِيّق عليه الخناق وأصبح في حاجة أكثر فأكثر إلى القمح الصقلي ، وهو يفتقر إلى النقود وليس لديه من القوّات البحرية ما يكني للدفاع عن مدخل المهديّة ، قد وجّه وفداً إلى رُجّار الثاني سنة 536 هـ أو ما يقارب ذلك التاريخ ، لالتماس الصلح . وقد اضطر إلى قبول شروط بجحفة إلى حدّ أنّ ابن أبي دينار الذي يبدو أنّه بالغ في ذلك ، قد زعم أنّ الحسن بقبوله لشروط رُجّار «قد دخل في طاعته وأصبح عاملاً من عماله» (<sup>(89)</sup> . أفلا يدلاً الحديث عن «حماية اقتصاديّة» على أنّه ناتج عن خطإ تاريخيّ ؟

<sup>94)</sup> التجاني، 34؛ و Canard ، المرجع المذكور، ص 133.

<sup>95)</sup> الكامل، 41/11.

<sup>96)</sup> النجاني، 340.

<sup>97)</sup> **الكامل** و المؤنس.

<sup>98)</sup> ال**أنس**.

كما ذكر نفس المؤلّف أنَّ الحسن، قبل إرسال الوفد إلى رُجَار الثاني، وأهدى إليه عدَّة أسارى، فلم تُغْنِ عنه شيئًا. فلعلُ الأمر يتعلّق بالصقليّين الذين وقعوا في الأسر أثناء الهجوم الأخير الذي شنّه جرجي الأنطاكي على المهديّة، أو يتعلّق ببعض الأسرى المسبحيّين من ضحايا عمليّات الغزو في البحر التي كان يقوم بها بنو زيري.

## هجوم النّرمان على طرابلس وجيجل (99):

في سنة 537هـ/ 1142 – 1143م حاول النّرمان الاستيلاء على طرابلس التي لم يدخل أهلها في طاعة الأمير الحسن. وحسب ابن الأثير، فان تلك المدينة لم يكن يحكمها بنو خزرون الزنائيون، بل شيوخ بني مطروح<sup>(100)</sup>، من عمرب بني تمم. وخلاقًا لذلك أكّد النجائي أنّ طرابلس «لم تزل بأيدي (بني خزرون) الزنائين إلى سنة أربعين وحمسانة»<sup>(101)</sup>.

وقد وصل الجنود الصقليون إلى طرابلس تأسع ذي الحجة 537هـ، وفنازلوا البلد وقاتلوه وعلقوا الكلاليب في سوره ونقبوه فلما كان الغد وصل جماعة من العرب نجدة لأهل البلد، فقوي أهل طرابلس بهم، فخرجوا إلى الأسطول، فحملوا عليهم حملة منكرة، فانهزموا هزيمة فاحشة، وقُتِل منهم خلق كثير، ولحق الباقون بالأسطول وتركوا الأسلحة والأفقال والدواب"، فنهها العرب وأهل البلد ورجع الفرنج إلى صقلية بالاسمال.

وبعد ذلك بقليل، أي في نفس السّة، حسّما يبدو، نزل الزمان بمدينة جيجل، «فلمًا رآهم أهل البلد، هربوا إلى البراري والجبال، فلدخلها الفرنج وسبوا من أدركوا فيها وهدموها وأخربوا القصر الذي بناه يجيى بن العزيز بن حمّاد للنزهة، ثم عادوا» (103). واستمر رُجَار الثاني والخليفة الفاطمي في تبادل الرسائل (104).

وإذا ما صدّقنا رواية ابن عذاري (105)، فقد استولى رُجَار الثاني سنة 538هـ/

<sup>99)</sup> الكامل، 42/11 وهو أهم مصدر؛ البيان، 313/1؛ المؤنس، 91؛ تاريخ أبي الفداء، 16/3.

<sup>100)</sup> الكامل، 42/11

<sup>101)</sup> التجاني، 241.

<sup>102)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

<sup>103)</sup> نفس المصدر.

<sup>104)</sup> أنظر حول هذه المراسلة: ابن ميسر، 85 (أحداث 538هـ).

<sup>105)</sup> السان، 313/1.

1143 – 1144 على صفاقس التي دخلت في طاعته. ولكننا سنرى فيما بعد أنّ تلك المدينة لم يتم الإستيلاء عليها إلاّ في سنة 53هـ / 1148 – 1149م. ويبدو أنّ تلك الرواية مغلوطة أو متقوصة. ذلك أنّ المؤلّف قد انتقل بعد ذلك مباشرة إلى الحديث عن غزو المهديّة سنة 53هـ ويرى شاائندون (100) أنّ ابن عذاري قد اشتبه عليه غزو صفاقس بغزو جزيرة قرقنة الواقعة في عرض سواحل تلك المدينة. والغريب في الأمر أنّ مؤلّفاً متأجّرًا (100) قد حدّد تاريخ ذلك الاستيلاء بسنة 537هـ . إلاّ أنّه ليس من المستحيل أن يكون الأسطول الصقلّي قد نزل بصفاقس سنة 538هـ ، لا سيما وقد ذكر ابن الأثير أنَّ «صاحب جزيرة صقليّة أرسل في سنة 539 سريّة في البحر إلى طرابلس الغرب وتلك الأعمال ، فنهوا وقتلوا (108)

(وفي نفس تلك السّنة ، خرج أسطول الفرنج من صقلية إلى ساحل إفريقية والغرب ، وفقتحوا مدينة برشك (100) أهلها وسبوا حريمهم وباعوه بصقلية إلى المسلمين (100).

وفي سنة 540هـ/ 1144م، جاء دور جزيرة قرقنة . فقد هجم عليها الأسطول الصقلّي وسبى أهلها وباعهم في صقليّة(III)

وعند ذلك ذكرً الحسن صاحب صقليّة رُجّار الثاني بمضمون المعاهدات المبرمة بينهما . فاعتذر رُجّار عز ذلك ، متعلّلاً بأنّ أهل الجزيرة لا يقرّون بطاعة الأمير.

#### استبلاء النّرمان على طوابلس (112):

لقد شهدت إفريقيّة في سنة 540 هـ / 1145 – 1146م (113) مجاعة رهيبة أهلكت العباد

<sup>106)</sup> شالندون ، 160/2.

<sup>107)</sup> المؤتس، 91. ويعتقد أماري (ستوريا، 415) أنّ الأمر يتعلّق بغلطة ناسخ؛ الكامل، 84/11: يحدّد تاريخ الحدث بسنة 540هـ/ 1144–1145م.

<sup>108)</sup> الكامل، 45/11؛ ستوريا، 415/3.

<sup>109)</sup> برشك: مدينة تقع بين شرشل وتنّس.

<sup>110)</sup> الكامل، 47/11؛ تاريخ أبي الفداء، 17/3؛ الإدريسي، 10.

<sup>111)</sup> أنظر الإحالة رقم 107.

<sup>112)</sup> الممير، 1686ء الكامل، 48/11 - 48/11 ويرين، 1677ء التجاني، 241 ابن خلكان، 242/2 والربخ أبي الفداء، 18/3ء الإدريسي، 121–122ء شلوات، 128/4.

<sup>113)</sup> التجاني، 241، العجر، 44/7؛ المؤنس، 91: 541 هـ، وأما البيان، فهو ينتقل مباشرة من 538 إلى 543 هـ، والنصرُ ناقص لا عالم.

وأجبرت كثيرًا منهم على الهجرة إلى الخارج، ولا سيما إلى صقلبّة، رغم أنها بلاد مسيحيّة . لكنّنا نعرف منانة العلاقات القائمة آنذاك بين صقلبّة وإفريقيّة، والسياسة التحرّريّة التي كان ينتهجها رُجَار الثاني إزاء المسلمين.

وممًا لا شكَّ فيه أنَّ ملك صقليَّة قد رأى الوقت مناسبًا للتدخّل في إفريقيَّة ، قصد مَحْوِ آثار فشل الحملة العسكريَّة الموجّهة ضدّ طرابلس في سنة 337هـ/ 1142–1143م.

وفي أواخر سنة 540هـ(111) وعلى الأرجع في أوائل شهر جوان 1146م، توجّه إلى طرابلس أسطول صقلّي متركب من مائتي سفينة (113 بقيادة جرجي الأنطاكي. ونزل النّرمان بمدينة طرابلس ثالث المحرم 541هـ/ 15 جوان 146م، افاحاطوا بها برَّا ديجرًا. فخرج الحبيم أهلها وانشبوا القتال، فدامت الحرب ثلاثة أيام. فلمّا كان اليوم الثالث سمم الفرنج بالمدينة ضبحة عظيمة، وخلت الأسوار من المقاتلة. وسبب ذلك أنَّ أهل طرابلس كانوا قبل وصول الفرنج بأيّام يسيرة قد اختلفوا، فأخرج طائفة منهم بني مطروح، وقلمّوا عليهم رجلاً من الملتّمين (المرابطين) قدم يريد الحجّ، ومعه جماعة، فولوه أمرهم. فلما ناؤلمم الفرنج أعادت الأسوار» (1116).

«فانتهز الفرنج الفرصة ونصبوا السلالم وطلعوا على السّور. واشتد القتال، فملك الفرنج المدينة عنوة وقهرًا بالسيف (وذلك يوم الثلاثاء 6 عرّم 541هـ / 18 جوان 1146م). فسفكوا دماء أهلها وسبوا نساءهم وأخذوا أموالهم وهرب مَنْ قدر على الهرب والتجأ إلى البربر والعرب »(117).

هذا ما رواه ابن الأثير عن استيلاء النّرمان على طرابلس. إلاّ أنّ التجاني لم يُشِرُ إلى مَب المدينة، بل أكّد أنّ جرجي وقد أحسن إلى أهلها، لِمَا أَضمره من تملّك غيرها من الملاحد الإسلاميّة (1113)، ولا شكّ أنّ المؤلّف بشير إلى العفو العامّ الذي أُعلِن عنه بُعيّد

<sup>114)</sup> ولذلك تقد حدد الإدريسي والتجاني وابن خلدون تاريخ احتلال طرابلس بسنة 450هـ/ 1145 - 1146م.
واختتارت المصادر الإسلامية الأخرى أوائل 651هـ. ويؤكد ابن خلدون (العبر، 74/7) والتجاني، 241: أنّ احتلال طرابلس قد سبقه احتلال المهدية وصفاقس. فهل يعلن الأمر بخطاع ذلك ما يعتقده أماري. أم أنّ المؤلّفين بقصدان بذلك أنّ المبيئين كانتا عملياً تحت سيطرة الذمان؟

<sup>115)</sup> الرقم الوارد في المؤنس. ا

<sup>116</sup> يمكننا أن تتمامل هل أن بني مطروح لم يساعدوا إلى حتر ما التّصارى على تحقيق الانتصار؟ لأن التخلّي عن الأسواد يبدو أمرًا غربيًا.

<sup>117)</sup> ا**لكا**مل.

<sup>118)</sup> التجاني، 241.

احتلال طرابلس. ويمكن أن نفترض أن القائد الصقلّي قد خفّف من حدّة المضايقات ثم لم يلبث أن وضع حدًّا لها. وقُومِي بالأمان في كاقة النّاس ورجع كلّ من فرّ من المدينة ((11) وأطرد جرجي بني خزرون، وبني قسم منهم في بوادي طرابلس إلى أن تمّ الفتح الموحّدي ((120) وولِي على البلد شيخة أبا يحيى بن مطروح التميم ، وجعل قاضيهم رجلاً منهم يعرف بأبي الحجيّاج يوسف ابن زيري ، وهو صاحب التأليف للعروف به «الكافي في المؤلّق في . فكانت أحكام المسلمين كلّها مصروفة إلى واليهم وقاضيهم ، ولم يكن النّصراني يتعرّض لشيء من أحكامهم ((12)). ولعلّ هذا النظام شبه الاستقلالي كان يشبه النظام المعمول به في بعض المدن الايطائية وفي صقليّة بالذات إثر الغزو الزّماني.

وأقام الفرنج (بطرابلس) سنة شهور حتى حصنوا سورها وحفروا خنادقها . ولمًا عادوا أخذوا رهاتن أهلها ومعهم بنو مطروح والملتم (الوالي المرابطي السابق). ثم أعادوا رهاتنهم وأخذوا رهاتن الوالي وحده . واستقامت أمور المدينة ، وأُلْزِم أهل صقليّة والسفن والروم بالسفر إليها ، فانعمرت سريعًا «<sup>(122)</sup>.

وَكَانَ لَا بَنَ لاحتلال طرابلس أن يؤثّر تأثيرًا طَيّبًا في تطوّر النجارة الصقليّة . ويبدو أنّ المدينة لم تُبرُّ أيّ صعوبة في وجه حكّامها الجدُّد، خلال الانشى عشرة سنة الموالية .

#### قضيّة قابس <sup>(123)</sup>:

لا ندري متى تولّى رُشَيَد<sup>(124)</sup> على مدينة قابس، خلفاً لرافع بن مكن بن جامع. وحسب رواية المؤرّخ الحفصي ابن نخيل، التي نقلها ابن خلدون<sup>(125)</sup>، فانَّ رُشَيَّد هو الذي

<sup>119)</sup> ا**لكامل**.

<sup>120)</sup> العبر، 44/7.

<sup>121)</sup> التجاني، 241 – 242.

<sup>122)</sup> الكامل.

<sup>123)</sup> الكامل، 24-55. وهو أهمّ وأوضح مصدر؛ العبر، 1676 وفيه رواية متنضبة وغامضة؛ التجاني، 95 واين الأثير لم يذكر معمّرًا؛ المؤلس، 91، وفيه معلومات هامةً لم تذكرها المصادر الأخرى.

<sup>124)</sup> حسب التجاني، 69، هو ورشيد بن مدافع بن جامع ..

<sup>125)</sup> العبر، 167/6.

بنى فصر العروسيِّن الشهير وضرب السكة باسمه (السكة الأشيئييّة). وقد أكد النجاني (126) أنّ ألم قابس ينسبون بناء هذا القصر الواقع في القصبة بقربة من المسجد الجامع ، لرُشيَّد بن مدافع بن جامع (126). ولكنّه أضاف أنه اوقت في بعض أبواب القصر على أسطر كتبت نقشاً في الحجر نصها : أمر بعمل هذا الباب الأمير الشهم رافع ابن أمير الأمراء مكن (127) بن جامع في رجب سنة خمسانة / 26 فيفري – 27 مارس 1107ه. ثم أعطى الرحّالة تفسيرًا لماذا التناقض الظاهري، فقال : وأخبرني بعض الطلبة من أهل قابس أنه وقع لبضا للؤرّخين على أنّ صناجة هم الذين ابتدأوا بنيانه وانتهوا به إلى قدر لُلْلَيّه، فأنمَّه بنو جامع الملاتوني.

فيبدو حينئذ أنّ بناء قصر العروسَيْن الذي هو نسخة طبق الأصل من قصر بني حمّاد في يجاية ، قد بدأه الصنهاجيّون وواصله رافع وأنّمة رُشَيّد.

وإثر وفاة رُشيِّك، «عمد مولى له أسمه يوسف إلى ولده الصغير واسمه محمد، فولاه الأمر وأحدى الكبير مُمَّمًا، واستولى يوسف على البلد وحكم على محمد لصغر سنّه، وجرى منه أشياء من التعرّض إلى حرم سيّده، وكان من جملتهن امرأة من بني قرّة، فأرسلت إلى إخوتها تشكو إليهم ما هي فيه، فجاء إخوتها لأخذها، فنعها يوسف وقال: «هذه حرمة مولاي»! ولم يسلمها، فسار بنو قرّة ومعبّر بن رُشيّد إلى الحسن صاحب إفريقيّة، وشكوا إليه ما يفعل يوسف، فكاتبه الحسن في ذلك ولم يجه وقال: «لتن لم يكف الحسن عني، والاً سلّمت قابس إلى صاحب صفليّة». فجهتر الحسن العسكر له.

وفلما سمم يوسف بذلك أرسل إلى رُجَار صاحب صقلية وبذل له الطاعة وقال له : «أربد منك خلعة وعهدًا بولاية قابس ، لأكون نائبًا عنك ، كما فعلت مع بني مطروح أصحاب طرابلس». فسير إليه رُجَار الخلعة والمهد فلبسها وقرى العهد بمجمع النّاس (<sup>(129)</sup>) وحسب رواية ابن أبي دينا (<sup>(129)</sup>) ، بعث صاحب صقليّة إلى عامله الجديد «ما يتشرّف به من تشاريف النّصارى وجبى أموال قابس من تحت طاعته». فاذا كان مصير الأمير الشاب عمد بن رُشيّد؟ بيدو حسب ما رواه ابن خلدون في فقرة غامضة أن المُختَمِبَ قد

<sup>126)</sup> التجاني، 68 – 70.

<sup>126</sup>م) هكذا في الأصل، والصحيح ورشيد بن كامل بن جامع.

<sup>127) [</sup>في الأصل ومكّيَّه].

<sup>128)</sup> الكامل.

<sup>129)</sup> المؤنس، 91.

أخرجه من المدينة. ولكن يظهر أنّ الأمر يتملّق بطرد معمّر بن رُشَيَد (130). وسنرى أنّ جرجي الأنطاكي قد صرّح للأمير الحسن، قبل بضع ساعات من احتلال المهدبّة، قائلاً: وإنّما جنّت بهذا الأسطول طالبًا بثار محمّد بن رُشيّد صاحب قابس وردّه إليماً.

وقد أورد ابن خلدون والتجاني (<sup>(131)</sup> هذه الرواية المختلفة والخاطئة ، حسبما يبدو ، حول اغتصاب يوسف للسلطة :

واتُفق أن خرج محمَّد من قابس لحرب عدوَّ له وترك أحد بنيه نائبًا عنه، فطرده يوسف مولى أبيه منها واستولى على المدينة وانتسب إلى طاعة رُجَارٍ».

ويبدو من المستبعد أن يكون محمد بن رُشيْد الصغير السنّ والخاضع لسلطة يوسف، قد خرج من قابس للقبام مجملة عسكريّة وعهد بإدارة المدينة إلى أحد أبنائه!

وروى ابن الأثير من جانبه أن «يوسف صاحب قابس قد أوسل رسولاً إلى رُجَار صاحب صقلية ، فاجتمع هو والحسين رسول صاحب المهدية عنده ، فجرى بين الرسولين مناظرة . فذكر رسول يوسف الحسن ونال منه وذمّه . ثم أنهما عادا في وقت واحد ، وركبا البحر كل واحد منهما في مركبه . فأرسل رسول الحسن رقعة على جناح طائر يخبره بما كان من رسول يوسف . فسير الحسن جماعة من أصحابه في البحر، فأخدوا رسول يوسف وأحضروه عند الحسن فسبّه وقال : «ملكت الفرنج بلاد الإسلام وطوّلت لسانك بنمي»! ثم أركبه جملاً وعلى رأسه جلاجل وطيف فيه في البلد ، ونودي عليه : «هذا جزاء مَنْ سمى أن يملك الفرنج بلاد المسلمين». فلما توسط المهدية ثار به العامة ، فقتلوه بالحجارة (1300).

وفي سنة 542هـ/ 1147–1148م وجّه الحسن ضدّ قابس - تلبيةً لطلب معمّر بن رُشَيَد – جيشًا معرّزًا بجمع من الأعراب بقيادة محرز بن زياد الشهير، الذي اعتبره ابن أبي دينار قائد الحملة.

وفنار أهل البلد بيوسف، لِمَا اعتمده من طاعة الفرنج، وسلموا البلد إلى عسكر الحسن. وتحصّن يوسف في القصر، فقاتلوه حتى فتحوه، وأُخِذ يوسف أسيرًا. فتولَى عذابه معمّر بن رُشيّد وبنوقرّة فقطعوا ذكره وعذبوه بأنواع العذاب. وولّى معمّر قابس مكان أخيه وأخذ بنو قرّة أختهم.

<sup>130)</sup> العبر، 167/6.

<sup>131)</sup> العبر، 6/167 والرحلة، 100.

<sup>132)</sup> الكامل، 54/11–55.

«وهرب عيسى أخو يوسف وولد يوسف وقصدوا (مكذا) رُجَار صاحب صقلته، فاستجاروا به وشكوا إليه ما لقوا من الحسن (وأعلمه عيسى أنّ الحسن ممّن أعان على يوسف)<sup>(133)</sup>. فغضب رُجَار لذلك ال<sup>(134)</sup>، لكون كلّ منهما تحت طاعته، وعوّل على غزو المهديّة <sup>(135)</sup>

«فأخرج رُجَار أسطوله لحصار قابس، فحاصرها مدّة ثم رجع «(136). ويمكن تفسير فشل هذه الحملة بضعف الأسطول الصقلّى ، لأن أكبر قسم منه كان إذ ذاك بصدد القتال ضد الأمبراطورية البيزنطية (137).

### الاستيلاء على المهديّة (138):

كانت سنة 1148م / 542 – 543هـ، بالنسبة إلى رُجَارِ الثاني، تمثّل فترة ملائمة للقام بعمليّة عسكرية واسعة النطاق في إفريقيّة. ذلك أنّ توازن القوى البيزنطيّة والصقليّة كان في صالحه، ممّا يسمح له بالقيام بتلك العمليّة دون أن يعرّض مشاريعه المقبلة في الناحية ` الشرقيّة للخطى فقد آن الأوان حينتذ لتعزيز نفوذه لدى النصاري، وذلك بالمساهمة أخيرًا في الحرب الصليبيَّة التي أعلنها القدّيس برنار وبلغت ذروتها في المشرق، دون أن يتخلَّى عن مطامعه الشخصيّة التي استطاع تحقيق جزء منها. ومن ناحية أخرى فإنّ المجاعة التي اجتاحت إفريقيّة وامتدّت إلى سائر بلاد المغرب منذ سنة 537هـ، قد بلغت منتهاها في سنة 542هـ. ذلك أنّ إفريقيّة لم تجد فحسب ، خلال تلك السنوات الخمس ، صعوبة كبيرة للتزوّد

<sup>133)</sup> زيادة من المؤنس.

<sup>134)</sup> الكامل.

المؤنس. (135

التجاني ، 100 .

ستوريا، 420/3؛ شالندون، 163/2.

أ) الكامل، 56/11 – 57 وهو أهمّ مصدر؛ والنويري، 168/2 – 169، وروايتهما متطابقة في الجملة مع رواية التجاني ، 341 ، التي نقلها صاحب الحلل السندسيّة مجذافيرها ، 246/1 - 247 . وهذه المصادر الأربعة قد نقلت رواياتها بلا شك عن ابن شداد.

رواية مقتضبة في العبر، 6/126؛ والبيان، 313/1.

ج) تاريخ أبي الفداء، 19/3 – 20؛ شفرات، 134/4؛ الحلل الموشية، 117.

د) ستوريا، 420/3 - 426 ، و شالندون ، 163/2 - 164.

بالقمع الفروري، إذ أُجِيرِ الحسن العاجز عن تسديد ديونه على قبول الشروط التي فرضها عليه دائنه في سنة 536هـ، بل أنّها صارت تتوقّع إقدام رُجَار الثاني على منع المؤونة عنها ، بعدما أقرّ العزم على غزو بقيّة سواحل شرق الغرب الإسلامي . وقد كان شتاء سنة 543هـ/ 1147 – 1148م مربعًا ، وفإنّ النّاس فارقوا البلاد والقرى وأكل بعضهم بعضًا ، وكثر الموت في النّاس، (<sup>(39)</sup> . ومماً زاد في هول الكارثة ظهور وباء الطاعون الذي أهلك العباد . ففرّ إلى صفلية عدد كبير من أهل إفريقيّة ، ولا سبّما منهم الأشراف .

واغتنم رُجَار هذه الفرصة ، فجهّز أسطولاً عظيمًا بقيادة أمير البحر جرجي الأنطاكي ، يتركّب من ثلاثمائة سفينة ، منها نحو مائتين وخمسين شيئًا <sup>(140)</sup>.

وكان بعض القوّاد قد أرسله الحسن إلى رُجَار برسالة، فأخذ لنفسه وأهله أمانًا، (<sup>(141)</sup>. فهل كان هذا الوعد بالأمان مكافأة على خيانة؟ على كلّ حال فإنّ الحسن لم ينادر المهديّة، لا هو ولا أهله، قبل وصول النّرمان (<sup>(142)</sup>.

وقد أشارت المصادر إلى ضعف القرّات المسلّحة التي كانت نحت تصرّف الحسن لردّ العدق. ولا شكّ أنَّ هذا التأكيد قريب جدًّا من الواقع. فلا حاجة لنا حينئد إلى التساؤل هل العدق. ولا شك أنَّ الغرض من ذلك ، هو الحرص على تبرير موقف أمير المهديّة النّسم لا محالة بالتخاذل. ذلك أنَّ الجنود الإفريقيّين الذين كانوا يتقاضون رواتب زهيدة أو لا شيء ، سرعان ما تقلّص عددهم وهلك خيلهم. وومع ذلك ، كانت بقيّة العسكر في محاربة ابن خواسان صاحب تونس، عضدًا لمحرّز بن زياد الفادغي صاحب الملقّة، (143).

على أنّه يصعب علينا أن نصدّتى ارتكاب الحسن لمثل هذه الهفوة. فليس من المستبعد أن يكون أولئك الجنود الذين لا يتلقّون أيّ أجر وبالتالي لا يخضعون للسلطة، قد انضمتوا من تلقاء أنفسهم إلى ابن زياد، طمعًا في نهب مدينة تونس.

ووصل أسطول النّرمان إلى جزيرة قوصرة ، ونصدفوا بها مركبًا وصل من المهديّة ، فأخِذ أهله وأخْضِروا بين يدي جرجي مقدّم الأسطول ، فسألهم عن حال إفريقيّة ، ووجد في

<sup>139)</sup> الكامل.

<sup>140)</sup> حسب ً ابن الأثير وأبي الفداء : 250 شيئيًا ؛ النويري : 150 شيئيًا ؛ التجاني : 300 مركب ؛ العبر، 350 مركبًا ؛ شلوات : 250 مركبًا.

<sup>141)</sup> الكامل.

<sup>142)</sup> شالندون، 163/2.

<sup>143)</sup> التجاني، 341.

المركب قفص حَمَام، فسألهم هل أرسلوا منها، فحلفوا بالله أنّهم لم يرسلوا شيئًا. فأمر الرجل الذي كان الحمام صحبته أن يكتب بخطه: وأنّنا لهًا وصلنا جزيرة قوصرة، وجدنا بها مراكب من صقايّة، فسألناهم عن الأسطول المخذول، فذكروا أنّه أقلع إلى جزائر القسطنطينيّة، وأطْلِق الحمام، فوصل إلى المهديّة، فسُرَّ الأمير الجسن والنّاس.

وزاًراد جرجي بذلك أن يصل بغنة ، وقدّر وصولهم إلى المهديّة وقت السّحر ليحيط بها قبل أن يخرج أهلها ، فلو تمّ ذلك لم يسلم منهم أحد. فقدّر الله أن أرسل عليهم ريحًا هائلًا ، فلم يقدروا على السير إلا بالمقاذف. فطلع النهار ثاني صفر في هذه السّنة (2 صفر 543هـ/ 22 جوان 1148م) ، فرآهم النّاس.

وظلمًا رأى جرجي ذلك ، وأنّ الخديعة فائته ، أرسل إلى الأمير الحسن يقول : وإنّما جثت بهذا الأسطول طالبًا بنار محمّد بن رُشَيّد صاحب قابس وردّه إليها . وأمّا أنت فيبننا وبينك عهود وميثاق إلى مدّة (143) ، ونريد منك عسكرًا يكون معناه .

"وفجع الحسن الناس من الفقهاء والأعيان وشاورهم. فقالوا: ونقاتل عدرتا، فإنّ بلدنا-حصين، فقال: وأخاف أن يتزل إلى البرّ ويحصرنا برًّا ويجرًّا، ويحول بيننا وبين المية، وليس لنا ما يقوتنا شهرًا، فَتُوْخَذَ (المدينة) قهرًا. وأنا أرى سلامة المسلمين من الأسر خيرًا من المثلف (1460). وقد طلب منّي عسكرًا إلى قابس، فإن فعلت، فما يعلّ لي معونة الكفّار على المسلمين، وإن امتنح، يقول انتقض ما بيننا من الصّلح. وليس يريد إلا أن يثبطنا حتى يحول بيننا وبين البرّ، وليس لنا يقتاله طاقة، والرأي أن نخرج بالأهل والولد، ونتزل عن الملد. فن أراد أن يفعل كفعلنا، فليبادر معنا (147).

وليس لدينا ما يثبت صحّة هذا الخطاب. ولكن يبدو أنّه منقول عن شاهد عيان،

عشر.

<sup>144</sup> الكامل، النوبري، أبو الفناء: 2 صغر. البيان: ووتُعرَف هذه الكانة الشناء بكائنة بيم الاثنين، نظريًا بيم الثلاثاء. ابن خلكان: وبيم الاثنين ثاني عشر صغر، وكلمة عشر زائدة. فاحتلال سومة هو الذي تمّ يوم الثاني

<sup>145)</sup> حسب المعمول به في ذلك العهد، كانت العاهدات تُبرَم لمدة عشر سنوات. ويناء على ذلك فإنَّ معاهدة سنة 35.3هـ ما زالت سارية الفعمول، على الأفلزَّ رسيًّا.

<sup>146)</sup> حسب ابن الأثبر، وحسب النوبري: وأنا أرى صلامة المسلمين من القال والأسر غيرًا من الملك، . وفي رحلة التجاني: ووذكر ابن شقاد من كلام الحسن عند خروجه: سلامة المسلمين من القتل والأسر، خير إليّ من المثلك والقصره.

<sup>147)</sup> الكامل.

<sup>44</sup> 

وهو ابن شدّاد أحد أقرباء الحسن ومؤرّخه الرسميّ. وحنى الفقرات التي تبدو وكأنّها مرافعة للدفاع عن موقف الحسن ، فهي ليست بعبدة عن الواقع .

ووأمر الحسن في الحال بالرحيل وأخذ معه من حضره وخفّ حمله. وخرج النّاس على وجوههم بأهليهم وأولادهم وما خفّ من أموالهم وأثاثهم. ومن النّاس من اختفى عند النّصارى وفي الكنائس. وبقي الأسطول في البحر تمنعه الرّبح من الوصول إلى المهديّة إلى تُلْقَيْ النّاء (1480)

وفوصل الفرنج ودخلوا البلد بغير مانع ولا دافع ، ودخل جرجي القصر فوجده على حاله لم يأخذ الحسن منه إلا ما خف من ذخائر الملوك ، وفيه من حظاياه ، ورأى المخزائن علمي علمية من المخائر النفيسة وكل شيء غريب يقل وجود مثلو فختم عليه وجمع سراري الحسن من قصره .

ولماً ملك المدينة ، نُهِبَت مقدار ساعين، ونُودِي بالأمان (149) (في المهديّين [المهديّة وزويلة]. فارتفع النهب عنهما، وأخرج النّصارى منهما، فأنزلهم فيما بينهما في مضاربهم وأخستهم (149).

وأصبح جرجي من الغذ، فأرسل إلى مَنْ قَرُب من العرب، فلخلوا عليه، فأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة. وأرسل من جند المهديّة الذين تخلّفوا بها جماعة ومعهم أمان لأهل المهديّة الذين خرجوا منها، ودواب يحملون عليها الأطفال والنساء، وكانوا قد أشرفوا على الهلاك من الجوع، ولهم بالمهديّة خبايا وودائع. فلمّا وصل إليهم الأمان رجعوا (1800). وفرق عليم (جرجي) ما لأ وطعاماً أقرضهم إيّاه، فصلحت أحوالهم واغتبط النّاس بالمهديّة لمّا رأوا عدل التصاري (151).

اولتي المقدّم على الأسطول [جرجي] أولاد الحسن وأهله وأمّهات أولاده، فأحسن

<sup>(148)</sup> حسب ابن الأثير، وحسب النويري وثلث النهار، وهذا خطأ. وفي وحملة النجاني: وويني الأسطول على ظاهر البحر إلى الساعة السابعة من وصوله.

<sup>149)</sup> الكامل.

<sup>149</sup>م) [زيادة من التجاني].

<sup>150)</sup> الكامل.

<sup>151)</sup> زيادة من التجاني.

اليهم وأرسلهم إلى صقليّة . وعمّر «عدوّ الله» المدينتين، زويلة والمهديّة ، ودفع للنجّار رؤوس أموال وأحسن لفقهائهم ، وجعل قاضيًا مرضيًّا يحكم بين النّاس ومهّد قواعد البلدّيني (1522.

#### الاستيلاء على سوسة وصفاقس:

وولمًا استقرّ جرجي بالمهديّة ، سيّر أسطولاً بعد أسبوع إلى مدينة صفاقس ، وسيّر أسطولاً آخر إلى مدينة سوسة . فأمّا سوسة ، فإنّ أهلها ، لمّا سمعوا خبر المهديّة ، وكان واليها علي بن الحسن الأمير، فخرج إلى أبيه وخرج النّاس لخروجه م فدخلها الفرنج بلا قتال ثاني عشر صفر 343هـ / 2 جويلية 1148هـ (163).

أمّا النجاني (1540) مقد أكّد أنَّ سوسة واستقرّت آخرا نحت ملك جبارة بن كامل بن سرحان بن أبي العَيْنَيْن (أو العين) الفادغي (أو الفادعي العلوي) الهلالي البعيد الصيت ، المشتهر بالجود، ومن يده أخذها النّصاري، حين أخذوا المهدئة من يد الحسن».

ويمكن أن لا يكون هناك أيّ تناقض بين هاتين الرّوايتين. إذ يجوز أن تكون سوسة خاضعة في آن واحد لسلطة أمير من بني زيري، وهو الوالي بالاسم، ولسلطة أمير من بني رياح وهو الحاكم المطلق الفوذ.

ورأمًا صفاقى، فإنَّ أهلها أتاهم كثير من العرب فامتنعوا بهم، فقاتلهم الفرنج. فخرج إليهم أهل البلد، فأظهر الفرنيج الهزيمة وتبعهم النَّاس حتى أبعدوا عن البلد، ثم عطفوا عليهم، فاخرم قوم إلى البلد وقوم إلى البريّة، وقَتِلَ سنهم جماعة. ودخل الفرنج البلد بعد قتال شديد وقتل كثيرة، وأُسير من بتى من الرجال، وسيُويَ الحريم، وذلك في الثالث والعشرين من صفر (543هـ/ 13 جويلية 1148م)(555). ثمَّ نُودِي بالأمان، فعاد أهلها وافتكوا حرمهم وأولادهم، ورُفِق بهم وبأهل سوسة والمهديّة. وبعد ذلك وصلت كتب رُجَار لجميع أهل إفريقيّة بالأمان والمواعيد الحسنة،(555).

<sup>152)</sup> المؤنس، 92.

<sup>153)</sup> الكامل.

<sup>154)</sup> التجاني، 30.

<sup>155)</sup> هذا خطأ، والصحيح: 13 صفر

<sup>155</sup>م) ا**لكامل**.

ووقد أسكن (جرجي) بصفاقس جملة من النصارى الذين افتتحها بهم " (156). وأراح ملك صقلية أن يستعمل عليها أبا الحسن (156) الفرياني ، «وكان من العلماء الصالحين. فأظهر المحبة والضعف وقال : «اَستَعْمِلَ ولدي». فاستعمله وأخذ أباه رهبنة إلى صقلية . فلما أراح المسير إليها قال لولده عمر : «إنّي كبير السنّ وقد قارب أجلي ، فتى أمكنتك الفرصة في النخلاف على العدق، فأقمَل ، ولا تراقيهم ولا تنظر في أنّني أقمَل ، وأحسيب أنّي قد من "(57)

ولماً استقرّت أحوال البلاد سار جرجي في أسطول إلى قلعة قليبية ، وهي قلعة حصينة [في الوطن القبلي]. فلما وصل إليا سمته العرب ، فاجتمعوا إليها ونزل إليهم الفرنج فاقتتلوا ، فانهزم الفرنج ، وقُتِل منهم خلق كثير فرجعوا خاسرين إلى المهديّة » (158).

ورغم أنَّ المصادر العربية أكدت أنَّ رُجار الثاني قد أصبع بسيطر على جميع سواحل إفريقية ، من طرابلس إلى الوطن القبلي ، فإنها لم تذكر احتلال قابس الذي أشارت إليه المصادر المسيحية (159 ـ إلا أنَّ هذه المصادر قد ذكرت قابس التي كان يحكمها محمد بن رُشيّد ، باسم ملك صقلية ، من بين المدن التي ثارت ضد الرّمان (160 أ). هذا من جهة ، ومن جهة أخرى فقد أسلفنا أن جرجي الأنطاكي قد صرّح للحسن أنّه ما جاء إلا ليرجع ذلك الوالي إلى منصبه . فيمكن التأكيد حينتذ أن قابس قد استسلمت وخضعت السلطة محمد بن رُشيّد . فهل يمكن أن نفسر سكوت الإعباريّين المسلمين بالسهولة التي تحصّل بها النّرمان على هذه النتيجة ؟ وهل استسلمت قابس قبل وصول النّصاري إليا ؟

وقد رأى النّرمان من الحكمة الاقتصار على احتلال المدن الساحليّة التي منحوها نوعًا من الاستقلاليّة. فقد كانوا يسيطون على السّواحل المستقلاليّة. فقد كانوا يسيطون على السّواحل المستقدّة من طرابلس إلى ضموًا حين الأثير تونس. فهل يعني ذلك أنّ نفوذهم كان ضعيفًا داخل البلاد؟ كلاّ! فقد أكّد ابن الأثير واقتفى أثره النويري، أنّ الفرنج أصبحوا يسيطون على بلاد المغرب، «من طرابلس الغرب

<sup>156) [</sup>زيادة من التجاني].

<sup>156</sup>م) في الكامل: وأبا الحسين.

<sup>157)</sup> نفس المصدر.

<sup>158)</sup> نفس المصدر.

<sup>159)</sup> ستوريا، 428/3.

<sup>160)</sup> ستوريا، 482/3؛ وشالندون، 238/2.

إلى قريب تونس، ومن المغرب إلى دون القيروان (أ<sup>(16)</sup>. كما تحدَّث ابن أبي دينار عن جرجي الأنطاكي بعد إستيلائه على المهديّة، فقال: «وجاءته وفود العرب وأكابرهم، فدخلوا في طاعته (<sup>(162)</sup>.

وقد أجمع المؤلفون المسلمون – وشهاداتهم تكتسي أهميّة بالغة في هذا السّياق – أنَّ أهل البلاد قد قبلوا بطبية خاطر الخضوع للنّصارى المحترمين لحرياتهم الذينيّة والقضائيّة والإداريّة. ولا شك أنه المتعامل التطوّر الذي كانت تشهده المبادلات التجاريّة بين صقليّة وإفريقيّة. ولا شك أنَّ المعاملات التجاريّة مع السودان عن طريق طرابلس وقابس قد اتسع نطاقها. كما أنَّ إلغاء نظام ملوك الطوائف وإبطال المراقبة التي كانوا يقومون بها على المبادلات التجاريّة، مقابل أجر، قد ساهما بلا شك في تخفيض بعض المعاليم الجمركيّة بل حتى حذفها كليًّا أو جزئيًّا. ولئن كان «المحبيّة» مُطالبِين طبعًا بدفع «الجزية» و «الخراج»، إلا أنهم لم يكونوا مستغلّين. بالعكس من ذلك، يبدو أنّ الجبابة كانت متسمة بالمرفة وحريصة على كسب وذ الخاضعين للضربية، إن صحة التجبير. وفي هذا المعنى قال ابن أبي دينار عن جرجي الأنظاكي: «إنه جبى خراج الرعايا برفق منه وإحسان، واستال النّاس وسار فيهم سيرة حسنة بالرّفق بهم» (663).

ولا شكّ أنّ هذه السياسة التحرّريّة الجريّة ، بالنسبة إلى ذلك العصر، تَفسّر لماذا لم تحاول إفريقيّة، طوال اثنتي عشرة سنة، التخلّص من حكم النّرمان.

واعتبارًا من سنة 54.4هـ / 1449 -1550م (164)، «اختلف رُجَار صاحب صقلية وملك القسططينية، وجرت بينهما حروب كثيرة، ودامت عدة سنين، فاشتغل بعضهم ببعض عن المسلمين. ولولا ذلك لملك رُجَار جميع بلاد أفريقية. وكان القتال بينهم برًا ويحرًا، والظفر في جميع ذلك لصاحب صقلية «(165)، بفضل وزيره أمير البحر جرجي الأنطاكي. ولكن موت هذا القائد الذائع العسيت قد حرم رُجَار الثاني من خدمات صانع جميع الفتوحات الإفريقية. وقد كان من المستحيل تعويض تلك الخسارة بخليفة الفقيد فيليب المهدوي.

<sup>161)</sup> الكامل، 58/11.

<sup>162)</sup> المؤنس، 92.

<sup>163)</sup> نفس المصدر.

<sup>164)</sup> الكامل، 65/11؛ ستوريا، 328/3 - 429.

<sup>165)</sup> الكامل، المصدر السابق.

## فرار الحسر (166):

«وأمَّا الحسن، فإنَّه سار بأهله وأولاده، وكانوا اثني عشر وللَّا ذكرًا غير الإناث، وخواصٌ خدمه، قاصدًا إلى محرز بن زياد<sup>(167)</sup> وهو بالملَّقة.

«فلقيه في طريقه أميرٌ من العرب يسمّى حسن بن ثعلب ، فطلب منه مالاً انكسر له في ديوانه. فلم يمكن الحسن إخراج مال، لئلاّ يُؤْخَذ، فسلّم إليه ولده يخيى رهينة. وسار فوصل في اليوم الثاني إلى محرز، وكان الحسن قد فضَّله على جميع العرب وأحسن إليه ووصله ىكثىر من المال.

«فلقيه محرز لقاء جميلاً وتوجّع لما حلّ به، فأقام عنده شهورًا»<sup>(168)</sup>.

وأخبرنا ابن أبي دينار «أنَّ أهلَّ البلد قد تراجعوا عنه (169). والغالب على الظنَّ أنَّه لم يقبل الانضمام إليه ، لا أبناء قبيلة ابن زياد ولا جنود بني زيري ، لأنَّهم كانوا يعتبرون قضيَّة ـ الملك المخلوع خاسرة نهائيًّا ، لا سيّما وقد أصبح مُفْلِسًا دون رجعة . وما لبث الحسن أن شعر أن الأمير الرياحي ذاته قد بدأ يتضايق من وجوده.

«فأحبّ الانتقال إلى مصر، وواليها إذ ذاك [الخليفة الفاطمي] الحافظ، وباسمه كان الحسن يخطب في بلاده. فابتاع من تونس مركبًا أعدّه لسفره»(170).

«فعلم جرجي الأنطاكي بُذلك، فأعدّ له عشرين قطعة ترقب إقلاعه فتتبعه. وعلم بذلك الحسن فعدل عن السفر إلى مصر.

«ونظر في التوجّه إلى الخليفة [الموحّدي] عبد المؤمن بن على بالمغرب. وأنفذ ولده يحيى وتميمًا وعليًّا إلى ابن عمَّه يحيى بن العزيز صاحب بجاية ، وكتب له يستأذنه في الوصول إلى حضرته (وتجديد العهد إليه)(١٦٥٥) وأن يكون توجّهه إلى عبد المؤمن بعد اجتاعه به. فتلقّى بنيه ميمون بن حمدون وزير يحيى أحسن تلقّ. وكتب على لسان يحيى إلى الحسن

<sup>166)</sup> الكامل، 57/11؛ النوبري، 171/2؛ النجاني، 342-343؛ الحال، 247/1-248؛ المؤنس، 92؛ ابن خلكان، 242/2؛ أعمال، 459 - 460؛ العبر، 6/162.

<sup>167)</sup> أطلق عليه ابن خلكان كنية: وأبو محفوظ في

<sup>168)</sup> الكامل، 57/11.

<sup>169)</sup> المؤنس، 92.

<sup>170)</sup> التجاني ، 342.

<sup>170</sup>م) زيادة من الكامل.

بالترجّع على ما جرى عليه والتحريض على الوصول والعدول على ما خطر بباله من قصد غيره (171). والمقصود بذلك إقناع الحسن بالعدول عن فكرة التوجّه إلى عبد المؤمن. ويبدو أنَّ هذا العرض لم يتقدّم به يحيى الذي ربّما لم يكن على علم به، وأنَّ الوزير قد قام بهذه الملادرة من تلقاء نفسه، عن حسن أو سوء نيّة. ولكن يحقّ لنا أن نتسامل هل أنَّ الأمير لم يكن متواطئًا مع وزيره؟ وممّا يؤكّد هذا الافتراض الشكوك التي أبداها عرز بن زياد والاستقبال الذي يتنظر الحسن في مجاية. أليس من الأفضل إيقاء الأمير المخلوع أسيرًا، عوض تمكينه من التوجّه إلى الخليفة الموجّدي القوي النفوذ، لاسترجاع عرشه أوتحقيق بعض رغباته التي ربّما تعود بالخطر على بني حمّاد ذاتهم؟ لا سيّما وقد كان صاحب بجاية مطلعًا أكثر من اللزوم على مطامم الخليفة.

وفأعلم الحسن محرز بن زياد بما كتب ابن عمّه ، فأشار عليه بالتنكيب عنه وأن يتوجّه حيث ما أحبّ ، فهم خير له منه ، فلم يُعلِمُه الحسن ، وتوجّه إلى بجاية . فلمّا قرب منها ندب يحيى وزيره (أي ميمون ابن حمدون) إلى لقاء الحسن ، فامتنع من ذلك (17<sup>12)</sup>. وبعد لأي ما أمر آخاه القائد بن العزيز بالخروج إلى لقائه مع مشيخة البلد ، وأن يعدلوا به عن بجاية إلى الجزائر ، فيكون مقامه بها «(<sup>(773)</sup>).

وحسب رواية أخرى (174) ، تحوّل الحسن إلى عنّابة ، وكان على رأسها الحارث بن المنصور أخو العزيز بن حمّاد ، ثم ارتحل إلى قسنطينة ، وكان واليها سبع بن العزيز أخو يجبى . فوجّه سبع الحسن ، مخفورًا بالحرس ، إلى مدينة الجزائر ، حيث خصّه القائد بن العزيز بأحسن قبول .

ومهما يكن من أمر فإنَّ صاحب بمماية ابن حمَّاد لم يجتمع بابن عمَّه ابن زيري المطرود من المهديّة. إذ يبدو أن يميى قد أبى أداء التحيّة إلى الحسن الذي كان يظهر بمظهر رئيس الأسرة (175).

<sup>171)</sup> التجاني، المصدر المذكور.

<sup>172)</sup> لم يذكر المؤلّف سبب هذا الامتناع.

<sup>173)</sup> التجاني، 343.

<sup>174)</sup> العبر، 167/6 وهو المصدر الوحيد الذي أشار إلى مرور الحسن من عنابة وقسنطينة.

<sup>175)</sup> أعمال، 459 - 469.

ويبدو أنّ الماملة التي سيُعَامَلُ بها ذلك الأمير التعيس الحظّ الذي لم يفقد مع ذلك كلّ أبّهته ، لا تشرّف بجبي ولا وزيره.

فقد توجّه القائد بن العزيز صحبة الحسن إلى مدينة الجزائر، في شهر محرّم سنة 544 ماي – 9 جوان 1119م (177 . وأنزله هو وأولاده في أمكنة لا تليق بهم، وأجرى عليهم جرايات لا تكفيهم . وأمر ميمون بمراعاة أحوال الحسن ومنعه من السفر والكتب إلى الخليفة عبد المؤمن ، لما توقعه من استعانة عبد المؤمن به في أخذ يجاية . فولغ في التشديد عليه في ذلك ، وأقام ساكناً بها إلى أن نزل عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط ، عام سبع وأربعين وخمسانة (1151 – 1152) (1777).

<sup>176</sup> حسب ابن خلكان، 242/2. أمّا ابن الأثير (الكامل، 11/11)، فقد أشار إلى اعتقال الحسن في جزيرة بنى مزينة (الجوائر) منذ سنة 633هـ. وعا أنّ عرّم هو أول شهر من السنة الهجريّة، فالمقصود بذلك لا عالة: الأيام الأخيرة من سنة 543هـ.

<sup>177)</sup> التجاني، 343.

## الفصل الخامس استيلاء عبد المؤمن على المغرب الأوسط (547 – 548 هـ / 1152 – 1153م)

# المغرب الأوسط قُبَيْل الفتح الموحّدي(1):

بعدما قضى عبد المؤمن بن علي على الدولة المرابطيّة في المترب الأقصى وفي الأندلس ، كان من الطبيعي أن يفكّر في الاستيلاء على بقيّة بلاد المغرب العاجزة عن التصادي لجيوشه . وقد شجّعته على القيام بهذه المبادرة ، حسب ابن خلدون (أن الخلافات القاعة بين أمراء إفريقيّة ، وأعمال التخريب التي يقوم بها الأعراب المحاصرون للقيروان ، واستيلاء الأمير الرياحي موسى بن يحيى المرداسي على باجة . ويبدو أنّ المؤرّخ قد أولى أهميّة مفرطة إلى هذا . الحدث الأخير الذي لم تُميرٌ إليه المصادر الأخرى . وقد أصبح المغرب الأوسط لقمة سائفة . الحدث الأخير الذي لم تُميرٌ إليه المصادر الأخرى . وقد أصبح المغرب الأوسط لقمة سائفة . إذ لا ينبغي أن توهمنا الهجومات التي شبّها آخر ملوك بني حمّاد على إفريقيّة (الهجوم على تونس سنة 522 هـ وعلى المهديّة سنة 529هـ) بنجاعة القوّات التي سيواجهها الخليفة في تلك الربوع .

## وصف آخر ملوك بني حمّاد<sup>(3)</sup> :

لقد قدّست إلينا المصادر الأمير أبا زكرياء<sup>(4)</sup> يحيى بن العزيز، آخر ملوك بني حمّاد في مظهر أمير فاضل، شهم، فصيح، ذي أسلوب رقيق، حاضر البديمة، ولكنّه قليل الحزم، مولع بالنساء والصيد. وكان مُحاطًا بزهاء عشرين رجلًا مُسنًّا، وبعجائز يسلّينه بمزاحهنّ،

العريخ المغرب الأقصى ، 278/1-293 ، ميرندا ، التاريخ السياسي ، 109/1 ، 161 .

<sup>2)</sup> العبر، 6/235.

<sup>3)</sup> أعمال، 466-467 (أهمّ مصدر)؛ العبر، 176/6-177.

<sup>4)</sup> لقد أثبتت هذه الكنية الرسالة رقم 8، ليني بروفنسال، سبع وثلاثون رسالة...، مجلة هسيريس، 1914، 28-29.

وفي المساء كان يتمدّد على فراش وثير ويستقدم المهرّجين والحيوانات المروّضة. فتراه يفحص هذا الباز ويتأمّل في ذلك الكلب، ويلتمس نكتة من هذا المهرّج، ويأخذ في الضحك. وكان مصحوبًا دومًا وأبدًا بأخوانه تقسوط وأمّ ملال وشبلة، وهنّ مزيّنات كالعرائس. ثم يستسلم إلى النوم، وفي الصّباح يتوجّه إلى الصيد.

وقد أقدم يجيى على تغيير السكة ، الأمر الذي لم يتجرّاً عليه قبله أيّ ملك من ملوك بني حمّاد ، احترامًا لأسيادهم ، خلفاء بني عُبيّاه ، حسما يبدو . فضرب في الناصريّة (مجاية) دنانير باسم الخليفة [العباسي] المتنفي (3) ، سنة 533هـ/ 1148 – 1149 م ، ممّا يدل على أنّه دخل في طاعة الخلافة العبّاسيّة . وغن نعرف اسم كاتبه الخاصّ وكاتم سرّه ، الفقيه أبي حفص عمر بن فلفول (6) الذي يبدو أنّه كان صاحب ديوان الرسائل .

في سنة 543هـ زار بحبييّ مدينة القلعة ونقل منها إلى مجاية كلّ مَا وجد فيها من أشياء نفسة.

#### الحملة العسكويّة الموجّهة ضدّ توزر (7):

وجّه بجيى بن العزيز جيشًا بقيادة الفقيه مطرّف بن علي بن خزرون (8) صلدً ابن فرقان النبض شق على الذي شق وألقى القبض على الذي شق على المتحدد ووجّه إلى أميره . فسُجِنَ في مدينة الجزائر وبقي في السجن إلى آخر حياته . ويقال ، حسب رواية أخرى نقلها ابن خلدون ، إنّ يجيى بن العزيز قد قتله . وليس لدينا أيّ مؤشر لتحديد تاريخ هاده الحملة العسكرية ، بالنظر إلى الحملات الأخرى التي وجّهها آخر ملوك بن حماد ضد افر هدّ .

<sup>5)</sup> العبر، 177/6، ووصف هذه النقود مقتبس عن ابن حمّاد.

 <sup>6)</sup> حسب إن بشرون الذي روى أبياتًا من نظم هذا الشخص ، القاها الأمير عبد الله بن العزيز الحمادي الذي التغي به قي
 مستقية ، أنظر الباب الثاني عشر من هذا الكتاب .

العبر، 117/6. جرت هذه الواقعة في الفترة الفاصلة بين زيارة الأمير إلى الفلمة (543هـ) وحملة مطرّف ضيد تونس
 (ح52هـ) والحهديّة (530هـ). فن العبث حينند عاولة تحديد تاريخها.

<sup>8)</sup> في النص وحمدون،

## الفتح الموحّدي للمغرب الأوسط (9):

من الجدير بالذكر أنّ الأعبار المتعلقة برحيل عبد المؤمن إلى المغرب الأوسط غامضة ، وأغلب الروايات المتوقرة لدينا متنافضة . وبما أنّه يصعب علينا تجريع شهادة المؤلّف الموسدي البيدق الذي ساهم في فتح المغرب الأوسط ، ومفادها أنّ الخليفة قد انطاق من سلا ، ولم يُشِيرُ المؤلّف إلى إقامته في سبتة ، كما يصعب علينا من جهة ثانية رفض الروايات الأخرى التي تؤكّد أنه انطلق من سبتة ، ولم تُشير إلى مروره من سلا ، فيتميّن علينا حينئذ محاولة التوفيق بين تلك الروايات .

والجدير بالملاحظة بادئ ذي بدء، أنَّ الخليفة قد أحاط استعداداته بسرَّية مطلقة. فقد قطع جميع المواصلات مع المغرب الأوسط ومنع أيِّ تنقَّل في الطرقات، وحظر السفر من سلا إلى مكناس ومن مكناس إلى فاس أو من تلمسان إلى فاس. وأمر بتنفيذ هذه الإجراءات بكلَّ صرامة، ووضع في الطرقات رجالاً ثقات لمنع المرور منها<sup>(10)</sup>. وفظنَّ النَّاس أنه يريد العبور إلى الأندلس<sup>(11)</sup>.

ث ولعلّه من الأفضل أن لا نساير بعض الإخباريّين (11) الذين ادّعوا أن عبد المؤمن قد ارتحل إلى سبتة وليظن النّاس أنه يريد العبور إلى الأندلس». أمّا البيدّق، فبعدما أشار إلى الانداسة المحدّية في سنة 544هـ وتحوّل الخليفة إلى سلا في نفس تلك السنة وإقامته بها خمسة شهور لمراقبة بناء رباط الفتح، أكّد أنّ عبد المؤمن الذي أمر الجيش بالقدوم إلى سلا لمبابعته، قد ارتحل بعد ذلك إلى يجاية (13).

وَمَمَا أَنَّ الحَملة العسكريَّة في المغرب الأوسطُ قد جَرَت في سنة 544هـ فإنّنا نلاحظ أنّ البيذق الذي لا يهتم كثيرًا بتسلسل الأحداث، لم يقدّم إلينا عرضًا مفصّلاً عن نشاط

<sup>10)</sup> البيذق، الترجمة 186 والهامش 3.

<sup>11)</sup> نفس المصدر.

<sup>12)</sup> القرطاس والحلل الموشّية والبيذق، الترجمة 187 والهامش!.

<sup>13)</sup> البيذق، الترجمة، 185-186.

الخليفة من سنة 544 إلى سنة 547هـ. ولذلك فإنّه لا يسعنا إلاّ تصديق الإخباريّين الآخرين، ولا سيما منهم ابن الأثير الذي أكّد أن عبد المؤمن وقد سار من مرّاكش إلى سبة سنة ست وأربعين. فأقام بها مئة يعمل الأسطول ويجمع العساكر... وكتب إليهم ليتجهّزوا وبكونوا على الحركة أيّ وقت طليهم، والنّاس يظنّون أنه يريد العبور إلى الأندلس. فأرسل في قطع السابلة عن بلاد شرق المغرب برًّا وبحرًا، وسار من سبتة في صفر سنة سبع وأربعين، 140. ولعل الأمر كان يتعلّق فعلاً بمشروع حملة عسكريّة في الأندلس.

ثم تظاهر، حسبما يبدو، بالرجوع إلى مراكش، ووصل إلى قصر عبد الكريم (القصر الكبير)، فاستعرض عساكره. ولا شك أنَّ الأمر كان يتعلَّق بالحشد الأوّل للجنود الموّحدين، كما أكد ذلك ابن الأثير الذي قال إن الخليفة وأسرع السير وطوى المراحل والعساكر تلقاه في طريقه (18). ثم تحوّل إلى سلا لإتمام الاستعدادات الحريثة.

وسلك الطريق الوحيد الممكن سلوكه آنداك، والتمثّل في المنخفض الممتدّ جنوب الرية والمتنقل على مليانة، ثم الرية والمفضى إلى بجاز تازة (16). وبعدما قضى يومّا في تلمسان، استولى على مليانة، ثم تقدّم في اتجاه مدينة الجزائر. فتخلّى والى بني حماد القائد بن العزيز عن المدينة التي اختار أهلها الحسن بن عليّ واليا عليهم. فسار الحسن إلى عبد المؤمن وهو بمدينة متيجة وقدّم إليه شواهد الطاعة. فأم س الخليفة عن تقديره له واستصححه معه.

وحسب رواية التجاني، وجعل الحسن يغريه بأخد بجاية، حَمَدًا لابن عمّه، (11). وحتى لو فرضنا صحّة هذه الرواية، فإن الخليفة الموحّدي لم يكن في حاجة إلى ذلك الاغراء.

ولمًا وصل عبد المؤمن إلى مدينة الجزائر، زاره أمير الأنبج أبو الخليل بن كسلان وحبّاس بن مُسَيّقر، أحد أعيان بني جشم، فاستقبلهما استقبالاً حسناً وعيّن كل واحد منهما على رأسر قسلته 180.

<sup>14)</sup> الكامل، 11/11.

أن غس المرجح.
 أنا حسب البيذى ، كانت الرحلة على النحو الثاني : سلا ، المعورة ، الهبط ، وادي وزغة ، مسون... ، مجاية ، البيدتى ،
 الترجمة 186-87 والهامشر ا.

<sup>17)</sup> ر**حلة** التجانى، 343.

<sup>18)</sup> حسب ابن خلدون، العبر، 20/6: أبو الجليل بن شاكر حبّاس بن مُسَيّفُر.

ومن البديهي أنَّ يميى المنهمك في اللهو والملذَّات لم يكن مؤهّلاً لانِقاد مثل ذلك الوضع الميؤوس منه. فقد كلف أخاه سبع بالتصدّي للموحّدين. إلاَّ أنَّ الجيش الصنهاجي قد انهزم في أمَّ العلو<sup>(10)</sup> يجبل زيري.

وأكد ابن الأثير الذي لم يذكر تلك المحركة أن وزير يحيى، ميمون بن حمدون، «جمع العسكر وسار عن بجاية نحو عبد المؤمن، فلقيهم مقامّته وهي تزيد على عشرين ألف فارس، فانهزم أهل بجاية من غير قتال ودخلت مقدّمة عبد المؤمن بجاية قبل وصول الخليفة بيوميّن»(20).

فهل اشتبهت على المؤلف هذه الواقعة بمحاولة سبع بن إلعزيز؟ إننا نميل إلى الاعتقاد بأن خروج ميمون بن حمدون كان بمثابة ذرّ الرّماد على العيون، لايخفاء عملية استسلام بأتم معنى الكلمة. وأوضح النويري من جهته أن ميمون قد جمع عساكره التي أخرجها من يجاية، وبعدما انتظر عدة أيّام قفل راجعًا دون قتال. ويمكن توضيح هذا الموقف الغامض، إذا سلّمنا بصحة الإشارة التاليه التي أكّدها مصدران موحّديّان (21)، ومفادها أنّ وزير ابن حمّاد المتواطئ مع عبد المؤمن والذي كان يتبادل معه الرسائل، قد سلّم إليه المدينة من غير

ولا شكُ أنَّ احتلال بجاية قد سبق بقليل يوم 4٪ جمادى الأولى 547هـ / 27 أوت 1152 )، تاريخ إحدى الوثائق الموحّديّة الرسميّة (<sup>23)</sup>، وهي رسالة موجّهة من بجاية إلى أهل قسنطينة ، يعلن فيها عبد المؤمن عن احتلال عاصمة بني حمّاد ويشيد بالقائد أبي محمد ميمون بن علي بن حمدون – أي وزير بجيي – وأخيه الشيخ الفقية أبي عبد الله محمد بن

و1) مكان غير مُحَدَّد. ونستتج من العلموات التي تقدّمها ابن خلدون أنَّ ذلك المكان يقع بين مدينة الجزائر وعناية على بعد حوالي مسيرة يوم عن للدينة الأخيرة. أما دجل زيريء ظم يذكره إلا التجاني الذي لم يشر إلى موقع ءأمَّ العلوء، وهو إسم أخت المدرَّ بن باديس وزوجة عبد الله ابن حماد.

<sup>20)</sup> الكامل.

<sup>21)</sup> الأول القرطاس الذي أطلق على الوزير اسم: أبو عبد الله بن ميمون المعروف بابن حمدون، والثاني، الحلل الموشية، وقد أطلق عليه اسم ابن حمدون.

<sup>22)</sup> لا في ذي القمدة 472هـ، وهو التاريخ الذي ورد في القرطاس ولا في سنة 559هـ، كما أكّد ذلك ابن خلدون، العمر، 2016. أنظر البيذي، الترجمة 188 والهامش وليني برونسال، المرجم السابق.

<sup>23)</sup> ليني بروفنسال، نفس المرجع.

على بن حمدون(<sup>(24)</sup>، اللّذين انضمًا مع أقاربهما إلى النظام «الموحّدي». وتقلّدا منصبيّن مرموتيّن. وبمهارة فاتقة، دعا الخليفة أهل قسنطينة إلى الاستسلام، واعمًا إيّاهم بالأمان، وتطبيق السنّة ورفع المظالم وإلغاء المكوس المنافية للشريعة<sup>(25)</sup>.

رين وأكّد ابن الأثير أن عبد المؤمن، ولمّا فتح بجاية، لم يتعرّض إلى مال أهلها ولا غيره. وسبب ذلك أنّ بني حمدون استأمنوا فوفي لهم بأمانه»(26).

# رحيل يحيى<sup>(27)</sup>:

تمكّن بحيى من الإبجار مع ذَخاره في مركبيّن كان قد أعدهما للفرار في صورة الانهزام. ويبدو أنه كان بيري السفر إلى برقة (23) ، عبر صقليّة ، ثم التحوّل إلى بغداد دون الجناز مصر، خشية أن ينتقم منه الخليفة ، لأنه كان خرج عن طاعته. وقبل أيضًا إنّه بعدما تخلّى عن بجاية أمر كاتبه أبا عبد الله محمد الكاتب (29) بجراسلة أمراء العرب ليلتمس منهم العون. ولمنا وصل إلى عنابة التني فيا بأخيه الحارث الذي ربّما كان واليّا عليها (30). وفبحل الحارث يتأفّف منه ويؤيّه على إهمال المُلك. فخرج عنه يحيى إلى قسنطينة ، وبها إذ ذلك أخوه الحسن بن العزيز، فأكرمه الحسن وتخلّى له عن الأمر، فأقام بقسنطينة أيامًا» (30).

# الاستيلاء على قلعة بني حمّاد(32):

وجّه عبد المؤمن جيشًا بقيادة ابنه عبد الله ، ضدّ القلعة ، وقد كانت تدافع عنها حامية صنهاجيّة على رأسها أخو يجيى جوشان بن العزيز . وفلمًا رأى أهلها عساكر الموحّدين ، موبوا

<sup>25)</sup> وهي القبالات والمكوس والمغارم والمظالم.

<sup>26)</sup> الكامل، 71/11. 27) رحلة النجاني، 342؛ العبر، 236/6؛ المراكشي، 147؛ القرطاس، 126.

<sup>28)</sup> حسب التجاني، وفي العبر، صقليّة عوض برقة.

<sup>29)</sup> الخريدة [القسم المغربي، ترنس 1986، 83/1].

<sup>30)</sup> هناك خلط ممكن مع الحارث بن المنصور.

<sup>31)</sup> ر**حلة** التجاني ، 344.

<sup>32)</sup> العبر، 167/6، 236؛ الكامل، 71/11؛ النويري، 205-206؛ القرطاس، 126.

منها في رؤوس الجبال، (33). فاقتحم الجيش المدينة وأحرقها. ولتي مصرعهما جوشان بن العزيز وابن اللحّاس، من قبيلة الأنبج. كما قُتِلَ بالسيف جميع رجال الحامية<sup>(34)</sup>. وأسّر الموحّدون عددًا كبيرًا من أهل المدينة واستحوذوا على غنائم كتبرة، وزَّعها الخليفة على أصحابه.

## استسلام يحيى (35):

لقد وردت أدقّ رواية حول احتلال قسنطينة واستسلام أبي زكرياء بجيى بن العزيز بالله بن المنصور بن الناصر بن حمّاد، في رسالة مؤرّخة في 10 شعبان 547هـ/ 10 نوفمبر 1152م، وجّهها عبد المؤمن من بجاية إلى الموحّدين بتلمسان.

وحسبما جاء في تلك الرسالة ، فقد توجهت جيوش موحدية قادمة من القلعة التي تم الاستيلاء عليها من قبل ، إلى قسنطينة التي التجأ إليها يحيى وإخوانه وعائلة أمه . وإثر ممركة طاحنة كانت فيها الغلبة للمغيرين ، قرر الأمير الاستسلام . وتفاوض في هذا الشأن وفد يضم أحد إخوان يجيى (لعلّه الحسن) وشيوخًا من صنهاجة وقسنطينة . وقد تحول ذلك الوفد إلى بجاية حيث خُص بأحسن قبول ثم رجع إلى قسنطينة التي قنحت أبواجها في وجه الموحدين . ولما تحسل الحسز، وأواد عائلته على الأمان ، تحرّلها إلى بجاية للقاء عبد المؤمر، الذي

وبعة عصل المحسن وافراد عالمه على ادامان، عولوا بني جديد العاد المجتمعا عند المجاهم معاملة حسنة. وقد لاحظ ابن الأثير أنّ يجيى وابن عمّه الحسن بن عليّ، فَرَحًا ظهر الخليفة. ووكان يجيى قد فرح لما أيخلت بلاد إفريقيّة من الحسن بن عليّ، فَرَحًا ظهر عليه، فكان يندّم ويذكر معاييه. فلم تعلل المدّة حتى أيخلت بلاده (<sup>36)</sup>. ثم ما لبث أن وجّه الخليفة الأميرين إلى مرّاكش وأجرى عليهما جرايات ذات بال. ولكنّ المصادر لم توضّح متى تمّ ذلك (<sup>67)</sup>.

\_\_\_\_\_

<sup>33)</sup> الكامل، المصدر السابق. 34) يقول ابن خلدون (العبر، 36/6): 18000 قتيل، ولا شكّ أنّ مذا الرقم مبالغ فيه.

<sup>35)</sup> ليني برونسال، المرجع السابق، الكامل، 71/11، وحلة النجاني، 344؛ المراكنيي، 147–148؛ الحلل المؤشّة، 113.

<sup>36)</sup> الكامل، المصدر السابق.

<sup>(37)</sup> التجاني، المصدر السابق. وذكر المراكشي أنّ الحسن عاد إلى مراكش صحبة الخليفة بعد فتح مملكة بني حماد وضمننًا بعد معركة سطيف.

وبعدما تخلّص يميى من هموم المُلك، تفرّغ لرياضته الخبيّة إليه. فقد وصفته لنا 
بعض المصادد<sup>(83)</sup>، وهو يقتنص أسودًا بواسطة شباك من حديد، ثم أهداها إلى عبد المؤمن 
الذي لم يتأخّر عن مكافأة آخر ملوك بني حمّاد، وقد أصبح يزرّده بالوحوش. كما توسّع 
الإخباري الموحّدي المراكثي، على سبيل المجاملة – حسبما يبدو – أو ربّما بنيء من 
المبافقة، في وصف حياة البذخ التي كان يعيشها بنو حمّاد في مراكش، بفضل سخاء 
المجلفة. وقد اشتكى يحيى ذات يوم، بمحضر عبد المؤمن، من الصعوبات التي يلقاها هو 
وأفواد عائلته للحصول على كسور النقود<sup>(83)</sup> اللازمة لقضاء حوانجهم. فسلم إليه الخليفة 
وأفواد عائلته للحصول على كسور النقود<sup>(83)</sup> اللازمة لقضاء حوانجهم. فسلم إليه الخليفة 
نائلالة أكباس مملوءة نقودًا، وأكد له أنه سوف لا يحتاج إلى أيّ ثبيء ما دام في بلاطه.

# وفاة يحيى<sup>(39)</sup>:

وفلماً كانت سنة ثمان وأربعين (1531–1154م) وصل الخليفة إلى سلا واستصحب يحييى معه، فأسكنه بها في بعض قصور بني عشرة<sup>(40)</sup>. وأقام بسلا إلى أن مات هناك (سنة 557هـ/ 1161 – 1162م) ودُفِنَ في مقابرها الجوفية ممّا يلى البحرء<sup>(41)</sup>.

## انتفاضة صنهاجة (42):

وفي بجاية اضطرّ عبد المؤمن إلى قع انتفاضة بربريّة ، كانت أولى إشارات القلق الذي أثاره فتح المغرب الأوسط . وفقد تجدّعت صنهاجة في أمم لا يحصيها إلاّ الله تعالى. وتقدّم

<sup>38)</sup> الحلل الموشّية، 113.

<sup>38</sup>م) أنصاف درهم وأرباع وأثمان درهم، وخرارب (1/16) (ج. خرّوبة).

<sup>39)</sup> ر**حلة** النجاني، 344؛ مفاخر، 51؛ ا**لع**بر، 6/177.

 <sup>40)</sup> حسب التجاني، وفي العبر: بنو عشيرة.
 41) رحلة التجاني، 344.

<sup>(42)</sup> الكامل، 77/11 وفي رواية مفصلة. وفي البيانى، 115، إشارة خاطنة. وحسب ابن الأدير جرت هذه الواقعة في الفترة الفاصلة بين احتلال نجاية واحتلال الفامة. أما البيانى فهو يؤكد أنها جرت أثناء الحملة التي انتهت بمركة مطيف. وقد فضلنا رواية المؤلف المسوك المامر لتلك الأحداث على رواية المؤلف المشرق لتائخر. ونقل اللويري رواية الوقف المفترية من المفترة شهرية في المسابق عرض وأبو قصبة، الفرطاس، 126: مكث الخليفة شهرين في نجاية.

عليهم رجل اسمه أبو قصبة<sup>(43)</sup> واجتمع معهم من كتامة وأوانة وغيرها خلق كثير وقصدوا حرب عبد المؤمن. فأرسل إليهم جيشًا كثيرًا، ومقدّمهم أبو سعيد يخلف وهو من والخمسين،

[هذا ما رواه ابن الأثير عن ثورة صناجة] (44). وبالعكس من ذلك ، أكد البيدى أنّه لم يبق إذ ذلك في المدينة مع الخليفة إلاّ أتباعه من «أهل الدار» ، مع مجموع الخدم. فهيناًهم للقتال وسار معهم إلى المتمرّد قائلاً : «ضعوا الرمح في يدي». ولم يسبق له أن أمسك مثل ذلك السلاح منذ «سنة البُحيِّرة». ثم أضاف قائلاً : «اهجموا على العدو بعون الله تعالى». فانقضَى على خصومه وهزم أبا قصبة وكيد بني زلدوي خسائر جسيمة ونصره الله بعرّه وقوّته (45). ثم أتجه جند الموحّدين إلى القلعة ، فجرت المعرّق في سفح الجبل شرقي بجاية . واجرة أبو قصبة وتُقِلَ أكثر مَن معه ونُهَبَت أمواهم وسُبِيت نساؤهم وفراريم (46).

## ثورة الأعراب ومعركة سطيف(47):

بعدما ملك عبد المؤمن بلاد بني حمّاد، قفل راجمًا. وما إن وصل إلى متبجة، حتى بلغه خبر قيام الأعراب بانتفاضة هائلة، لا يكفي لإخمادها وجود الجنود الذين تركهم في إذ يقدّة لمراقبتاً.

وحسب ابن خلدون<sup>(48)</sup>، فإن المخاوف التي ساورت أعراب إفريقيّة كانت ناشئة عن استيلاء عبد المؤمن على قلعة بني حمّاد. إلاّ أن الانتصارات السابقة التي أحرزها الموحّدون تكني وحدها لتبرير تلك المخاوف. ومن حسن الحظّ فإن الرسالة التي وجّهها الخليفة من تلمسان إلى أهل مراكش والمؤرّخة في غرة ربيع الأوّل 548هـ/ 26 جوان 1153م، تؤكّد

<sup>43)</sup> حسب ابن الأثير.

<sup>44)</sup> الكامل، 71/11.

<sup>44)</sup> الحامل ، 11/11 45) البيذق ، 115,

<sup>46.</sup> وحسب ابن الأثير، هجم للموحّدون بعد ذلك على قلعة بني حمّاد الحصينة. أمّا النويري فقد ادّعي أنّ أبا سعيد . يخلف قد تحوّل إلى قلمة بني حمّاد بعد انهزام أبي قابسة .

<sup>47)</sup> ليني بروفنسال، المرجم المذكّور، الرسالة رقم 9, البيدق، 114–115, ا**لكامل**، 81–83/1 العبر، 20/6، 236 رحلة النجاني، 343–344, الحلل، 249/1.

<sup>48)</sup> العبر، 236/6.

<sup>28 ..</sup> دولة الصنهاجية 1

المعلومات التي قلسّمها كلّ من ابن الأثير وابن خلدون وتسمح لنا بتوضيح الوقائع وضبط تسلسلها.

فقد تم إجلاء الأعراب من المغرب الأوسط إلى الصحواء أمّا الذين استسلموا، فقد المتارعة الإخطات واستسلام قسنطينة لاحظت المساكر الموحّدية التي بقيت في إفريقية لمراقبها، أنّ الأعراب الذين عرفوا إلى حدّ ذلك التاريخ كيف يتفاحمون مع بني زيري وملوك الطوائف، بل تلاءموا حتى مع الاحتلال النرايخ كيف يتفاحمون مع بني زيري وملوك الطوائف، بل تلاءموا حتى مع الاحتلال النرايي ، قد أدركوا أنّ الموحّدين بعد استيلائهم على قسنطينة سوف يوجّهون أنظارهم لا محالة إلى إفريقية العاجزة عن مقاومتهم مدّة طويلة . وشعورًا منهم بالخطر الذي يهدّد كيانهم وإيمانًا باستحالة التوفيق بين السّم الموحّدية المتوقعة وعط عيشهم ، تشاوروا فيما يبنهم ووجّهوا باستحالة التوفيق بين السّم الموحّدية المتوقعة وعط عيشهم ، تشاوروا فيما يبنهم ووجّهوا ملك والأثبج وعدي ورباح وزغبة وقرّة ((فه) على التعاون والتظافر وتعاهدوا على الاتحاد ومناصرة «ملكهم» يحيى بن العزيز ((فه) وعزموا على لقاء عبد المؤمن بالرجال والأهل والمال ليقاتلوه وقتال الحريم» .

واتصل الخبر بالملك رُجَار (الثاني) صاحب صقلية ، فأرسل إلى أمراء العرب ، وهم محرز بن زياد وجبارة بن كامل وحسن بن ثعلب وعيسى بن حسن وغيرهم ، يحقهم على لقاء عبد المؤمن ، ويعرض عليهم أن يرسل إليهم خمسة آلاف فارس من الفرنج يقاتلون معهم ، على شرط أن يرسلوا إليه الرهائن . فشكروه وقالوا : ما بنا حاجة إلى نجدته ، ولا نستعين بغير المسلمين (31).

وزحف الأعراب على منطقة قسنطينة ، قادمين من منطقة باجة التي تجمّعوا فيها .
واستجابة للتعليمات التي تلقرها ، تراجع الجنود المرحّدون الذين ضيّن عليهم العدوّ الخناق ،
إلى أن وصلوا إلى وادي العقيق في ناحية سطيف . فأخيروا عبد المؤمن بالوضع وأعلموه بعزمهم
على خوض المعركة في ذلك المكان . فوجّه إليهم الخليفة الذي كان موجودًا بمدينة متيجة
المدادات هامّة التحقت بهم على جناح السرعة قبل خوض المحركة . وكانت تمثل في ثلاثين

<sup>49)</sup> الكامل: بنو هلال، الأثبج، عدي، رياح، زغبة؛ العبر: الأثبج، زغبة، رياح، قرّة.

<sup>50)</sup> المبر، 236/6.

<sup>51)</sup> الكامل.

ألف فارس بقيادة عبد الله بن عمر الهتاتي وسعد الله بن يجيى<sup>(52)</sup>. وكانت الجيوش المكافمة بالتصدّي للأعراب تحت قيادة عبد الله بن عبد المؤمن الذي كان قد طلب إلى أبيه توجيه الإمدادات إلى ساحة القتال<sup>(53)</sup>، ولا شك أنّ الثلاثين ألف فارس يمثّلون معظم رجال الجيش الموحّدي المصاحب للخليفة عند عودته إلى المغرب الأقصى.

وأخبرنا البيدق أنّ أحد أمراء العرب، وهو ديغل بن ميمون، قد استسلم، ربّما قبل اندلاع المعركة، وأنّ الخليفة قد أعطى إلى جنوده التعليمات التالية: إذا سمعتم العرب يقولون: وإلى الوراء»، فالحقوهم ولا تأبهوا بالغنائم ا (53)

وبالفعل فقد لاحق المنتصرون الفارين طوال يوم وليلة على مسافة تتزارح بين 40 و 50 ميل (65). ومن بعد غد (57) انقسم الجيش الموحّدي إلى عدّة فرق، كلّ فرقة تعمل في قطاع معين. وقد لاحقت بعض الفرق الأعراب على مسافة بعيدة مدّة أربعة أيام أو أكثر، موين. وقد للحقة إلى تحوم افريقية. وتجمّعت الكتائب المكلّفة بجمع الخنائم والأسرى واتجهت إلى ناحية تلمسان للالتحاق بالخليفة.

وفي رسالته (<sup>68)</sup> المؤرّخة في غرّة ربيع الثاني 548هـ/ 26 جوان 1153م، أعلن عبد المؤمن أنّ طلائم الجيش المنتصر بدأت تصل إلى تلمسان.

<sup>52)</sup> حسب الكامل والنويري: أبو سعيد بن يخلف، عبد العزيز وعيسى من أولاد أبي مُعاذ.

<sup>53)</sup> العبر، 236/6.

<sup>54)</sup> النويري: نظريًا يوم الثلاثاء؛ ا**لكامل**، صفر 548هـ، العبر، 636/6، حوالي 546-547هـ.

<sup>55)</sup> البيذق، 114–115.

<sup>56)</sup> نقس المصدر.

<sup>57)</sup> حسب ابن خلدون (العبر، 20/6، 236) دامت المعركة ثلاثة أيَّام كاملة وبدأ التقهقر في اليوم الرابع.

<sup>58)</sup> ليني بروفنسال، المرجع المذكور.

وقسّم جميع الأموال على عسكره. وترك النّساء والأولاد نحت الاحتياط ووكل بهم من الخدم الخصيان من يخدمهم ويقوم بحوائجهم وأمر بصيانتهم. فلمّا وصلوا إلى مراكش أنزلهم في الأماكن الفسيحة وأجرى لهم النفقات الواسعة وأمر ابنه محمدًا أن يكاتب أمراء العرب ويعلمهم أنّ نساءهم وأولادهم تحت الحفظ والصيانة وأنه قد بذل لهم الأمان والكرامة.

ه فلما وصل كتاب محمد إلى العرب ، سارعوا إلى المسير إلى مراكش. فلما وصلوا إليها (ربّما في سنة 549هـ/ 1152 – 1153م)<sup>(69)</sup>، أعطاهم عبد المؤمن نساءهم وأولادهم وأحسن إليهم وأعطاهم أموالاً جزيلة ، فاسترق قلوبهم وأقاموا عندهه<sup>(60)</sup>. ثم رجعوا إلى إفريقية محملين بالعطايا.

وحسب رواية البيذق ، ترك الخليفة بعض الغنائم والأسرى في فاس ، والبعض الآخر في مراكش وسلا. ولكنه قاد إلى مراكش «سلاطين» العرب ونساءهم : وهم ديغل بن ميمون وحبًاس بن الروميّة وابن النهّاس وابن زيّان وأبو قطران وأبو عرفة والقائد ابن مطرّف. فردّ الخليفة إلى هؤلاء القوّاد نساءهم وقدّم إليم الهدايا وأرجعهم إلى بلادهم. فقالوا له : وهل تأمرنا بأن نعود إليك من بعد ؟ ». قال : ونحن الذين ستنوجّه إليكم ». ثمّ أرجعهم مع نسائهم وكلّف القبائل بنقلهم (61) .

والجدير بالتذكير أنَّ ديغل بن ميمون قد استسلم ، حسبما يبدو، قبل اندلاع المعركة. أمَّا الأمراء الآخرون المشار إليهم أعلاه ، فالغريب أننا لم نجد من بينهم أيَّ واحد من الذين حُهم رُجَار الثاني على محاربة عبد المؤمن.

وقبل مغادرة المغرب الأوسط، عهد عبد المؤمن بولاية بجاية وقلعة بني حمّاد وما والاهما إلى ابنه عبد الله <sup>(62)</sup>. وقد ارتحل الخليفة دون أن يستولي على عنّابة (بونة) التي غادرها واليها الحارث بن العزيز بن حمّاد وهرب مع أخيه عبد الله إلى صقليّة <sup>(63)</sup>.

<sup>59)</sup> حسب العبر، مع تعويض 547هـ بتاريخ 549هـ (الخلط بين سبعة وتسعة).

<sup>60)</sup> الكامل، 83/11.

<sup>61)</sup> البيذق، 116.

<sup>62)</sup> حسب المراكشي (147) الذي أكّد انه استعمله على مجاية.

<sup>63)</sup> الكامل، 71/11.

فهل رأى عبد المؤمن من باب الحذر إهمال فتح ذلك الميناء القريب جدًّا من إفريقيّة ذاتها التي لم يفكّر بعدُ في فتحها ، وبدأت فيها بلا شكّ الاستعدادات للانتفاضة الهلاليّة المقبلة ؟

## استيلاء النّرمان على مدينة بونة (عنّابة)(64):

كان رُجَار الثاني الذي حاول التحالف مع بني هلال ضدّ عبد المؤمن، ينتظر رحيل الخلفة ليهج على عنّابة. ولا شكّ أنّ ثورة جربة التي تمكّن من إخمادها منذ عهد قريب، قد لفتت انتباهه إلى شرق بلاد المغرب. وقد بدا له بلا شكّ أنّ الاستيلاء على عنابة أمر ميسور ومفيد جدًّا في صورة استئناف الموحّدين لمشاريعهم الهجوميّة. أليس من الطبيعي، بعد استيلائه على سواحل المغرب الشرقيّة أن يسمى إلى تمديد نفوذه في اتجاه الغرب؟

وفي سنة 348هـ/ 1831م، وسار أسطول رُجَار إلى مدينة بونة، وكان المقدّم عليه فناه في رجب (22 سبتمبر – 21 فيليب المهدوي، فحصرها واستعان بالعرب عليها، وأخلدها في رجب (22 سبتمبر – 21 اكتوبر 1153م)، فسبى أهلها وملك ما فيها، غير أنه أغضى عن جماعة من العلماء والصالحين حتى خرجوا بأهليم وأموالهم إلى القرى، فأقام بها عشرة أيّام وعاد إلى المهدية ومعضر، الأسرى معه، وعاد إلى صقلية.

«فغضب رُجَار عليه لِمَا اعتمده من الرفق بالمسلمين في بونة. وكان يقال إنَّ فبلبب وجميع فتيانه مسلمون يكتمون ذلك. وشهدوا عليه أنه لا يصوم مع الملك وأنه مسلم.

والجدير بالذّكر أنّ الخصيّ فيليب المهدويّ كأن قد عُين أميرًا للبحر إثر وفاة رفيقه أو عندومه جرجي الأنطاكي. وقد أطلِق عليه اللّقب المذكور، لأنّه من مواليد المهديّة، أو لأنّ أبويه من أصيلي تلك المدينة. أمّا بالنسبة لظروف عماكمته، فقد بيّن أماري أنّ شهادة المعلّق على كتاب رمولد السّالرني(66) تويّد رواية ابن الأثير، وأكّد أنّ انشغال بال رُجَار الثاني

<sup>64)</sup> ا**لكامل**، 84/11، البيات، 313/1، الإدريسي، 117.

<sup>65)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

<sup>. «</sup>Romunald de Salerne» (66

بالأمور الدينية قد جعل منه ، على حد تعبير شالندون ، وملكاً شبيها بالملك فيلب الثاني الحريص أكثر من اللزوم على خلاص نفسه بواسطة الإعدام بالحرق»<sup>(67)</sup>. ويناء على ما كان يظهره صاحب صقلية دوماً وأبدًا من تسامح إلى حدّ ذلك التاريخ ، أنكر شالندون الرأي الذي أبداه أماري في شأنه ، واعتبر أنّ فيلب المهدوي المُمثيّق للديانة الإسلاميّة لم يُعرَق من أجل أفكاره الدينيّة ، بل لأنّه خان بلاده أثناء الحملة العسكريّة ضد عنابة. ولا يسمح لنا المقام بإعادة النظر في هذه القضيّة .

وَمَن ناحية أَخْرى، فإنَّ الأدريسي<sup>(68)</sup> الذي كان يحظى برعاية رُجَار الثاني، وقد أهدَى إليه كتاب الجغرافيا الذي فرغ من تأليفه في سنة 548هـ، قد صرَّح بأنَّ المدينة المذكورة التي ضعفت وقلَّ عدد سكّانها، كان يحكمها باسم ملك صقليّة عامل من بني حمّاد، وهو الحارث بن العزيز أخو يحيى<sup>(69)</sup> الذي ربّما أرجعه فيليب المهدويّ إلى منصبه السابق. إلاَّ أننا لا ندري متى ولا كيف خرج النرمان من تلك المدينة.

## استيلاء النرمان على جزيرة قرقنة (70):

أشار الإدريسي إلى أنّ الزّمان، بعد استيلائهم على عنّابة، أعادوا احتلال جزيرة قرقة في نفس تلك السنة، 548هـ/ 1153م. منا يدلّ على أنّ تلك الجزيرة كانت قد أفْتُكَ منهم. ولكن لا ندري متى ولا كيف تمّ ذلك.

وتوفّي صاحب صقليّة رُجَار الثاني (<sup>(71)</sup> يوم 26 فيفري 1154/ 10 ذو الحجّة 548هـ، وعمره ثمان وخمسون سنة، وترك لابنه غليوم مملكة ممتدّة الأطراف يسودها الأمن والسلام.

<sup>67)</sup> شالندون، 104/2.

<sup>68)</sup> الإدريسي، 117.

<sup>69)</sup> العبر، 6/177؛ شالندون، 166/2.

<sup>70)</sup> الإدريسي، 127 ستوريا، 232/3 +332 الكاهل، 85/11 وقد جاء فيه ما يلي: وفي سنة 548 (29 مارس 1153 – 17 مارس 1154) وصلت مراكب من صقلية، فيها جمع من الفرنج فنهوا مدينة تنيس بالديار المصرية». وقد افترض أماري (ستوريا، 33/3) أنّ الأمر يعلن بمدينة تنس بالجزائر. ولكن تليّر (ستوريا، 33/3) الهامش 3) يَنْ أنّ منا الافتراض غير صحيح.

<sup>71)</sup> الكامل، 84/11 ، ستوريا، 447-448 ، شالندون، 166/2.

# محاولة استيلاء الموحّدين على مدينة تونس (72):

حوالي سنة 551هـ / 1156م، «وجّه عبد المؤمن (القائد) عبد الله ابن سليمان في قِطَع من أسطول سبتة ، وأمره بالكشف عن تونس وقوّتها والمجاورين لها من الأعراب<sub>»</sub>(<sup>(73)</sup>. وبعد ذلك بعام (552هـ/ 1157م)(<sup>74)</sup> هجم أبو محمّد عبد الله بن عبد المؤمن على تونس على رأس جيش عظيم من المصامدة والأعراب وغيرهم. وكان قد قام قبل ذلك بغارات في إفريقيَّة تطبيقًا لتعليمات أبيه، وقطع الميرة عن مدينة تُونس. ويبدو أنَّ الخليفة قد أمر بالقيام بتلك الحملة إثر الطلبات التي قدَّمها إليه أهل إفريقيّة حول تجاوزات الأعراب(٢5). وقد أبدت تونس مقاومة مستميتة . ووأخذ المغيرون في قطع أشجارها وتغوير مياهها ، (76) . ودخلت إلى تونس فرقة من الأعراب بقيادة محرز بن زياد الرياحي أمير المعلَّفة (٢٦). وبمساعدتهم، إن لم نقل بفضلهم، تمكّن أهل المدينة من الخروج والانتصار على القائد الموحَّدي الذي «أقلع عنها إلى بجاية». ولئن يصعب علينا ، لافتقارنا إلى الوثائق، توضيح كيفيّة تدخّل محرز بن زياد حليف الحسن، إلاّ أنّنا لا نتردّد في التأكيد أنه، لولا ذلك التدخُّل ، لما انهزم ابن عبد المؤمن ولربَّما استطاع الاستيلاء على مدينة تونس ، لا سيَّما وهو يتصرّف في قوّات عسكريّة لا شكّ أنّها تفوق من حيث العدد والعُدَّة القوات التي سمحت ، قبل ذلك بحوالي ثلاثين سنة ، للقائد الحمّادي مطرّف من احتلال تلك المدينة. فهل كان ينقص الجيش الموحّدي الانسجام؟ إذ أكّد المراكشي أنّه كان يضمّ «الأعراب وغيرهم». وهل تخلَّى هؤلاء عن القتال عندما رأوا أنفسهم يواجهون بني جنسهم ، سكَّان المعلَّقة الرياحيّين؟ أفلم بحاول محرز فرض سلطته على أهل تونس وإقصاء عبد الله ابن عبد العزيز بن

<sup>72)</sup> البيان، 316/1؛ المراكشي، 162–163؛ النجاني، 345؛ الحلل، 249–250؛ العبر، 164/6–165.

<sup>73)</sup> حسب اليان لا غير.

<sup>74)</sup> في البيان 553هـ، والصحيح ما أثبتناه.

<sup>75)</sup> المس

<sup>76)</sup> حسب المراكشي لا غير. وعلى كل حال فان مدينة تونس لم تكن تفتقر إلى الماء الصالح الشراب بغضل آبارها ومواجلها، كما أكد هذا المؤلف أن الأمير الخراساني كان يجكم تونس باسم رُجَار الثاني صاحب صقلية. أنظر: معيويا، 235/4-437.

سوري ، ١٠٠٠ برند. 77) حسب ابن خللدون لا غير. وقد أشار المراكشي إلى وجود كوكبة هامّة من الخيّالة في صفوف أهل تونس. ولعلّه يشير. الى خدالة عوز بهر زماد.

خراسان؟ كلّ هذه الأسئلة تبقى بلا جواب ، لأنه ليس لدينا حول تلك الفترة من تاريخ مدينة تونس سوى بعض المعلومات المقتضبة التي قدّمها ابن خلدون ، ومفادها أنَّ عبد الله ابن عبد العزيز كان قد توقي أثناء تلك الحوادث وخلفه ابن أخيه علي ابن الأمير الخراساني الثالث أحمد بن عبد العزيز ، الذي أضطرٌ بعد ذلك بخمسة شهور إلى الدخول في طاعة عبد المؤمر .

وهناك نقطة واحدة لا يعتربها أي شك ، يفضل وثيقة محفوظة بأعجوبة في أرشيفات مدينة بيزة. ومفادها أنّ عبد الله ابن عبد العزيز قد أخير رئيس أساقفة بيزة في آخر يوم من شهر جمادى الأولى سنة 552هـ/ 10 جويلية 1517م ، بالانتصار الذي أحرزه منذ قليل على المصامدة ، أي على ابن عبد المؤمن . ولا يمكن الشك في صحة تلك الوثيقة التي تؤكّد أهم ما جاء في معاهدة تجارية بين بيزة وتونس من بنود قد تم ضبطها شفاهيًّا . وقد نشر أماري النص العربي لتلك الرسالة مع شرحها الوارد بين السطور باللغة اللآتينية . كما نشر دي ماس لاتري ، نقلاً عن سجل الوثائق البيسائية ، ترجمة لاتينية أخرى مطابقة للشرح المذكور (178).

وبعدما رُفِع الحصار على مدينة تونس تحوّل ابن الخليفة إلى بتررت، حيث أكرمه صاحبها عيسى بن مقرب بن طراد بن الورد. ولم يكتف بذلك، بل قدّم إليه شواهد الطاعة والتمس منه إبقاء ضابط من ضبّاطه في بتررت بصفة وحافظه. وقد أعرب له عبد المؤمن فيما بعد عن رضاه (555هـ/ 1159م)، فمنحه إقطاعًا وأثبت اسمه في سجلً موظّني اللهإة (79).

ورجع أبو محمَّد عبد الله إلى بجابة مع من تبقَّى من جنوده، وأعلم والده بالخبية التي مُنِي بها في تونس.

ويبدو أنّ ابن خراسان لم يكن تابِعًا لملك صفليّة ، كما ادّعت ذلك بعض المصادر المسيحيّة والإسلاميّة<sup>(60)</sup>. ذلك أنّ الأمير الخراساني الذي أبرم معاهدة تجاريّة مع بيزة سنة 552هـ، كان يتصرّف تصرّف الملك المستقارّ.

<sup>78)</sup> أنظر الباب العاشر من هذا الكتاب.

<sup>79)</sup> المبر، 170/6.

<sup>(80)</sup> Robert du Mont Saint Michel: إحزار جيش ملك صقائية مدينة تونس في سنة Dandalo. 1152 : جعل رُجيار ملك تونس نابعاً له (عل ذكر غزوة سنة 1149). المراكلين: عندما استيل الموجدون على تونسن سنة 1159 كانت تابعة أروبيكار الذي كان له فيها عامل اسمه عبد الله ابن خراسان. أنظر: ستوريا، 435-437.

#### تعيينات في القيادة الموحّديّة العليا(81):

منذ كارثة سطيف أصبح أمراء العرب يتردّدون مرارًا وتكرارًا على الخليفة المرحّدي الذي كان يغمرهم بينعَدِه. وفي رسالة رسميّة وجمّهها عبد المؤمن إلى أهل سبته وطنجة، ويمكن تحديد تاريخها بسنة 551هـ، أخيرهم أن أمراء العرب بإفريقيّة قد التمسوا منه تعيين ابنه الأكبر أبي عبد الله محمد واليًا على إفريقيّة ووليًّا للمهد. ولتن كان الأمر غير مستبعد، إلاّ أنّ الخليفة قد أتحد بعض الاحتياطات الخطابيّة لتبرير الاقتراحيّن المذكورَيِّن، ولا سيّما الاقتراح الأخير. أفلم يكن الطّلب الذي تقدّم به أمراء العرب موخى به إليهم بصورة أو بأخرى؟ وهل لم يحرص الخليفة على إقصاء بعض الموحدين لفائدة ابنه، لا سيّما أبو حفص عمر الهنتاني، الله تعليه المؤمدي؟

وفي رسالة ثانية موجّهة من الرباط إلى أهل سبتة في 12 ربيع الأوّل 551هـ/ 5 ماي 1156م، 5 الماي الماداة من المملكة قد أعلى ما أخبرهم عبد المؤمن أنّ أعضاء وفود القبائل الهلالية والقسم الشرقي من المملكة قد أعلى ما أعلى الأمير أبا عبد الله محمد، تبعًا لتعبينه وليًّا للعهد، لا يمكن أن يكون واليًّا على الملاحم وألحوًا عليه بأن يوجّه معهم أحد أبنائه ليتولي مهمة توحيد البلاد حول شخصه وإرجاع الطمأنينة إلى تلك الربوع . فوافق كبار القادة الموحّدين على ذلك الطلب . وأعرب عن نفس تلك الرغبة ممثلو منطقة تلمسان والغرب الأوسط وغيرهما . ويعدما عين الخليفة الخطوط العامة للتقسيم المقترح ، ودون أن يعين أيّ واحد من أبنائه ، صرّح بأنّ كلّ واحد منهم سيستعين بمجلس شورى .

ومن بين التسميات المصرّح بها ، نشير إلى تعين أبي محمّد عبد الله عاملاً على بجاية وأعمالها ، وأبي حفص عمر عاملاً على تلمسان .<sup>(22)</sup>.

وفي سنة 552هـ/ 1157–1158م «ملك الموحّدون مدينة المرية من الفرنج وانقرضت دولة المرابطين بالأندلس»<sup>(833)</sup>.

<sup>(8)</sup> لين يرونسال، المرجع الذكور، الرسالتان 13 و14، الكامل، 94/11 –95، النوبري، 207/2, لونورنو (Tourneau)، ومن الحركة الموحميّة إلى دولة بني عبد اللومن...، عمية جورج مارسي، 11/2–116. أنظر أيضًا، على مراد، المرجم للذكور أعلاه.

<sup>82)</sup> المبر، 170/6.

<sup>83)</sup> الكامل، 95/11.

#### ثورة إفريقيّة على النرمان:

أسباب هذه الغيرة (84): لقد شهدت صفاية فترات صعبة في عهد غليوم الأول الذي كان وفاسد التدبيره، وعلى حدّ تعبير ابن الأثير، حتى لُقِب وبالفاسد، وفي عهد وزيره أمير البحر ماجون الباري. ولا شك أن الاضطرابات التي جدّت في إيطاليا الجنوبية حوالي 1156–1156 قد كانت لها انعكاسات في إفريقية. فقي صفاقس التي ستعطي إشارة الانطلاق للثورة، أكّد ابن خلدون (85) أنَّ النصارى أخذوا في اضطهاد المسلمين. والجدير بالملاحظة أنَّ هذا التأكيد القريب من الواقع صالح أيضًا بالنسبة إلى المدن الإفريقية الأخرى التي القالم ولاتها الذمان عن سياسة رُجار الثاني المُتسمة بالمرونة والعدل والتسامح. وأخذوا في استعلال المسلمين واضطهادهم. وسنرى أنَّ الثورة ستندلع في طرابلس على الأقلّ لأنَّ النصارى الذين أصبحوا يتدخلون في الشؤون الدينية بعدما كانوا يتحاشون ذلك من قبل، قد أمروا أهل المدينية بذم الموحدين (80).

ويتضّح من ذلك أنّ القسوة التي أبداها الصقليّون نجاه أهل إفريقيّة، في الوقت الذي كان فيه الخليفة الموحّدي يتأهّب لاجتياح تلك البلاد، هي التي تفسّر بالطبح اندلاع الاضطرابات. إلاّ أنه يحقّ لنا أن نساءل هل أنّ تصلّب السياسة النرمائيّة لم يكن ناشئاً – ولو جزئيًا – عن تشنّج أعصاب الافريقيّن؟

ثورة صفاقس<sup>(87)</sup> أستمر عمر الفرياني منذ سنة 343هـ/ 1143م في الاضطلاع بمهائمه كعامل على صفاقس. في حين لا يزال والده أبو الحسن رهينة في صفاية. وقد أسلفنا أنه أمر ابنه قبل رحيله وبأن يخالف متى أمكنته الفرصة في الخلاف على العدو»، وأن يعتبر أماه قد مات فعلاً.

ويقال إنَّ صفاقس قد شهدت ذات ليلة بجزرة حقيقيَّة، ولكن يبدو، من سوء الحظّ ، أنَّ وقائمها قد أضيفت عليا مسحة خياليّة. [وقد رواها ابن الأثير على النحو التالي]:

<sup>84)</sup> نفس الصدر.

<sup>85)</sup> المبر، 169/6.

<sup>86)</sup> رحلة النجاني ، 242.

<sup>87)</sup> الكامل، 11/19–92؛ العبر، 16/66؛ مقديش، الركتني، الحلل، 139/1–140؛ ستوويا، 478/3–480، شالندون، 23/22–237.

ولما وجد عمر الفرصة ، دعا أهل المدينة إلى الخلاف وقال : ليطلع منكم جماعة إلى الخلاف وقال : ليطلع منكم جماعة إلى السور، وجماعة يقصدون إلى مساكن الفرنج والنصارى جميعهم ، ويقتلونهم كلهم . فقالوا له : إن سيّدنا الشيخ والدك نخاف عليه . قال : هو أمرني بهذا ، وإذا تُؤلّ بالشيخ ألوف من الأعداء ، فما مات . فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الفرنج عن آخرهم (88).

والجدير بالملاحظة أنّ آبن الأثير قد روى هذه الحادثة في سياق الحديث عن أحداث سنة 55 هـ أو كان ذلك أوّل سنة 55 هـ / 25 فيفري 1156 م. وختم حديثه فائلاً : ووكان ذلك أوّل سنة إحدى وخمسين وخمسيائة . وكنّا لا نتردّد مع بعض المؤلفين<sup>(8)</sup> في الاعتقاد أنّ تلك الواقعة قد جرت في اليوم الأوّل من السنة (الهجريّة) الجديدة ، أي في الليلة الفاصلة بين 30 ذي الحجة 550 وأوّل محرّم 551 هـ لو لم يدرج الراوية الصفاقسي المتأخّر (القرن السابع عشر م) ، محمود مقديش (<sup>90)</sup> ، ضمن روايته المنقولة عن المصادر القديمة (ابن الأثير والنجاني وابن خلدون) ، معلومات غربية قد استقاها من الروايات الشعبية التي ربما كانت رائجة في عصره وهذا نصّها :

وكان ذلك أوّل السنة المذكورة (أي أوائل يناير) (91). وما قاموا عليهم حتى جعلوا صهريمجًا تحت الأرض شرقي المسجد الأعظم في صورة عزن للماء، وصاروا كلّ ليلة يتزلون إليه لعمل السلاح، وإلى الآن يسمونه ماجل الصاغة، وكان بابه مكشوفًا. فلما أحدثوا الساباط الشرقي من المسجد للموازين، وجعلوا هناك حانوتًا صار بجانبه، وهو تحت الطريق من جهة شرق المسجد. ولما جامت ليلة يناير عيد النصاري، أظهروا معهم الفرح بموسم النصاري، وأمروا بطبخ الفول في كلّ دار، وجعلوا جماعة يدورون على المدور في صورة شحّاتين يشحتون الفول، وأمر كلّ صاحب دار أن يخرج من الفول بقدر ما عنده من الرجال، فجمعوا ما تحسّل وعدوه وعرفوا ما عندهم، وأعطوا كلّ أحد من السلاح بقدر ما أعطاهم من الفول. وأحدثوا ليميًا مسمّوه لعب ضرب النار، وإلى الآن يلعب به الصغار. ولما اتقنوا وجد الحبلة مالوا على الكفرة ليلاً، فلم تطلع الشمس حتى قتلوا الكفّار عن آخرهم كما تقدّم، (92).

<sup>88)</sup> الكامل، المصدر المذكور.

<sup>89)</sup> أمار*ي*، ستوريا، 479/3.

<sup>90) [</sup>في الأصل: ابن مقديش، والصحيح ما أثبتناه]. (91) من التقويم اليوليوسي، [أي التقويم الذي وضعه يوليوس قيصر سنة 46 ق.م.].

<sup>91)</sup> من التقويم اليوليوسي : [اي التقويم الذي وصفه يوليوس قيصر سنة 40 ق.م.]. 92) [مقديش، ن**زمة الأنظار،** الطبعة الجديدة، بيروت 1988، 491/1 - الطبعة الحجرية، 193/1.

والجدير بالذكر أنّ طبخ الفول وضرب النّار بمناسبة رأس السّنة المسيحيّة حسب التقويم اليوبي من العادات البريريّة القديمة (<sup>(29)</sup>. وبناء على ذلك ، فان اغتنام فرصة الاحتفال برأس السنة لمباغتة النّصارى المحتفين بذلك العيد والسمي إلى إبادتهم ، يعتبر خدعة بارعة . فليس من المستبعد أن تكون الأسطورة قد اعتمدت تلك الحادثة وحرّقها تحريفًا يزيد أو ينقص . وليس من المستحيل حينئذ أن يكون قتل النّصارى في صفاقس قد تم في الليلة الفاصلة بين 31 ديسمبر 1155 وأوّل بناير 1156 (6 دو القعدة 550هـ) (<sup>(89)</sup> .

## تعذيب أبي الحسن الفرياني (94):

«فلما أتّصل الخبر بغليو (<sup>949 م)</sup> ملك صقلية أحضر أبا الحسن وعرّفه ما عمل ابنه. فأمره أن يكتب إليه ينهاه عن ذلك ويأمره بالعود إلى طاعته، ويخوّفه عاقبة فعله. فقال: «مَنْ قَدِمَ على هذا لا يرجم بكتاب»(<sup>95)</sup>.

فسجن الملك رهيته وبعث إلى عمر برسالة يأمره فيها بالاستسلام ويتوعّده بقتل أبيه ، إن لم يرجع إلى الطاعة . وقد نقل إلينا التجافي التقرير الذي رفعه الرّسول إلى سيّده عند عودته من مهمّته ، [وهذا نصّه] :

اقال الرسول: فوصلت إلى صفاقس، فلم أُمكنَّن من النزول إلى البرّ. ولمنا كان من النزول إلى البرّ. ولمنا كان من الغد سمعت في البلد ضبحة، ثم فُتِحَ باب البحر وخرج النّاس يكبّرون ويملّلون، ومعهم نعش قد رفعوه على رؤوسهم، فحطّوه، ثم تقدّم عمر فصلى عليه ودفنه وعزّاه النّاس وانفصلوا. قال: فاستدعيت الجواب فقيل في: الشيخ مشغول بالغزاء في والده الذي بصقليّة، والنعش الذي قد رأيت نعشه. وقد عزم على موته والسلوى عنه وليس لك جواب إلاّ ما رأيت.

فلمًا بلغ ذلك طاغية صقليّة أمر بالشيخ أبي الحسن فسُعِبَ إلى المشنقة بوادي عبّاس ، فشُيّق وهو يتلو كتاب الله ، إلى أن فاضت نفسه رحمه الله (96)

<sup>92</sup>م) روجي الهادي إدريس، أعياد مسيحية...، المحلة الإفريقيّة، 1954، 266–268.

 <sup>(93</sup> من الجلدير بالشاكير أن السنوات التي سيقت 5 أكتوبر 1582 كلّها سنوات يوليوسيّة بأتم معنى الكلمة. أنظر، H.G.
 (93 جداول للوافقة...، الطبعة الثانة، الرباط، 1934، المقدمة.

<sup>94)</sup> حسب التجاني، والكامل، 91/11–92.

<sup>94</sup>م) [في الكامل: غليالم، وفي رحلة التجاني: غليام].

<sup>95)</sup> ا**لكامل**، 91/11. 96) التجاني، 75.

## ثورة زويلة<sup>(97)</sup>:

لقد فكّر عمر الفرياني في استئصال النّصارى من المهديّة التي هي قاعدتهم الرئيسيّة في إِفريقيّيّة ، فأرسل إلى أهل زويلة يحرّضهم على النورة. ومن المعلوم أنّ النّرمان كانوا لا يقيمون بتلك المدينة ، حسب الاحتمال ، ولكن انتفاضة زويلة كانت ترمي إلى محاصرة المهديّة .

«فقدم عرب البلاد إلى زويلة، فأعانوا أهلها على مَنْ بالمهدّية من الفرنج، وقطعوا الميرة عن المهديّة، (وذلك في شوال 551هـ/ 17 نوفمبر — 15 ديسمبر 1166هـ) (9%.

ادأمًا أهل زويلة ، فانهم كتر جمعهم بالعرب وأهل صفاقس وغيرهم ، فحصروا المهديّة وضيّقوا عليها ، وكانت الأقوات بالمهديّة قليلة ، فسيّر إليهم صاحب صقليّة عشرين شيئيًّا فيها الرجال والطعام والسّلاح ، فلخلوا البلد وأرسلوا العرب وبدلوا لهم مالاً لينزموا وخرجوا من الغد ، فاقتلوا هم وأهل زويلة ، فانزمت العرب وبني أهل زويلة وأهل صفاقس ، وركبوا في البحر فنجوا ، وبني أهل زويلة فحمل عليهم الفرنج ، فانزموا إلى زويلة فوجل عليهم الفرنج ، فانزموا إلى زويلة فوجل عليهم الفرنج ، فانزموا إلى زويلة وحمدوا أبوابها مغلقة فقاتلوا تحت السّور وصبروا حتى قُولً أكثرهم ولم ينج إلا القليل ، ففرقوا ومضى بعضعم إلى عبد المؤمن ، فلما قتلوا هرب من سلم من الحرم والصبيان والشيوخ في البروط فيل من وجدوا فيها من النساء والأطفال ونهوا الأموال» (((9))

وكان ذلك في سنة 552هـ/ 13 فيفرى 1157-أوّل فيفرى 1181م (100). وحسب روبار رئيس دير جبل القديس ميخائيل، أقرّ غليوم الأوّل النّصارى في زويلة وعيّن لهم رئيسًا للأساقفة (100). ويرى شالندون أنّ ذلك يعني استعمال منطقة المهدبة ملجأ لجميع النّصارى بإفريقيّة خلال بضم سنوات.

<sup>97)</sup> الكامل، 91/11–92ك البيان، 316/1.

<sup>98)</sup> زيادة من البيان.

<sup>99)</sup> الكامل، المصدر السابق.

<sup>100)</sup> البيان، المصدر اللاكور. 2001) - معربان 48/1484مههم خالاندن 2/200 مرب اللكر أن تكون مرب تا تقت ترابعً أنت ورا

<sup>101) -</sup> متوريا، 4833-4844 شالندون، 238/2، يرى من الممكن أن تكون جزيرة قرقة قد استُرْجِمَت (نوفير - ديسمبر 1157).

## عصيان طرابلس<sup>(102)</sup> :

أمام الخطر الموحّدي المتفاقم، وربّما إثر الاستيلاء على عنابة الذي لا نعرف تاريخه بالضبط (103) ، رأى النرمان من باب الاحتياط التأكُّد من ولاء مدينة طرابلس ، رغم أنَّهم لم يتعرَّضوا هناك لأيّ عمل عدواني منذ اثني عشر عامًا. ولا شكَّ أنَّ إخماد ثورة زويلةً لم يكنُّ كافيًا لمنع أهل طرابلس من الاقتداء بصفاقس وجربة وجزيرة قرقنة التي فشل النّصارى في استردادهاً. وحرصًا منهم على الحيلولة دون قبام أي تحالف بين الموحَّدين وطرابلس، أمر النرمان أهل المدينة وأن يصعدوا المنابر (ربما أثناء صلاة الحمعة) فيتكلَّموا في جهة الموحَّدين بسوء. فأعظم أهل طرابلس ذلك واجتمعوا إلى قاضيهم أبي الحجّاج (يوسف بن زيري) ففر بينهم وبين النّصارى وأعلم النّصراني (أي رئيس النّصارى بطرابلس بدون شك) عنهم أنَّه لا سَبِيلَ إلى نيل ذلك منهم ، وأن الأمر إنَّما كان العقد بينهم أن لا يكلُّفوا المسلمين بشيء يخالف دينهم وذكر أهل الدين بسوء، ممّا يخالف الدّين، فإن رضوا منهم بهذا وإلاَّ سلَّموا لهم البلد وحرجوا عنهم، فأعفاهم النصراني من ذلك. وأحدث الله عند أهل طرابلس عزمًا على القيام عليهم والتخلُّص من أيديهم ، فأُسَرُّوا النجوى بذلك بينهم واتَّعدوا لليلة معينَّة ، ونصبوا تلك الليلة في الطّرقات خشبًا وأناشيط تمنع الخيل من الحري فيها وثاروا عليهم. فبادر النصارى إلى خيولهم وركضوها فلم تجد مجالاً ، فأُخِذُوا قبضًا باليد، وعاد البلد إلى تملُّك المسلمين. وكان هذا في سنة ثلاث وخمسين وخمسهائة (2 فيفري 1158 – 22 جانني 1159م). وحكم على البلد شيخه أبو يحيى بن مطروح ، وكان رجلاً شهمًا حازمًا ، وصالح العرب المجاورين له فاستفام حاله (104). واستمر على ذلك إلى أن نزل الخليفة عبد المؤمن بن على إلى إفريقيّة.

التجاني، 242 وهي أكثر المصادر تفصيلاً؛ العبر، 168/6؛ الكامل، 191/11.

القد انبخا النتريب الذي أورده ابن الأثبر، إذ تحتث عن احتلال عابة بعد ثورة قابس. ولكن هذا المؤلّف لا يحتم دائمًا التسلسل التاريخي، لا سيّما عند الحديث عن أحداث سنة 251هـ.

<sup>104)</sup> التجاني، 242.

## ثورة قابس والاستيلاء على عنّابة (105):

وفي نفس الفترة تقريبًا ثار محمد بن رُشيَّد في قابس وخرج عن طاعة النرمان، ولعلَّ ثورة طرابلس قد شجَّعته على ذلك<sup>(106)</sup>.

ورَغُم أَنَنا لا نعرف بالضبط متى استولى الموحّدون على مدينة عنّابة ، فالغالب على الظنّ أنّ ذلك الاستيلاء قد تمّ أيضًا في نفس تلك الفترة ، مباشرةً إثر ثورة قابس. وخرج جميم إفريقيّة عن حكم الفرنج ، ما عدا المهديّة وسوسة،(107).

<sup>105)</sup> الكامل، 91/11.

<sup>106)</sup> حسب ابن الأثير الذي أشار على التوالي إلى ثورة طرابلس فم ثورة قابس. وأخيرًا استيلاء الخليفة الموحّدي على عنّابة.

<sup>107)</sup> الكامل، 91/11.

# الفصل السّادس استيلاء عبد المؤمن على إفريقيّة (554–555هـ/ 1169–1160م)

# المرحلة الأولى: الاستعدادات واحتلال مدينة تونس (1):

منذ أن عاد عبد المؤمن إلى مراكش، بعد أن فتح المغرب الأوسط سنة 548 هـ/
1152م، والأمير الحسن المخلوع المقم بتلك المدينة بحقه على الزحف على إفريقيّة. وإثر فشل 
ثورة زويلة ضدّ النصارى (525هـ/ 1157– 1158م)، وفد بعض من نجا من أهل المدينة 
إلى عبد المؤمن وهو بمراكش يستجيرونه. فوعدهم الخليفة بالإعانة وولو بعد حين، وأمر 
يلزالهم ومنحهم ألفي دينار. وقد أسلفنا أنّ عبد المؤمن ما لبث أن وجّه جيشًا بقيادة ابنه أبي 
محمد عبد الله إلى مدينة تونس التي كانت قد قاومت بنجاح سنة 552هـ/ 1157م. فكان 
على الخليفة أن يتقم لهذه الخبية !

وحسب ابن خلدون (2)، ارتحل عبد المؤمن إلى سلا سنة 533هـ / 1158 – 1159 ، و وكان ينوي التحول إلى الأندلس، حيث انتصر ملك النصارى على ابنه أبي يعقوب تحت أسوار مدينة أشبيلية. فلما علم بانهار مملكة بني زيري بإفريقيّة واحتلال المهديّة (2<sup>0)</sup>، جمع جيشه في سلا ثم غادر المدينة بعدما عيّن أبا حفص نائبًا عنه بالمغرب ويوسف بن سليمان عاملاً على فاس. وإثر قيامه بغارة خاطفة، أجبر الصقليّين المقيمين بالمهديّة على الاستسلام سنة 555هـ، ولم يتحدّث أيّ مصدر آخر عن مشروع تنظيم حملة عسكريّة في الأندلس.

أ- رحملة النجاني، 346-347, والحمال السندسية، 2491-251, مقديش، نزهة الأنظار، 4951-496.
 نقلاً عبر ان شناد.

ب- الكامل، ١٥٥- ١٥٥) والنويري، 210-211، نقلاً أيضًا عن ابن شدًاد بدون ذكره.

ج- العبر، 162/6، 237؛ البيان، 316/1؛ المؤنس، 116.

د - مصادر موتديّة بحسب أصبّيا: البيدق، 120/ ١٩٤١ الحلل المؤسّية، 115-١٩١٦ المراكشي، 162، الزركشي، 917 الركشي، 97-19 الركشي، 97-19 المراكسة 120-12.

<sup>2)</sup> العبر، 6/237.

<sup>2</sup>م) لعلَّ الأمر يتعلَّق بحركات العصيان ضدَّ النصاري وفشل انتفاضة زويلة.

وهو مشروع يعيد إلى الأذهان بشكل غريب الفكرة التي نُسِبَت إلى عبد المؤمن قبل رحيله الفتح المغرب الأوسط منذ عهد يعيد. وريّما لا ينبغي أن نحتفظ من رواية ابن خلدوت المتشبة بغرابة، إلاّ بالمعلومات المتعلّقة بتعين أبي حفص ويوسف بن سليمان، وحشد الجنود بسلا، كما أكّد ذلك صاحب الحلل المؤشّية.

فقد ورد في هذا المصدر وصف طريف لمسيرة الجيش الموحَّدي الذي انطلق من سلا ووصل إلى تونس في ظرف ستة أشهر، وقطع حينئذ مسافة يستطيع أن يقطعها أيّ فارسى سريع في ظرف سبعين يومًا. وكان ذلك الجيش يضمّ 75 000 فارس و 500 000 راجل ، وهذه التقديرات مبالغ فيها لا محالة . وكان الجيش يتحرُّك كلُّ يوم بعد صلاة الصبح إثر قرع الطبول، وهو موزّع إلى أربع فرق عسكريّة، كلّ فرقة مدعوّة إلى الرحيل في يوم معيّن والحلول بمكان معيّن قرب عين ماء. والمقصود بذلك بلا شك أنّ تلك الفرق كانت تنطلق على التوالي في أيَّام محدَّدة من قبل. وعندما يمتطى الخليفة صهوة جواده، يحيط به قوَّا حـ الحيش، وبعد الدَّعاء ينطلق مسبوقًا من بعيد بكوكبة من الفرسان تضمُّ مائة فارس، ويسير وراءه الجنود والبعير الحامل لهودج تزيّنه أربع رايات حمراء ويحتوي على تابوت مرصّع بالجواهر، به مصحف الخليفة عنمَّان بن عفَّان ، الذي أتى به عبد المؤمن من قرطبة. ويسيير الخليفة الموحّدي متبوعًا بأبي حفص (3) وبوليّ عهده أبي عبد الله المتقدّم على إخوانه الآخرين ، ووراءهم البنود والطبول ورجال الدولة ، ويتحرُّك الموكب في نظام تامّ. وتتوقَّف كلّ فرقة عسكريّة في المكان المعيّن لها. وقد وُضِع على ذمة الجيش كلّ ما بحتاج إليه في السفر، وذلك بالخصوص بفضل الحرفيّين الذينَ وفّروا له جميع أسباب الراحة. ولتموين ذلك الجيش العظيم الذي قدّر ابن الأثير عدده بمائة ألف مقاتل وبعدد مماثل «من الأتباع والسوقة» ، أمر الخليفة «بعمل الرَّوايا والقِرَب وما يحتاج إليه العساكر. وكتب إلى حميع نوَّا بـهـ في الغرب، وكان قد ملك إلى قرب تونس، يأمرهم بجفظ جميع ما يُتَحَصَّل من الغلاّت ثلاث سنين، ونقلوها إلى المنازل وطيّنوا عليها، فصارت كأنّها تلال. وبلغ من حفظه لعساكره أنَّهم كانوا يمشون بين الزروع، فلا تتأذَّى بهم سنبلة. وإذا نزلوا صلَّوا جميعًا مع إمام واحد بتكبيرة واحدة لا يتخلُّف منهم أحدٌ كاثنًا مَنْ كان، (4).

٤) حول أبي حفص عمر بن يحيى الهنتائي، أنظر: البيذق، الترجمة 50.

<sup>.</sup> 4) الكامل، 108-109.

وبما أنّنا نجد الجملتين الأخيرتين في الفقرة المأخوذة من تاريخ ابن شدّاد والواردة في رحمة التجاني، فالغالب على الظنّ أنّ ابن الأثير قد استقى أغلب معلوماته من ذلك الكتاب.

وعلى غرار النجاني، سنعطي الكلمة لاين شداد ليعلمنا بما يلي : «كانت مقدّمة هذا المسكر اثني عشر ألفا، قد كأفوا بحفر الآبار في الطريق واستخراج الحياه. فكانوا يمتدّون قبله يومَيْن ، فلا يأتي إلا وقد هُيِّتَ له الفلات ومُلِيَّت الأحواض بالمياه. ولولا هذا التدبير لم يقدر على قطع هذه المسافة البعدة بهذه الجيوش العظيمة. وكان كلّما مرّ بأرض فيها عرب، بادروا إليه فاستصحب أعيامهم معه، وقد كانت وقعة سطيف أذاتهم (5).

وكان أسطوله في البحر سبعين مركبًا<sup>(6)</sup>، قوّادها محمّد بن عبد العزيز ابن ميمون من البيت المشهور في قيادة البحر وابن الخرّاط وأبو الحسن الشاطبي، وغير هؤلاء ممّن هو مثلهم في المعرفة والشهرة»<sup>(7)</sup>.

وكان عبد المؤمن مصحوبًا بالحسن بن علي. ويسهل علينا أن نتصوّر ما كان يشعر به الأمير المخلوع من غبطة لعودته إلى مملكته. وأكّد ابن الأثير أنَّ الخليفة وقد قدّمه بين يديه ٍ. فهل يمكن أن نستتح من ذلك أنَّ عبد المؤمن قد وضع ببراعة الحسن في مقدّمة الجيش لإتناع النّاس بأنَّ غرضه من فتح إفريقيّة إنّما هو إرجاع الصنهاجيّين إلى الحكم ؟

وفي طريقه استصحب الخليفة ابنية أبا حفص عامل تلمسان وأبا محمّد عبد الله عامل جايد (8) والغالب على الظنّ أنَّ ذلك الجيش العظيم قد تجمّع في باجة في نفس المكان الذي سين أن تجمّع فيه الأعراب قبل هزيمتهم في سطيف. إذ أكد التجافي أنَّ عبد المؤمن قد استمرض جيشه في باجة ، وفكات الحيل أَزْيَدَ من مائة ألف فارس وأمّا الرجالة فلا يُحصون كثرة، وأثناء هذا التوقف الذي لا نعرف مدته بالضبط ، ولكنه على الأرجع كان قصير الأمد ، ووجّه الخليفة إلى أهل تونس بالتأمين والعفوه ، لحنّهم على تسليم المدينة إليه . وقد كان يرغب بدون شكّ في إعلامهم بأنّه لا يضمر لهم أيّة ضغينة من أجل الهزيمة التي ألحقوما بابنه قبل ذلك بستين .

كان تدل مذه الإشارة على أنّ أفواجًا غفيرة من أعراب المغرب الأوسط وإفريقيّة ما انفكّت تعزز الجميش الموحدية إلى أن

 <sup>6)</sup> في الكامل: «سبعين شينيًّا وطريدة وشَلَنْدي».
 7) رحملة التجاني. 346-347.

الصلاة عسب ابن صاحب الصلاة .

وفارتحل عبد المؤمن من باجة ونزل على طبرية وأعاد إلى أهل تونس الترعيب والترهيب، فلم يقبلوا، فارتحل إلى تونس».

وكان عبد المؤمن قد غادر مراكش يوم أوّل شوّال 553هـ / 26 أكتوبر 1388 ، أو بعد ذلك بقليل (9). وحسب رواية ابن الأثير، وسار من مرّاكش في صفر من هذه السنة، فلم يزل يسير إلى أن وصل إلى مدينة تونس في الرابع والعشرين من جمادى الآخرة من السنة ، في حين أكد التجافي، تقلاً عن ابن شئاد بلا شك ، أنّ نزوله بتونس كان يوم السبت 10 جمادى الأولى 554هـ (10). فمن المحتمل أن يكون حصار تونس قد دام شهرًا ونصف الشهر (11).

وحسب المصدر المذكور، واتصلت الأخبية من الحنايا (12) إلى حلق الوادي، وعاين وحسب المصدر المذكور، وأقم المحسكر ثلاثة أيّام لا يقاتلون. فنزل على عبد المؤمن أشياخ لطلب السلم من أهل تونس، منهم بنو عبد السيّد عمر ومعاوية وعبد السيّد، ومنهم ابنا منصور بن اسماعيل وابن عمّة عتيق، ومنهم الخارجي محمد وحمزة ابن حمزة وعبد العزيز القمودي، وغيرهم، وكانوا أثني عشر رجلاً (13). وكان بنو السيّد من الأشراف الهاشميين، وبهده الصفة على الأقلّ كانوا ذوي نفوذ كبير. وقد نُشيرَت قبرية واحد منهم، وصيف بالفقيه والإمام، وهو أبو عبد الله محمد بن عبد السيّد الهاشمي المالكي المتوفّى في العشر الأواخر من شوّال سنة 528هـ (1113م (114)).

و) القرطاس، 150: ارتحل في العشر الأوائل من شوال 533هـ/ 26 أكتوبر – 4 نوفير 1158م. ابن صاحب الصلاة: سار في أوّل شوال 533هـ/ 26 أكتوبر 1158م واتخذ عبد السلام بن محمد الكوبي وزيرًا له ووصل إلى سلا.

<sup>10)</sup> وذكر مقديش التاريخين.

ر مرابط به (1923) استخلص أن عبد الثون بعد هجومه على تونس التي أبدت مقاومة (ماي 119) أماري (محروبا ، 1733) التونس بوم 13 جريلة 119) القروائل وسوسة وصفائلس في مرجع إلى تونس بوم 13 جريلة 1190 القروائل ، 1190 كل عنصى فوصل الزاب وبلاد الإرغة قتل من عصى واشتى من استأمن إلى أن توصل مدينة تونس فحاصرها ثلاثة أيام وارغل عنها وترك جمينا عاصرًا كل على منافل من المواثق عاصرًا كل المائية في المواثق عاصرة عناصرة كل المائية إلى المائية بين المائية كل المائية عاصرة منافلس وارغل إلى المهينية مخاصرها مبينا أشهره، المياثة المائية المائية المائية المائية بينان المهينية ومنافلس وارغل عرف، ويؤكد البيلة بينان 110 أن المائية إلى المهينية والمائية المهينية ومنافلس ورغا عرف. ويؤكد البيلة بينان 110 أن

<sup>12)</sup> وهي بلا شكّ حنايا باردو.

<sup>13)</sup> رحلة التجاني ، 345 .

<sup>14)</sup> سليمان مصطفى زبيس، نقائش، 1، عدد 49 ص 73.

«فوصل الأشياخ إلى عبد المؤمن وطلبوا العفو منه تأسيفُوا به، بعد مكابدة شديدة وامتناع عظيم من عبد المؤمن (150).

ورغم تطابق رواية ابن الأثير مع الرواية السابقة ، فانها تختلف عنها في بعض الجزئيات . فحسب هذا المؤلف، وأقبل أسطول عبد المؤمن في البحر إلى مدينة تونس ، فلما نازلها أرسل إلى أهلها يدعوهم إلى طاعته ، فامتعوا ، فقاتلهم من الغد أشد قتال ، فلم يبق إلا أخدُها ودخول الأسطول إليها . فجامت ربح عاصف منعت الموحدين من دخول البلد ، فرجعوا لياكروا القتال ويملكوه ، فلما جن الليل نزل سبعة رجلاً من أعيان أهلها إلى عبد المؤمن يسأؤنه الأمان لأهل بلدهم (10).

والجدير بالملاحظة أنَّ التجاني وإين الأثير متكامليّن ومتَّفقين تقريبًا حول الشروط التي فرضها عبد المؤمن على أهل تونس. «فقد اشترط مسالمتهم في أنفسهم ومشاطرتهم في رباعهم وأمواهم كلّها للمخزن، ما عدا ملبوس رقابهم، وغير أهل تونس من قراها وسائر بلادها، يُشاطَرون في أمواهم». وأمَّا صاحب تونس علي بن أحمد بن خراسان (17) الذي خلف عمّه عبد الله ابن خراسان (18) قبل ذلك بخمسة شهور، فقد اشترط عليه، علاوة على دفع نصف أمواله مثل بقية أهل تونس، «الخروج من تونس والانتقال إلى بجاية. فوقع الشرط على ذلك وتسلم عبد المؤمن منه تونس وحرج ابن خراسان منها برومه، فات في الطريق، (19)

، وعرض عبد المؤمن الإسلام على مَنْ بتونس من اليهود والنّصارى ، فمن أسلم سَلِمَ ومن متنع تُقِل».

ومن ناحية أخرى، هل يمكن تصديق الرواية التالية التي أكّد صاحبها أنه استقاها من مصدر آخر غير ابن شدّاد؟ وهمي رواية تكتسي صبغة خوافيّة، حسبما يبدو. فقد قال التجانى:

ا ومن غير كلام ابن شدًاد، أنّ عبد الله بن عبد المؤمن لمّا فعل به أهل تونس ما فعلوا حين نزل عليهم قبل هذا، حلف أن يدخلها بالسيف ويقتل جميع من تقع عينه عليه من

<sup>15)</sup> التجاني، المصدر المذكور.

<sup>16)</sup> الكامل، المصدر السابق.

<sup>17)</sup> حسب رواية ابن خلدون، العبر. 165/6 وتسمّيه بعض المصادر خطأ (البيذق وابن الأثير): أحمد بن خراسان.

<sup>18)</sup> اسمه الكامل: عبد الله بن عبد العزيز بن عبد الحقُّ بن عبد العزيز بن خواسان.

<sup>19)</sup> رحلة التجاني . 346 .

أهلها ، فأمر النّاس أن يدخلوا دورهم ولا يخرج أحد منهم حتى يسمع النداء ليدخل عبد الله إلى البلد. فدخلها وسيفه في يده ، فلم يلق إلاّ شيخًا قتله وانصرف، وقد برّت يمينه <sup>(20)</sup>.

إن البند، فضائها والتبادئة التي قضاها عبد المؤمن بتونس، «منع العسكر من دخوطا وأرسل وأثناء الأيّام الثلاثة التي قضاها عبد المؤمن بتونس، «منع العسكر من دخوطا وأرسل أمناءه ليقاسموا الناس على أموالهم (20). ثم عهد بالمدينة إلى نائبه أبي محمّد عبد السلام الكومي. وقد نسب البيذق إلى هذا الوزير القيام بدور بارز في الاستيلاء على مدينة تونس. ومن المحتمل أن يكون قد أشرف على سير العمليّات وساهم مساهمة فعالة في المفاوضات. وخلال هذه الفترة أعيد بناء القصبة ببروجها المثلثة الزوايا وتمّ فصلها عن المدينة بسوره (22).

وكان يساعد عامل المدينة «أشياخ من الموحّدين لاستخلاص الأموال من أهل تونس. فوقع البحث عن أموالهم ودُّحِلَت دورهم فحُول جميع ما فيها وبيع ما أمكن بيعه من رباعهم وأملاكهم (23).

وحسب رواية ابن الأثير، وأقام أهل تونس بها بأجرة تُوخَد عن نصف مساكنهم . ولا شك أن الأمر يتعلق بمساكن بعض الأثرياء القادرين على دفع رسوم تساوي قيمتها نصف القيمة العقاريّة لمساكنهم. ومن الممكن أن تكون طريقة توظيف تلك والأجرة « محتلفة بمسب الحالات الخاصّة. ولعل الموحدين قد اجتبوا إحراج النّاس من مساكنهم ، لا سيما وأنّ بيم العقارات بالمزاد العلني سرعان ما تجاوز إمكانات المشترين المحتملين. وقد كان بودنا أن تعلم هل أنّ هؤلاء المشترين هم من أهل المدينة ، أم كان يوجد من بينهم بعض الموحدين. ومن المحتمل أن يكون مثل هذا الإجراء قد طَيِّقَ على سائر البلاد المفتوحة. إذ أكد

ومن المختمل ان يكون مثل هذا الاجراء فد طبق على سار البدد المفتوحه. إدا تك النجاني وأنَّ الأمناء قد خرجوا إلى سائر بلاد إفريقيّة لمشاطرة الرعبّة في جميع ما بأيديهم . حتى لم يبق من إفريقيّة بقعة إلاَّ عمّها ذلك<sup>260</sup>.

<sup>20)</sup> نفس المصدر.

<sup>21)</sup> **الكامل**، المصدر المذكور.

<sup>22)</sup> برنشفيك، الدولة الحفصيّة، (الترجمة العربية)، 373/1.

<sup>23)</sup> رحلة التجاني، 346.

<sup>24)</sup> نفس المصدر.

#### المرحلة الثانية: الاستيلاء على المهديّة (25):

إِنّنا نجهل الطرق التي سلكها عبد المؤمن في رحلته إلى المهديّة ، وقد وصلها «ضحوة» يوم الأربعاء 12 رجب سنة 54.5هـ / 30 جويلية 1159هـ أم م التحق به الأسطول الموحّدي الذي كان «بجاذبه في البحر». وتمّ حصار المهديّة برًّا وبحرًّا، كما كان الشأن بالنسبة إلى مدينة تونس.

ونزل الخليفة بزويلة، وقد أخلاها العددّ. فكان يقضي النهار في خيمته ويبيت في إحدى الدور بزويلة، وفي لمح البصر امتلات المدينة بالعساكر وأهل الأسواق وأصبحت معمورة بين عشية وضحاها. وومَنْ لم يكن له موضع من العسكر، نزل بظاهرها، وانضاف إليه من صنهاجة والعرب وأهل المبلاد ما يخرج عن الإحصاء (233). وتعني عبارة وأهل المبلاد ما يخرج عن الإحصاء الوشيك لم يكن المبلاد إلما أهل زويلة أو أهل المهلاية. ذلك أنّ النصارى المعرضين للحصار الوشيك لم يكن من صالحهم أن يتركوا في المهلاية أناساً سيكونون عالة عليهم، ولذلك فانهم لم يحاولوا منع المسلمين من الخروج من المهلية بل ساعدوهم، إن لم نقل أجروهم على ذلك.

دوأقبل النّاس يقاتلون المهديّة مع الخليفة ، فلا يؤثّر ذلك فيها لحصانتها وضيق مأخذ القتال منها ، لأنّ البحر دائر بأكثرها،(<sup>29)</sup> . وكان يقيم بالمهديّة آنذاك ثلاثة آلاف فرنجي<sup>(30)</sup>.

<sup>25)</sup> أ- رحلة التجاني، 347 نقلاً عن ابن شدًاد وهو شاهد عبان؛ والحملل السنامسيّة، 251/1 –252؛ ومقديش، 1/495–996.

<sup>/495/1 - 495.</sup> • ب – الكامل، 109–110، اعتمد هو أيضًا ابن شكاد دون ذكره. والنويري، 211/2–213.

ج- العبر، 237/6-238 ؛ البيان، 316/1 ؛ المؤنس، 115-116.

**د**- البيذق، 120.

هـ ليني بروفنسال، سبع و**للالين رسالة، ه**سبيريس، 1941، 43-45. و- الحامل الموشّية، 117؛ المراكشي، 162-63: اللقرطاس، 117، 129؛ الزركشي، 8

حسب التجاني نقلاً عن ابن شدًاد، نظريًا بوم الخميس. باستثناء ابن الأثير الذي ذكر تاريخ 18 رجب (وهو خطأ في القراءة، نامن عوض ثاني)، ذكرت جميع للصادر بما في ذلك النويري، التي نقلت حوفيًا ما أورده ابن الأثير،

<sup>27)</sup> الكامل والنويري: وأهل البلدء.

<sup>28)</sup> الكامل والنويري.

<sup>29)</sup> رحلة التجاني، 347.

<sup>30)</sup> الحلل الموشّية، 117.

وكان الموحَّدون يستعملون بعض الأسلحة الحربيَّة كالمجانيق وقاذفات الصّواريخ<sup>(31)</sup>.

وكان الفرنج يخرجون من المهديّة، فينهيون أطراف العسكر. فأمر عبد المؤمن بيناء سور بين عسكره والمدينة يمتعهم من الخروج،

وركب عبد المؤمن في شيئي، ومعه الحسن بن علي الذي كان صاحبها، وطاف بها في البحر، فهاله ما رأى من حصانها وعلم أنها لا تُفقّح بقتال برًّا ولا بحرًا، وليس لها إلاً المطاولة. وقال للحسن: كيف نزلت عن مثل هذا الحصن؟ فقال: لقلة من يُوثق به وعدم القدر. فقال: صدقت وترك القتال، فلم يمض غير قلبل، حتى صار في الصحر كالجبلين من الحنطة والشعير، (32). إلا أنّ ذلك لم يمنع من غلاء الميشة (33).

وحاول ملك صقليّة تخليص المهديّة ، فاستدعى أسطوله الذي كان قد عاث فسادًا في سواحل الأندلس ، بقيادة الخصيّ بيدرو، ونهب جزيرة يابسة(<sup>34)</sup>.

و فلما كان في يوم الاثنين لنمان بقين من شعبان 554هـ/ 7 سبتمبر 1159م (<sup>(35)</sup>، جاء أسطول صقليّة في ماثة وخمسين شينيًّا غير الطرائد» (<sup>(36)</sup>.

« فحضر (ابن ميمون) مقدّم أسطول عبد المؤمن (الذي لم يكن بضمّ سوى 70 مركبًا) بين يدي الخليفة (وربّما كان مصحوبًا بكبار القوّاد)، فقال له: إنْ هذا الأسطول قد أقبل ولا يصل إلاّ متفرّقًا بحكم النّو،، فلتأذن لنا في الخووج إليه. فسكت عبد المؤمن، فاغتنموا سكوته وبادروا إلى القِطْع فلؤوها بما احتاجوا إليه من العُدّد وخرجوا واصطفّت عساكر

<sup>(31)</sup> ويتمي ابن أبي زرع صاحب روض الفرطاس أن المعارك البحرية والبرية تواصلت بلا انقطاع الجد وباراً وقداولت الفيائل المواجئة إلى أن تم الاستيلاء على المدينة ومات عدد كبير من النصارى. وتحملت البيلية أيضًا عن الجنائيق.

 <sup>(32</sup> ألكامل، المصدر السابق.
 (32 حسب المراكشي بيعت ثلاث حبّات الفول بدرهم مؤمني (1/2 درهم قانوني).

<sup>34)</sup> وضع ابن الأنبر الذي لم يحترم مرة أخرى التواريخ ، احتلال أو استسلام صفاقس وطرابلس ونفوسة وقصور إفريقية قبل وصول الأسطول الذيافي. والحال أن مثال رسافين رحيتين سوكدتين، الأولى وترتحة في 20 ذي القعدة 534هـ/ 4 ديسمبر 1519م والثانية غير مؤرخة ولكنا صادرة بعد الأولى بقبل ، غيدان بأن سقوط تفصة وقابس على الأقل قد تم بعد هجوم الأسطول الصقلي الذي أشار إليه التجاني ، دون ذكر الثاريخ الذي أورده ابن الأثير، مباشرة بعد الخطافة التي جرت بين عبد المؤمن والحسن.

حسب النوبري، وفي الكامل: ولما كان في الثاني والشرين من شعبان، وهي قراءة يبدو أنها مستملة من الجملة التي أوردها النوبري: الالتين 22 شعبان/ 8 سيتمبر 1159م، نقلاً لا محالة عن الكامل.

<sup>36)</sup> الكامل، المصدر المذكور؛ وفي الحلل الموشّية، مائة جفن محمّلة بالطعام والمؤونة.

<sup>(37)</sup> حب النجاني: وقدضر مقائدو (بالجمع) أسطول عبد التوين، وقد نقشانا استعمال المقرد، وققًا لما ورد في المخطوط. ومن المختمل أن يكون ابن مبدون مصحوبًا بكبار القرّاد، سعوبًا ، 490-490.

المسلمين على الساحل. قال الحاكمي<sup>(38)</sup>: كنت حاضرًا وعبد المؤمن يبكي ويسجد في الأرض ويقول: اللّهمّ لا تضعضع دعائم الإسلام!

وولما قرب أسطول الفرنج من دار الصناعة ، خرجت إليه من المهديّة قطعة لتلقيّه. فبادر ابن ميمون إلى أخذها. وكان بعض أسطول الفرنج أيضًا قد حطَّ قلعه ، فأعجله أسطول المسلمين عن الدخول واستولى على ثمان قطع منه (399). فاجتمع بقيّة الأسطول وولّوا منهز من .

وفسجد عبد المؤمن شكرًا لله تعالى وفرّق في غزاة الأسطول اثني عشر ألف دينار مؤمنية؛(40).

والجدير بالملاحظة أنّ رواية فلكان (Falcand) (141) الذي أكّد أنّ الخصيّ يبدرو قد خان وأعطى الإذن بالتراجع ، بلا سبب ، بل بلا قتال ، تبدو بعيدة عن الواقع . ذلك أنّ هذا الإخباريّ الصقليّ المنحاز إلى أبعد حدّ قد أراد اتّهام قائد الأسطول النرماني بالخيانة . ورغم ما شعر به النّصارى من خيبة أمل إثر هذه الهزيمة ، فقد قاوموا حتى أواخر ذي الحجة 453 مر أوائل جانني 1160م، وأخيرًا قبلوا التفاوض في شأن الاستسلام .

وقد زعم فلكان (42 أنَّ الخصيان الموجودين في البلاط الصقلي كاتبوا عبد المؤمن ، مؤكّدين له عدم توجيه أيّ مدد إلى المهديّة وملتمسين منه استخدام النصارى المُحَاصَرين أو إرجاعهم إلى صقليّة . ويقال إنَّ الحامية قد طلبت إلى الخليفة الساح لها بجسّ نبض غليوم ، وتمهّدت بتسليم المدينة إليه إذا يتست من النجدة . ويبدو أنَّ رسولهم قد اتصل بالبلاط الملكي في بارموء ولكنه لم يتحصّل على أيّ وعد . ذلك أنَّ الوزير ماجون قد أقنع غليوم بأنّ المهديّة ليست في حاجة إلى المؤونة . وتبعًا لذلك ، أرغمت المجاعة النّصارى المحاصَرين على الاستسلام . ولكن أماري رأى أنَّ هذه الرواية بعيدة عن الواقم .

ورغُم ما يثيرِه تحاملٌ فلكان على بيدرو الخصيّ والوزير ماجون، من شكوك حول صحّة تلك الرواية، فهل يكني ذلك لرفضها رفضًا باتًا؟ فمن الممكن أن تكون قد جرت اتّصالات

<sup>38)</sup> من المحتمل جدًّا أن يكون هذا الحاكي هو ابن شدّاد.

<sup>(39)</sup> حسب النجاني، وفي الكامل وسع شؤاني، وأنسف ابن الأثير: وولركان معهم شواني لأعلوا أكثرهم، ونقل مقديش هذه الجملة كما يل: وولركان معهم قلوع لأعلوا أكثرهم.

<sup>40)</sup> رحلة النجاني، 348-349.

<sup>41)</sup> ستوريا، 491/3 بشالندون، 240/2.

<sup>42)</sup> نفس الصدر.

من هذا القبيل قبل استسلام المهديّة ، لا سيما وأنّ ذلك لا يتنافى مع ما جاء في الرواية الواردة في المصادر الإسلاميّة ، والتي اعتبرها كلّ من أماري وشالندون أصحّ من الرواية الساهة .

وقد أكّد التجاني وابن الأثير، بالاعتماد دائمًا على ابن شدًاد -حسما يبدو - أنّ النّصارى قد فنى قوتهم حتى أكلوا الخيل. «فترل حينتذ من فرسان الفرنج عشرة<sup>(40)</sup> وسألوا الأمان لمن فيها (المهديّة) من الفرنج على أنفسهم وأموالهم ليخرجوا منها ويعودوا إلى بلادهم».

وفترض عليهم (الخليفة) الإسلام ودعاهم إليه ، فلم يجيبوا وتردّدوا إليه أيّانًا بالكلام الليّن وقالوا: ما عسي المهديّة وما فيها من الفرنج بالنسبة إلى مُلكِك العظيم وأمرك الكبير، وإن أنعمت علينا كنّا أرقّاءك في بلادنا. فرأى منهم كمالا في الأجسام وتُوَّدة في الكلام فأعطاهم ما أرادوا (44).

وأكد ابن الأثير وأنّ صاحب صقليّة قد قال: إن قتل عبد المؤمن أصحابنا بالمهديّة ، قتلنًا المسلمين الدين هم بجزيرة صقليّة وأعدنا حرمهم وأموالهم».

وأعطى الخليفة إلى النّصارى سفنًا لترجيلهم إلى بلادهم. «فركبوا وساروا وكان الزمان شتاء، فغرق أكثرهم ولم يصل منهم إلى صقليّة إلاّ النّفر اليسير»<sup>(45)</sup>.

ودخل عبد المؤمن المهديّة التي ظلّت التي عشر عامًا خاضعة للنصارى ، يوم عاشوراء المواقق للعاشر من محرم سنة 555ه (21 جانقي 1160م) ، وسمّى تلك السنة ، سنة الأخماس، ويفضل براعة الخليفة وصبره المتسم بالحذر، كادت الخسائر الموحّديّة تكون منعدمة. فقد أكّد البيذق أنّ الموحّدي الوحيد الذي قُتِلَ أثناء اقتحام المهديّة هو أبو عبد الله ابن بكر بن إيغيت .

#### إتمام فتح إفريقيّة:

أثناء حصار المهديّة الذي دام سنة أشهر (<sup>46)</sup> ، تمكّن عبد المؤمن من فتح إفريقيّة بتمامها وكمالها تقريبًا . ومن الصعب استعادة مراحل ذلك الفتح الذي اكتسى جانب منه صبغة

د4) مصدر واحد والحلل الموشّية، يذكر 8 عوض 10.

<sup>44)</sup> وح**لة** النجاني، 349.

<sup>45)</sup> الكامل.

<sup>46)</sup> المراكشي، 163: دام الحصار سبعة أشهر إلاَّ بضعة أيَّام.

سلميّة. والجانب الآخر صبغة حربيّة. لأنّ المصادر لم تذكر تلك المراحل بنفس الترتيب ولم تُميّر إلى تسلسلها الزمني<sup>(47)</sup>.

ويبدو بادئ ذي بدء أنّ بعض المدن الهامّة قد أذعنت للخليفة بالطاعة، ولا سيما سوسة وصفاقس وطرابلس التي يظهر أنّها انضمّت إلى الموحّدين في تواريخ متنالية ولكنّها متفارية.

#### سوسة :

من المحتمل أن تكون سوسة التي لم تزل هي والمهديّة في قبضة النرمان ولم تحاول الثورة عليهم، قد اقتضت أثر المدن الساحليّة الأخرى، منذ وصول الجيش الموحّدي، وربّما بعد مئة قالمة من فشلر أسطول الخصى بيدرو.

وفلما وصل عبد المؤمن إلى إفريقية واستنقد المهدية من يد التصارى وقام كل أهل بلد على من عنده منهم، امتثل أهل سوسة ذلك ورحل أشياخهم إلى عبد المؤمن، ورحل إليه أيضًا جبارة بن كامل بن سرحان بن أبي العينين. فقدّم على أهل سوسة حافظًا [عاملاً] من الموكدين يُعرف بعبد الحقّ بن علناس الكومي، فطرقهم أسطول النصارى ثانية وهم على غرّة، فاستولى على البلد وقتل من أهله من قتل وسبى من سبى وخرّب البلد تخريبًا عظيمًا لم يبن على الإقامة فيه وأسر الحافظ الملدكور وأهله وولده وتوجّه بهم إلى صقلية فأقاموا بها مادة لم إفتدوا بعد ذلك ورجعوا (48).

## صفاقس <sup>(49)</sup> :

لماً استولى عبد المؤمن على المهديّة ، «وصل إليه عمر بن أبي الحسن الفريائي (بطل ثورة إفريقيّة على النرمان) مع جماعة من أشياخ صفاقس ، فأذعنوا له بالطاعة وعيّن لهم عبد المؤمن حافظاً من الموحّدين وأمر عمر بالرجوع إلى بلده وأن تكون الأشغال المعزبيّة تتصرّف على بده ، فأقام على ذلك إلى أن توفّى وخلفه في ذلك ولده عبد الرحمان بن عمر ((50))

<sup>47)</sup> البيذق، الترجمة 201.

<sup>48)</sup> رحلة النجاني، 30, والحلل السندسيّة، 117/1، أما بقيّة المصادر فلم تشر إلى هذه الواقعة.

<sup>49)</sup> رحلة النجاني، 36؛ الحلل السندسيّة، 139/1–140؛ مقديش، 1/49 ؛ الزركشي، 8؛ العبر، 169/6.

<sup>50)</sup> ر**حلة** التجاني ، 76.

## طرابلس<sup>(51)</sup> :

ولمّا نزل الخليفة عبد المؤمن إلى إفريقية وافتتح المهديّة، وصلت إليه وفود البلاد، وكان من جملتهم وفد طرابلس وشيخه ابن مطروح. فبايعوا عبد المؤمن الذي قلمه على أهل بلده، فلم يزل محمود السيرة فيهم إلى أن عجز، (252).

## نفوسة وقصور إفريقية (53):

يبدو أنَّ استسلام جبال نفوسة وقصور إفريقيّة (أي الرّ/باطات والحصون الساحليّة أو بالأحرى المواقع المحصّنة في جنوب البلاد)، قد تمّ دون التعرّض لصعوبات جمّة.

# الجريد<sup>(54)</sup> :

وجّه المرحّدون حملة عسكريّة ضدّ مذن الجريد: توزر وقفصة ونفطة والحامّة. ولا شكّ أنّ الأمر يتعلّق بحملة أبي محمّد عبدالله، ابن الخليفة، الذي قام بدور بارز في تهدثة الملاد.

## قابس(55):

وهو الذي أخذ قابس من يد آخر مَنْ ملكها من بني جامع ، وهو مدافع بن رُشَيَّد بن كامل ، شقيق محمد بن رُشَيَّد . «وقد كان عبد المؤمن بن علي لاطفه واستدعاه بأشعار خاطبه بها وتلزم عليه ، فامتنع من جوابه . فلما وصل إلى حصار المهديّة ، أنفذ إليه عسكرًا ،

<sup>51)</sup> نفس المصدر، 243؛ ا**لعبر،** 168/6.

<sup>52)</sup> رحلة التجاني، 243.

<sup>53)</sup> الكامل، 109/11؛ النويري، 212/2. 54) المراكشي، 163؛ العبر، 237/6 ؛ القرطاس، 129.

كان العبر، ١٤٥٥ الدين برونسال، المرجع المذكور. وفي الدينار المضروب بقابس سنة 551 هـ باسم والإمام عبد الله أمير
 المؤمنية، يمكن أن تقرأ: والأمير الرشيد بن الرُّشيّة.

قائده ابنه عبدالله. فلما علم مدافع بإقباله جمع أهله وعشيرته ومن انحاش إليه وفرّ. ولقيه عسكر عبدالله، فاتَّبعته شردمة منه، فواقفهم ساعة ثم انهزم وقُتِلَ جماعة من أهله

﴿وَكَانَ لَهُ أَيَّامَ مَلَكُهُ وَزِيرٍ يُعْرَفُ بِسَلَّامٍ بن فرحان [القابسي] بذل نفسه دونه يوم خروجهم من قابس وقاتل عنه إلى أن قُتِلَ (أواخر شعبان 554هـ/ أوائل سبتمبر

وقد نقل إلينا صاحب خريدة القصر(57) قطعة من قصيدة أنشدها في مدح سيّده. كما نقل هذين البيتين من قصيدة أخرى، قيل إنَّه ارتجلها يوم قتله:

[كامل]

[أكف الموتُ وما بلغتُ مرادي بين الصّوارم والقنا الميّاد حيث العيون لوامح وطوامح ما بين أحباب وبين أعادي]

«وتوغّل مدافع في الهرب، فاستجار بأعراب طرابلس فأجاروه. وكان شاعرًا حافظًا للسيرة والأخبار، عالمًا بالأنساب. فلما أتى عليه عامان طريدًا شريدًا، استشار عشيرته في اللَّحاق بعبد المؤمن فأشاروا عليه بذلك، فسار إليه فلقيه بمدينة فاس(58). فرضي عنه وأسكنه هنالك. فتوفّى بها وقد ناهز التسعين»(59).

ونقل صاحب الخريدة أبياتًا (60) في ذكر أيام بني جامع الذين حكموا قابس مدّة تسعين سنة ، نظمها أحد أفراد تلك الأسرة ، وهو أبو ساكن عامر بن محمد بن مكن (61) بن كامل بن جامع الذي فرِّ إلى دمشق، كما أورد أبياتًا أخرى من نظم ابنه ساكن بن عامر الذي كان موجودًا بدمشق سنة إحدى وتسعين وخمسمائة / 1195م.

وفي حاشية رسالة وجّهها من المعسكر الموحّدي بظاهر المهدّية يوم 20 ذو القعدة 554هـ / 3 ديسمبر 1159م، أخبر عبد المؤمن أهل غرناطة أنه تلقّى طلب الأمان من

<sup>56)</sup> ر**حلة** النجاني، 100–101.

<sup>57)</sup> نفس المصدر.

<sup>58)</sup> في الأصل وقابس، والصواب ما أثبتناه. 59) ر**حلة** النجاني، 101.

<sup>60)</sup> نقلها التجاني في رحلته، 102-103.

<sup>61)</sup> في الأصل دمكي، والصواب ما أثبتناه.

الأعراب الفارين إلى قابس. كما أعلمهم بنيا الإستيلاء على مدينة قفصة وأحاطهم علمًا بأنّه قد وجّه إليهم في نفس الوقت رسالة خاصّة حول تلك الوقائع وبأنّه قرّر الرجوع إلى المغرب(62).

#### قفصــة:

وفي رسالة أخرى (63) موجّهة من عبد المؤمن بن علي إلى أهل قرطبة من داخل مدينة قفصة ، ولكنها غير مؤرّخة بسبب نقص في الوثيقة ، نجد رواية مفصّلة للعمليّات التي أفضت إلى إخضاع تلك المدينة . إلا أن الإخباريّين لم يشيروا إلا إلى إذعان آخر أمراء بني الرند الذين حكوا قفصة منذ سنة 445هـ / 1053–1054م. الأمر الذي يجعل من الصّعب التحقق من صحة البيانات الواردة في ذلك الإعلان الرسميّ الحرّر بغرض الدعاية في الخارج. ومن المستعد ، رغم الإشارة إلى توجيه الرسالة من داخل مدينة قفصة ، أن يكون الخليفة قد تحوّل المستعد ، رغم الإشارة إلى توجيه الرسالة من داخل مدينة قفصة ، أن يكون الخليفة قد تحوّل يل تلك المدينة قبل مدّة قليلة من استسلام المهديّة . ومع أنّ هذا الاحتال ليس مستحيلاً إلى حدّ ما ، أفلا يكون من الأفضل أن نفترض أن عبد المؤمن قد نقل فحوى رسالة موجّهة من قائل الحملة ، ابنه أبي محمد عبد الله الذي نسبت إليه فقرة من كتاب العبر الاستيلاء على قفصة (64).

وقد جاء في تلك الوثيقة أنّ أحد المتمرّدين قد اتخذ تلك المدينة مركزًا لقيادته العامّة وجمع بها عصابة من المغامرين الأعراب ، ثم أخذ في شنّ الغارات وقطع الطرقات ونشر الرعب والدمار. ولما وصل الخليفة إلى إفريقيّة أعلم مراسليه بضرورة إخضاع قفصة وأخبرهم بزيارة أشياخ العرب ودخولهم في طاعته. فقرّر حينند حشد القرّات العسكريّة الموجودة في إفريقيّة والزحف بها على قفصة . وكان أصحابه مقتنمين بمناعة مدينتهم الحصينة ، ولهم الحقّ في ذلك ، نظرًا لوجود عدّة تحصينات عتيدة بها ، علارة على موقع تلك المنطقة الصعبة المنال والمحاط بالصحراء من كلّ جانب ، وانعدام المؤونة في المناطق المجارة على أصحواء من كلّ جانب ، وانعدام المؤونة في المناطق المجارة على العموم المخاطق المحواء من كلّ جانب ، وانعدام المؤونة في المناطق المجارة على المقاره إلى الطعام المجلل الأمد، لافتقاره إلى الطعام

<sup>62)</sup> انتظر احتلال المهديّة ولم يرجع إلى مواكش إلاّ في أوائل الصائفة الموالية.

<sup>63)</sup> ليني بروفنسال، المرجع السابق.

<sup>64)</sup> ابن خلدون، العبر، 6/273.

والشراب. فعرّز الخليفة عساكره باستقدام الجنود الموحدين المقيمين في بجاية وإفريقية ء وتحرّك الجيش في انجاه القيروان التي لم يقع التعرّض لخبر احتلالها حتى بمجرّد الإشارة . ورغم أنّ الطرقات كانت خالية شبئًا ما ، فقد وصل الجيش إلى قفصة ، دون أن يحتاج إلى أيّ شيء . وفي الحين نصب مضاربه خارج أسوار المدينة التي شرع في حصارها وأخذ في بناء عنزن الحبوب . ومن الغد تصدّى لهجوم قام به أهل قفصة المحاصرون وأجبرهم على الاعتصام بالمدينة . وتسهيلاً لههمة حصار قفصة وتضييق الخناق على أهلها ، قام الجيش باتلاف الزرح وهذم المباني الحيطة بالمدينة . كما تم خفر الخنادق وسد المرّات المرجودة تحت الأرض . وإثر ذلك قرر الموحدون إخضاع المدينة بالهجوم عليها بواسطة آلات الحصار، فتصبوا المجانيق ، وقد ساعدتهم على صنعها صدقة ملائمة . ذلك أن النصارى ، خلافًا لعادتهم ، كانوا قد أنزلوا في تلك السنة في سواحل إفريقية كمية كبيرة من الخشب الصالح للبناء ، فتحمً جليها عن طريق الصحراء .

ولمّا أوشكت الاستعدادات على النهاية وأصبح الجنود يتلهقون على اقتحام المدينة ، رأى الخليفة من واجبه أن يمنح العدو فرصة أخيرة للتوبة. فوجّه إليه وفدًا من الشيوخ والطلاّب الموحّدين والأعراب ، ليعرضوا عليه الأمان ، إذا سلّم المدينة وأذعن بالطاعة . ولمّا أُجيب الوفد بالرفض ، شنّ الموحّدون غارات عنيفة متنابعة ، وأخذت الآلات المنصوبة قبالة الأسوار في قلف السّواريخ ، في حين قام المغيرون بردم الخندق المعدّ لحماية السّور. وقد مكتبه هجوم ناجع من الاستيلاء على الستارة وهدم البرج وجزء كبير من الستا رة ذاتها ، مع تكبيد العدق خسائر فادحة . فرأى صاحب قفصة عدم جدوى مواصلة المقاومة وخشي القتل ، لو استولى الموحّدون على المدينة بالسيف . فوجّه وفدًا من الأشياخ والأعيان لطلب الأمان من الخليفة ، مقابل استسلام المدينة . ورغم سوابق المتمرّدين الخطيرة ، فقلا منحهم عبد المؤمن الأمان ، وأسرع زعيمهم إلى الرحيل مع أهله ، وقد غمرته الفرحة لنمكّنه من النجاة بنفسه ، واستقر الموحّدون بالمدينة .

وقد أحس الخليفة بالحاجة إلى تبرئة ساحة أهل قفصة ، إلى خدّ ما ، فأعطا هم الأمان ، باعتبارهم قد تعرضوا للاضطهاد والإرهاب من قبل شرذمة من المفامرين العديجي الله أم المفامرين العديجي الله قلة النبين جمعهم زعيمهم . وطوال مدّة الحصار تسلّم الموحّدون كمتيّات ضخمة من المؤونة ، رغم قلّة المحاصيل الزراعية بإفريقيّة في تلك السنة وفراغ المخازن من الحيوب . وقد أشار عبد المؤمن في رسالته إلى ما تكسيه قفصة من أهميّة استراتيجيّة ، إذ أنّها تتحكّم في كامل الجسهة التي وهيها الله لها وتحيط بها مناطق بالغة الخصوبة وبساتين ومياه جارية .

وقد ظلّت تشغل بال الخليفة القضيّة التي سبق له أن خاطب مراسليه في شأنها ، أعني إجلاء أعراب إفريقيّة إلى الأندلس قصد تشريكهم في الجهاد المقدّس ، للتكفير عن ذنوبهم . ومهما يكن من أمر فان تهدئة مثل تلك المنطقة المشهورة بصعوبتها الفائقة ، قد أصبحت شبًا مفروعًا منه .

ومن البديهي أن تحاول تلك الرسالة الرسميّة تمويه الحقيقة ، شبيًّا ما ، وتمجيد أعمال الخليفة المحبّ للعدل. وقد سعى عبد المؤمن إلى تبرئة ساحة أهل قفصة الذين كانوا في الواقع ضمحايا المغامرين ، أكثر ممّا كانوا متواطئين معهم. كما حاول اتّهام أولئك الأشخاص وزعيمهم ، وغضّ الطرف عن مساهمة بني هلال في «ثورة» قفصة المزعومة ، تلك المساهمة التي كانت على الأرجع فعّالة .

ومن الواضح أنَّ الخليفة قد راعى الأعراب، لأنَّه كان يأمل في استخدامهم فيما بعد في الأندلس، في محاربة النصاري.

على أنَّ المُصادر الأخرى(65) قد أوردت رواية مختلفة حول إخضاع صاحب قفصة الذي اضطر إلى رئاسة الوفد المكلّف بالتفاوض في شأن تسليم المدينة إلى الموحّدين.

وقد كَانَ هذا الشخص المدعوّ يحيى بن تمم بن المعترّ [بن الرند]، يحكم المدينة بالفعل، مكان الحاكم الاسمي، وهو جدّه عمر المعترّ الذي كان شيخًا هرمًا وأعمى، لا يقدر على مباشرة الحكم.

وكان (يحيى) بطلاً مشهورًا، وولده كذلك، وهما من مغراوة سكّان نفزاوة، 600. «فتوبته يحيى بن تميم بن المعرّ (607)، صاحب قفصة مع جماعة من أعيانها وقصدوا عبد المؤمن. فلمّا أعلمه حاجبه بهم، قال: قد اشتبه (الأمر) عليك، ليس هؤلاء أهل قفصة. فقال الحاجب: ما اشتبه عليّ. فقال عبد المؤمن: كيف يكون ذلك والمهدي يقول: إنّ أصحابنا (أي الموحّدين) يقطعون أشجارها ويهدّمون أسوارها. ومع ذلك نقبل ونكف عنهم (608). فأرجعهم إلى بلادهم مصحوبين مجماعة من الموحّدين من سنهم زكري بن برمون (609) الذي عينه عاملاً عليه.

الكامل ، 109/11 ، النويري ، 212/2 ، الزركشي ، القرطاس ، 129 ، الحلل المؤشية ، 117 .

<sup>66) [</sup>الزركشي، 12].

<sup>67)</sup> في ا**لكامل**، ابن المعزّ، والصواب ما أثبتناه.

<sup>68)</sup> الكامل، 109/11؛ ومقديش، 497/1-498.

<sup>69)</sup> النويري: نومون، فهل ينبغي أن نقرأ ثلك الكلمة: «البِرْذَوْن»، البيذق، 124: عمر البرذون.

ولمّا دخل أهل قفصة على الخليفة، وأنشده شاعرهم أبو محمد عبدالله بن أبي العبّاس التيفاشي قصيدة امتدحه بها، أوّلها :

#### [بسيط]

أهرِّ عطفيه بين البيض والأسَلِ مشل الخليفة عبد المؤمن بن علي فوصله بألف دينار، وأشار إليه عند ذكر هذا البيت أن اقتصر، (<sup>700)</sup>.

ولمّا وفد صاحب قفصة يحيى بن تميم بن المعترّ على الخليفة عبد المؤمن ، وأكرمه ووصله وأمره بالانتقال إلى بجالية بجاشيته وأهله. فأقاموا بها برهة من الدهر. وتوفّي المعترّ الأعمى ، ثم عاد مَلِكُهُم (يحيي بن تميم) إلى قفصة «<sup>(71)</sup>.

وحسب ابن خَلدُونُ (<sup>(72)</sup>)، وجَّه عبد المؤمن بعد استيلائه علس قفصة في سنة 554 هـ جميع أفراد عائلة ابن الرند إلى مجابة، وقد توفّي جا المعترّ في سنة 557هـ/ 1162م، وعمره أربع عشرة ومائة سنة أو تسعين سنة. وتوفّي خفيده يحيى بن تميم بعد ذلك بقليل.

## المدن ا**لأ**خوى <sup>(73)</sup> :

استولى ابن الخليفة أبر محمّد عبد الله على التوالي على قابس موقفصة وزرعة وطبرية وجبل زغوان والكاف والأربس<sup>(74)</sup> ، أثناء حصار المهديّة وربّما خلال حملة واحدة . ووضع حدًّا للفوضى التي كانت سائدة في إفريقيّة منذ زحفة بني هلال . وأذعن للسلطة الموحّدية كاقة المغامرين والمرتزقة ، مهما كان شأنهم ودخلوا في طاعتها<sup>(75)</sup>.

فقد كان احتلال المهديّة مرفوقًا حينتُذ بعزو إفريقيّة وانهار الهيمنة النرمائيّة على تلك الربوع نهائيًا ، ويبدو أنَّ غليوم الأوّل ، بعد فشله في محاولة تخليص المهديّة ، اضطرّ إلى التفويت في جميع ممتلكاته في إفريقيّة ، شعورًا منه لا محالة باستحالة مواجهة القوّة العسكريّة

<sup>70)</sup> الكامل، 109/11.

<sup>71)</sup> الزركشي، 12.

<sup>77)</sup> العبر، 6/61. وحول الثورات التي دبرها فيما بعد ضد الخلية الموخدي أبو بعقرب المستى يوسف بن علي بن المعتر، ولعلم علم يجيعى بن تمم بن المعتر. انظر: العبر، 6/661؛ والمراكض، 218؛ والقرفاس، 139.

<sup>73)</sup> المبر، 6/169–171.

<sup>74)</sup> نفس المصدر، 237/6.

<sup>75)</sup> نفس الصدر، 6/169–171.

الموحديّة بنجاح ، سواء في البرّ أو في البحر. كما يبدو أنّ هذه السياسة الواقعيّة المُوعَز بها من طرف الوزير ماجون الذي حمّله معاصروه مسؤوليّها ، قد أملتها على ملك صقليّة ضرورة التفرّغ لمقاومة الامبراطوريّة الألمائيّة (<sup>765</sup>). ذلك أنّ صقليّة المهنّدة في كيانها ذاته كانت غير قادرة على التصدّي للسلطنة الموحّديّة وهي في عنفوان قوّتها. وحتى لوكان ذلك بمكتًا ، فإن إنقاذ المهديّة لا بدّ أن يكون تمهيدًا لحملات عسكريّة جديدة مخطرة وطويلة الأمد.

«وأقام عبد المؤمن بالمهديّة عشرين يومًا، فأصلح ما ثلم من سورها ونقل إليها الذخائر من الأقوات والرجال والعُمَد، وولّى عليها أبا عبد الله محمد بن فرج الكومي، وتراك معه الحسن ابن زيري للشورى. وأسكن الأمير الصنهاجي السابق زويلة<sup>(777)</sup> وأعطاه دُورًا بالمهديّة وأقطعه ضيعتين <sup>(787)</sup> وأجرى جرايات على أبنائه وعبيده. وحسب ابن خلدون <sup>(79)</sup>، أسكته المهديّة وأقطعه وحيص (أو رُخيش ؟).

«وولّى عبد المؤمن على إفريقيّة ولده أبا إسحاق إبراهم، وعلى تونس الشيخ أبا محمد عبد الله بن أبي يرفيان الهرغي، وولّى على أعمالها المخزّيّة أبا حفص عمر بن فاخر العبدري»(80).

# ردّ فعل بني رياح ومعركة جبل القرن (555هـ/ 1160)<sup>(81)</sup>:

«لما فرغ عبد المؤمن من أمر المهدية وأراد العود إلى المغرب، جمع أمراء العرب من يني رياح اللمين كانوا بإفريقيّة وقال لهم: «قد وجبت نصرة الإسلام، فان المشركين قد استفحل أمرهم بالأندلس واستولوا على كثير من البلاد التي كانت بأيدي المسلمين، وما يقاتلهم أحد مثلكم، فبكم فُيّحت البلاد أوّل الإسلام وبكم يُدفَع عنها العدر الآن، وفريد

<sup>76)</sup> شالندون، 240/2 - 241.

<sup>77)</sup> رحلة التجاني، 349.

<sup>78)</sup> حسب ابن خلكان، 241/2؛ وفي البلدان، 304/1: وأقطعه قريتين.

<sup>79)</sup> المبر، 162/6.

<sup>80)</sup> التركيني ، 13؛ وفي الحلل الموشيّة ، 113 ، 115: دولّى الخليفة أبا عمد بن أبي حفص على إفريقيّة والسبد أبا محمد على مجانية .

<sup>81</sup> الكامل، 110/11 والتربري، 213/2 -213؛ العبر، 165/6؛ ليني بروفسال لم المرجع السابق؛ جورج مرسى، والعرب في بلاد البربر، 181 -187.

منكم عشرة آلاف فارس من أهل النجدة والشجاعة يجاهدون في سبيل الله؛. فأجابوا بالسمع والطاعة، فحلَّفهم على ذلك بالله تعالى وبالمصحف، فحلفوا ومشوا معه إلى مضيق جبل زغوان وكان منهم إنسان يقال له يوسف بن مالك وهو من أمرائهم ورؤوس القبائل فيهم. فجاء إلى عبد المؤمن بالليل وقال له سرًّا: إن العرب قد كرهت المسير إلى الأندلس وقالوا ما غرضه إلا إحراجنا من بلادنا وأنَّهم لا يفون بما حلفوا عليه. فقال: يأخذ الله عزّ وجلُّ الغادر. فلمَّا كانت الليلة الثانية هربوا إلى عشائرهم ودخلوا البرَّ ولم يبق منهم إلاَّ يوسفٌ بن مالك ، فسمَّاه عبد المؤمن يوسف الصادق ، ولم ٰيحدُث عبد المؤمن في أمرهم شيئًا وسار مغرَّبًا يحثُّ السَّير حتى قرب من قسنطينة فنزل في موضع محصب يقال له وادي النَّساء، والفصل ربيع والكلأ مستحسن، فأقام به وضبط الطرق فلا يسير من العسكر أحد البتّة، ودام كذلك عشرين يومًا ، فبقي النَّاس في جميع البلاد لا يعرفون لهذا العسكر خُبرًا مع كثرته وعظمته ويقولون ما أزعجه إلاُّ خبر وصله من الأندلس، فحثٌ لأجله في السير. فعادت العرب الذين جفلوا منه من البريّة إلى البلاد لمّا أمنوا جانبه، سكنوا البلاد التي ألفوها واستقرُّوا فيها. فلمَّا علم عبد المؤمن برجوعهم جهَّز إليهم وَلَكَيْه أبا محمد وأبا عبد الله في ثلاثين ألف مقاتل من أعيان الموحّدين وشجعانهم فجدّوا السير وقطعوا المفاوز، فلمّا شعر العرب إلاّ والجيش قد أقبل بغنة من ورائهم من جهة الصّبحراء ليمنعوهم الدخول إليها إن راموا ذلك. وكانوا قد نزلوا جنوبًا من القيروان عند جبل بقال له جبل القرن<sup>(82)</sup> وهم زهاء ثمانين ألف بيت وألمشاهير من مقدّميهم أبو محفوظ محرز بن زياد (الفادغي)(83) ومسعود بن زمام البلاط وجبارة بن كامل وغيرهم. فلمَّا أطلَّت عساكر عبد المؤمن عليهم اضطربوا واختلفت كلمهم، ففرٌ مسعود وجبارة بن كامل ومَنْ معهما من عشائرهما وثبت محرز بن زياد وأمرهم بالثبات والقتال ، فلم يلتفتوا إليه ، فثبت هو ومن معه من جمهور العرب ، فناجزهم الموحّدون القتال في العشر الأواسط من ربيع الآخر من السنة (555هـ/ 20–30 أفريل 1160م). وثبت الجمعان واشتدّ العراك، فاتفق أن محرز بن زياد قُتِلَ ورُفِع رأسه على رمح<sup>(84)</sup>. فانهزمت جموع العرب عند ذلك وأسلموا البيوت والحريم والأولاد والأموال، وحُمِل جميع ذلك إلى عبد المؤمن وهو بذلك المنزل ، فأمر بحفظ النساء العربيّات الصرائح وحملهنّ معه تحت الحفظ

82) وقد شهد هذا الجبل عدة معارك شهيرة.

<sup>83)</sup> صاحب الملَّفة وأمرِّ بني علي من قبيلة رياح.

<sup>84)</sup> حسب ابن خلدون، العبر، 165/6، ألتي القبض عليه فقتل وعلَّقت جنته في مشنقة نُصِبَت على سور القيروان.

والبرّ والصيانة إلى بلاد الغرب وفعل معهنّ مثل ما فعل في حريم الأثبج. ثم أقبلت إليه وفود رياح مهاجرين في طلب حريمهم كما فعل الأثبج، فأجعل الصنيع لهم وردّ الحريم إليهم...، وجُومِت عظام العرب المقتولين في هذه المعركة عند جبل القرن، فبقيت دهرًا طويلاً كالتلّ العظيم يلوح للناظرين من مكان بعيده(85).

وقد أوحى هذا الآنتصار الباهر الذي يقيم الدّليل مرّة أحرى على عبقريّة عبد المؤمن العسكريّة، إلى قاضي تونس أبي الحسن بن أحمد الأيّ بقصيدة مطلعها:

[بسيط]

[ولَّى الشَّباب أمام الشَّيب منهزمًا فذا يصول وذا يشتدُّ في المرب](88)

وفي طريقه إلى المغرب، وجّه الخليفة يوم الاثنين 24 ربيع الثافي 526هـ/ 3 ماي الماوه المختبة رسالة إلى طلاب فاس. ومن مزايا هذه الوثيقة أنها تؤكّد ما جاء في روابات الإخباريّين. فقد ورد فيها أنه قد تم القضاء على قوّة رياح التي كانت تتحكّم في اقالم إفريقيّة، وقد وصلت إلى الخليفة طلائع الجيش المتصر مصحوبة بغنائم وافرة وبعدد لا يحصى من الأسرى وأعلنت عن تخليص إفريقيّة بتمامها وكمالها من نير الأعراب. كما أعادت الرسالة إلى الأذهان نبأ انضهام قائد بني محمّد إلى الحظيرة الموحّديّة. والجدير بالملاحظة أنّ هذه انطائمة التي لم تقم قبل ذلك التاريخ بدور بارز، رغم كثرة عدد رجالها، قد بقيت في حالة انتظار، ربّما لأنّ انضهام قائدها للموحّدين قد اكتمى صبغة شخصيّة. وبعد ذلك التحق انتحمّد بأجمعهم بالجيش النظامي للمشاركة في الجهاد. وكانت قبيلة بُحُمام العتبدة قد قام أعيانهم للاستفسار حول شروط الصّلح. وبعدما علموا بالشروط التي فرضها الموحّدون وعدوا أعيانهم للاستفسار حول شروط الصّلح. وبعدما علموا بالشروط التي فرضها الموحّدون وعدوا الخير، كما صرّح بذلك الخليفة. وأمّا الآخرون فلن يفاتوا من العقاب المنتظر.

تلك هي وضَعيّة بني هلال ، كما وصفها عبد المؤمن ، إثر هزيمتهم النكراء التي لم تبلغ إلى علمه ، حسبما يبدو. ولا داعي لإنكار صحّة هذه الرواية .

<sup>85)</sup> ألكامل، 110/11-111.

<sup>86)</sup> الزركشي، 13.

<sup>87)</sup> حسب الرسالة المشار إليها أعلاه، ص 121.

ومن ناحية أخرى، فإن الأثبج الذين سمح لهم الصنهاجيّون ببسط هيمنتهم على القبائل العربيّة الأخرى في المغرب الأوسط، قد أوهنتهم الخصومات الداخليّة قبل قدوم المرحدين(88).

والجدير بالملاحظة في هذا الصدد، إنّ إفريقية التي تخلصت من النرمان لم يتم فنحها فحسب، بل أنها أوشكت أن تصبح وآمنة ساكنة،، بفضل إخضاع بني هلال وإجلاتهم إلى المغرب. كما أنّ مبادرة الخليفة بدعوة الهلاليين إلى التحوّل إلى الأندلس للمشاركة في الجهاد، تشبه المناورة التي قام بها الأمير الأغلبي في سالف الزمان للتخلص من بني تميم الطائشين، وذلك بتوجيههم إلى غزو صقلية. وقد آتت تلك السياسة الحكيمة أكلها وأراحت شرق المغرب من الحضور الهلالي. وحسب رواية ابن الأثير، ولم يبق في إفريقية خارجًا عن طاعة عبد المؤمن إلاً مسعود بن زمّام البّلاط وطائفته في أطراف البلاد، (89)

ورجع عبد المؤمن إلى مرّاكش عن طريق بجاية وتلمسان وتاجرة ، مسقط رأسه ، حيث استعرض جوشه التي كانت تحمل 500 راية و 200 طبل<sup>(90)</sup>. وحسب رواية البيدق ، لمنا وصل الخليفة إلى سلا مصحوبًا بأمراء العرب وحريمهم وفراريهم ، عيّن لهم أماكن للإقامة بها في جميع أرجاء المغرب ، ثم ارتحل إلى مرّاكش وأقام بها ستين.

أمًا الحَسن بن علي ، فقد أقام بالمهديّة وزويلة إلى أن تُوفّي عبد المؤمن بسلا في جمادي الثانية سنة 558هـ/ 7 ملي – 4 جاران 1613(9)

ولا ندري لماذا أمر خليفة عبد المؤمن أبو يعقوب يوسف الأمير الحسن بالارتحال إلى المخبر، و فلك وفقد طلع الحسن المغرب، فلعلًا أصدر ذلك الأمر من باب الاحتياط. وبناء على ذلك وفقد طلع الحسن بأهله وولده وحاشيته، وذلك في سنة 566هـ/ 1170—1171م. فلمًا وصل إلى الموضع المعروف بتامسنا (في جنوب الرّباط)، توفّي هناك بيقمة تعرف بآبار زلوا، وقبره هناك. وكانت وفاته في شهر رجب من العام المذكور (10 مارس – 8 أفريل 1171).

<sup>88)</sup> العبر، 22/6. كان بنو دريد يسيطرون على بني كرفة وبني عياض وبني قرّة.

<sup>89)</sup> الكامل، 111/11.

<sup>90)</sup> المراكشي، 165–166؛ البيذق، الترجمة، 202.

<sup>91)</sup> البيذق، الترجمة، 205 – 206.

<sup>92)</sup> رحلة النجاني، 493–300 والحملل السندسيّة، 252/1: أقام الحسن بزويلة عشر سنوات. وبالعكس من ذلك يؤكّد أبن خلدون، العبر، 1626: أنّ الأمير أقام بالمهديّة تماني سنوات وتوفّي سنة 635هـ/ 1167–1168م. وينبغي اعتاد التاريخ الوارد في رحلة التجانى.

وهكذا انقرضت الدولة الصنهاجيّة من شرق الغرب الإسلامي في سنة 555هـ/ 
1160م، إذ لم يقدر، لا آخر ملوك بني زيري في المهديّة، ولا أمراء بني حمّاد في بجاية على 
إنقاذ دولتهم التي أصابتها الفوضى الناشئة عن غزوة بني هلال في الصمم. وحتى لو حاولوا 
ذلك بتظافر جهودهم عوض التناحر، فالأرجح أنهم ما كانوا ليحرزوا أيّ نجاح. ذلك أنّ 
المراقيل التي وضعها الملاليون كانت جسيمة إلى أبعد حبّ، وقد تفاقت من جرّاء التنافس 
بين رياح والأثبج، وبين خصومهم النرمان والموحّدين، وي القوّة المفرطة والروح الفتيّة 
الترسّعية.

. ويبدو وكأنّ الأمر يتملّق بمأساة ثلاثيّة <sup>(93)</sup> يتحكّم فيها القِضاء والقدر وتسيّرها حركيّة حنميّة .

فعندما يُرفَع الستار على إفريقيّة في مطلع القرن الخامس هجري، يبدأ الفصل الأوّل من المناساة ولاية كلّ من يحيى وعلى)، فتبدو إمارة المهديّة وكانّها في حالة انتظار، لا تقدر على يحسير وضع ميؤوس منه، كان الأمير تميم بن المعرّ قد حاول معالجته مدّة طويلة بدون جدوى. علم تستقلم ردود فعلها المتذبذية تدارك ضمفها اللذاني. وفي حين أخذ الملك النرماني يسدّد إليها الضربات الواحدة تلو الأخرى، يمرّ شبح ابن تومرت العظيم المنذر بخطر رهيب. فتتحدّ الحوادث يصورة محتومة.

وفي الفصل الثاني، بعد ظهور بصيص من الأمل (واقعة الديماس)، يصوّب رُجَار الثاني سلاحه نحو إفريقيّة، بينا يتجاسر ابن حمّاد على التقدّم لنيل حصّته من الغنيمة. ويبدأ الفصل الثالث بنجاح آخر أحرزه بنو زيري (احتلال قابس)، ولكنّه ينتهي بسقوط المهديّة والسواحل الشرقيّة. وتختم المأساة بفرار الحسن وانتصاب الحماية الغرمائيّة.

بموت المجهد المشهد ويقطه المغرب الأوسط على الركح. فيزحف جيش عبد المؤمن زحفة المساحقة ويخضع بسهولة الأمير الحمّادي الذي أصبح في وضع ميؤوس منه (الفصل الأوّل). وعندائد يشعر الهلاليّون بالخطر المحدق بهم فيتحالفون ضدّ البربري الغازي الذي تمكّن من الانتصار عليهم (الفصل الثاني). وفي الفصل للثالث ينجح فيليب المهدويّ في الاستيلاء على عنّابة، معلنًا عن قرب المواجهة بين الموحّدين المسيطرين على المغرب الأوسط وبين الغرمان الذين بسطوا حمايتهم على سواحل إفريقيّة. وينزل الستار على وفاة رُجّار الثاني وتولية غليم. ويكن التكوّن وقتلذ بخاتمة الصراع.

<sup>93) [</sup>الثلاثيَّة عند قدماء البونانيِّين هي مأساة ذات ثلاثة أقسام].

ويرجع بنا القسم الثالث من المُاساة إلى إفريقيّة ، حيث يمكن مشاهدة التطوّرات التالية :

- الوحدين الاستيلاء على مدينة تونس.
- 2- ثورة عدد من المدن التي يحتلها النرمان، بحيث لم تبق خاضعة لسلطتهم سوى المهدية وزويلة وسوسة التي تنتظر من سيحرّرها.
- الفتح الموحّدي: استسلام مدينة تونس ثم حصار المهدية والاستيلاء عليها، وأخيرًا التهدئة العامة.
- 4- آخر انتفاضة يقوم بها بنو هلال بلا جلموى. وهي تشبه إلى حدّ بعيد الانتفاضة التي تلت فتح المغرب الأوسط.

وبذلك تخم الملحمة الصنهاجيّة. ذلك أنّ شرق الغرب الإسلامي ، بعد تخلّصه من الفوضى الهلائية والاحتلال النرماني ، سيشهد السّلم الموحدّية التي لم تستطم – ويا للأسف – بعث الحضارة القيروائيّة من جديد، أي ذلك الازدهار الغابر الذي رفعته دولة بربريّة حازمة قبل انقراضها إلى أعلى عليّين.

ولم تبق للصنهاجين سوى ذكرى مآثرهم الخالدة، علاوة على هذه السلوى غير المجالدة: فقد قضت الغزوة الموحدية على سلطة الزنائيين، أعدائهم الألداء بالمغرب الأوسط وإفريقية، مثلما قضت على سلطتهم ذاتها وعلى سلطة الغزاة الهلالين المتسبّين الأصليّين في هلاكهم. فأصبح أولئك وهؤلاء المتنافسون أشدّ التنافس منذ عهد بعيد، سواء كإنوا مقيمين أو رُحَلاً، موجودين جنّا إلى جنب في صفّ المهزومين.

# المكراجع

## 1- المراجع العربية

ابن الأبّار: كتاب الحلّة السيراء في أشعار الأمراء، نشر M.J. Muller، الطبعة الثانية، صونيخ 1866–1878.

تكلة الصلة ، نشر Codéra ، مدريد 1887 - 1889 ، الذبل ، نشر A. Bel ، وابن الشنب ، الجزائر 1920 .

إعتاب الكتّاب، تحقيق صالح الأشتر، غير منشور.

ابنُ الأثير: كتاب الكامل في التاريخ، 14 جَلَدا، طبعة القامرة 1301هـ. إدريس (الهادى روجى): مناقب أبي إسحاق الجنباني، تأليف أبي القاسم العبيدي، ومناقب محمرز بن

**خلف**، تأليف أبي الطاهر الفارسي (تحقيق وترجمة)، تونس 1959.

الإدريسي : كتاب نزهة المثناق في اختراق الأفاق ، تحقيق وترجمة Do Goeje عت عنوان : ا De Goeje ، ليدن De Goeje ، ليدن 1866 . عند Pescription de l'Afrique et de l'Espagne ،

الإصفهافي (عماد الدين): خريدة القصر وجريدة العصر، مخطوط دار الكتب الوطنيّة بباريسي رقم 3330 (الجزء 11) ورقم 3331 (الجزء 12).

[تسم شعراء المغرب (3 أجزاء) تحقيق محمد المرزوفي ومحمود العروسي المطوي والجيلاني بن الحاج يحيى، نشر الدار التونسيّة للنشر، تونس 1966 – 1972، ط. 3، 1986].

الاصطخري: كتاب المسالك والممالك، نشر De Goeje، ليدن 1870.

أمين (أحمد): ظهر الإسلام، الطبعة الثانية، القاهرة 1365هـ/1946م الأندلسي (سعيد): طبقات الأمم، ترجمة ريجيس بلاشير، باريس 1935.

البرزلي: جامع مسائل الأحكام، تخطوط حسن حسني عبد الوهّاب (لا يتضمّن الجزء الأوّل) ـ

- محطوط الجزائر، الجزء الأوّل من نفسُ الكتاب، المكتبة الوطنيّة بالجزائر رقم 1333.

مخطوط الرباط، الجزء الثاني، مكتبة الرباط رقم 210.

- المختصر، تلخيص لنفس الكتاب، دار الكتب الوطنيّة، تونس.

ابن بسّام: الله عيرة في محاسن أهل الجزيرة، القسم الأوّل، الجزّآن 1 و2، القامرة 1939–1942. القسم الرابع، الجزء الأوّل، القامرة 1945. [الطبعة الجديدة (8 أجزاء) تحقيق إحسان عبّاس، نشر الدار العربيّة للكتاب، تونس – ليبيا، 1981.

ابن بشكوال: كتاب الصلة في تاريخ أيمة الأندلس...، نشر Codéra، المكتبة العربية الإسبائية، 1-2، مدريد 1883.

البكري (أبو عُبِيد): المسالك والمعالك، تُعقِيق دي سلان الذي نقله إلى الفرنسيّة بعنوان ، Description

البيذق: كتاب أخبار المهدي ابن تومرت وابتداء دولة الموخدين، تحقيق ليني برونسال، باريس 1928. التجاني: الرحلة، طبعة نونس (أنظر أيضًا الطبعة الثانية، تونس 1958، مع الفهارس، تقديم حسن حسنى عبد الوهاب).

ابن تغري بردي (أبر المحاسن): النجوم الزاهرة في محاسن مصر والقاهرة، طبعة القاهرة، 1929. ابن الجزري: غاية النهاية في طبقات القرّاء، نشر G. Bergstrasser (جزّان)، ليزيغ – القاهرة 1352هـ 1352هـ 1932م.

ابن جلجل: طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق فؤاد السيّد، القاهرة 1955.

الجودي: تاريخ قضاة القيروان، نخطوط حسن حسني عبد الوهّاب.

حاجي خليفة : كشف الظنون [عن أسهاء الكتب والفنون]، اسطنبول 1310 - 1311 هـــــ

ابن حزم : جمهرة أنساب العرب، تحقيق ليني بروفنسال ، سلسلة ذخائر العرب ، 2 ، القاهرة 1368هـ / 1948م .

حسن (حسن إبراهيم) وطه أحمد شرف: المعزّ لدين الله، القاهرة 1367هـ / 1948م.

- عُبَيْد الله المهدي، القاهرة 1366هـ / 1947م.

الحُصْري: زهر الآداب وقمر الألباب، تحقيق زكي مبارك، (4 أجزاء)، القاهرة 1344هـ/ 1925م. ابن حماد (= ابن حماده): أحيار ملوك بني عُسِيّة، تحقيق وترجمة Vonderheyden، منشورات كليّة الآداب بالجزائر، السلسلة 3، الجزء 2، الجزائر - باريس 1927.

ابن حمديس: الديوان، نشر Schiaparelli ، رومة 1897.

الحُمَيْدي: جذوة المقتبس، القاهرة 1952.

ابن حوقل: المسالك والممالك، نشر J.H. Kramers ( جزآن). ليدن 1938–1939. ابن حيان: المقتبس، نشره ليني يرونسال في كتابه Fraements historiques sur les Berbéres du

Moyen Age، الرباط 1934. ص 5 – 15.

ابن خاقان (الفتح): قلالد العقبان، طبعة بولاق 1238هـ. ابن الخطيب (نسان الدين)، كتاب أعمال الأعلام...، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب (مائوية أماري)، بلومو 1910. 2، 427–444.

- رقم الحُلَل في نظم الدُّوَل. تونس 1316هـ.

المراجع العربية 473

- الحلل الموشّية في ذكر الأحبار المراكشيّة، تونس 1329هـ/ 1911م، نشر علّوش. منشورات معهد الدراسات العليا المغربيّة، 2، الرباط 1936.

الاحاطة في أحبار غرناطة، طبعة محتصرة، القاهرة 1319هـ.

ابن خلدون: كتاب العبر... (7 أجزاء)، طبعة بولاق 1284هـ [وطبعة بيروت 1958]. ترجمة دى سلان، بعنوان «تاريخ البربر) (4 أجزاء»، الجزائر 1852–1856، الطبعة الثانية، نشر كازانوفا (3 أجزاء)، باريس 1925–1934، والجزء الرابع نشر كازانوفا وهنري بيريس. باريس 1956.

ابن خلكان: وفيات الأعيان، (جزآن)، القاهرة 1310هـ.

ابن الخوجة (مَحمَد): تاريخ معالم التوحيد في القديم وفي الجديد، (الطبعة الأولى)، تونس 1358هـ/ . 1939

[الطبعة الثانية ، تحقيق الجيلاني بن الحاج يحيى وحمَّادي السَّاحلي ، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت 1985].

ابن خَيْر: الفهرست، نشر Codéra و Ribiera Tarrago ، المكتبة العربيّة الإسبانيّة، 9–10، سرقوسة . 1895 - 1894

ابن أبي دينار (القيرواني): المؤنس في أخبار إفويقيّة وتونس،

[ط. ١، تونس 1286هـ/ 1869].

ط. 2، تونس 1350هـ/ 1931.

[ط. 3، تحقيق مَحمّد شمّام، تونس 1967].

الذهبي: تذكرة الحفاظ، (4 أجزاء)، حيدرأباد 1333-1334 هـ.

أبو الربيع: كتاب السّير، مذكّرات نقلها حسن حسني عبد الوهّاب عن مخطوط من هذا الكتاب. ابن رشيق: العُمْدَة في صناعة الشعر، جزآن في مجلّد، القاهرة 1344هـ / 1925.

- [أنموذج الزمان في شعراء القيروان . تحقيق محمد العروسي المطوي وبشير البكوش . تونس

الرَّقيق [ ابراهم بن القاسم القيرواني] ، المختار من قطب السرور في أوصاف الأنبذة والخمور . نحطوط دار الكتب الوطنيَّة بباريس. [طُبع هذا الكتاب في تونس سنة 1976. تحقيق عبد الحفيظ منصور].

زبيس (سليمان مصطفى): دولة بني خواسان بتونس. بحلَّة الندوة. 1-2، تونس 1953.

ابن أبي زرع: كتاب الأنيس المطرب بروض القرطاس، نشر Tornberg، أوبسلا 1843.

الزركشي: تاريخ الدولتين الموحديّة والحفصيّة ، تونس 1289هـ [الطبعة الثانية . تحقيق محمد ماضيور . تونس 1966].

زمبور: معجم الأنساب والأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي . نقله إلى العربيّة زكي محمد حسن باي

وحسن أحمد محمود، القاهرة 1370هـ/ 1951.

ابن أبي زيد (القيرواني): الوصالة، نشرها ونقلها إلى اللغة الفرنسيّة L.Bercher، المكتبة العربيّة الفرنسيّة، الجزائر 1945.

ابن سحنون (محمد): كتاب آداب المعلمين، تحقيق حسن حسني عبد الوهاب، تونس 1350هـ / 1931. [الطبعة الثانية، مراجعة محمد العروسي المطوي، تونس 1972].

السخاوي: الإعلان بالتوبيخ لمن ذمّ التأريخ، دمشق 1349هـ/ 1930–1931.

السقطي : كتاب أندلسي في الحسبة ، تحقيق ّج . س . كولان وليني بروفنسال ، منشورات معهد الدراسات العليا المغربية ، 21 ، باريس 1931 .

السّيوطي: بغية الوّعاة في طبقات اللغويّين والنّحاة، طبعة القاهرة 1326هـ/ 1908.

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة، (جزآن)، القاهرة 1321هـ/ 1903.
 ابن الشاط: صلة السيّعط (شرح تسديط الشقراطسيّة، من نطم المؤلّف)، (جزآن)، مخطوط حسن
 حسنى عبد الومّاب.

ابن شرف: رسالة الانتقاد، تحقيق حسن حسني عبد الوهّاب، دمشق 1320 هـ.

الشمّاخي: كتاب السّير، طبعة حجريّة، القاهرة 1301هـ/ 1883–1884.

أبو الصَّلَّت (أُمَّيَّة): الرَّسالة المصريّة، نوادر المخطوطات، 1، القاهرة، 32 – 40.

الصفدي: كتاب الوافي بالوفيات، اسطنبول 1931 و 1949 ودمشق 1953 و 1959 (4 أجزاء).

الصَّيرِفِ، كتاب قانون ديوان الرسائل، تحقيق علي باي بهجت المصري وترجمة هنري ماسي، نشريّة المعهد الفرنسي للآثار الشرقيّة، 11، 1914، 65–11، القاهرة.

ابن الصّعيرِي ، الإشارة إلى من نال الوزارة ، نشريّة المعهد الفرنسي للآثار الشرقيّة ، 25 ، القامرة 1924. الصّبّي : بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس ، نشر Codéra ، المكتبة العربيّة الإسبانيّة ، 3 ، مدريد 1885.

الطَّبري: أحمار الرَّسل والملوك، نشر M. De Goeje بغرًّا، ليدن 1879 – 1901 طبعة القاهرة، بدون تاريخ، 13 جزءًا.

ابن عبد الحكيم: فتوح إفريقيّة والأندلس، تحقيق وترجمة A. Gateau ، المكتبة العربيّة الفرنسيّة، ط. 2، الجزائر 1948.

العبدري: الرحلة، مخطوط حسن حسني عبد الوهّاب.

عبد الوقاب (حسن حسني):

 الجمانة، منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة، نصوص عربية ودراسات إسلامية، 9، القاهرة 1953.

 خلاصة تاريخ تونس، ط. 2، تونس 1344هـ/ 1918، [الطبعة الثالثة منقَحة ومصحَحة، تونس 1953، والطبعة الرابعة، تونس 1968]. 1 – المراجع العربية – 1

- الإمام المازري، تونس 1955.
- بساط العقيق في حضارة القبروان وشاعرها ابن رشيق، تونس. [الطبعة الثانية صدرت بتونس سنة 1970، بعناية محمد العروسي المطوي].
- المنتخب المدرسي من الأدب التونسي، الطبعة الثانية بالفاهرة، 1944. [وصدرت ثالثة بتونس سنة 1968 بعنوان: مجمل تاريخ الأدب التونسي].
  - شهيرات التونسيّات، الطبعة الأولى، تونّس 1934 [والطبعة الثالثة، تونس 1966].
- [ورقات عن الحضارة العربيّة بإفريقيّة التونسيّة، (3 أجزاء)، تونس 1965 ـ 1972].
- العناية بالكتب وجمعها في إفريقية التونسية ، جامعة الدول العربية ، معهد المخطوطات العربية ، 1 ، القاهرة ماى 1955 ، 72 90 ,

ابن علماري: البيان المغرب في أخبار المغرب، نشر ج. س. كولان وليني بروفنسال، 1–2، ليدن

1948 – 1951، الطبعة الثالثة، ليني بروفنسال، باريس 1930.

أبو العرب: كتاب طبقات علماء إفريقيّة، منشورات كليّة الآداب بالجزائر، (جزآن) باريس 1915–1920

العزيزي (أبر علي منصور): سيرة الأستاذ جوثر، تحقيق كامل حسين وعبد الهادي شعيرة، سلسلة . محطوطات الفاطميّين، 11، القاهرة 1954.

ابن العماد: كتاب شلموات الذهب في أعبار من ذهب، (8 أجزاء)، القاهرة 1350—1351هـ. عياض: توتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك، مجموعة حسن حسني عبد الومّاب.

الغبريني : عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة بيجاية ، تحقيق ابن الشنب ، الجزائر 1910 [وظهرت طبعة ثانية بالجزائر سنة 1981 ، تحقيق رابع بونار] .

أبو الفداء: تقويم البلدان، نشر Reinaud و De Slane ، باريس 1840.

ابن فرحون: الديباج المذهّب في معرفة أعيان علماء المذهب، القاهرة، 1329 هـ.

ابن الفرضي: كتاب تاريخ علماء الأندلس، نشر Codéra، المكتبة العربيّة الإسبانيّة، 7 – 8، مدريد 1890 – 1891.

ابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، موسوعة في 27 جزء، الجزء 17، مخطوط المكتبة الوطنيّة بياريس رقم 2527.

فكري (أحمد): المسجد الجامع بالقيروان، القاهرة 1936.

ابن القفطي: إنباه الرّواة على أُنباه النّحاة، القاهرة 1369–1371هـ/ 1950–1952.

ابن القلانسي: تاريخ دمشق، نشر Amedroz ، ليدن 1908. القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، 14 جزءًا، القاهرة، 1913–1920.

القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء، 14 جزءًا، القاهرة، 1913–20 ابن القنفاد: كتاب الوفيات، نشر هنري بيريس، الجزائر، 1939. الكُتُني (محمد بن شاكر): فوات الوفيات، (جزآن)، القاهرة، 1299هـ/ 1882.

ابن كماد : الرّسالة ، تحقيق عبد السلام هارون ، نوادر المخطوطات ، السلسلة الثالثة ، القاهرة 1373هـ / 1953 عدد 14.

ليغي بووفنسال: مذكّرات الأمير عبد الله آخر ملوك بني زيري بغرناطة المسمّى بكتاب التّبيان، سلسلة ذخائر العرب، 18، القاهرة 1955.

ماجد: السجلاّت المستنصريّة، القاهرة 1954.

المالكي (أبر بكر): رياض التغوس في طبقات علماء القبروان وإفريقيّة...، عطوط المكتبة الوطنيّة بباريس رقم 2153. الجزء الأوّل، تحقيق حسين مؤنس، القاهرة 1951.

[ وصدر الكتاب في 3 أجزاء عن دار الغرب الإسلامي ببيروت سنة 1983 ، تحقيق محمد العروسي المطرى وبشير البكوش] .

الماوردي: الأحكام السلطانية، القاهرة 1298 هـ.

مخلوف (محمَد): شجرة النُّور الزكيَّة في طبقات المالكيَّة، (جزَّآن)، القاهرة 1350هـ.

المواكشي (عبد الواحد): المعجب في تلخيص أخبار المغرب، نشر دوزي، ليدن 1847، الطبعة الثانية، 1881.

ابن مريم: البستان ... تحقيق ابن الشنب ، الجزائر 1908.

المسعودي: مروج الذهب، نشر وترجمة Barbier de Meynard و Pavé de Courteille ( و أجزام) ، باريس 1872 – 1877.

المقري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب ، (4 أجزاء) ، القاهرة 1302 ، الطبعة الثانية ، القاهرة 1368هـ/ 1949 .

المقريزي: الخطط المقريزيّة، 4 أجزاء في مجلّدَيْن، القاهرة 1324 – 1326.

اتعاظ الحنفاء بأخبار الأيمة الفاطميّين الخلفاء، القاهرة 1367هـ/1948.

- النقود الفاطميّة: في ثلاث رسائل، اسطنبول 1298 هـ/1880.

مقديش (محمود): نزهة الأنظار في عجالب التواريخ والأخبار، (جرآن) طبعة حجرية تونس 1321. [وصدر الكتاب سنة 1888 في جزاين عن دار الغرب الإسلامي ببيروت، تحقيق على

الزواري ومحمّد محفوظ].

المكّي (محمود علي): التشيّع في الأندلس، مدريد 1954.

المؤيّد في الدين، داعي الدعاة، الديوان، تحقيق كامل حسين، القاهرة 1949. - سيرة المؤيّد في الدين، تحقيق كامل حسين، القاهرة 1949.

ابن مُيَسَّر: الخلفاء الفاطميّون، نشر هنري ماسي، منشورات المعهد الفرنسي للآثار الشرقية، القاهرة 1919.

الميمني: كتاب النَّتف من شعر ابن رشيق وزميله ابن شرف، القاهرة، 1343هـ / 1924 – 1925.

ا المراجع العربية العربية

ابن ناجي : شرح رسالة ابن أبي زيد، (جزآن)، القاهرة 1914.

- معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان، (4 أجزاء)، تونس 1320 هـ/1900.

[الجزء الأوّل، تحقيق ابراهيم شبوح مكتبة الخانجي (القاهرة) 1968؛ الجزء الثاني، تحقيق محمد الأحمدي أبو النور ومحمد ماضور، مكتبة الخانجي (القاهرة) والمكتبة العبيّقة (نونس)؛ 1972، الجزء الثالث، تحقيق محمد ماضور؛ المكتبة العبيّة (تونس). 1978].

النَّعمان (أبو حنيفة): دعائم الإسلام، 1، نشر Fyzee، القاهرة، 1370هـ/1951.

- كتاب الهمة وأداب اتباع الأيمة، تحقيق كامل حسين، القاهرة (بلا تاريخ).

النويري: كتاب نهاية الأرب في فنون الأدب، حقق ونرجم إلى الاسبانيّة الفصول المتعلّقة بالمغرب الإسلامي Gaspar Remiro (جزآن)، غرناطة، 1917–1919

النيفر (محمّد): عنوان الأربب عما نشأ بالمملكة التونسيّة من عالم أديب، (جزآن)، تونس 1351هـ. ابن هاني: الديوان، القامرة 1352.

الوزير السرّاح: الحال السندسيّة في الأحبار التونسيّة، نطعة من الجزء الأوّل، تونس 1287هـ/ 1870 – 1871، وإلجزء الثاني بأكمله، مخطوط دار الكتب الوطنية بتونس عدد 20R.

[ صدر الكتاب كاملاً (3 أجزاء) سنة 1985 عن دار الغرب الإسلامي ببيروت ، تحقيق محمد الحبيب الهيلة .

الونشريسي : المعيار، (12 جزءًا)، طبعة حجريّة، فاس 1314–1315هـ.

[ الطبعة الجديدة صدرت سنة 1881 في 13 جملدًا ، تحقيق جماعة من العلماء بإشراف د . محمد حجّى، دار الغرب الإسلامي ، بيروت 1891].

اليازجي (ناصيف): كتاب العرف الطبّب في شرح ديوان أبي الطبّب (المتنّي)، بيروت 1305هـ. ياقوت: معجم البلدان، (8 أجزاء) الفاهرة 1906.

- معجم الأدباء (20 جزء)، القاهرة 1936 - 1938.

اليعقوبي : كتاب البلدان ، الطبعة الثانية ، نشر De Goeje ، المكتبة الجغرافية العربيّة ، 7 ، ليدن 1892 .



## 2- المراجع الأجنبية

Abdul Wahab (H.H.), «Coup d'œil sur les apports ethniques étrangers en Tunisie», R. T., 1917.

- -, « Deux dinars nomades de Sicile» R. T., 1930, 215-218.
- ---, «Les Steppes tunisiennes (région de Gammouda) pendant le Moyen Âge, C. T., nº 5, 1945, 5-16.
- -, Note (sans titre), Bulletin archéologique du Comité, 1922, CXLVIII-CLI.
- -, «Villes arabes disparues», Mélanges William Marçais, Paris, 1950, 1-15.

Abu Zakariya, Chronique, trad. Masqueray, Alger 1878.

- Amari (M.), Bibliotheca arabo-sicula, textes arabes, Leipzig, 1857, appendice 1875 et 1887.
- -, I Diplomi arabi del real archivo fiorentino, Florence 1863-1867.
- —, Storia dei Musulmani di Sicilia, 2e éd., revue par C.A. Nallino, 3 tomes en 7 vol., Catane 1937–1939.

André Julien (C.), Histoire de l'Afrique du Nord, 2º éd. 2 vol; 1ºr vol. revu par C. Courtois, 2º vol revu par R. Le Tourneau, Paris 1951, 1952.

Azizi (Abu Ali al-Mansour), Vie de l'Ustadh Jawdhar, trad. M. Canard, Publications de l'Institut d'Etudes orientales de la Faculté des Lettres d'Alger, Alger 1957.

Basset (R.), «Les Sanctuaires du Djebel Nefoussa», J.A., mai-juin 1899, 437–470, juillet-août 1899, 88–120.

—, «Un épisode d'une chanson de geste arabe sur le seconde conquête de l'Afrique septentrionale par les Musulmans», Bulletin de correspondance africaine, 1885, 136-148.

Beaussier (M.), Dictionnaire pratique arabe-français, 2e éd., Alger 1931.

Bel (A.), «La Djazia, chanson arabe précédée d'observations sur quelques légendes arabes et sur la geste des Beni Hilal, extraits du J. A., mars-avril 1902 et mars-avril 1903, Paris 1903.

 Les Benous Ghanya, derniers représentants de l'empire almoravide, et leur lutte contre l'empire almohade. Publications de l'Ecole des Lettres d'Alger, Paris 1903.

Ben Ali Fekar, La commande (El qirad) en droit musulman, Lyon-Paris 1910.

Ben Milad (A.), L'Ecole médicale de Kairouan, Paris, 1933.

Blachère (R.), Extraits des principaux géographes arabes du Moyen Âge, Bibliotheca arabica, vii, Paris-Beyrouth 1932.

- —, Le Coran, Traduction selon un essai de reclassement des sourates, collection Islam d'hier et d'aujourd'hui, III, IV, V; Introduction au Coran, Paris 1947, II et III, Paris 1949-1951.
- -, Un poète arabe du IVe siècle H., al-Motanabi, Paris 1935.
- Blancard (L.), Documents inédits sur le commerce de Marseille au Moyen Âge, 2 vol., Marseille, 1884-1885.
- Boisonnade, «Les relations commerciales de la France méridionale avec l'Afrique du Nord ou Maghreb du XII<sup>e</sup> au XV<sup>e</sup> siècles», Extrait du *Bulletin de la Section de* Géographie, Paris. 1929.
- Braudel (F.), La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, Pris, 1949.
- Brockelmann (C.), Geschichte der Arabischen Litteratur, 2 vol., Weimar 1898–1902, 2e éd. avec références à la première, 3 vol. de suppléments avec renvoi à la 1ere éd., Leyde, 1937–1942.
- Brunschvig (R.), «Considérations sociologiques sur le droit musulman», Studia Islamica, III, 1955, 61-73.
- —, Coup d'œil sur l'histoire des foires à travers l'Islam, Recueil de la société Jean Bodin, v, La Foire, Bruxelles, 1953, 43-74.
- -, «Fiqh fatimide et Histoire de l'Ifriqiya», Mélanges G. Marçais, II, Alger, 1957, 13-20.
- —, La Berbérie orientale sous les Hafsides, 2 vol., Paris 1940, 1947. [Traduit en arabe par H. Sahli, Beyrouth, 1988].
- —, La Tunisie dans le Haut Moyen Âge, sa place dans l'histoire, Conférences de l'Institut français d'Archéologie orientale, Caire 1948.
- -, «Mesures de capacité de la Tunisie médiévale», R.A., 3e-4e trim. 1935, 86-96.
- —, «Sur les mesures tunisiennes de capacité au commencement du XVII<sup>e</sup> siécle», A.I.E.O., 1937, 74-87.
- —, «Un aspect de la littérature historico-géographique de l'Islam», Mélanges Gaudefroy-Demombynes, Caire 1935–1945.
- ---, «Urbanisme médiéval et droit musulman», R.E.I., 1947, 127-157.
- -, «A propos d'un toponyme tunisien du Moyen Âge», R.T., 1935, 159-155.
- Cahen (C.), «L'Histoire économique et sociale de l'Orient musulman médiéval», Studia Islamica. III. 1955. 93-115.
- —, Un texte peu connu relatif au commerce oriental d'Amalfi au Xe siècle, estratto dall' Archivio Storico per le Province Napoletane, Nouvelle série, xxxxv, 1953–1954, Naples 1954 (tiré à part 8 p.).
- Canard (M.), «La procession du Nouvel An chez les Fatimides», A.I.E.O., x, 1952, 364-398.
- —, Le cérémonial fatimide et le cérémonial byzantin, Essai de comparaison, Byzantion 1951. 2º fasc.. 355–420.
- ---, «L'Impérialisme des:Fatimides et leur propagande», A.I.E.O., vi, Paris 1942-1947, 162-199.
- —, «Une famille de partisans, puis d'adversaires, des Fatimides en Afrique du Nord», Mélanges G. Marçais, π, 33-49.
- --, Une lettre du calife fatimide el-Hafidh à Roger II, Palerme 1955, 125-146.

المراجع الأجنبية 481

 L'Autobiographie d'un chambellan du Mahdi Obeidallah le Fatimide (trad. de la Sirat Jaâfar al-Haijb), Hespéris, 1952.

- -, «Un vizir chrétien à l'époque fatimide: l'arménien Braham», A.I.E.O., 1954.
- Cattenoz (H.G.), Tables de concordance des ères chrétienne et hégirienne, Rabat 1953.
- Cazès (D.), «Antiquités judaïques en Tripolitaine», R.E.J., xx, 1890, 86-87.
- —, Essai sur l'histoire des Israélites de Tunisie, Paris 1888.
- Chalandon (F.), Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, 2 vol., Paris 1907.
- —, «L'Etat politique de l'Italie méridionale à l'arrivée des Normands», Mélanges d'Archéologie et d'Histoire, xxx. 1901. 411–452.
- Chiandano (M.) and Moresco (M.), Il cartotare di Giovanni Scriba, 2 vol., Turin 1933.
- Cohen (M.) et Leriche (A.), «Zenega Senhadja Sénégal», Bulletin des Etudes arabes, nº 38, 118-119.
- Courtois (C.), «Grégoire VII et l'Afrique du Nord, Remarques sur les communautés chrétiennes d'Afrique au XI° siècle», Revue Historique, Avril-juin 1945, 97-122, guil.-sept., 1945, 193-226.
- —, «Remarques sur le commerce maritime en Afrique au XI<sup>e</sup> siècle», Mélanges G. Marcais, II. Alger 1957, 51-59.
- Cumston (G.G.), Histoire de la médecine du temps des Pharaons jusqu'au XVIIIe siècle, trad. Dispan de Floran, Paris 1931.
- Cusa (S.), I Diplomi greci ed arabi di Sicilia, Palermo 1868.
- Darmesteter (A.), «Le Talmud», R.E.J., xvIII, 1889 (Actes et Conférences, 381-442).
- De Beylié (Général L.), La Kalâa des Beni Hammad, une capitale berbère de l'Afrique du Nord au XIº siécle, Paris 1909.
- De Cenival (P.), Le prétendu évêché de la Kalâa des Beni Hammad, Hespéris, 2e tr. 1932,
- De Mas Latrie, Traités de paix et de commerce et documents divers concernant les relations des chrétiens avec les arabes de l'Afrique septentrionale au Moyen Âge, 2 vol., 1er vol. Paris 1866, avec une introduction paginée à part, 2e vol., Paris 1872, Supplément et tables.
- Despois (J.), La Tunisie orientale; Sahel et Basse steppe, Paris 1940.
- -, Le Djebel Nefoussa, Paris 1935.
- -, L'Afrique du Nord, Paris 1949.
- Dozy (R.), Dictionnaire des noms de vêtements chez les Arabes, Amsterdam 1845.
- —, Suppléments aux dictionnaires arabes, 2 vol., 2e éd., Levde-Paris 1927.
- Encyclopédie de l'Islam, 4 vol. et 1 suppl., Leyde-Paris 1908-1942, 2° éd. à partir de 1954. Encyclopaedia Judaïca, 10 vol., Berlin 1928-1934.
- Ettinghausen (R.), Early realism in islamic art, Studi orientalistici in onore di G. Levi Della Vida, I, 61–82.
- Fagnan (E.), Extraits inédits relatifs au Maghreb, Alger 1924.
- -, Additions aux dictionnaires arabes, Alger, 1923.
- Farmer (H.G.), «A Maghribi Work on musical instruments», J. R. A.S., 1935, 339-353.
- Farrugia de Candia (J.), «Articles de numismatique», R.T., 1936, 333-372, 1937,
  - 31 ه دولة الصنهاجية 1

- 89-136, 1948, 103-131; Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques et scientifiques (année 1950), Paris 1953, 119-123.
- Féraud (L.C.), Annales tripolitaines publiées avec une traduction et des notes par Augustin Barnard, Tunis-Paris 1927.
- Ferron et Pinard, «Céramiques musulmanes à Carthage», Cahiers de Byrsa, IV, 1954, 41-65.
- Fikry (A.), La Mosquée az-Zaytouna à Tunis, Proceedings de la Société égypyienne d'études historiques, II, 1952, Caire 1953, 27-64.
- Fischel (W.J.), «Jews in the economic and political life of mediaeval Islam», Royal Asiatic Society monographs, XXII, Londres 1937.
- Fournel (H.), Les Berbères, 2 vol., Paris 1857-1875.
- Gabrieli (F.), Ibn Hamdis, Mazara 1948.
- —, Indice alfabetico di tutte le biografie di al-Safadi..., Rendiconti della reale academia dei Lincei, classe de scienze morali storiche e filologiche, senia quinta, Rome 1913—1916.
- --, «La origine del movemento almohade en una fonte storice d'Oriente», Arabica, 1956,
- Garcia Gomez (E.), Unas «ordonanzas del zoco» de siglio IX..., Al-Andalus, xxII, fasc. 2, 1957, 253-316.
- Gardet (L.) et Anawati (M.M.), Introduction à la théologie musulmane, Paris 1948.
- Gaudefroy-Demombynes (M.), « Notes sur l'histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam», R.E. I., 1939, 109-147.
- —, «Un magistrat musulman: le mohtasib», Journal des Savants, 1947, 33-40.
- Gautier (E.F.), L'Islamisation de l'Afrique du Nord, les siècles obscurs du Maghreb, Paris 1927, 2e éd.; Le Passé de l'Afrique du Nord, Les Siècles obscurs, Paris 1937.
- Gobert (E.G.), «Les Références historiques des nourritures tunisiennes», C.T., 1955, 501-542.
- Goitein (S.D.), From the Mediterranean to India: Documents on the trade to India, South Arabia and East Africa from the eleventh and twelth centuries, The medieval Academy of America, Cambridge, Massachussets, Speculum, xxix, April 1954 n° 2 part I, 181–197.
- —, "Glimpses from the Cairo Geniza on naval warfare in the Mediterranean and on the Mongol invasion", Studi Orientalici in onore di G. Levi Della Vida, 1, 1956, 393-408.
- -, Jews and Arabs, New York 1955.
- —, "The cairo Geniza as a source for the history of muslim civilisation", Studia Islamica, III, 1955, 75–91.
- —, "The last phase of Yehuda Haleyi's life in the light of the Geniza papers", Tabriz Ouaterly, XXIV, 1954, 1-24.
- Goldziher (I.), Le dogme et la loi de l'islam, trad. Arin, Paris 1910.
- -.. «Le Rosaire dans l'Islam», Revue de l'Histoire des religions, xx1, 1890, 295-300.
- —, Mélamges Judéo-Arabes, xvII, R. Nissim b. Jacob moutazilite, R.E.J., xLvII, 1902, 179-186.
- -, Le livre d'Ibn Toumart, Alger 1903.

2 – المراجع الأجنبية 2

Golvin (L.), Le Maghreb central à l'époque des zirides, Recherches d'archéologie et d'histoire, Paris 1957.

- —, «Note sur quelques fragments de plâtre trouvés récemment à la Qalâa des Beni Hammad», Mélanges G. Marçais, п. 75-94.
- Recherches archéologiques à la Qalâa des Beni Hammad, Thèse secondaire (dactylographié) pour le Doctorat ès Lettres présentée devant la Faculté des Lettres d'Alger (année 1953).
- —, «Contribution à l'étude des nattes à décor épigraphique au Moyen Âge», A.I.E.O., 1959, 213-231.
- Conzalès Palencia (A.), Rectification de la meute, tratado de logica par Abusalt de Denia, Madrid 1915.
- Graetz (H.), History of Jews, vol. III, Philadelphie 1894.
- Hadj Sadok (M.), Description du Maghrib et de l'Europe au IXe siècle, Bibliothèque arabe française, vi, Alger 1949.
- Hartmann (M.), Die Beni Hilal-Geschichten, Zeitschrift für afrikanische und oceanische Sprachen der Deutschen Kolonien, IV, Berlin 1898, 289–315.
- Hazard (H.W.), «The numismatic history of late medieval North Africa», Numismatic Studies, nº 8, The american Numismatic Society. New York 1952.
- Heyd (W.), Histoire du commerce du Levant au Moyen Âge, trad. Furcy Raynaud, 2 vol., Leipzig 1936.
- Hilty (G.), «El libro complido en los indizios de las estrellas», Al Andalus, xx, 1955, 1–74.
- —, Aly Aben Ragel, El libro complido de los indicios de las estrellas, Traduction en la corte de Alfonso al Sabio, Madrid 1954.
- Hrbek (I.), Die Slarven in Dienste der Fatimiden, Archiv Orientalni, xxi, Prague 1953(4), 543-581.
- Huici Miranda (A.), Historia politica del Imperio Almohade, primera parte, Tétouan 1956.
- —, «La Historia y la legenda en los origines del imperio almohade», al-Andalus, xIV, fasc. 2, 239 seq.
- Idris (H.R.), Analyse et traduction de 2 textes de l'époque ziride, 70° Congrès de l'A.F.A.s. (Tunis mai 1951), fasc. 3, 209-216.
- —, «A propos d'un extrait du Kitab al-Mihad d'al-Mazari al-Iskandarani», C. T., 1953, 155-159.
- —, «Contribution à l'histoire de l'Ifrikiya dp. le Rīyadh en-Nufus d'Abu Bakr el-Maliki», R. E. I., 1935, cah. 2, 105-178, cah. 3, 273-305, cah. 1, 45-104.
- —, «Contribution à l'histoire de la vie religieuse en Ifriqiya ziride», Mélanges L. Massignon, II, Damas 1957, 327-359.
- —, «Deux juristes Kairouanais de l'époque ziride: Ibn Abi Zayd et al-Qabisi», A.I.Ε.Ο., xII, 1954, 122–198.
- —, «Essai de datation de la maqsura de la grande Mosquée de Kairouan», Arabica, III, mai 1956, 214–215.
- -, «Essai sur la diffusion de l'acharisme en Ifriqiya», C.T., 1953, 126-140.
- —, «Deux maîtres de l'école juridique Kairouanaise sous les Zirides: Abu Bakr Ahmad b. Abd al-Rahman et Abu Imran al-Fassi», A.I.E.O., 1955, 28-58.

- —, «Fêtes chrétiennes célébrées en Ifriqiya à l'époque ziride», R.A., nº 440-441, 1954, 267-276.
- —, «La vie intellectuelle en Ifriqiya méridionale sous les Zirides d'après Ibn al-Chabbat», Mélanges G. Marcais, 11, 95~106.
- -, «Le crépuscule de l'école malikite Kairouanaise», C. T., 1956, 494-507.
- —, «Mesures de capacité de l'époque ziride», C.T., 1956, 119-126.
- —, «Note sur l'identification du dédicataire de la Risala d'Ibn Abi Zayd al-Qayrawani», C. T., 1953, 63-68.
- —, «Quelques juristes ifriqiyens de la fin du Xe siècle», R.A., nos 446-449, 1956, 349-373.
- —, «Une des phases de la lutte du malikisme contre le chiisme sous les zirides (XIe siècle); al-Tounisi; juriste Kairouanais et sa célèbre fatwa sur les chiites», C.T., 1956, 508-517.
- -, «Sur le retour des zirides à l'obédience fatimide», A.I.E.O., x1, 1953, pp. 25-39.
- --. «L'Ecole malékite de Mahdia: L'Imam al-Mazari», Mémorial E. Lévi-Provençal.
- —, «Problématique de l'épopée sanhadjienne en Berbérie orientale», A.I.E.O., 1959, 243-255.
- Idrisi, Description de l'Afrique et de l'Espagne, éd. trad. Dozy et De Goeje, Leyde 1866. Khatchatrian, «Le tracé de la lanterne d'al-Mu<sup>c</sup>izz à Kairouan et ses liens avec la basse Antiquité et l'Arménie, Arts asiatiques, II, 1955, fasc. 2, 137–148.
- Kindi, «Governors and Judges of Egypt», Gibb Memorial, XIX, Leyde 1912.
- Lacour-Gayet (J.), Histoire du commerce, II, Le commerce de l'Ancien Monde jusqu'à la fin du XVe siècle, Paris, 1950.
- Lane (E.W.), An arabic english lexicon, 8 vol., Londres 1863-1893.
- Leclerc (Dr L.), Histoire de la médecine arabe, 2 vol., Paris 1876.
- Le Tourneau (R.), «La révolte d'Abu Yazid», C. T., 1953, 103-125.
- —, «Al-Ghazali et Ibn Toumart se sont-ils rencontrés?» Bulletin des Études arabes, 1947, 147–148.
- —, «Du mouvement almohade à la dynastie muminide: la révolte des frères d'Ibn Toumart de 1153 à 1156», Mélanges G. Marçais, II, 111-116.
- Levi Della Vida (G.), Un' altra versione islamica dello «stratagemma della Vergine», estratto da «Silloge Byzantina» in onore di Silvio Giuseppe Mercali, Rome 1957, 287-293.
- Levi-Provençal (E.), L'Espagne musulmane au Xe siècle, Paris 1932.
- Fragments historiques sur les Berbères au Moyen Âge, Extraits inédits d'un recueil compilé en 712/1312 et intitulé Kitab Mafakhir al-Barbar, Rabat 1934.
- —, Six fragments inédits d'une chronique anonyme du début des Almohades, éd. trad., Mélanges René Basset, II, 117–120.
- Réflexions sur l'empire almoravide au début du XIe stècle, cinquantenaire de la Faculté des Lettres d'Alger, 1932.
- -, Histoire de l'Espagne musulmane, 3 vol., Paris Leyde 1950-1953.
- —, Trente sept lettres officielles almohades, éd. Rabat 1941, analysés par lui dans Hespéris. 1941.
- Lévi (R.), «notes on costume from arabic sources», J.R.A.S., 1953, 64-157.

2– المراجع الأجنبية 285

- Lewicki (T.), Etudes ibadites nord africaines, partie I, Varsovie 1955.
- -, «Le Culte du bélier dans la Tunisie musulmane», R.E.I., 1935, cah. 2, 196-200.
- —, Les Ibadites en Tunisie au Moyen Âge, Academia di Scienze e Lettere, Bib. di Roma, Conferenze, fasc. 6, Rome 1959.
- —, La Répartition géographique des groupements ibadites dans l'Afrique du Nord au Moyen Âge, 1<sup>ere</sup> partie, Rocznik orientalistyczny, xxI, 1957, 301-343.
- -, «Les Subdivisions de l'Ibadiva», Studia Islamica, IX, 1958, 72-82.
- —, «Notice sur la chronique ibadite d'ad-Dargini», Rocznik orientalistyczny, XI, 1936, 146-172.
- --, «Quelques textes inédits en vieux berbère provenant d'une chronique ibadite», R.E.I., 1934, cah. 3, Paris 1935, 275-296.
- -, Une chronique ibadite «Kitab al-Siyar», R.E.I., 1934, cah. 1, 59-78.
- —, Une langue romane oubliée de l'Afrique du Nord (Memorial Tadeusz Kowalski), Cracovic, 1953, 415—480.
- Lewis (A.R.), Naval Power and trade in the Mediterranean, Princeton, New Jersy, 1951.
- Lewis (B.), "The Fatimids and the route to India", Revue de la Faculté des sc. économiques de l'Université d'Istanbul, XI, 1949-1950.
- Lezine (A.), «Deux Ribat du Sahel Tunisien». C. T., 1956, 279-288.
- --, «Le Ribat de Sousse», Direction des Antiquités et des Arts de Tunisie, Notes et Documents, xiv, Tunis 1956.
- Lombard (M.), Arsenaux et bois de marine dans la Méditerranée musulmane (VIIe-IXeS.)..., Bibl. générale de l'École Pratique des Hautes Études, VIe section, Paris 1958, 53-106.
- L'or musulman du VIIe au XIe S., Annales Economies, Sociétés, Civilisations, II, av.-juin 1947, 143-160.
- -, Une carte du bois dans la Med. mus., ibdem, av.-juin 1959, 234-254.
- Lopez (R.S.) et Raymond (I.W.), Medieval trade in the Mediterranean World, New York 1955.
- Magalhaes Godinho (V.), «Mediterraneo saarino e as caravanas do ouro», Revista de Historia, Sao-Paulo, Brésil, nº 23, jul.—sep. 1955, 74–134; nº 24, oct.—dec. 1955, 307–353; nº 25, janv.—mars 1956, 59–107.
- Mann (J.), The Jews in Egypt and in Palestine under the Fatimids..., 2 vol., Oxford University Press 1920-1922.
- Marçais (G.), La Berbérie musulmane et l'Orient au Moyen Âge, Paris 1946.
- -, Les Arabes en Berbérie du XIe au XIVe S., Constantine-Paris 1913.
- —, Manuel d'Art Musulman, 2 vol., Paris 1926–1927; remanié sous le titre: l'Architecture musulmane d'occident, Paris 1954.
- Marçais (G.) et Poinssot (L.), Objets Kairouanais, Notes et Documents, XI, fasc. I et II, 2 vol., Tunis 1948–1952.
- Marçais (G.) et Golvin (L.), La Grande Mosquée de Sfax, Tunis 1960.
- Marçais (W.), «Comment l'Afrique du Nord a été arabisée», A.I.E.O., IV, 1938, 1-23, 1956, 5-17.
- —, L'islamisme et la vie urbaine, comptes rendus de l'Académie des Inscriptions, 1928, 86-100.

Marcais (W.) et Guiga (A.), Textes arabes de Takrouna, Paris 1925.

Merad (Ali), «Abdel Mou'min à la conquête de l'Afrique du Nord», A.I.E.O., Alger 1957, 109-163.

Mcrcier (M.), Le feu grégois: les feux de guerre depuis l'Antiquité – la poudre à canon, Paris 1953.

Miles (G.C.), Early arabic glass weights and stamps, Numismatic notes and monographs, no 111. New York, 1948.

-, A supplement, Numismatic notes..., no 120, New York, 1951.

Monchicourt (R.), La région du Haut Tell en Tunisie, Paris 1913.

Montagne (R.), La civilisation du désert, Paris 1947.

Motylinski (A.), «Bibliographie du Mzab...», Bulletin de correspondance africaine, III, Alger 1885, 15-72.

-. Le Diebel Nefoussa, Paris 1899.

Muquaddasi, Description de l'Occident musulamn au IVe-Xe siècle..., éd. trad. C. Pellat, Alger 1950.

Nallino (C.A.), Raccolta di scritti editi e inediti, V, Astrologia, Astronomia, Geografia, A cura di Maria Nallino, Publicazionni dell' Instituto per l'Oriente, Rome 1944.

 —, «Venizia e Sfax nel secolo XVIII secondo il cronista arabo Maqdish», Centenario M. Amari, 1, 306-356.

Nicholson (R.A.), A Literary history of the Arabs, Cambridge 1930.

Nuwayri, Historia de los Musulmanes de Espaná y Africa (Extrait de la Nihayat al-arab), éd. trad. espagnole Gaspar Remiro, Revista del Centro de Estudios historicos de Granada y su Reino, 2 vol., Greade 1917–19.

Obermann (J.), "The arabic original of Ibn Shahins's Book of Confort Known as the Hibbur Yaphe of R. Nissim b. Yaâqobh», Yal oriental series researches, xvii, New Haven 1933.

—, Two Ely'ah stories in judeo arabic translation, Hebrew Union College Annual xxIII, 1950-51, 387-404.

Pellat (Ch.), «Ibn Hazm bibliographe et apologiste de l'Espagne musulmane», Al-Andalus, XIX, Madrid 1954, 53-102.

Pérès (H.), «Glanes historiques sur les Moulok al-Tawaïf et les Almoravides dans les 'Oalaïd al-Iqyan' d'al-Fath Ibn Khaqan», Mélanges G. Marçais, II, 147-152.

 La poésie andalouse en arabe classique au XIº siècle, 2º éd., Publications de l'Institut d'Etudes orientales, Faculté des Lettres d'Alger, v, Paris 1953.

Pernoud (R.), Histoire du Commerce de Marseille, 3 vol., Paris 1949-1951, tome I, 109-375.

Pirenne (H.), Histoire économique de l'occident médiéval, Bruxelles 1951.

Pirenne (I.), Les grands courants de l'Histoire universelle, II, De l'expansion musulmane aux traités de Westphalie, Neuf Châtel, Paris 1950.

Poinssot (L.), Castella (Qastiliya), Bulletin archéologique du Comité, 27 mai 1940, v-ıx, 1938–1940, 415–422.

 Inscriptions arabes de Kairouan..., Publications de l'Institut des Hautes Études de Tunis, II, fasc, I-II, Paris 1950 et 1958.

Pons Boignes (F.), En suyo bio-bibliografico sobre los historiadores y geografos arabigoespanoles, Madrid 1896. 2- المراجع الأجنبية 2- المراجع الأجنبية

- Poznanski (S.), «Kalâat Beni Hammad», R. E. J., t. 58, 1909, 297-298.
- Quatremère (N.), «Mémoires historiques sur la dynastie des Khalifes fatimides, vie d'El Moizz», J. A., 3e sèrie, août 1836.
- Renouard (Y.), Le rôle des hommes d'affaires italiens dans la Méditeranée au Moyen Âge, Revue de la Méditerranée 1955.
- Rice (D.S.), Studies in islamik metal work, V, B.S.O.A.S., xvII/2, 1955, 206-231.
- Rizzitano (U.), Ibn Charaf al-Qayrawani e la sua Risalah al-Intiqaad, Rivista degli studi orientali, Rome 1956, 51-72.
- Sajeda Shukri, Sumer, A journal of Archeology in Iraq, x, Baghdad 1951.
- Salama (P.), Les voies romaines de l'Afrique du Nord, Alger 1951.
- Sarton (G.), Introduction to the history of science, 3 tomes en 5 volumes, Baltimore 1927-1948.
- Sauvaire (H.), «Matériaux pour servir à l'histoire de la numismatique et de la métrologie musulmane», extrait du J.A., 7º série, xv, 1880.
- Sauvaget (J.), Intoduction à l'histoire de l'Orient musulman, Paris 1943.
- Sayous (A.E.), Le commerce des Européens à Tunis depuis le XIIe siècle jusqu'à la fin du XVIe. Paris 1929.
- Schacht (J.), «Bibliothèques et manuscrits abadites», R.A., 1956, 375-398.
- -, Esquisse d'une histoire du droit musulman, trad. Arin, Paris 1953.
- —, «New sources for the history oh Muhammadan theology», Studia Islamica, 1, 1953, 40 seq.
- —, «Sur la transmission de la Doctrine dans les écoles juridiques de l'Islam», A.I.E.O., 1952. 399-419.
- -, The origins of Mohammadan jurisprudence, Oxford 1950, 2e ed. 1952.
- Schaube (A.), Handesgeschichte der romanischen Völker des Mittelmeergebiets bis zum Ende deer Kreuzzüge, Munich-Berlin 1906.
- Seston (W.), «Sur les derniers temps du christianisme en Afrique», Mélanges de l'École de Rome. Liii. 1936. fasc. 1-iv. 101-124.
- Simon (M.), «Le judaïsme berbère dans l'Afrique ancienne», Revue d'Histoire et de Philosophie religieuse, xxv1, 1946, 1-31, 105-145.
- Solignac (M.), Recherches' sur les installations hydrauliques de Kairouan et des steppes tunisiennes du VIIº au XIº S., Publications de l'Institut d'Etudes Orientales de la Faculté des Lettres d'Alger, xm. Alger 1953.
- Stern (S.M.), «Three North African topographical notes», Arabica, I, 1954, 343-345.
- —, An Original Document from the Fatimid Chancery concerning Italian marchants, Studi orientalistici in onore di G. Levi della Vida, II, 1956, 529-538.
- Sudhoff (M.K.), Archeion, organe officiel du Comité International d'Histoire et Sciences, xiv, nº 3, août-sept. 1932.
- Talbi (M.), «Quelques données sur la vie sociale en occident musulman», d'après un traité de Hisba du XVe siècle, Arabica, 1954, 294–306.
- Terrasse (H.), Histoire de Maroc, 2 vol., Casablanca 1949-1950.
- -, L'art hispano-mauresque des origines au XIIIe siècle, Paris 1932.
- -, La Mosquée des Andalous, Paris, s.d.,
- Thorndike (L.), A History of magic and experimental science, 6 vol., New York

1923-1941; vol. 1, 4e éd. 1947, 743-754.

Trabulsi (A.), La critique poétique des Arabes jusqu'au Ve siècle H., Damas 1956.

Tyan (E.), Histoire de l'organisation judiciaire en pays d'Islam, 2 vol., Paris 1938.

-, Institutions de droit public musulman, I, Le Califat, Paris 1954.

Vajda (G.), Le commentaire Kairouanais sur le «livre de la Création», R.E.I., Nile série, vn. 1-62, x, juil. 1949 - dec. 1950, 67-92.

- —, Galien Gamaliel, Annuaire de l'Institut de Philosophie et d'Histoire orientales et Slaves, XII, 1953, Mélanges Isodore Lévy, 641-652.
- -, Introduction à la pensée juive du Moyen Âge, Paris 1947.

Vonderheyden (M.), La Berbérie orientale sous la dynastie des Benou l-Aghlab, Paris 1927. Zambaur (E. de), Manuel de généalogie et de chronologie pour l'histoire de l'Islam, Hanovre 1927.

Zbiss (S.M.), «Le Musée d'art musulman de Sidi Bou Khrissan à Tunis» Bulletin économique de la Tunisie, nº 77, juin 1953, 96-100.

- —, Le Ribat, Institution militaro-religieuse..., Comptes rendus de l'Académie des inscriptions. 1954, 143–147.
- ---, «Mahdia et Sabra-Mansouriya», Nouveaux documents d'art fatimide d'occident, J.A., 1956, 79-93.
- Note sur les cimetières musulmans de Tunis..., Extrait du 70e congrès de l'A.F.A.S (Tunis, mai 1951), fasc. 3, tiré à part.
- -, Corpus des inscriptions arabes de Tunisie, 1ere partie, Tunis 1955; 2e partie, Tunis 1960.

#### Abrévations:

A.I.E.O. = Annales de l'Institut d'Etudes orientales de la Faculté des Lettres d'Alger.

C.T. = Les cahiers de Tunisie.

J, A, = Journal asiatique.

J.R.A.S. = Journal of the Royal Asiatic Society.

R.A. = Revue Africaine.

R.E.I. = Revue des Études Islamiques.

R.E.J. = Revue des Études Juives.

R.T. = Revue Tunisienne.

# فه وس المواضِيع

| 5                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------|
| توطئة                                                              |
| المقدّمة – المصادر                                                 |
|                                                                    |
| القسم الأوّل                                                       |
| التاريخ السياسي                                                    |
| ه الباب الأوّل: نشأة اللَّولة الصنهاجيّة                           |
| الفصل الأوّل: أصل صنهاجة                                           |
| الفصل الثاني : منا <b>د</b> 37                                     |
| الفصل الثالث: زيري بن مناد 39                                      |
| الفصل الرابع: بلكّنين بن زيري                                      |
| و الباب الثاني : ازدهار الدولة الصنهاجيّة                          |
| نظرة عامّةنظرة عامّة                                               |
| الفصل الأوّل: ولاية بلكَينِ                                        |
| الفصل الثاني: ولاية المنصور                                        |
| الفصل الثالث: ولاية باديس                                          |
| الفصل الرابع : ملوك بني زيري الثلاثة الأوائل والبحر الأبيض المتوسط |
|                                                                    |

| 163         | <ul> <li>الباب الثالث: أوج الدولة الصنهاجية</li> </ul>              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 163         | نظرة عامّة                                                          |
|             | الفصل الأوّل: الأمير المعزّ بن باديس                                |
| 180         | الفصل الثاني: قتل الشّيعة بالقيروان                                 |
| 190         | الفصل الثالث: الصراع مع حمَّاد بن بلكِّين                           |
| 195 ,       | الفصل الرابع: بنو حمّاد                                             |
| 197         |                                                                     |
| 207         | الفصل السادس: المعزّ والبحر الأبيض المتوسّط                         |
| 212         | الفصل السابع: القطيعة مع القاهرة                                    |
|             | -                                                                   |
| المعزّ) 245 | <ul> <li>الباب الرابع: الكارثة (غزوة بني هلال ونهاية عهد</li> </ul> |
| 245         | نظرة عامّة                                                          |
| 247         | الفصل الأوّل: بنو زيري                                              |
| 285         | الفصل الثاني: بنو حمّاد                                             |
|             |                                                                     |
|             | <ul> <li>الباب الخامس: محاولة النهوض</li> </ul>                     |
| 293         |                                                                     |
| 296         | الفصل الأوّل: بداية عهد تميم                                        |
| 303         | الفصل الثاني: بداية عهد النّاصر                                     |
| 310         | الفصل الثالث: بداية عهد بني خراسان                                  |
| 315         |                                                                     |
| 325         |                                                                     |
| 332         |                                                                     |
| 342         | الفصل السابع : نهاية عهد تميم                                       |
|             | is Mir. at B. CH                                                    |
|             | • الباب السادس: <b>الاحتضار</b>                                     |
| 357         |                                                                     |
| 360         | الفصل الأوَّل: ولاية يحيى بن تميم                                   |
| 372         | الفصل الثاني: ولاية علي بن يحيى                                     |
| 384         | الفصل الثالث: مرور ابن تومرت من إفريقية .                           |
| 392         | الفصل الرابع: ولاية الحسن بن على                                    |

| 491 | برس المواضيع |
|-----|--------------|
|     |              |

| 425               |    | <br> |    |      |      |    | <br> | J | سط | او. | וצ |   | وب    | المع | بلى | ٠, | بن | المة | J   | عب  | • | ķ | ست  | ١:  | ں | خامس            | JI          | ہل      | الفص            |      |        |
|-------------------|----|------|----|------|------|----|------|---|----|-----|----|---|-------|------|-----|----|----|------|-----|-----|---|---|-----|-----|---|-----------------|-------------|---------|-----------------|------|--------|
| 448               | ٠. | <br> | ٠. |      | <br> |    | <br> |   |    |     |    | 2 | ِهَيَ | فري  | ں ا | ع  | ن  | لمؤه | د ا | عبا |   | K | ستي | 1 : | ں | مادس            | ال          | بل      | الفم            |      |        |
|                   |    |      |    |      |      |    |      |   |    |     |    |   |       |      |     |    |    |      |     |     |   |   |     |     |   |                 |             |         |                 |      |        |
|                   |    |      |    |      |      |    |      |   |    |     |    |   |       |      |     |    |    |      |     |     |   |   |     |     |   |                 |             |         |                 | 1    | 11     |
|                   |    |      |    |      |      |    |      |   |    |     |    |   |       |      |     |    |    |      |     |     |   |   |     |     |   |                 |             |         |                 | اجع  |        |
| 471               |    | <br> |    | <br> |      | ٠. |      |   |    |     |    |   |       |      |     |    |    |      |     |     |   |   |     |     |   | يّة             | العر        | ,       | لر ا ج          | · -: | ı      |
| 471<br>479<br>489 |    | <br> |    | <br> |      |    |      |   |    |     |    |   |       | ٠.   | ٠.  |    | ٠. |      |     |     |   |   | ٠.  | ٠.  |   | ِبيّة<br>جنبيًا | العر<br>الأ | ع<br>مع | لمراج<br>المراج | -:   | l<br>2 |



وَالرَ الْفِرِبِ اللهِ فِي الْمُ

لصاحبةا: الحكبيب اللمتسيى

شارع الصوراتي ( المعماري ) ـ الحمراء ـ بناية الأسود تلفون 340131 - 340132 ـ ص ب . 5787 - 113 بيروت ـ لبنان

DAR AL-GHARB AL-ISLAMI - B.P..113 - 5787 - Beyrouth - Liban

الرقم: 203 - 2000 - 3 - 1992

التنضيد: مؤسسة الخدمات الطباعية (حسبب درغام وأبناؤه) المكلس

الطباعة: دار صادر -- بيروت

## **HADY ROGER IDRIS**

# La Berbérie orientale sous les Zirides

Xe - XIIe siècle

TRADUIT EN ARABE PAR HAMADI SAHLI

Tome I





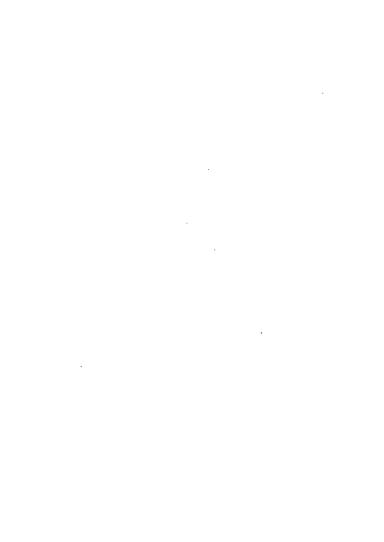

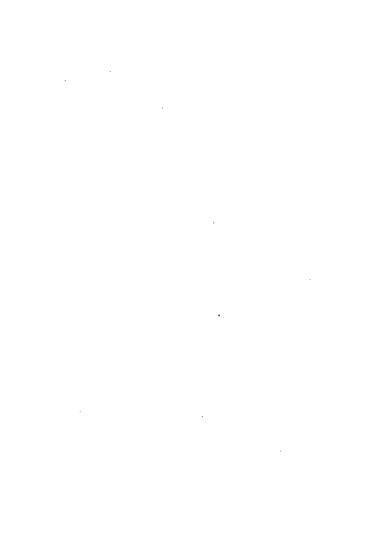

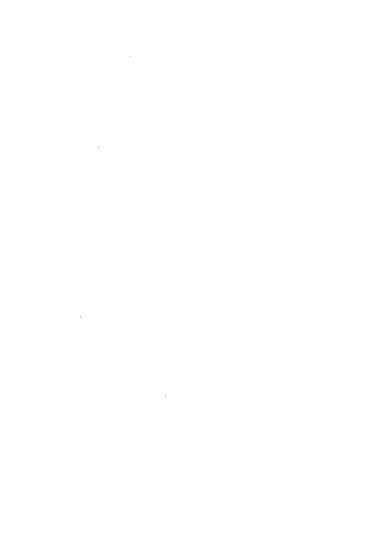

Série Universitaire

HADY ROGER IDRIS

# La Berbérie orientale sous les Zirides X° - XII° siècle

TRADUIT EN ARABE
PAR
HAMADI SAHLI

TOME I

